

يندٍمَامِ المَافِطِ العَالِم أَ<u>دِكُ</u> لَيْنَ عُلِيّ بِنِ أَدِيكِ رِبْنِ سُكِيّ الشَّاافِعِيّ فُر الدِّين الهيئث ثِمِيّ رَحمَهُ الله تعالىٰ

> مَقَّهُ دخرَجَ أَمَاديَهُ حسين سليم أيس والدَّاراني

(07Y-Y40)



تتمة كتاب الصلاة - كتاب الجنائز ٣٥٩٢ - ٣٧٧٤



# الطّبَعَة الأولِيْ ١٤٣٦ هـ . ٢٠١٥م جَمَيْع الحُقوقِ كَيْ فُوْظَة للنَّاشِرَ



المملكة العربية السعودية \_ جدة

حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هانف رئيسي 6326666 ـ الإدارة 6320392 المكتبة 6322471 ـ فاكس 6320392 ص. ب 22943 ـ جدة 21416

www.alminhaj.com

E-mail: info@alminhaj.com

ISBN: 978 - 9953 - 541 - 62 - 4

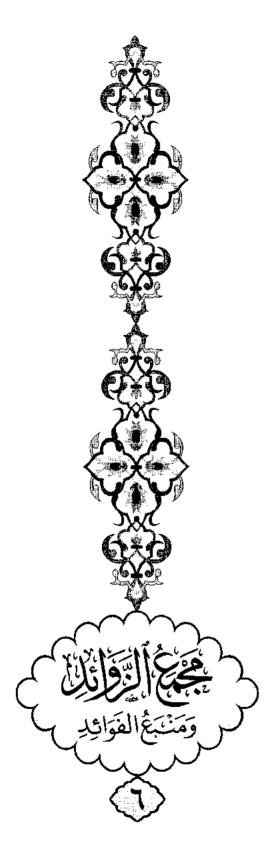



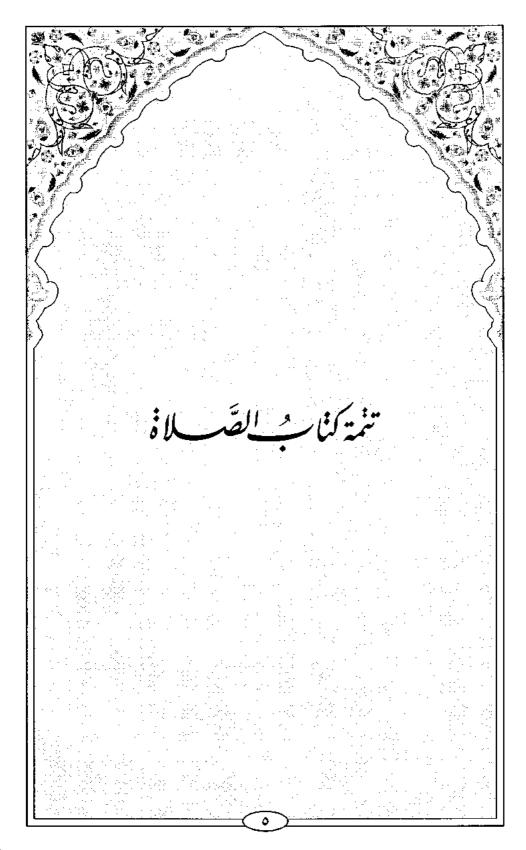

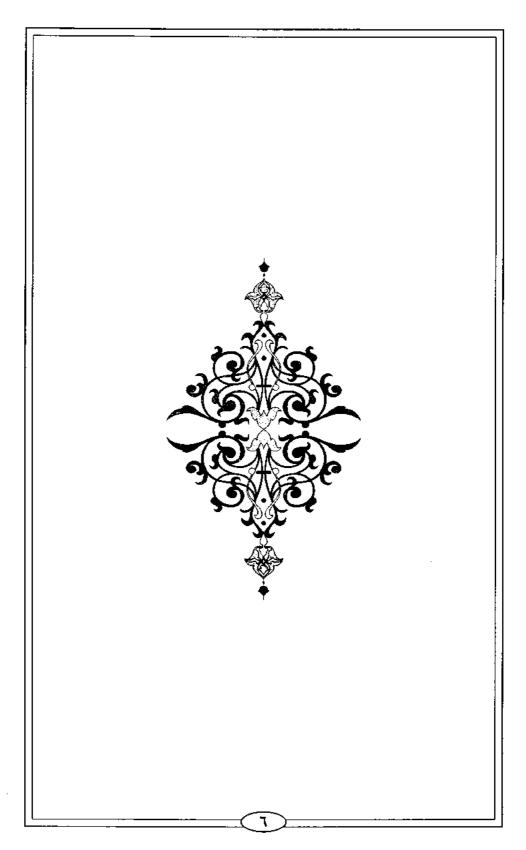

# ٥٦ - بَابُ ٱلإِكْثَارِ مِنَ ٱلصَّلاَةِ

٣٩٩٣ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّكَ مَا كُنْتَ فِي صَلاَةٍ ، فَإِنَّكَ تَقْرَعُ بَابَ ٱلْمَلِكِ ، يُوشِكْ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٩٩٣ ـ وَلِابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَهُ أَيْضاً : مَثَلُ ٱلَّذِي يُدِيمُ ٱلصَّلاَةَ ، مَثَلُ ٱلَّذِي يَقْرَعُ ٱلْبَابِ ، يُوشِكْ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ (٢) .

٣٥٩٤ ـ وَعَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ لاَ يُصَلِّي ٱلضُّحَىٰ ، وَيُصَلِّي مَا بَيْنَ ٱلظُّهْرِ وَٱلْعَصْرِ مَعَ عُقْبَةٍ (٣) مِنَ ٱللَّيْلِ طَوِيلَةٍ .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> في الكبير ، وفيه رجل لم يسم .

٣٥٩٥ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمَلَةَ (٥) ، وَٱلأَوْزَاعِيِّ ، قَالاَ : كَانَ [عَلِيُّ بْنُ](١) عَبْدِ ٱللهِ بِنِ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ سَجْدَةٍ .

. . .

وهو في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٧ برقم ( ٤٧٣٥ ) وإسناده صحيح ، وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٩/ ٢٣١ برقم ( ٨٩٩٦ ) من طريق أبي خليفة ، حدثنا سليمان بن حرب ،

حدثنا شعبة ، عن زبيد ، عن مرة ، عن عبد الله بن مسعود ، موقوفاً عليه ، وإسناده صحيح . وانظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٣) العُقْبَةُ : آخر كل شيء ، والمراد\_والله أعلم\_أنه يصلي مدة طويلة من آخر الليل .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٩٦/٩ برقم ( ٨٨٧٣ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عينة : أخبرني شيخ من بجيلة قال : سمعت الشعبي. . .

وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ( ٤٨٧٤ ) وإسناده ضعيف فيه جهالة .

<sup>(</sup>٥) في (ش ، ح ) : ا حميد ا . وفي (م ، ظ ) : ا جميلة ا .

وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤٦٤ ) وهو حسن الحديث .

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين ساقط من أصولنا جميعها .

رواه الطبراني في الكبير (١) ، وإسناده منقطع .

٥٧ ـ بَابٌ : صَلاَةُ ٱللَّيْلِ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ

٣٥٩٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ فُلاَناً يُصَلِّي بِٱللَّيْلِ ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ ؟

قَالَ : « سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ » .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ، والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح<sup>(۳)</sup> .

٣٥٩٧ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فُلاَناً يُصَلِّي ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ ؟

قَالَ : « سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ » .

رواه البزار<sup>(1)</sup> ، ورجاله ثقات ( مص :٤٢٤ ) .

(۱) في الكبير ۱۰/ ٣٣٤ برقم ( ١٠٦٤٧ ) من طريق يحيى بن عبد الباقي المصيصي ، حدثنا أبو عمير بن النحاس ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن علي بن أبي حملة والأوزاعي قالا : كان على . . . وهذا إسناد صحيح .

يحيى بن عبد الباقي ترجمه الخطيب في تاريخه ١٤/ ٢٢٧\_ ٢٢٨ وقال : ﴿ وَكَانَ ثُقَةً. . . كتب عنه الناس فأكثروا لثقته وضبطه ﴾ . وانظر سير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٥\_ ٤٦ .

وأبو عمير بن النحاس هو عيسى بن محمد الرملي . وانظر سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، وتهذيب ابن حجر ٧/ ٣٥٨ .

(۲) في المسند ٢/ ٤٤٧ ، والبزار ٣٤٦/١ برقم ( ٧٢٠ ) من طريق الأعمش ، قال : حدثنا
 أبو صالح ، عن أبى هريرة . . . وهذا إسناد صحيح .

وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٢/٣٧٧ ـ ٣٧٤ برقم ( ٦٣٩ ) . وانظر أيضاً « مشكل الآثار » ٢/ ٦٣٠ .

(٣) في (ظ): « ورجاله رجال الصحيح » .

(٤) في كشف الأستار ٣٤٦/١ برقم ( ٧٢١) وبرقم ( ٧٢٢) من طريق جرير بن عبد الحميد وزياد بن عبد الله ، عن الأعمش ، عن أبي صالح قال : أراه عن جابر . . . ورجاله ثقات ، وقد شك الأعمش في صحابي الحديث .

وقال البزار: ﴿ وهلذا اختلف فيه كما ترى ﴾ .

# ٥٨ - بَابٌ : فِيمَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ

٣٥٩٨ ـ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ لَمْ نَنْهَهُ صَلاَّتُهُ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ ، لَمْ يَزْدَدْ مِنَ ٱللهِ إِلاَّ بُعْداً » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة ، والكنه مدلس .

٣٥٩٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَنْ لَمْ تَأْمُرْهُ صَلاَتُهُ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَتَنْهَهُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، لَمْ يَزْدَدْ مِنَ ٱللهِ إِلاَّ بُعْداً .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

ح وقال ابن كثير في التفسير ٢٩١/٦ كتاب الشعب ، بعد أن أورد الحديث من الطريقين : « وهـٰـذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش ، واختلفوا في إسناده ، فرواه غير واحد عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أو غيره .

وقال قيس : عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر .

وقال جرير وزياد : عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن جابر » .

ثم أورد رواية أحمد السابقة عن أبي هريرة .

(١) في الكبير ١١/ ٥٤ برقم ( ١١٠٢٥ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ١/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦ برقم

( ٥٠٩ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا يحيى بن طلحة أبو زكريا البربوعي ، حدثنا أبو معاوية ، عن ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس. . . وهــالــا إسناد ضعيف .

وأورده ابن كثير في التفسير ٦/ ٢٩٠ ، من طريق ابن أبي حاتم قال : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي ، بالإسناد السابق .

وعند الطبراني ، وابن كثير أكثر من تحريف . وقد أورده الطبريّ في التفسير ٢٠/١٥٥ ، والقضاعي في مسند الشهاب ٣٠٥/١ برقم

( ٥٠٨ ) ، ومن طريق الطبري أورده ابن كثير في التفسير ٦/ ٢٩٠ موقوفاً على الحسن .

وقال ابن كثير : ﴿ والأصح في هـٰـٰذَا كله الموقوفات : عن ابن مسعود ، وابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والأعمش ، وغيرهم والله أعلم » . وانظر التعليق التالي .

(٢) في الكبير ١٠٧/٩ برقم ( ٨٥٤٣) من طريق محمد بن علي الصائغ ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمـٰـٰن بن يزيد قال : قال عبد الله ، موقوفاً عليه ، وإسناده صحيح .

# ٥٩ \_ بَابُ مَنْ أَطَاعَ ٱللهَ فَقَدْ ذَكَرَهُ وَإِنْ قَلَّتْ صَلاَّتُهُ

٣٦٠٠ عَنْ وَاقِدٍ مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَطَاعَ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَقَدْ ذَكَرَهُ وَإِنْ قَلَّتْ صَلاَتُهُ وَصِيَامُهُ وَصِيَامُهُ وَصِيَامُهُ وَصِيَامُهُ وَصِيَامُهُ وَصِيَامُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلاَوَتُهُ ٱلْقُرْآنَ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه الهيثم بن جماز ، وهو متروك .

الميزان » ٢/ ٢٣٥ ع٢٥ .

وأخرجه الطبراني في التفسير ٢٠/ ١٥٥ \_ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٢/ ٢٩٠ ،
 وابن أبي حاتم \_ ذكره ابن كثير في التفسير ٦/ ٢٩٠ أيضاً \_ من طريق جويبر ، عن الضحاك ،
 عن ابن مسعود ، موقوفاً عليه ، وهاذا إسناد ضعيف .

وانظر التعلیق السابق والفتاوی الکبریٰ ۷/ ۳۰ ـ ۳۱ ، و ۳٤۸/۱۵ ـ ۳٤۹ ، و ۲۹/۲۰ ـ ۱۹۱ - ۱۹۱ م ۱۹۱/۳۰ ـ ۱۹۱ م ۱۹۱ م

<sup>(</sup>١) في الكبير ٢٢/ ١٥٤ برقم ( ٤١٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٨٦/٤ من طريق عبيد العجل ( الحسين بن محمد البغدادي ) ، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ،

وأخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( 1008 ) من طريق محمد بن يحيى بن عبد الكريم جميعاً : حدثنا حسين بن محمد المرُّوذي ، عن الهيثم بن جماز ، عن الحارث بن غَسَّان \_ تحرف في الكبير إلى حسان \_ ، عن زاذان ، عن واقد . . .

والهيثم بن جماز قال أحمد : « تُرِكَ حديثه » . وقال النسائي : « متروك الحديث » . وانظر لسان الميزان ٦/ ٢٠٤ ــ ٢٠٥ ، والحارث بن غسان ــ تحرف في الكبير إلىٰ حسان ــ

ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٢٧٨ وروى له حديثاً منكراً . وقال العقيلي في الضعفاء الكبير ١/ ٢١٩ : « وقد حدث هنذا الشيخ بمناكير . . . » . وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » / ٨٥ \_ ٨٦ وقد سأله ابنه عنه : « شيخ مجهول » . وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » / ٤٤١ : « والحارث بن غسان ، عن أبي عمران الجوني مجهولان » ثم أورد ما قاله العقيلي ، وقال الأزدي : « ليس بذاك » وذكره ابن حبان في الثقات ٢/ ١٧٥ ، وانظر « لسان

وقال الطبراني: « لم يروه عن أبي عمران الجوني إلا الحارث بن غسان ». وقال البزار: « لا نعلمه يروى عن أنس إلا عن هنذا الوجه ». وباقي رجاله ثقات: عبيد العجل ( الحسين بن محمد ) ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٩٣ ـ ٩٤ وقال: « وكان ثقة ، حافظاً ، متقناً » . وانظر أسد الغابة ٥/ ٤٣٢ ، والإصابة ١٠/ ٢٩٤ ، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٩٠ ـ ٩١ ، وشعب ﴾

# ٦٠ - بَابُ ٱلِاقْتِصَارِ فِي ٱلْعَمَلِ وَٱلدَّوَامِ عَلَيْهِ

٣٦٠١ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَتْ مَوْلاَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصُومُ ٱلنَّهَارَ وَتَقُومُ ٱللَّيْلَ ؟ النَّهَارَ وَتَقُومُ ٱللَّيْلَ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ، وَٱلشَّرَّةُ إِلَىٰ / ٢٥٨/٢ فَتْرَةٍ ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَىٰ سُنَّتِي ، فَقَدِ ٱهْتَدَىٰ ، وَمَنْ كَانَتْ ( مص : ٢٥٥ ) فَتْرَتُهُ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَدْ ضَلَّ » .

رواه البزار(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٦٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّىٰ تَمَلُّوا » .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، وفيه خالد بن إلياس ، وهو متروك .

◄ الإيمان للبيهقي ١/ ٤٥٢ برقم ( ٦٨٧ ) .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٢٥/١ ، ٤٤٦ برقم (١٨٢٦ ، ١٩٢٤ ) إلى الطبراني في الكبير ، والحسن بن سفيان ، وابن عساكر ، وإلىٰ سعيد بن منصور ، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن أبي عمر مرسلاً .

(۱) في «البحر الزخار» برقم ( ٤٩٤٠) \_ وهو في كشف الأستار ١/٣٤٧ برقم ( ٧٢٤) \_ والطحاوي في «مشكل الآثار» ١٢٦/٢ ، والقضاعي في مسند الشهاب ١٢٦/٢ برقم ( ١٠٢٧) من طريق مسلم بن كيسان الأعور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . ومسلم ضعيف .

ولكن يشهد له حديث أبي هريرة ، وحديث عبد الله بن عمرو وقد استوفينا تخريجهما في « موارد الظمآن » ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٣٩٤ ، ٦٥٣ ) ، وقول الهيثمي : « ورجاله رجال الصحيح » ليس بصحيح .

وقال البزار: « لا نعلمه إلا عن ابن عباس ، وليس له عنه إلا هـٰذا الطريق ، تفرد به مسلم » . نقول : لقد ورد عن أبي هريرة . نقول : لقد ورد عن أبي هريرة . والشرة ـ بكسر الشين المعجمة وفتح الراء المهملة مشددة ـ : الحرص على الشيء ، والنشاط له ، وقال ابن الأثير : الشرة : النشاط والرغبة .

(٢) في كشف الأستار ٢/٣٤٧ برقم ( ٧٢٣ ) من طريق الحسن بن يحيئ ، حدثنا عبد الله بن 🗻

٣٦٠٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ ، قَالاً : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَسْجِدَ فَإِذَا أَصْوَاتٌ كَدَوِيِّ ٱلنَّحْلِ قِرَاءَةَ ٱلْقُرْآنِ ، فَقَالَ : « إِنَّ ٱلإِسْلاَمَ يَشِيعُ ثُمَّ تَكُونُ فَتْرَةٌ ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ فَتْرَةٌ إِلَىٰ غُلُو وَبِذْعَةٍ ، فَأُولَئِكَ أَهْلُ ٱلنَّارِ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه المسيب بن شريك ، وهو ضعيف .

٣٦٠٤ ـ وَعَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى لَيَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ يُصَلِّي وَلاَ يَنَامُ ، وَيَصُومُ وَلاَ يُفْطِرُ ، فَقَالَ : « أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَيَصُومُ وَلاَ يُفْطِرُ ، فَقَالَ : « أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ ، فَقَالَ : « أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ ، لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ، فَمَنْ تَكُنْ فَتْرَتُهُ إِلَى ٱلسُّنَةِ ، فَقَدِ آهْتَدَىٰ ، وَمَنْ تَكُنْ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَدْ ضَلَّ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

مسلمة ، حدثنا خالد بن إلياس ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . .
 وخالد بن إلياس متروك الحديث ، وباقي رجاله ثقات .

الحسن بن يحييٰ هو : ابن هشام الرزي .

نقول : ولئكن يشهد له حديث عائشة الصحيح ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي / ٢٢١ برقم ( ٤٧٨٨ ) ، وهناك دللنا علىٰ مكان وروده في المسند ، فانظره إذا شئت .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۰/ ۳۸۷ برقم ( ۱۰۷۷٦ ) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا مسروق بن المرزبان الكندي ، حدثنا المسيب بن شريك العامري ، عن عيسى بن ميمون ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن ابن عباس .

وعن القاسم بن محمد ، عن عائشة. . . وهنذا إسناد فيه المسيب بن شريك ، وهو متروك الحديث .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١/ ٢٢٠ برقم ( ١١٠٦ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٨٤/٢ ـ ٢٨٥ برقم (٢١٨٦) من طريق معاذ بن المئنى ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن جعدة بن هبيرة قال : . . . وهاذا إسناد صحيح إلى جعدة ، وهو مختلف في صحبته ، وانظر الإصابة ٢١٩/٢ ، وأسد الغابة ٢/ ٣٤٠ ، والمطالب العالبة ١١٤١/١ برقم ( ٥١١ ) .

وأخرجه أحمد ٤٠٩/٥ ، من طريق يحيى بن سعيد ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد قال : دخلت أنا ويحيي بن جعدة على رجل من الأنصار ــ من أصحاب رسول الله صلى الله ح

٣٦٠٥ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خُذُوا مِنَ ٱلْمِبَادَةِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ ٱللهَ لاَ يَسْأَمُ حَتَّىٰ تَسْأَمُوا » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه بشر بن نمير ، وهو ضعيف .

٣٦٠٦ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْعَمَلِ ، بِمَا تُطِيقُونَ ( مص : ٢٦٦ ) فَإِنَّ ٱللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّىٰ تَمَلُّوا ﴾ .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وإسنادُهُ حسنٌ .

٣٦٠٧ - وَعَنِ آبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ النَّفْسِ مَلُولَةٌ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي قَدْرَ ٱلْمُدَّةِ فَلْيَنْظُرْ مِنَ ٱلْعِبَادَةِ مَا يُطِيقُ ، ثُمَّ لَنَّفْسِ مَلُولَةٌ ، وَإِنَّ أَحَبَّ ٱلأَعْمَالِ إِلَى ٱللهِ مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه الجارود بن يزيد ، وهو متروك .

عليه وسلم قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب. . . وهذا إسناد صحيح ، والحديث شاهد جيد لحديث جعدة بن هبيرة .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٨/ ٢٨٧ برقم ( ٧٩٣٩ ) من طريق إبراهيم بن هاشم البغوي ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة. . . وبشر بن نمير متروك الحديث ، وقد اتهم .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٣١ برقم ( ٥٣٠١ ) إلى الطبراني في الكبير . وانظر كشف الخفاء ١/ ٣٧٥ برقم ( ١٢٠١ ) .

ويشهد له حديث عائشة عند البخاري في اللباس ( ٥٨٦١ ) باب : الجلوس على الحصير ، وعند مسلم في الصلاة ( ٧٨٢ ) باب : فضيلة العمل الدائم .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٨/ ٢٢٨ برقم ( ٥٦٨ ) من طريق إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ، حدثنا شباب العصفري ، حدثنا معتمر بن سليمان ، سمعت عقبة بن خالد يحدث عن عبد الله بن غالب ، عن أبي المليح ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . وإسناده حسن كما قال الهيثمي رحمه الله تعالىٰ . وانظر تعليقنا على الحديث السابق .

٣٦٠٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَصَلَّيْتُ بِصَلاَتِهِ ، فَلَمَّا أَحَسَّ ، خَفَّفَ فِي قِيَامِهِ ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ اللَّمَ الْأَمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ اللَّهَ فَأَسْمَعَنِي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ اللَّهَ ، فَأَسْمَعَنِي السَّلاَمَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ : « الْكُلفِي مِنَ ٱلْعَمَلِ مَا تُطِيقِينَ » . يَقُولُهَا ثَلاَثَةً .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

٣٦٠٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ح غالب بن عبيد الله ، وعن الجارود بن يزيد ، وغيرهما . ثم أورد حديث على الذي أخرجه الدارقطني في سننه برقم ( ١٩٢ ) دليلاً على ما ذهب إليه : « حدثنا محمد بن أحمد بن زيد البحرية ، حدثنا محمود بن محمد المروزي ، حدثنا خضر بن أصرم ، حدثنا الجارود ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم . . . . » . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

والجارود بن يزيد قال النسائي ، والدارقطني : «متروك » . وقال أبو حاتم : «كذاب » وانظر « الكامل » لابن عدي ٢/ ٥٩٥\_ ٥٩٦ ، ولسان الميزان ٢/ ٩٠ـ ٩١ ، وتاريخ بغداد / ٢٦١\_ ٢٦٤ .

ومحمود بن محمد المروزي ، قال الخطيب في «تاريخ بغداد» ٩٤/١٣: «أحاديثه مستقيمة ». وانظر ما سيأتي برقم (١٢٢١٢) \_ حدثنا الجارود بن يزيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وابن إسحاق قد عنعن ، والجارود متروك الحديث . والخضر .

وقال الطبراني : « تفرد به ابن إسحاق ، ولم يروه عنه إلا الجارود » . ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٣٢ برقم ( ٥٣١٢ ) إلى الطبراني في الأوسط .

(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ش).

(۲) في الأوسط (۲ ل ۳۰۱) وفي المطبوع برقم ( ۹۳۵۰) ـ وهو في مجمع البحرين
 ۲۹۹/۲ برقم ( ۱۱۰۶) ـ من طريق هارون بن كامل ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ابن
 لهيعة ، حدثني عمار بن سعد ، عن أبي سلمة ، عن عائشة قالت : . . .

وشيخ الطبراني ترجمه الذهبي في « تاريخ الإسلام » ٦/ ٨٤٢ برقم ( ٥٦٢ ) ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وابن لهيعة ضعيف .

وقال الطبراني : ﴿ لم يروه عن عمار بن سعد إلا ابن لهيعة ﴾ .

وانظر حديث عائشة عند الموصلي برقم ( ٤٧٨٨ ) ، وعند ابن حبان برقم ( ٣٥٣ ) .

قَوْمٌ يَجْتَهِدُونَ فِي ٱلْعِبَادَةِ ٱجْتِهَاداً شَدِيداً ، فَقَالَ : « تِلْكَ ضَرَاوَةُ (') ٱلإِسْلاَمِ وَشِرَّتُهُ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى ٱقْتِصَادٍ ، فَشِرْتُهُ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى ٱقْتِصَادٍ ، فَنِعْمَ مَا هُو (''') ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى ٱلْمَعَاصِي فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْهَالِكُونَ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وأحمد بنحوه ، ورجال أحمد ثقات ، وقد قال ابن إسحاق : حدثني أبو الزبير / فذهب التدليس .

٣٦١٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢٦٧ ) مِنْ بَيْتِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ فَوَقَفَ عَلَى ٱلْبَابِ ، فَقَالَ : « مَا لَكِ يَا كَحِيلَةُ (٥) مُتَبَذِّلَةً ، أَلَيْسَ عُثْمَانُ شَاهِداً ؟ » .

قَالَتْ : بَلَىٰ ، وَمَا ٱضْطَجَعَ عَلَىٰ فِرَاشِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، وَيَصُومُ ٱلنَّهَارَ فَلاَ<sup>(٢)</sup> يُفْطِرُ ، فَقَالَ : « مُرِيهِ أَنْ يَأْتِيَنِي » .

فَلَمَّا جَاءَ ، قَالَتْ لَهُ فَٱنْطَلَقَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَهُ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَبَكَىٰ ثُمَّ قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَكَ عَنِّي أَمْرٌ ؟

<sup>(</sup>١) الضراوة : اللزوم والولع والاعتياد مع الجرأة على المعتاد عليه .

<sup>(</sup>۲) عند أحمد « ضراوة » .

<sup>(</sup>٣) عند أحمد «فَلاَم مَا هُوَ ». قال ابن الأثير في النهاية ٦٩/١: «أي قصد الطريق المستقيم . يقال : أَمَّةُ ، يَوُمُّهُ ، أَمَّا ، وتأمَّمَهُ ، وتيممه ، ويحتمل أن يكون الأَمُّ أقيم مقام المأموم : أي هو على طريق ينبغى أن يقصد .

وإن كانت الرواية بضم الهمزة ، فإنه يرجع إلىٰ أصله ما هو بمعناه ١٠ .

أبو العباس هو السائب بن فروخ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>o) عند الطبراني « حجيلة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في (م، ش): «وما».

قَالَ : ﴿ أَنْتَ ٱلَّذِي تَصُومُ ٱلنَّهَارَ وَتَقُومُ ٱللَّيْلَ لاَ تَضَعُ (' كَنْبَكَ عَلَىٰ فِرَاشٍ ؟ ﴾ . قَالَ عُنْمَانُ : قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ أَلْتَمِسُ ٱلْخَيْرَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا لِعَيْنِكَ حَظٌّ ، وَلِجَسَدِكَ حَظٌّ ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ ، وَٱلْتِ زَوْجَكَ ، فَإِنِّي أَنَا أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَنَامُ وَأَصَلِّي وَآنِي ٱلنِّسَاءَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِسُنَّتِي فَقَدِ ٱهْتَذَىٰ ، وَمَنْ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنَامُ وَأَصَلِّي وَآنِي ٱلنِّسَاءَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِسُنَّتِي فَقَدِ ٱهْتَذَىٰ ، وَمَنْ تَرَكَهَا ، ضَلَّ ، وَإِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً ، فَإِذَا كَانَتِ ٱلْفَتْرَةُ إِلَى ٱلْفَرِيضَةِ ، فَلاَ يَضُرُّ صَاحِبَهَا شَيْءٌ ، ٱلْغَفْلَةِ فَهِي ٱلْهُلْكَةُ ، وَإِذَا كَانَتِ ٱلْفَتْرَةُ إِلَى ٱلْفَرِيضَةِ ، فَلاَ يَضُرُّ صَاحِبَهَا شَيْءٌ ، وَلَكُلِ شِرَّةٍ وَلَى الْفَرِيضَةِ ، فَلاَ يَضُرُّ صَاحِبَهَا شَيْءٌ ، الْغَفْلَةِ فَهِي ٱلْهُلْكَةُ ، وَإِذَا كَانَتِ ٱلْفَنْرَةُ إِلَى ٱلْفَرِيضَةِ ، فَلاَ يَضُرُّ صَاحِبَهَا شَيْءٌ ، فَخُذْ مِنَ ٱلْعَمَلِ مَا تُطِيقُ ، فَإِنَّى إِنَّمَا بُعِثْتُ بِٱلْحَنِيفِيَّةِ ٱلسَّمْحَةِ ، فَلاَ تَثْولُ عَلَيْكَ عَبَادَةً رَبِّكَ ، لاَ تَذْرِي مَا طُولُ عُمُرِكَ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه علي بن يزيد ، وهو ضعيف .

قلت : وتأتى أحاديث تشبه هـلذا في النكاح .

٣٦١١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لاَ تُغَالِبُوا هَـٰذَا ٱللَّيْلَ فَإِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوهُ ، فَإِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ ( مص :٤٢٨ ) فَلْيَنْصَرِفْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ ، فَإِنَّهُ أَسْلَمُ لَهُ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٦١٢ ـ وَعَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا قَامَ عَبْدُ ٱللهِ نَجْلِسُ بَعْدَهُ فَتُثَبَّتُ ٱلنَّاسَ (٤) فِي ٱلْقِرَاءَةِ ، فَإِذَا قُمْنَا ، صَلَّيْنَا ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ٱلنَّاسَ مَا لاَ يُحَمِّلُهُمُ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَرَوْنَكُمْ [تُصَلُّونَ فَيَرَوْنَ ذَلِكَ وَاجِباً

<sup>(</sup>١) في (ظ): ١ يقع).

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٨/ ٢٦٥ برقم ( ٧٨٨٣) من طريق الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا صدقة بن خالد ، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . . وهاذا إسناد فيه علي بن يزيد وهو ضعيف ، وعثمان روايته عن على ضعيفة .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١١٠/٩ برقم ( ٨٥٥٤ ) من طريق سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود قال : موقوفاً عليه ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ( م ) .

عَلَيْهِمْ ، إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَفِي بُيُوتِكُمْ .

رواه الطبراني(١) في الكبير](٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٦١٣ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثْلِلَةَ : أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَىٰ قَوْمٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِمْ أَلِيهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمَ ، فَلَمَّا جَاوَزَهُمْ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : إِنِّي لأَبْغِضُ هَـٰلَاَ فِي ٱللهِ .

فَقَالَ أَهْلُ ٱلْمَجْلِسِ : بِئْسَ وَٱللهِ مَا قُلْتَ ، لَنُنَبَّئَنَّهُ ، قُمْ يَا فُلاَنُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَخْبِرْهُ .

قَالَ فَأَدْرَكَهُ رَسُولُهُمْ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ : فَأَنْصَرَفَ ٱلرَّجُلُ حَتَّىٰ أَنَىٰ رَسُولَ ٱللهِ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِمَجْلِسٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ فَلَانٌ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا ٱلسَّلاَمَ ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُمْ ، أَذْرَكَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَلاَنٌ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا ٱلسَّلاَمَ ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُمْ ، أَذْرَكَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَلَانٌ ، فَاللهِمْ فَرَدُّوا ٱلسَّلاَمَ ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُمْ ، أَذْرَكَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَلَانُ اللهِمِ مَلَى اللهِ مَا لَلهُ مَ اللهِ ، فَاذْعُهُ ٢٠٠/٢ فَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا أَخْبَرَهُ ٱللهِ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا أَخْبَرَهُ ٱللهِ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا أَخْبَرَهُ ٱللهِمْ مَا لَلهُ عَلَامَ يَذَلِكَ وَقَالَ : قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَلِمَ تُبْغِضُهُ ؟ » .

قَالَ : أَنَا جَارُهُ وَأَنَا بِهِ خَابِرٌ ، وَٱللهِ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّىٰ صَلاَةً ( مص :٢٩ ) قَطُّ إِلاَّ هَـٰذِهِ ٱلصَّلاَةَ ٱلْمَكْتُوبَةَ ٱلَّتِي يُصَلِّيهَا ٱلْبَرُّ وَٱلْفَاجِرُ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٩/ ٣٣٥ برقم ( ٩٤٦٢ ) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق قال : كنا إذا. . . وهاذا إسناد صحيح ، وهو موقوف على عبد الله .

وأخرجه عبد الرزاق ٧١/٣ برقم ( ٤٨٣٨ ) \_ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٣٣٥ برقم ( ٩٤٦١ ) \_ من طريق يحيى بن العلاء ، عن الأعمش ، بالإسناد السابق ، ويحيى بن العلاء رمي بالوضع ، ولئكن تابعه عليه زائدة كما تقدم ، ووكيع عند ابن أبي شيبة فيما نقله عنه الشيخ حبيب الرحمان .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ش) .

قَالَ : سَلْهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَلْ رَآنِي أَخَوْتُهَا عَنْ وَقْتِهَا ، أَوْ أَسَأْتُ ٱلرُّكُوعَ وَٱلسُّجُودَ فِيهَا ؟

فَسَأَلَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ ، قَالَ : وَٱللهِ مَا رَأَيْتُهُ يَصُومُ قَطُّ إِلاَّ هَـٰذَا ٱلشَّهْرَ ٱلَّذِي يَصُومُهُ ٱلْبَرُّ وَٱلْفَاجِرُ .

قَالَ : سَلْـهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَلْ رَآنِي فَرَّطْتُ فِيـهِ ، أَوِ ٱنْتَقَصْـتُ مِنْ حَقَّهِ شَيْنَاً ؟

فَسَأَلَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ ، قَالَ : وَٱللهِ مَا رَأَيْتُهُ يُعْطِي سَاثِلاً قَطُّ ، وَلاَ رَأَيْتُهُ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً فِي شَيْءٍ مِنْ (١) سَبِيلِ ٱللهِ خَيْراً إِلاَّ هَـٰـذِهِ ٱلصَّـدَقَةَ ٱلَّتِي يُؤَدِّبِهَا ٱلْبَرُّ وَٱلْفَاجِرُ .

قَالَ : فَسَلْهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ : هَلْ كَتَمْتُ مِنَ ٱلزَّكَاةِ شَيْئًا قَطُّ أَوْ مَاكَسْتُ فِيهَا طَالِبَهَا ؟

فَسَأَلَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٣٦١٤ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْقَعِ ، قَالَ : أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) سقط من (ش ، ح ) قوله : «شيء من » .

<sup>(</sup>٢) في المسند، وقد تقدم برقم ( ١٦٢٤) فانظره، وهو في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير. وللكن أخرجه الضياء المقدسي في \* المختارة \* برقم ( ٢٧١٥) من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب بن عامر بن واثلة.... وعامر بن واثلة له إدراك، ورجاله ثقات.

أَكْشَفُ (١) ، أَحْوَلُ (٢) أَوْقَصُ (٣) ، أَحْنَفُ (٤) ، أَفْحَمُ (٥) أَعْسَرُ (٦) أَرْسَحُ (٧) أَفْحَمُ (٥) أَعْسَرُ (٦) أَرْسَحُ (٩) أَفْحَمُ (٨) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ ٱللهُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ ، قَالَ : إِنِّى أُعَاهِدُ ٱللهَ إِذَنْ لاَ أَزِيدُ عَلَىٰ فَريضَةٍ .

قَالَ : « لِمَ ؟ » . قَالَ : لِأَنَّهُ خَلَقَنِي ( مص : ٤٣٠ ) أَكْشَفَ ، أَحْوَلَ أَفْحَمَ أَعْسَرَ أَرْسَحَ أَفْحَجَ .

ثُمَّ أَدْبَرَ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَيْنَ ٱلْعَاتِبُ عَلَىٰ رَبِّهِ ؟ عَاتَبَ رَبَا كَرِيماً ، فَأَعْتَبَهُ .

قَالَ : قُلْ لَهُ ، أَلاَ تَرْضَىٰ أَنْ تُبْعَثَ فِي صُورَةِ جِبْرِيلَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ؟

فَبَعَثَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلرَّجُلِ فَقَالَ : « إِنَّكَ عَاتَبْتَ رَبَأَ كَرِيماً ، فَأَعْتَبَكَ ، أَفَلاَ تَرْضَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ ٱللهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ صُورَةِ جِبْرِيلَ ؟ » .

قَالَ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : فَإِنِّي أُعَاهِدُ (٩) ٱللهَ أَنْ لاَ يَقُوَىٰ جَسَدِي عَلَىٰ شَيْءِ يَرْضَاهُ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلاَّ حَمَّلْتُهُ .

<sup>(</sup>۱) الأكشف : هو الذي تنبت له شعرات في قصاص ناصيته ثائرة لا تكاد تسترسل ، والعرب تتشاءم به .

والأكشف أيضاً : الذي لا ترس له ، وكأنه منكشف غير مستور كما في قول كعب بن زهير : زَالُوا فَمَا زَالَ أَنْكَاسٌ وَلاَ كُشُفُ .

<sup>(</sup>۲) أحول : من اختلف محورا عينيه فأصبح يرى الواحد اثنين .

<sup>(</sup>٣) الأوقص : من قصرت عنقه خلقة .

<sup>(</sup>٤) الأحنف : من أقبلت قدمه بأصابعها على القدم الأخرى ، من الحَنَف ، وهو اعوجاج القدم نحو الداخل .

<sup>(</sup>٥) أفحم: العيي، العاجز أمام الحجة.

<sup>(</sup>٦) الأعسر: الذي يقوم بأعماله بيده اليسرى .

<sup>(</sup>٧) يقال : رَسِعَ ، يَرْسَعُ ، رَسَحاً : قَلَّ لحم عجزه وفخذيه ، فهو أرسح ، وهي رسحاء .

<sup>(</sup>٨) أفحج ، من الفحج ، وهو تباعد ما بين الفخذين .

 <sup>(</sup>٩) في ( ش ) : « أعادي » وهو تحريف شنيع .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه العلاء بن كثير الليثي ، وهو ضعيف جداً .

# ٦١ - بَابٌ : فِيمَنْ نَامَ حَتَىٰ أَصْبَعَ

٣٦١٥ - عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَا مِنْ ذَكَرٍ ٢١/٢ وَلاَ أُنْثَىٰ إِلاً / وَعَلَىٰ رَأْسِهِ جَرِيرٌ (٢) مَعْقُودٌ ثَلاَثَ عُقَدٍ حِينَ بَرْقُدُ ، فَإِنِ ٱسْتَيْقَظَ ٢١١/٢ وَلاَ أَنْثَىٰ إِلاَّ / وَعَلَىٰ رَأْسِهِ جَرِيرٌ (٢) مَعْقُودٌ ثَلاَثَ عُقَدٍ حِينَ بَرْقُدُ ، فَإِذَا قَامَ أَخَدُكُمْ فَذَكَرُ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ٱنْحَلَّتُ عُقْدَةٌ ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّا ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِذَا قَامَ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ، ٱنْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُهَا » .

رواه أحمد (٣) ، وأبو يعلى ، وزاد : « وَأَصْبَحَ نَشِيطاً قَدْ أَصَابَ خَيْراً ، فَإِنْ هُوَ نَامَ لاَ يَذْكُرُ ٱللهَ أَصْبَحَ عَلَيْهِ عُقَدُهُ ثَقِيلاً » ، ورجالُهما رجالُ الصحيحِ .

(١) في الكبير ٢٢/ ٦٣ ـ ٦٤ برقم ( ١٥٤ ) وفي \* مسند الشاميين » برقم ( ٣٤٠٣ ) من طريق الحسين بن إسحاق ،

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٢٥/٤٧ من طريق أبي بكر ، الباغندي ، جميعاً : حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا حكيم بن خذام ، عن العلاء بن كثير ، عن مكحول ،

ص والعداء بن كثير الليثي متروك الحديث ، وانظر « تاريخ دمشق » .

وحكيم بن خذام قال أبو حاتم : « متروك الحديث ١ أيضاً .

وانظر ميزان الاعتدال ١/ ٥٨٥ ، ولسان الميزان ٢/ ٣٤٢ ـ ٣٤٣ وقد تحرف فيه « خذام » إلىٰ « حزام » . وقد ذكرا هـٰذا الحديث .

ونسبه الأستاذ حمدي السلفي إلى الطبراني في مسند الشاميين برقم ( ٣٣٩٨ ) .

(٢) الجرير : حبل من أدم يخطم به البعير ويطلق علىٰ غيره من الحبال المضفورة .

وزاد (١٠) : ﴿ وَإِنِ ٱسْتَنِقَظَ قَالَ لَهُ ٱلشَّيْطَانُ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ ، ٱرْقُدْ فَيَعْقِدُ ٱلشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ٱلْجَرِيرَ » .

٣٦١٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( مص : ٣٦١ ) قَالَ : إِذَا رَقَلَ<sup>(٢)</sup> أَحَدُكُمْ عُقِدَ عَلَىٰ رَأْسِهِ بِجَرِيرٍ ، فَإِنْ قَامَ فَذَكَرَ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أُطْلِقَتْ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ مَضَىٰ فَتَوَضَّأَ أُطْلِقَتِ ٱلثَّالِثَةُ ، فَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَقُمْ شَيْئًا مِنَ أَطْلِقَتِ ٱلثَّالِثَةُ ، فَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَقُمْ شَيْئًا مِنَ ٱلنَّالِثَةُ ، وَلَمْ يُصَلِّ ٱلصُّبْحَ أَصْبَحَ وَهُوَ عَلَيْهِ ـ يَعْنِي : ٱلْجَرِيرَ .

قلت : هو في الصحيح<sup>(٣)</sup> مرفوعاً باختصارٍ .

رواه أحمد (٤) ورجاله رجال الصحيح .

٣٦١٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً ، أَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ فُلاَناً نَامَ ٱلْبَارِحَةَ ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّىٰ رَجُلاً ، أَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ فُلاَناً نَامَ ٱلْبَارِحَةَ ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّىٰ أَصْبَحَ .

قَالَ : « بَالَ ٱلشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ » .

قَالَ ٱلْحَسَنُ : إِنَّ بَوْلَهُ وَٱللَّهِ ثَقِيلٌ .

اللحجي ، حدثنا أبو قرة قال : ذكر زمعة ، عن زياد بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر . . .
 وهاذا إسناد ضعيف .

<sup>(</sup>١) سقطت من (ش) .

<sup>(</sup>٢) في (ش ، ح ) : « نام » .

 <sup>(</sup>٣) بل هو متفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ١٦٦/١١ - ١٦٧ برقم
 ( ٢٧٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٢/ ٤٩٧ ، من طريق إسماعيل ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أبي هريرة... موقوفاً ، وإسناده فيه انقطاع ، وللكن الحديث صحيح ، وانظر التعليق السابق ، ومسند أحمد ٢/ ٤٩٧ حيث ورد مرفوعاً ، وللكن في إسناده انقطاع أيضاً . وانظر التعليق السابق .

رواه أحمد(١) ، ورجالُه رجالُ الصحيح .

٣٦١٨ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ لِلشَّيْطَانِ كُحْلاً وَلَعُوقاً ٢٦ ، فَإِذَا كَحَّلَ ٱلإِنْسَانَ مِنْ كُحْلِهِ ، نَامَتْ عَيْنَاهُ عَنِ ٱلذِّكْرِ ، وَإِذَا لَعِقَهُ مِنْ لَعُوقِهِ ذَرِبَ لِسَانُهُ ٣٦ بِٱلشَّرِّ » .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> في الكبير ، وفيه الحكمُ بنُ عبدِ الملكِ القرشيُّ ، وهو ضعيف .

قلت : وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي ( كِتَابِ الطهارةِ ) ( ) ( وَ فيه ﴿ إِذَا وَضَّأَ يَدَهُ أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ . . . » . وَغَيْرَ ذَلِكِ . وَضَّأَ يَدَهُ أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ . . . » . وَغَيْرَ ذَلِكِ .

<sup>(</sup>١) في المسند ٢٦٠/٢، ٢٦٧، من طريق يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة...وإسناده منقطع . غير أن الحديث صحيح ، وانظر أحاديث الباب .

 <sup>(</sup>٢) اللَّعُوق - بفتح اللام - : اسم لما يُلْعَق : أي يؤكل بالملعقة ، ويقال : لَعِقَ ، يَلْعَقْ ، لعقاً أصابعه : أي لطع ما عليها من أثر الطعام .

 <sup>(</sup>٣) ذَرِبَ لسانه : إذا كان حاد اللسان فاحشاً شتاماً ، لا يبالي ما قال .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٠٦/٧ برقم ( ٦٨٥٥ ) ، والبزار ٣٩٤/٣ برقم ( ٣٠٣٥ ) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٠٤ ، من طريق الحسن بن بشر بن سَلْم \_ تحرفت عند البزار إلى : سليم \_ حدثنا الحكم بن عبد الملك ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة . . . وهاذا إسناد منقطع ، الحسن لم يثبت له سماع من سمرة ، والحكم بن عبد الملك ضعيف .

وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٣٠٣٦ ) من طريق إبراهيم بن المستمر ، حدثنا محمد بن بكار ، حدثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة. . . وهنذا إسناد ضعيف أيضاً .

وقال البزار: « لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلّم إلا سمرة ، وأنس ، ولا رواه عن قتادة إلا الحكم ، وسعيد بن بشير » . وسيأتي أيضاً برقم ( ٨٤٢٤ ) .

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٣٠٩/٦ ، من طريق سفيان ، عن الربيع بن صبيح ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس. . . ويزيد ضعيف ، والربيع بن صبيح سيىء الحفظ ، فهـٰـذا شاهد لا تفيد شهادته ، والله أعـلم .

<sup>(</sup>٥) بىرقىم (١١٥٤)، وانظر موارد الظمآن ١/ ٢٨٨ بىرقىم (١٦٨)، وسيأتي بىرقىم (٣٦٢٨).

٣٦١٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا أَرَادَ ٱلْعَبْدُ ٱلصَّلاَةَ مِنَ ٱللَّيْلِ آتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ لَهُ : قُمْ فَقَدْ ( مص : ٤٣٢ ) أَصْبَحْتَ فَصَلٌ وَٱذْكُرْ رَبَّكَ .

فَيَأْتِيهِ ٱلشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، وَسَوْفَ تَقُومُ فَإِنْ (١) قَامَ فَصَلَّىٰ ، أَصْبَحَ نَشِيطاً، خَفِيفَ ٱلْجِسْمِ قَرِيرَ ٱلْعَيْنِ، وَإِنْ هُوَ أَطَاعَ ٱلشَّيْطَانَ حَتَّىٰ أَصْبَحَ، بَالَ فِي أُذُنِهِ».

قلت : هو في الصحيح<sup>(٢)</sup> باختصار .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وفيه عمرو بن الحصين ، وهو ضعيف .

ويأتي (٤) حديث عثمان بن أبي العاص في العشار في الزكاة .

# ٦٢ \_ بَابُ ٱلإِيْقَاظِ لِلصَّلاَةِ

٣٦٢٠ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ / فَاطِمَةَ مِنَ ٱللَّيْلِ ، فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلاَةِ ، قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَصَلَّىٰ ٢٦٢/٢

<sup>(</sup>١) في (ش، ح): الفإذا ، .

 <sup>(</sup>٢) بل هو متفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢٥/٩ برقم ( ٥٠٩١ )
 وعلقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط (٢ ل ٢٢٤) وفي المطبوع برقم ( ٨٢٩٣) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٠٢ \_ ٣٠٣ برقم ( ١١٠٩ ) ـ من طريق موسى بن زكريا ، حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي ، حدثنا محمد بن عبدالله بن علائة ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبدالله بن مسعود...

وعمرو بن الحصين متروك الحديث ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٦٣ ) في معجم شيوخ أبي يعليٰ .

يرى بي يا ك وكذلك موسى بن زكريا وهو التستري فهو متروك أيضاً .

<sup>(</sup> ئ في ( ش ) : « سيأتي » .

هَوِيّاً (١) مِنَ ٱللَّيْلِ، فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسّاً، فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا وَقَالَ: « قُومَا فَصَلِّيَا» (٢).

قَالَ : فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنَيَّ ، وَأَنَا أَقُولُ : إِنَّا وَٱللهِ مَا نُصَلِّي إِلاَّ مَا كُتِبَ لَنَا ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ ٱللهِ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا ، بَعَثَنَا .

قَالَ : فَوَلَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَىٰ فَخِذِهِ : مَا نُصَلِّي إِلاَّ مَا نُصَلِّي إِلاَّ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا : ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكَانَ مَا نُصَلِّي إِلاَّ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا : ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكَانَ مَا نُصَلِّي إِلاَّ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا : ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكَانًا لَكُونَ مَا نُصُلِّي إِلاَّ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا : ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ لُونَا اللهِ اللهِ مَا يَعَدُولُهُ .

قلت : هو في الصحيح<sup>(٣)</sup> ، باختصار .

رواه أحمد(١) وفيه حكيم بن حكيم بن عباد، ضعفه ابن سعد، ووثقه ابن حبان.

٣٦٢١ - وَعَنْ أَبِي مَالِكِ<sup>(٥)</sup> ٱلأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَيْقِظُ مِنَ ٱللَّيْلِ فَيُوقِظُ ٱمْرَأَتَهُ ، فَإِنْ غَلَبَهَا<sup>(١)</sup> ٱلنَّوْمُ ، نَضَحَ

<sup>(</sup>١) الهوي ـ بفتح الهاء وكسر الواو ـ : الحين الطويل من الزمان .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، ش): « فصلينا » وهو تحريف .

فإلى الله المشتكىٰ . وانظر تعليقنا عليه في المسند ، وفي صحيح ابن حبان أيضاً . (٢) : " السند / ٨٥ مر الدراد من المراد الله عليه في المستد ، وفي صحيح ابن حبان أيضاً .

<sup>(</sup>٤) في المسند ١/ ٩١ ، والنسائي في قيام الليل ٢٠٦/٣ باب : الترغيب في قيام الليل ، من طريق يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثنا حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن علي بن حسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب . . . وهاذا إسناد صحيح ، والحديث ليس علىٰ شرط الهيثمي .

وقال السندي في حاشيته على النسائي ٣/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦ : « وقوله : ( وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ) إنكار لجدل عليّ ، لأنه تمسك بالتقدير والمشيئة في مقابلة التكليف وهو مردود ، ولا يتأتىٰ إلا عن كثرة جدله .

نعم التكليف ها هنا ندبي لا وجوبي ، فلذلك انصرف عنهم وقال ذلك ، ولو كان وجوبياً ، لما تركهم علىٰ حالهم ، والله أعلم » .

<sup>(</sup>٥) سقطت لفظة « أبي » من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ غلبهما ﴾ وهو تحريف .

فِي وَجْهِهَا مِنَ ٱلْمَاءِ ، فَيَقُومَانِ فِي بَيْتِهِمَا فَيَذْكُرَانِ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ إِلاَّ ( ظ :١١٧ ) خُفِرَ لَهُمَا » .

رواه الطبراني(١) وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش ، وهو ضعيف .

# ٦٣ \_ بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا قَامَ مِنَ ٱللَّيْلِ

٣٦٢٢ ـ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَنَامُ إِلاَّ وَٱلسِّوَاكُ عِنْدَهُ ، فَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِٱلسِّوَاكِ .

رواه أحمد $^{(7)}$  ، وفيه من لم يسم $^{(7)}$  .

٣٦٢٣ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ ٱللَّيْلِ ٱسْتَنْجَىٰ وَتَوَضَّاً وَٱسْتَاكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ يَطْلُبُ ٱلطِّبِ فِي رِبَاعِ<sup>(١)</sup> نِسَائِهِ .

رواه البزار<sup>(ه)</sup> ، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ٢٩٥ برقم (٣٤٤٨) من طريق هاشم بن مرثد، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثنا أبي، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله...

وشيخ الطبراني ، ومحمد بن إسماعيل بن عياش ضعيفان ، وباقي رجاله ثقات . وإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة ، وهلذا منها .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١١٧/٢، وأبو يعلى الموصلي برقم ( ٥٧٤٩)، والبخاري في الكبير العرب المرب الكبير عدي في الكامل ٢٢٤٧/٦ من طريق سليمان بن داود، حدثنا محمد بن مسلم بن مهران مولى لقريش، سمعت جدي يحدث عن ابن عمر... وهاذا إسناد صحيح، محمد بن مسلم هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى .

<sup>(</sup>٣) بل كلهم معروفون ثقات .

<sup>(</sup>٤) الرَّبْعُ القوم مَحَلَّتُهُمْ ، والرَّبَاعُ : جمعه .

<sup>(</sup>٥) في كشف الأستار ١/ ٣٤١ برقم ( ٧١٠) من طريق العباس بن جعفر البغدادي ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو بشر يقال له : ابن الْمُزَلِّق ، عن ثابت ، عن أنس . . وهــُذا إسناد فيه أبو بشر وهو بشر بن الحكم المزلق ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢ ٣٥٥ ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات .

٣٦٢٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ذُكِرَ ٱلنَّوْمُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « نَامُوا ، فَإِذا ٱنْتَبَهْتُمْ فَٱسْتَنُّوا »(١) .

رواه البزار(٢٠) وفيه يحيى بن المنذر ، ضعفه الدارقطني وغيره .

٣٦٢٥ ـ وَعَنْ رَبِيعَةَ ٱلْجَرَشِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : مَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ ٱللَّيْلِ ، وَبِمَ كَانَ يَسْتَفْتِحُ ؟

فَقَالَتْ : كَانَ يُكَبِّرُ عَشْراً ، ويَحْمَدُ عَشْراً ، وَيُسَبِّحُ عَشْراً ، وَيُهَلِّلُ عَشْراً ، وَيُهَلِّلُ عَشْراً ، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْراً ، وَيَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وَٱهْدِنِي وَٱرْزُقْنِي عَشْراً » .

وَيَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي (مص: ٤٣٤) أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلضِّيقِ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ عَشْراً ».

قلت : رواه أبو **د**اود<sup>(۳)</sup> باختصار .

رواه أحمد<sup>(؛)</sup> والطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات .

 <sup>◄</sup> وقال البزار : ﴿ لا نعلمه عن ثابت إلا عن أبي بشر ﴾ .

<sup>(</sup>١) في أصولنا جميعها « فأحسنوا ». والاستنان : هو استعمال السواك وإمراره على الأسنان.

 <sup>(</sup>۲) في كشف الأستار ۱/ ۳٤۱ برقم ( ۷۱۱ ) من طريق الحسين بن علي بن جعفر الأحمر ،
 وأحمد بن يحيى بن المنذر قالا : حدثنا يحيى بن المنذر ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي حصين ،

عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : . . .

ويحيى بن المنذر قال العقيلي في الضعفاء ٤٣١/٤ : « في حديثه نظر » ، وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٤/ ٤١١ : « ضعفه الدارقطني وغيره » ، ثم نقل كلام العقيلي السابق . وقال البزار : « لا نعلم أسنده هاكذا إلا يحيى بن المنذر » .

 <sup>(</sup>٣) في الصلاة ( ٧٦٦ ) باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ، وهو حديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٢/ ٣٨٩\_٣٩٠ برقم ( ٦٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في المسند ١٤٣/٦، والنسائي في الكبرئ برقم (١٠٧٠٦) \_ وهو في « عمل اليوم والليلة » برقم ( ٨٧٠) \_ ومن طريق النسائي أخرجه الحافظ في « نتاج الأفكار » ص ( ١١٨ \_ والليلة » برقم ( ٨٤٢٧) \_ وهو في مجمع ( ١١٩ ) \_ والطبراني في الأوسط ( ٢ ل ٢٣٢) وفي المطبوع برقم ( ٨٤٢٧) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/٣٠٣ \_ ٣٠٤ برقم ( ١١١٠) \_ وابن عدي في كامله ١/ ٤٠٠ ، من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا الأصبغ بن زيد ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، حدثني ربيعة الجرشي قال : سألت عائشة . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات .

٣٦٢٦ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ جُنَادَةً ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ مَنْ قَامَ مِنَ ٱللَّيْلِ فَتَوَضَّأَ وَمَضْمَضَ فَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ ٱللهِ مِئَةً / مَرَّةٍ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ مِئَةَ مَرَّةٍ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ مِئَةَ مَرَّةٍ ، وَلاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ٢٦٣/٢ مِئَةَ مَرَّةٍ ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ إِلاَّ ٱلدِّمَاءَ وَٱلأَمْوَالَ فَإِنِّهَا لاَ تَبْطُلُ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، وفيه الحسين بن الحسن بن عطية العوفي ، وهو ضعيف .

٣٦٢٧ ـ وَعَنِ ٱلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

حدوقال ابن عدي بعد أن ذكر له ثلاثة أحاديث هاذا منها: «وهاذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة يرويها عنه يزيد بن هارون، ولا أعلم روى عن أصبغ هاذا غير يزيد بن هارون...».

نقول: لقد روئ عنه أيضاً محمد بن الحسن المزني ، وهشيم ، وإسحاق الأزرق . وقال الطبراني : « لا يروئ عن عائشة إلا بهاذا الإسناد » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٢٦٠ برقم ( ٩٣٨٥)، والنسائي في الكبرى برقم ( ١٣١٧)، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٦٠٦) ـ وهو في الموارد برقم ( ٦٤٩) ـ والطبراني في «مسند الشاميين» برقم ( ٢٠٤٨)، من طريق معاوية بن صالح، عن أسعد بن سعيد الحرازي، عن عاصم بن حميد، عن عائشة... وحسنه ابن حجر.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» \_ ومن طريقه أخرجه ابن السني برقم (٧٦١)، والحافظ في « نتاج الأفكار » ص (١١٧ \_ ١١٨ ) من طريق بقية بن الوليد، حدثني عمر بن

جعثم، حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي، حدثني شريف الهوزني، قال: دخلت على عائشة. . .

(۱) في الكبير ٦/٥٢ برقم (٥٤٨٤) من طريق عبد الله بن ناجية ، حدثنا محمد بن سعد العوفي ، حدثني أبي ، حدثنا عمي الحسين ، عن يونس بن نفيع الجدلي ، عن سعد بن

جنادة. . . وإسناده مسلسل بالضعفاء ، ويونس بن نفيع الجدلي ، روى عن سعد بن جنادة العوفي ، ونوف بن فضالة الحميري ، وروى عنه الحسين بن الحسن العوفي وعلي بن عمران التجيبى ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأما شَيخ الطبراني فهو عبد الله بن محمد بن ناجية ترجمه الخطيب في تاريخه ١١٤/١٠ ، وقال : « وكان ثقة ثبتاً » .

وانظر لسان الميزان ٢/ ٢٧٨ ، و ٣/ ١٨ \_ ١٩ ، و ٥/ ١٧٤ .

﴿ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ ٱللَّيْلِ وَهُوَ يُريدُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنَ ٱللَّيْلِ ، فَلْيَضَعْ عَنْ يَمِينِهِ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ ، فَإِذَا ٱنْتَبَهَ ، فَلْيُحَصِّبْ (١) عَنْ شِمَالِهِ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، والكبير ، والبزار ، وفيه أيوب بن عتبة ، وثقه أحمد في رواية ، وضعفه البخاري ، ومسلم وجماعة .

٣٦٢٨ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ : « رَجُلاَنِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ أَحَدُهُمَا مِنَ ٱللَّيْلِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى ٱلطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ فَيَتَوَضَّأُ ، فَإِذَا وَضَّاً يَدَهُ ، ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا وَضَّاً وَجْهَهُ ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا

<sup>(</sup>١) حَصَب بابه : ضرب ـ : رميٰ بالحصباء ، وحَصَّبَ للمبالغة فيه .

<sup>(</sup>۲) في الأوسط (۱ ل ۲٦٢) وفي المطبوع برقم (٤٣٢٦) ـ وهو في مجمع البحرين ٢٠١/٢ برقم (١٠٠٧) ـ ، وأبرار في البحر (١٠٠٧) ـ ، وأبرار في البحر الزخار برقم (٢٠٥) ـ ، والبزار في البحر الزخار برقم (٣٠٩) ـ من طريق أيوب بن الزخار برقم (٣٠٩) ـ من طريق أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ـ سقط من إسناد البزار ـ عن أبي قلابة ، عن النعمان بن بشير . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة . وانظر «تاريخ بغداد » ٣٨/ ١٥٨.

وقال البزار : « لا نعلم أحداً رواه إلا النعمان » .

وانظر « المطالب العالية » ١٤٣/١ برقم ( ٥٢٣ ) .

وقد نقل الشيخ حبيب الرحمان عن البوصيري قوله : « رواه أبو يعلىٰ بسند ضعيف لضعف أيوب بن عتبة » .

وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية ، برقم ( ٦١٠ ) ، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٢٠ ، وابن حبان في المجروحين ١/ ١٧٠ من طريق عبد الله بن عمر بن أبان ، ثنا عنبسة بن عبد الواحد ،

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٣/ ٦٥٨ من طريق محمد بن عبدة جار يعقوب الدورقي ، قال : حدثنا ريحان بن سعيد ، قال : حدثنا عباد بن منصور ،

جميعاً : حدثنا أيوب بن عتبة ، عن يحيى ، عن أبي قلابة ، عن النعمان بن بشير . . . وفيه أيوب بن عتبة اليمامي ، ضعيف .

وقال ابن حبان : هـٰـذا باطل .

وانظر « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٢٣٥٤ ) .

مَسَحَ بِرَ أُسِهِ ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ ، ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَيَقُولُ (مص: ٤٣٥) ٱلرَّبُّ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ لِلَّذِي وَرَاءَ ٱلْحِجَابِ : ٱنْظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي هَاٰذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ ، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَاٰذَا فَهُوَ لَهُ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

# ٦٤ ـ بَابٌ : صَلاَةُ ٱللَّبْل وَٱلنَّهَارِ (٢) مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ

٣٦٢٩ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « صَلاَةُ ٱللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ، وَجَوْفُ ٱللَّيْلِ ٱلآخِرِ أَجْوَبُهُ (٣) دَعْوَةً » .

قُلْتُ : أَوْجَبُهُ .

قَالَ : ﴿ لَا م أَجْوَبُهُ ﴾ ، يَعْنِي : بِذَٰلِكَ ٱلإِجَابَةَ .

رواه أحمد(٤) ، وفيه أبو بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف .

 <sup>(</sup>۱) لقد تقدم تخريجه برقم ( ۱۱۵٤) ، وانظر أيضاً تعليقنا على الحديث المتقدم برقم
 ( ٣٦١٦) .

<sup>(</sup>۲) سقطت « والنهار » من ( م ) .

 <sup>(</sup>٣) أجوب: أسرع إجابة ، كما يقال: أطوع من الطاعة ، وقياس هاذا أن يكون من
 (جاب) لا من ( أجاب ) ، لأن ما زاد على الفعل الثلاثي لا يبنىٰ منه علىٰ أفعل من كذا إلا
 في أحرف جاءت شاذة .

قَالَ الزمخشري: «كأنه من التقدير من جابت الدعوة ، بوزن ( فَعُلَتْ ) بالضم ، كطالت ، أي : صارت مستجابة . كقولهم في فقير ، وشديد ، كأنها من فَقُر ، وشَدُدَ ، وليس ذلك بمستعمل .

ويجوز أن يكون من ( جبت الأرض ) إذا قطعتها بالسير ، على معنى : أمضى دعوة وأنفذ إلىٰ مَظَانً الإجابة والقبول » ، قاله ابن الأثير في النهاية ١/ ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٤/ ٣٨٧، من طريق أبي اليمان ، حدثنا أبو بكر بن عبد الله ، عن حبيب بن عُبيّد ، عن عمرو بن عبد الله بن أبي مريم ، فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٨٧٠) في مسند الموصلي ، وحبيب بن عبيد لم يدرك عمرو بن عبسة ، فالإسناد منقطع والله أعلم .

٣٦٣٠ ـ وَقَدْ رَوَاهُ (١) مِنْ طَرِيقِهِ أَيْضاً ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « جَوْفُ ٱللَّيْلِ ٱلآخِرُ أَوْجَبُهُ دَعْوَةً » .

قَالَ : فَقُلْتُ : أَجْوَبُهُ . قَالَ : « لاَ ، وَلَـٰكِنْ أَوْجَبُهُ » .

٣٦٣١ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوْتِرْ قَبْلَ أَنْ تَنَامَ ، وَصَلاَةُ ٱللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه الربيع بن بدر ، وهو ضعيف .

◄ وأخرجه أحمد أيضاً ٤/ ٣٨٧ ، من طريق أبي اليمان ، حدثنا أبو بكر بن عبد الله ، عن
 عطية بن قيس ، عن عمرو بن عبسة. . . وهذذا إسناده ضعيف أيضاً .

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠ من طريق أبي اليمان ، بإسناد رواية أحمد الأولىٰ .

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٥٤/٥ من طريق أبي المغيرة ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن حبيب بن عبيد ، وعطية بن قيس ، به .

نقول : ويشهد لقوله : « صلاة الليل مثنىٰ... » حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٥/ ٣٣ برقم ( ٢٦٢٣ ) ، وبرقم ( ٢٦٢٤ ) .

وانظر أيضاً موارد الَّظمآن ٢/٣٤٣ بُّرقم ( ٦٠٨ ) وهناك ذكرنا عدداً من الشواهد أيضاً .

(١) أحمد أيضاً في المسند ٢/ ٣٨٧، من طريق محمد بن مصعب ، حدثنا أبو بكر ، عن عطية بن قيس ، عن عمرو بن عبسة. . . وإسناده ضعيف. . .

(٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٩٩١، من طريق الهيثم بن خلف ، حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا الربيع بن بدر ، عن موسى بن ميسرة ، عن مالك بن دينار ، عن خلاس ، عن عمار بن ياسر قال : قال لي رسول الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . والربيع بن بدر متروك الحديث .

وقال ابن عدي : « وهـٰذا لا أعلم يرويه غير الربيع » .

وموسى بن ميسرة قال البخاري في تاريخه  $\sqrt{92.7}$ : « موسى بن ميسرة ، وأبو عروة الديلي ، خال ثور بن يزيد ، وهو مولى بني الديل بن بكر ، روى عنه مالك بن أنس » . وذكر ذلك ابن حبان في الثقات 0/0.0 ، وأضاف « من أهل المدينة » ، وأفاد أيضاً أنه يروى

ودكر دلك ابن حبان في الثقات ٥/ ٤٠٥ ، وأضاف « من أهل المدينة » ، وأفاد أيضا أنه يروي عن أنس بن مالك » .

٣٦٣٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَلاَةُ ٱللَّيْل مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ، وَٱلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ ٱللَّيْل » .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس .

٣٦٣٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَالنَّهَار مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ .

رواه الطبراني (٢) في الكبير وفيه العلاء بن هلال ، وهو ضعيف ( مص : ٤٣٦ ) .

◄ وأما ابن أبي حاتم فقد فرق بين الديلي ، وهو السابق ، وقد ذكر في ترجمته ما تقدم ، وبين
 العبدي إذ قال في « الجرح والتعديل » ٨/ ١٦٢ : « موسى بن ميسرة العبدي ، روئ عن
 أنس بن مالك ، روئ عنه سعيد بن أبي كعب ، والهيثم بن جماز » .

وذكره المزي في تهذيب الكمال ٣/ ١٢٩٩ في الرواة عن مالك بن دينار فقال : « موسى بن ميسرة » ولم ينسبه .

وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيبه ما تقدم بتصرف قليل وأضاف إلى ذلك من أخرج له ثم قال : ﴿ وأورده الضياء في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين ، ولم أر له في تاريخ البخاري ذكراً ، فلعله سقط من نسختي \_ كذا قال رحمه الله \_ ولا عند الخطيب في المتفق لموسى بن ميسرة ترجمة ، فكأنه هو ﴾ ، وهذا ما يجعلنا نرجح أنهما واحد ، والله أعلم . وذكر هذا الحديث المتقي الهندي في الكنز ٧/ ٤١٠ برقم ( ١٩٥٦٠ ) ونسبه إلى الطبرائي في الكبير .

(۱) في الكبير ٣٦/١١ برقم ( ١٠٩٦٣ ) من طريق عبدان بن أحمد ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا إسماعيل بن عباس . . . وإسناده ضعيف ، ولئكن متنه له شواهد كثيرة ، والله أعلم . وانظر الحديث التالي وأحاديث الباب .

(٢) في الكبير ٢٠/٣٣٩ برقم ( ١٠٦٥٥ ) من طريق حفص بن عمر بن الصباح الرقي ، حدثنا العلاء بن هلال ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، حدثني حبيب بن أبي ثابت ، عن محمد بن على ، عن ابن عباس . . .

والعلاء بن الهلال ضعيف وقد قصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧٣٨٥ ) في مسند الموصلي ، ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس لم يثبت له سماع من جده ، والله أعلم .

# ٦٥ ـ بَابٌ : صَلاَةُ ٱلْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

٣٦٣٤ ـ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَأْذَنُ ٱمْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ » . فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقات / .

Y18/Y

# ٦٦ ـ بَابُ مَا تُسْتَفْتَحُ بِهِ ٱلصَّلاَةُ

٣٦٣٥ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ إِذَا قَامَ مِنَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ ٱلسَّمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلاَ إِلَـٰهَ غَيْرُكَ » .

ثُمَّ يَقُولُ : ﴿ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ثَلَاثًا ۗ ﴾ .

ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ أَعُوذُ بِٱللهِ ٱلسَّمِيعِ ٱلْعَلِيمِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ: مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ
وَنَفْتِهِ » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) عند الطبراني ا فراشها ، ، وفي الكنز كما هي عندنا .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢١/ ٤٠٤ برقم ( ١٢١٤٤ ) من طريق عبيد العجل ، حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ، حدثنا عبد الله بن الأجلح ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس... وإسناده ضعيف .

وللكن يشهد للفقرة الأولىٰ منه حديث أبي هريرة المتفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢٦٦/١١ برقم ( ٩٥٤) وبرقم ( ٩٥٤) وبرقم ( ٩٥٤) . ( ٩٥٠ ، ٩٥٠ ) .

وانظر تعليقنا عليه في الرواية الأخيرة ، وانظر فتح الباري ٢٩٦/٩ ـ ٢٩٧ . وذكر المتقي الهندي روايتنا في الكنز ١٦/ ٣٨٩ برقم ( ٤٥٠٤٧ ) ونسبه إلى الطبراني في الكبير .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٥٠، من طريق محمد بن الحسن بن آ تَشٍ ، حدثنا جعفر \_ يعني ابن سليمان ، عن علي بن علي اليشكري ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري . . . وهاذا إسناد جيد ، محمد بن الحسن بن آتش قال النسائي : « ليس بثقة » .

٣٦٣٦ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي ٱلصَّلاَةِ مِنَ ٱللَّيْلِ ، كَبَّرَ ثَلاَثاً ، وَسَبَّحَ ثَلاَثاً ، وَهَلَّلَ ثَلاَثاً ، ثُمَّ يَقُولُ : " لَلَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ : مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَشِرْكِهِ " . " لَا لَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن المَّيْسَانِ ٱلرَّجِيمِ : مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَشِرْكِهِ " . رواه أحمد (١) وفيه من لم يسم .

◄ وقال النسائي أيضاً ، وأبو الفتح الأزدي ، وابن حماد : ﴿ متروك › .

وقال الدارقطني في الضعفاء ص ( ١٥٣ ) برقم ( ٤٧٥ ) : « ليس بالقوي » .

وقال أحمد بن صالح : « هو ثقة ، وكلام النسائي فيه غير مقبول ، لأن أحمد ، وعلي بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول ، مع قول أحمد بن صالح فيه » .

وترجمه البخاري في الكبير ١٨/١ ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٢٦ / ٢٢٢ : « ثقة » وقال ابن أبي حاتم أيضاً فيه : « سألت أبا زرعة عن محمد بن الحسن بن آتش ، فقال : ثقة » .

وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٦٩ .

وأخرجه أحمد أيضاً ٣/ ٦٩ مختصراً ، من طريق حسن بن الربيع ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان ، بالإسناد السابق ، وهـٰـذا إسناد جيد أيضاً ، والله أعـلم .

ولتمام تخريجه انظر مسند الموصلي ٢/ ٣٥٨ برقم ( ١١٠٨ ) .

ونضيف هنا : أخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٢/١ باب : فيما تفتتح به الصلاة ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١٩٧/١ ــ ١٩٨ ، والدارقطني ٢٩٨/١ ، والبيهقي ٣٤/٣ ــ ٣٥ ، وصححه ابن خزيمة ٢٨٨/١ برقم (٤٦٧ ) .

ويشهد للمختصر منه حديث أنس عند الموصلي ٦/ ٣٨٩ برقم ( ٣٧٣٥) ، كما يشهد لباقيه حديث جبير بن مطعم وقد استوفيت تخريجه في صحيح ابن حبان برقم ( ١٧٧٠ ، ١٧٧١ ، ٣٥٩٣) ، وهناك ذكرنا ٣٥٩٣) ، وحديث ابن مسعود عند أبي يعلىٰ ٨/ ٤١١ برقم (٤٩٩٤) ، وهناك ذكرنا ما يشهد له .

وقال ابن الأثير: «أما همزه فالْمُوتَةُ. الهمز: النخس والغمز، وكل شيء دفعته فقد همزته.

والمُوتَةُ : الجنون ، والهمز أيضاً : الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم ، وقد همز ، يَهمزُ ، فهو هماز ، وهُمَزَةٌ للمبالغة » .

ونفخه : كبره ، لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نَفْسَهُ ونَفَسَهُ فيحتاج أن ينفخ .

والنفث جاء تفسيره في الحديث أنه : الشعر ، لأنه ينفث في الفم .

(١) في المسند ٥/ ٢٥٣ ، من طريق حماد بن سلمة ، وشريك قالا : حدثنا يعلى بن عطاء : 🗻

# ٧٧ ـ بَابُ ٱلْجَهْرِ بِٱلْقُرْآنِ وَكَيْفَ يُقْرَأُ

٣٦٣٧ ـ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ أَنْ يَرْفَعَ ٱلرَّجُلُ صَوْتَهُ بِٱلْقِرَاءَةِ ( مص :٤٣٧ ) قَبْلَ ٱلْعِشَاءِ ، وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَهُمْ يُصَلُّونَ .

رواه أحمد(١) ، وأبو يعلىٰ ، وفيه الحارث ، وهو ضعيف .

٣٦٣٨ ـ وَعَنِ آبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ٱعْتَكَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْعَشْرِ ٱلأَوَاخِرِ ، قَالَ : فَبُنِيَ لَهُ بَيْتٌ مِنْ سَعَفِ<sup>(٢)</sup> قَالَ : فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْهُ ذَاتَ لَيْنَةٍ ، فَقَالَ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّ ٱلْمُصَلِّي إِذَا صَلَّىٰ فَإِنَّمَا يُتَاجِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ ، وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ » .

أنه سمع شيخاً من أهل دمشق أنه سمع أبا أمامة. . . وهاذا إسناد فيه جهالة ، والكن الحديث يتقوى بشواهده . وانظر الحديث السابق .

وفي الرواية الثانية : « يعلى بن عطاء ، عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة » . وفيه جهالة . وانظر سابقه .

(۱) في المسند ١/ ٨٧ ـ ٨٨ ، وأبو يعلى الموصلي برقم ( ٤٩٧ ) ـ ومن طريقه أورده البوصيري في الإتحاف برقم ( ٢٣٦٢ ) وبرقم ( ١٨٤٣ ، ١٨٤٣ ) ، وابن حجر في البوصيري في الإتحاف برقم ( ١٠٤٣ ) ـ من طريق خالد ـ تحرفت فيه إلى " بن خالد " ـ عن مطرف ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي بن أبي طالب. . وهذا إسناد حسن ، الحارث بن عبد الله الأعور صاحب علي فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١١٥٤ ) في " موارد الظمآن " وخلف هو ابن الوليد وقد بينا أنه ثقة عند الحديث ( ٤٦٦ ) في " موارد الظمآن " . وله أيضاً شواهد صحيحة يتقوئ بها . وانظر الحديث التالي .

وقبال البيوصيـري: « رواه مسـدد ، وابـن أبـي شيبـة بلفـظ واحـد ، وأحمـد بـن حنبـل ، وأبو يعلىٰ. . . ومدار أسانيدهم على الحارث الأعور ، وهو ضعيف » .

 (٢) السَّعَف : أغصان النخيل ما دامت بالخوص ، فإذا زال الخوص عنها قيل : جريد ، والواحدة سعفة مثل : قَصَب وقصبة ، وأسعفته إذا قضيت له حاجته وأعنته على أمره .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والبزار ، والطبراني في الكبير ، وفيه محمد بن أبي ليلىٰ ، وفيه كلام .

قلت : وفي الصحيح منه الاعتكاف<sup>(٢)</sup> .

٣٦٣٩ ـ وَعَنِ ٱلْبَيَاضِيِّ (٣) أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَرَجَ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَرَجَ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَرَجَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِٱلْقِرَاءَةِ فَقَالَ : « إِنَّ ٱلْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ ، وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ بِٱلْقُرْآنِ » .

رواه أحمد(٤) ، ورجاله رجال الصحيح .

(١) في المسند ٢/ ٦٧ ، ١٢٩ ، من طريق أبي حمزة السكري ، وعبيد بن حميد ،

وأخرجه البزار ١/٣٤٨ برقم ( ٧٢٦ ) من طريق عقبة بن مكرم ، ومحمد بن معمر قالا : حدثنا عبيد الله بن موسى ،

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٨ من طريق علي بن هاشم ، وأخرجه ابن خزيمة برقم ( ٢٢٣٧ ) من طريق مالك بن سعيد ،

جميعاً : حدثنا محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلئ عن صدقة بن يسار \_ وعند أحمد : عن رجل يدعى صدوع ، وفي نسخة : صدقة \_ عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد ضعيف ، محمد بن عبد الرحمان نعم صدوق ، وللكنه سيىء الحفظ جداً .

وقال البزار: ﴿ تفرد به ابن عمر ، ولا له عنه إلا هاذا الطريق ﴾ .

(٢) أخرجه البخاري في الاعتكاف ( ٢٠٢٥) باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، ومسلم في الاعتكاف ( ١١٧١) باب: اعتكاف العشر الأواخر.

وأخرجه أبو داود أيضاً في الاعتكاف ( ٢٦٤٥ ) باب : أين يكون الاعتكاف ؟

(٣) اسمه فروة بن عمرو الأنصاري البياضي ، شهد العقبة وبدراً وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانظر \* أسد الغابة ١ ٣٥٧/٤ ، والإصابة ٨/ ٩٢ \_ ٩٣ .

(٤) في المسند ٤/ ٣٤٤ قرأت على عبد الرحمان بن مهدي ؛ مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبي حازم التمار ، عن البياضي ، أن رسول الله. . . وهو ح

عند مالك في الصلاة ( ٣٠) باب: العمل في القراءة ، ومن طريق مالك هاذه أخرجه البخاري في « خلق أفعال العباد » \_ نشر دار الجبل \_ ص ( ١١١) ، والنسائي في الكبرى / ٢٦٤ \_ ٢٦٥ برقم ( ٣٣٦٤ ) ، و (٣٣٦٤ ) ، و (٣٣٦٤ ) ، و (٣٣٦٤ ) ، و (٣٠٩١ ) ، والبيهقي في الصلاة ٣/ ١١ \_ ١٢ باب : من لم يرفع صوته . . . و في « شعب الإيمان » برقم ( ٢٦٥٦ ) ، والنسائي في فضائل القرآن برقم ( ١١٦ ) .

نقول: هنذا إسناد صحيح ، وأبو حازم ترجمه البخاري في الكني ١٩٩٨ فقال: الله الموادي الكني ١٩٩٨ فقال: الله الموادي الله الموادي الله الكني وهم ، وهو مولى غفار ، وهو البخاري ، اسمه دينار » . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وتبعه علىٰ ذلك ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٤٣١ ـ ٤٣٢ وأفاد بأنه روىٰ عنه جمع من الرواة .

وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٩٠ ، وقال ابن عبد البر : ﴿ ثُقَّةُ ﴾ .

وقال العجلي في « تاريخ الثقات » ص ( ٤٩٥ ) برقم ( ١٩٢٨ ) : « أبو حازم بن دينار التمار الأعرج ، مدني ، تابعي ، ثقة وكان رجلاً صالحاً » .

وقال ابن حجر تعليقاً على القول: « ما أنصف القارىء المصلي »: « لا أعرفه ، ولـُكن يغني عنه عنه قوله صلى الله عليه وسلّم: « لا يجهر بعضكم علىٰ بعض بالقرآن ، وهو صحيح من حديث البياضي في الموطأ ، وأبي داود ، وغيرهما » .

وانظر كشف الخفاء ٢/١٧٩ ، والمقاصد الحسنة ص ( ٣٦١ ) .

وقد أورد ابن عبد البر هـُـذا الحديث في « التمهيد » ٣١٥/٢٣ ، ثم أورد الخلاف الذي سنورده فيه ، ثم قال : « وحديث البياضي ، وحديث أبي سعيد ثابتان صحيحان ـ والله أعلم ، والحمد لله ـ وليس فيهما معنىّ يشكل يحتاج إلى القول فيه إن شاء الله » .

وأخرجه عبد الرزاق ٤٩٨/٢ برقم ( ٤٢١٧ ) من طريق ابن معين ، عن يحيى بن سعيد ، بالإسناد السابق .

وذكر النسائي في الكبرى ٢٦٤/٢ ـ ٢٦٥ اختلاف الناقلين لهاذا الخبر، فأورده برقم ( ٣٣٦٠ ، ٣٣٦١) من طريق بكر بن مضر، والليث، أخبرنا ابن الهادي، عن محمد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم... وفي حديث الليث: «عطاء بن يسار، عن رجل من الأنصار من بني بياضة أنه سمع رسول الله...).

٣٦٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ حُذَافَةَ قَامَ يُصَلِّي ، فَجَهَرَ بِصَلاَتِهِ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا بْنَ حُذَافَةَ ، لاَ تُسْمِعْنِي وَسَمِّعْ رَبَّكَ » .

عن عطاء بن يسار ، عن أبي حازم مولى الغفاريين ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. . .

وأخرجه النسائي برقم ( ٣٣٦٢) من طريق محمد بن عبد الله ، عن شعيب قال : حدثنا الليث ، أنبأنا ابن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي حازم أنه حدثه هاذا الحديث عن البياضي ، عن رسول الله . . .

وقد سأَل ابن أبي حاتم أباه عن هـُذا الحديث من هـُذين الطريقين ، فقال أبو حاتم : « لولا أن ابن الهاد جمع الحديثين لـٰكنا نحكم لهـٰؤلاء الذين يروونه » .

وقال النسائي: «خالف عبد ربه بن سعيد ، فرواه عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة » . وقال النسائي أيضاً: « أرسله الليث بن سعيد ، ويزيد بن هارون » ثم أوردهما مرسلين . وانظر مصنف عبد الرزاق ، ٢/ ٤٩٨ .

ثم قال : ﴿ رَوَّاهُ ابْنُ نَمِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى بِنْ سَعِيدٌ ، وَلَمْ يَذَكُرُ أَبَّا حَازَمُ ﴾ .

وانظر تهذيب الكمال ٣/ ١٥٩٥ ، وتهذيب التهذيب ٢٠/١٢ ـ ٦٥ ، وأسد الغابة ٣٥٧ ٤ . وأنظر تهذيب الخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني ٩ ٤/ ٢٠ ، من طريق يعقوب بن حميد ، حدثنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي حازم ، عن أبي عمرة الأنصاري رضى الله عنه . . . وهاذا غير محفوظ .

ويشهد له حديث الخدري عند عبد الرزاق ٢/ ٤٩٨ برقم ( ٤٢١٦ ) من طريق معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن أبي سعيد الخدري. . . بمثله ، وإسناده صحيح .

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١٣٣٢ ) باب : في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ، والنسائي في الكبرئ ٥/ ٣٣ برقم ( ٨٠٩٢ ) . والبيهقي في الصلاة ٣/ ١١ باب : من لم يرفع صوته بالقراءة. . . وانظر أحاديث الباب ، وبخاصة حديث عبد الله بن عمر المتقدم برقم ( ٣٦٣٨ ) .

(۱) في المسند ٣٢٦/٢ ، والبزار ٣٤٩/١ برقم (٧٢٧) ، والبيهقي في الصلاة ٢/١٦٢ باب : من قال : لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق ، من طريق وهب بن جرير ، حدثنا أبي ، عن النعمان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة... وهذا إسناد حسن ، النعمان بن راشد فصلنا القول قيه عند الحديث ( ٥٩٩٩ ) في مسند الموصلي .

والطبراني (١) في الكبير ، إلاَّ أنه قال : عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ حُذَافَةَ ، والطبراني (١) في الكبير ، إلاَّ أنه قال : عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ حُذَافَةَ ،

٣٦٤١ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُخَافِتُ بِصَوْتِهِ إِذَا قَرَأَ ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ ، وَكَانَ عَمَّارٌ إِذَا قَرَأَ يَأْخُذُ مِنْ هَاذِهِ ٱلسُّورَةِ وَهَاذِهِ ( مص : ٤٣٨ ) ٱلسُّورَةِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ / وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : ﴿ لِمَ لَلْهُ عَلَيْهِ / وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : ﴿ لِمَ لَهُ عَلَيْهِ / وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : ﴿ لِمَ لَهُ عَلَيْهِ / وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : ﴿ لِمَ لَهُ عَلَيْهِ ﴾ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : ﴿ لِمَ لَهُ فَخَافَتُ ؟ ﴾ (٢).

قَالَ : إِنِّي لأُسْمِعُ مَنْ أُنَاجِي .

وَقَالَ لِعُمَرَ : ﴿ لِمَ تَجْهَرُ بِقِرَاءَتِكَ ؟ » .

قَالَ : أُفْرِعُ ٱلشَّيْطَانَ وَأُوقِظُ ٱلْوَسْنَانَ<sup>(٣)</sup> .

وَقَالَ لِعَمَّادٍ : « لِمَ تَأْخُذُ مِنْ هَاذِهِ ٱلسُّورَةِ وَهَاذِهِ ٱلسُّورَةِ ؟ » .

قَالَ : أَتَسْمَعُنِي أَخْلِطُ (١) بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟

قَالَ : « لاً » . قَالَ : فَكُلُّهُ طَيِّبٌ .

رواه أحمد<sup>(ه)</sup> ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير. وانظر مصنف عبد الرزاق ٢/٤٩٤ برقم (٢٠٠).

 <sup>(</sup>۲) خافت بقراءته : لم يرفع صوته بها ، وخفت الصوت ـ بابه : ضرب . ويعدى بالباء فيقال : خفت الرجل بصوته .

 <sup>(</sup>٣) الوسنان : من هجم عليه النُّعَاسُ ، والوَسَنَ : النعاس ، وقال ابن القطاع : والاستيقاظ أيضاً : أي هو من الأضداد .

<sup>(</sup>٤) خلط الشيء بغيره ـ بابه : ضرب ـ : ضمه إليه ويمكن التمييز بين الخليطين بعد ذلك كما في خلط الحيوانات ، وإذا كان في المائعات سمي مزجاً .

وأصل الخلط: تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض.

٣٦٤٢ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : فِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ : لِمَ تُخَافِتُ فِي قِرَاءَتِكَ ؟ قَالَ : إِنِّي أُسْمِعُ مَنْ أُنَاجِي .

وَقِيلَ لِعُمَرَ : لِمَ تَجْهَرُ بِقِرَاءَتِكَ ؟ قَالَ : أُوقِظُ ٱلْوَسْنَانَ .

وَقِيلَ لِرَجُلِ آخَرَ : لِمَ تَخْلُطُ فِي قِرَاءَتِكَ ؟

قَالَ : تَسْمَعُنِي أَزِيدُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟ قَالَ : لا .

قَالَ : فَإِنَّهُ طَيِّبٌ أَخْلِطُ بَعْضَهُ بِبَعْضِ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، وفيه أيوب بن جابر ، وثقه أحمد ، وعمرو بن علي ، وضعفه ابن المديني ، وابن معين .

٣٦٤٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ٱطَّلَعَ فِي بَيْتٍ وَٱلنَّاسُ يُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلْيَنْظُرْ بِيْتٍ وَٱلنَّاسُ يُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ ، وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بِٱلْقُرْآنِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه محمد بن عمرو ، وفيه كلام من سوء حفظه .

<sup>◄</sup> زكريا بن أبي زائدة سمع من أبي إسحاق بآخره .

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما وقعت عليه في غيره .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط (١ ل ٢٨٣) وفي المطبوع برقم (٤٦٤٠) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/٤٠٣ \_ ٣٠٥ برقم (١١١١) \_ من طريق عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة وعائشة... وهاذا إسناد ضعيف لضعف شيخ الطبراني .

وانظر ميزان الاعتدال ٣/ ١٥ ، ولسان الميزان ٤/ ١١٢ .

وأخرج الحاكم حديث أبي هريرة وحده في المستدرك ١/ ٢٣٥ \_ ٢٣٦ ، من طريق عبد الأعلىٰ ، حدثنا محمد بن إسحاق ، أخبرني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . وصححه الحاكم علىٰ شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . وابن إسحاق أخرج له مسلم متابعة ، والله أعلم .

وقال الطبراني : \* لم يروه عن محمد بن عمرو إلا أبو أويس ، تفرد به ابنه ٠ .

٣٦٤٤ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱلَّذِي يَجْهَرُ بِٱلصَّدَقَةِ ، وَإِنَّ ٱلَّذِي يُسِرُّ بِٱلْقُرْآنِ كَٱلَّذِي يُسِرُّ بِٱلصَّدَقَةِ ، وَإِنَّ ٱلَّذِي يُسِرُّ بِٱلْقُرْآنِ كَٱلَّذِي يُسِرُّ بِٱلصَّدَقَةِ » .

رواه الطبراني في الكبير<sup>(١)</sup> من ( مص : ٣٩٤ ) طريقين في إحداهما بِشْرُ بن نمير ، وهو متروك ، وفي الأخرى : إسحاق بن مالك ضعفه الأزدي .

٣٦٤٥ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ صَلَّىٰ مِنْكُمْ بِٱللَّيْلِ فَلْيَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهِ ، فَإِنَّ ٱلْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّي بِصَلاَتِهِ وَنَسْمَعُ (٢) لِقِرَاءَتِهِ ، وَإِنَّ مُؤْمِنِي ٱلْجِنِّ ٱلَّذِينَ يَكُونُونَ فِي ٱلْهَوَاءِ وَجِيرَانَهُ مَعَهُ فِي مَسْكَنِهِ بُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ وَيَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ ، وَإِنَّهُ يَظُرُدُ (٣) بِجَهْرِهِ بِقِرَاءَتِهِ عَنْ دَارِهِ وَعَنِ ٱلدُّورِ ٱلَّتِي حَوْلَهُ فُسَّاقَ ٱلْجِنِّ وَمَرَدَةَ ٱلشَّيَاطِين . . . » .

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِطُولِهِ فِي : باب في صلاة الليل(٤) والكلام عليه .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۸/ ۲۰۹ ـ ۲۱۰ برقم ( ۷۷٤۲ ) من طريق الحسين بن السميدع الأنطاكي ، حدثنا موسى بن أيوب النصيبي ، وحدثنا أحمد بن النضر العسكري ، حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن إسحاق بن مالك الحضرمي ، عن يحيى بن الحارث ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه إسحاق بن مالك ، وانظر لسان الميزان ۱/ ۳۷۰ ، وعنعنه بقية بن الوليد .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً ٨/ ٢٨٥ برقم ( ٧٩٣٣) من طريق خلف بن عمرو العكبري ، حدثنا غسان بن الفضل الغلابي ، حدثنا عمرو بن علي المقدمي ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله . . .

وبشر بن نمير متروك ، وقد اتهمه بعضهم ، وباقي رجاله ثقات .

ولئكن يشهد له حديث عقبة بن عامر الصحيح ، وقد خرجناه في مسند الموصلي ٢٧٨/٣ ــ ٢٧٨ برقم ( ١٧٣٧ ) وعلقنا عليه هناك ، ثم أتممنا تخريجه في « موارد الظمآن » ٢/ ٤٠٠ برقم ( ٦٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ش): «تستمع».

<sup>(</sup>٣) في ( م ، ش ) : « ينظرد » .

<sup>(</sup>٤) برقم ( ٣٥٧١) فانظره إذا شئت .

٣٦٤٦ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : كَانَتْ قِرَاءَةُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُدَّ ، لَيْسَ فِيهَا تَرْجِيعٌ (١٠ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه عمرو بن وجيه ، وهو ضعيف .

٣٦٤٧ ـ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : بِتُّ مَعَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةً فَقَامَ أَوَّلَ ٱللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ بُصَلِّي ، فَكَانَ يَقْرَأُ قِرَاءَةَ ٱلإِمَامِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ يُرَتِّلُ وَلاَ يُرَجِّعُ ، أَوَّلَ ٱللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ بُصَلِّي ، فَكَانَ يَقْرَأُ قِرَاءَةَ ٱلإِمَامِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ يُرَتِّلُ وَلاَ يُرَجِّعُ ، يُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ وَلاَ يُرَجِّعُ صَوْتَهُ حَتَّىٰ (٣) لَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلْغَلَسِ إِلاَّ كَمَا بَيْنَ أَذَانِ يُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ وَلاَ يُرَجِّعُ صَوْتَهُ حَتَّىٰ (٣) لَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلْغَلَسِ إِلاَّ كَمَا بَيْنَ أَذَانِ ٱلْمَغْرِبِ إِلَى ٱلإنْصِرَافِ مِنْهَا ، ثُمَّ أَوْنَرَ .

رواه/ الطبراني(٤) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

Y11/Y

<sup>(</sup>١) الترجيع: «ترديد القراءة ، ومنه ترجيع الآذان . وقيل : هو تقارب ضروب الحركات في الصوت ، وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه بمد الصوت في القراءة نحو : آء آء آء . وهلذا إنما حصل منه ـ والله أعلم ـ يوم الفتح لأنه كان راكباً ، فجعلت الناقة تحركه وتُنزِّيهِ ، فحدث الترجيع في صوته » . قاله ابن الأثير في النهاية ٢/٢٠٢ .

<sup>(</sup>۲) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وأخرجه في الأوسط ( ۱ ل 797 ) وفي المطبوع برقم ( 8027 ) \_ وهو في مجمع البحرين 9077 \_ 907 برقم ( 9077 ) \_ من طريق عبد الرحمان بن سلم ، حدثنا الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي ، حدثنا الوليد بن القاسم ، حدثنا عمر بن موسى ، عن قتادة ، عن عبد الرحمان بن أبي بكرة ، عن أبيه أبي بكرة . . .

والحسين بن عمرو بن محمد ضعيف ، وعمر بن موسى الوجيهي قال البخاري : « منكر الحديث » . وتركه النسائي ، وقال ابن عدي في الكامل ٥/ ١٦٧٣ : « وهو في عداد من يضع الحديث متناً وإسناداً » .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ١٦٧٢/٥ ، من طريق علي بن العباس ، حدثنا محمد بن المستنير الحضرمي ، حدثنا الوليد بن القاسم ، بالإسناد السابق . وانظر ميزان الاعتدال ٢٣٢/٤.

<sup>(</sup>٣) في (ش، ح): «حتىٰ إذا».

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٩ ٣٢٣ برقم ( ٩٤٠٤ ) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو إسحاق ، عن علقمة بن قيس قال : بت مع عبد الله. . . موقوفاً عليه ، وإسناده صحيح .

٣٦٤٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمْ يُخَافِتْ مَنْ أَسْمَعَ أُذُنَيْهِ . رواه الطبراني (١) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح ( مص : ٤٤٠ ) .

# ٦٨ \_ بَابُ ٱلتَّغَنِّي بِٱلْقُرْآنِ

٣٦٤٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِٱلْقُرْآنِ ، فَلَيْسَ مِنَّا » .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، وفيه عسل بن سفيان ، وثقه ابن حبان ، وقال :

 <sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/٣٢٩ برقم ( ٩٣٩٧ ، ٩٣٩٨ ، ٩٣٩٩ ) من طريق سفيان الثوري ،
 وزائدة ، وشريك ، وأبى الأحوص ، ويعلى بن الحارث ، وأبى عوانة .

جميعهم عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود بن هلال ، عن عبد الله بن مسعود ، موقوفاً عليه ، وإسناده صحبح .

وهو عند عبد الرزاق ٢/ ٤٩٣ برقم ( ٤٢٠٣ ) من طريق سفيان السابقة .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٩٤٠٠) من طريق الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا يحيى الحماني ، حدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، والحسن بن عبيد الله ، عن جامع بن شداد ، عن الأسود بن هلال ، بالإسناد السابق .

نقول: لقد أورد الشوكاني في « نيل الأوطار » ٣/ ٧١ ـ ٧٢ هذه الأحاديث وغيرها ثم قال: « وفي الباب أحاديث كثيرة ، وفيها أن الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة الليل ، وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار ، وحديث عقبة وما في معناه يدل على أن السر أفضل لما علم من إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها » .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١٩٦/٨ برقم ( ٤٧٥٦ ) وهو حديث صحيح وإن كان إسناد أبي يعلى ضعيفاً فيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان ٢٩٢/٧ وقال : «يخطىء ويخالف على قلة روايته » وضعفه جمهور الأئمة ، وانظر «لسان الميزان » . وانظر التعليق على الحديث ( ٦٨٩ ) في مسند الموصلي ٢/ ٤٩ ـ ٥١ ، والذي هو شاهد لحديثنا .

وقوله: « ليسَ منا » قال المناوي في « فيض القدير » ٥/ ٣٨٧ : أي ليس من العاملين بسنتنا ، الحارين على طريقتنا من لم يحسن صوته به ، لأن التطريب به أوقع في النفوس ، وأدعىٰ للاستماع والإصغاء ، شريطة أن لا يغير اللفظ ولا يخل بالنظم ولا يخفي حرفاً ، ولا يزيد حرفاً ، ولا يزيد حرفاً ، والا يرف

يخطىء ويخالف ، وضعفه جمهور الأئمة .

# ٦٩ ـ بَابٌ : كَمْ يَفْرَأُ فِي ٱللَّيْلِ

٣٦٥٠ - عَنْ وَاثِلَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « عُدَّ ٱلآي فِي ٱلتَّطَوُّع وَلاَ تَعُدَّهُ فِي ٱلْفَرِيضَةِ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) وفيه أبو يحيى التيمي الكوفي ، وهو ضعيف .

٣٦٥١ ـ وَعَنْ تَمِيمِ ٱلدَّارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ بَمِئَةِ (٢) آيَةٍ ، كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ » .

٣٦٥٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱۳/ ٤٧٣ ـ ٤٧٤ برقم ( ٧٤٨٩ ) ، وإسناده ضعيف فيه أبو سعيد الشامي وهو عبد القدوس بن حبيب قال البخاري : « تركوه ، منكر الحديث » . وقال النسائي : « متروك الحديث » .

<sup>(</sup>٢) في جميع مصادر التخريج « مثة » إلا الدارمي .

<sup>(</sup>٣) في المسند 3/7، والنسائي في الكبرى 7/10 برقم ( 1000) \_ وهو في 4 عمل اليوم والليلة 3/10 برقم ( 1000) \_ والدارمي في فضائل القرآن 1/10 باب : من قرأ بمئة آية 3/10 والطبراني في الكبير 1/10 برقم ( 1000) ، وفي مسند الشاميين 1/10 برقم ( 1000) ، وابن السني برقم ( 1000) من طريق زيد بن واقد 3/10 بن موسى 3/10 بعن كثير بن مرة 3/10 عن تميم الداري قال : قال رسول الله . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، للكنه منقطع ، قال أبو مهر ، والغلابي : 3/10 سليمان بن موسى كثير بن مرة 3/10 . انظر 3/10 جامع التحصيل 3/10 س ( 1000 ) ، وتهذيب الحافظ ابن حجر 3/10 ) ، والسير 3/10 ، وكامل ابن عدي 3/10 ) ، والصحيحة للشيخ الألباني برقم ( 3/10 ) حيث غابت عنه هاذه العلمة .

وسليمان بن موسى الأموي ، فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٧٥٠ ) في مسند الموصلي . وانظر « مسند الدارمي » برقم ( ٣٤٩١ حتىٰ ٣٤٩٧ ) باب : من قرأ بمئة آية .

صَلَّىٰ فِي لَيْلَةٍ بِمِثَةِ آبَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ ، وَمَنْ صَلَّىٰ بِمِثَتَيْ آبَةٍ ، فَإِنَّهُ يُكْتَبُ - أَظُنَّهُ ـ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ » .

رواه البزار(١) وفيه يوسفُ بنُ خالدِ السمتيُّ ، وهو ضعيف .

٣٦٥٣ ـ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَتَمِيمٍ ٱلدَّارِيِّ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَرَأً عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ ، وَٱلْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

فَإِذَا كَانَ يَـوْمُ ٱلْقِيَـامَـةِ ، يَقُـولُ رَبُّـكَ \_ عَـزَّ وَجَـلَّ \_ : ٱقْـرَأْ وَٱرْقَ بِكُـلِّ ( مص : ٤٤١ ) آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ إِلَىٰ آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ ، يَقُولُ رَبُّكَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ لِلْعَبْدِ : ٱقْبِضْ ، فَيَقُولُ ٱلْعَبْدُ بِيَدِهِ : يَا رَبِّ أَنْتَ أَعْلَمُ .

يَقُولُ: لِهَاٰذِهِ ٱلْخُلْدُ، وَلِهَاٰذِهِ ٱلنَّعِيمُ ».

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، والأوسط ، وفيه إسماعيل بن عياش ،

<sup>(</sup>۱) في كشف الأستار ٢٨/١ برقم ( ٧٢٥) من طريق خالد بن يوسف ، حدثني أبي ، وأخرجه ابن خزيمة ٢/ ١٨٠ ـ ١٨١ برقم ( ١١٤٣) ، والحاكم ٣٠٨/١ ـ ٣٠٩ ـ ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» برقم ( ٢١٩٠) ـ من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ،

كلاهما: عن موسى بن عقبة ، عن عبيد الله بن سلمان بن الأغر ، عن أبيه سلمان ، عن أبي هريرة. . . وهذا إسناد ضعيف .

وقال البزار: « لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهاذا الإسناد ، ولا نعلم حدث به عن موسى إلا يوسف ، ويوسف رحل إلى الكوفة فكتب الحديث عن الأعمش ، وكان أول من وضع الكتب المبسوطة في الوثائق ، ولكن دخل في الكلام ، فجاوز حدَّ أهل العلم ، وضعف حديثه من أجل ذلك » .

ويشهد له ولمعظم أحاديث هـُـذا البـاب ، حديث عبد الله بن عمرو ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٢/ ٤٠٥ ــ ٤٠٦ برقم ( ٦٦٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۲/ ٥٠ ـ ٥١ برقم ( ١٢٥٣ ) ، وفي الأوسط ( ٢ ل ٢٣٤ ) وفي المطبوع برقم ( ١١١٣ ) ـ من طريق موسى بن خازم ( ١١١٣ ) ـ من طريق موسى بن خازم الأصبهاني ، حدثنا محمد بن بكير الحضرمي ،

ولكنه من روايته عن الشاميين وهي مقبولة .

٣٦٥٤ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَرَأَ مِثَةَ آيَةٍ ، كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ قَرَأَ مِثَةً آيَةٍ ، كُتِبَ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ مِثَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْعَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ مِثَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْعَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ سِتَّ مِئَةِ آيَةٍ ، كُتِبَ مِنَ الْحَافِظِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ سِتَّ مِئَةِ آيَةٍ ، كُتِبَ مِنَ الْحَافِظِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ سِتَّ مِئَةِ آيَةٍ ، كُتِبَ مِنَ الْمُخْوِينِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ أَلْفَ كُتِبَ مِنَ الْمُخْوِينِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ أَلْفَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ

رواه الطبراني(١) في الكبير، وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، وهو ضعيف.

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٦٧/٥٢ من طريق أحمد بن المعلىٰ ، حدثنا
 محمد بن الخليل ،

وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٢١٩٥ ) من طريق محمد بن زيد الصائغ ، حدثنا سعيد بن منصور ،

جميعاً: حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن الحارث الذماري ، عن القاسم أبي عبد الرحمان ، عن فضالة بن عبيد وتميم الداري . . .

وشَيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ، ولا تعديلاً ، وقد ترجمه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ٣١٢ ، وابن ماكولا ٢/ ٢٩٠ ، وباقي رجاله ثقات ، وإسماعيل بن عياش قال أحمد والبخاري : « ما روئ عن الشاميين صحيح . . . » وهاذا من روايته عنهم .

وقال الطبراني: « لا يروئ عن فضالة وتميم إلا بهنذا الإسناد ، تفود به إسماعيل » .

وذكره المنذري في « الترغيب والنرهيب » ١/ ٤٣٩ وقال : « رواه الطبراني في الكبير ، والأوسط بإسناد حسن .

وفيه إسماعيل بن عياش عن الشاميين ، وروايته عنهم مقبولة عند الأكثرين \* .

نقول : الإسناد ضعيف لإرساله . (د) ذ الك (م) (2) ( ۲۱۲ . قال ۷۷۷۶۸ ) . . هـ (م. ۱۱ الشاه . ۲

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٨/ ٢١١ ـ ٢١٢ برقم ( ٧٧٤٨) ، وفي مسند الشاميين ٢/ ٤٤ ـ ٥٠ برقم ( ٨٩٢) من طريق علي بن سعيد الرازي حدثنا جبارة بن المغلس ، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار ، عن محمد بن جحادة ، عن يحيى بن الحارث الدمشقي ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . . وهنذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف ، ويحيى بن عقبة اتهمه يحيى ح

٣٦٥٥ ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ ٱلصَّامِتِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آبَاتٍ فِي لَئِلَةٍ ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِثَةً آيَةٍ ، كُتِبَ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِثَتَىٰ آيَةٍ ، كُتِبَ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ مِئَةِ آيَةٍ ، كُتِبَ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ ، كُتِبَ مِنَ ٱلْمُخْبِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ ٱللْفَ آيَةٍ ، أَصْبَحَ ولَهُ قِنْطَارٌ : ٱلْفُ وَمِثَتَا مِنَ ٱللهَّهِ ، أَصْبَحَ ولَهُ قِنْطَارٌ : ٱللهُ وَمِثَتَا أَوْقِيَّةٍ ( مص : ٤٤٢ ) ٱلأُوقِيَّةُ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ ، وَمَنْ قَرَأَ ٱللْفَيْ آيَةٍ ، كَانَ مِنَ ٱلْمُوجِبِينَ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار ، وهو ضعيف .

٣٦٥٦ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ مِثَةَ آبَةٍ فِي لَيْلَةٍ ، لَمْ يُكْتَبُ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِثَتَىْ آبَةٍ ، كُتِبَ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِثَلَ ٱللَّهِ ، كُتِبَ مِنَ ٱلْقَيرَاطُ اللهِ مِثْلُ ٱلنَّلَ ٱلْمُظِيمِ » .

مِنَ ٱلْقِنْطَارِ مِثْلُ ٱلتَّلِّ ٱلْمُظِيمِ » .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، وفيه موسى بن عبيدة الربذي ، والغالب عليه

ح بالوضع وقال : « كذاب خبيث » .

وانظر ميزان الاعتدال ٤/ ٣٩٧ ، ولسان الميزان ٦/ ٢٧٠ ، والكامل لابن عدي ٧/ ٢٦٧٩ \_ ٢٦٨٠ .

ونسبه المنذري في « الترغيب والترهيب » ١/ ٤٤٠ \_ ٤٤١ برقم ( ٤٤ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، ولكن أخرجه الضياء المقدسي في « المختارة » برقم ( ۲۷۱۷ ) من طريق الطبراني ، حدثنا عباس بن الربيع بن ثعلب ، حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار ، عن محمد بن جنادة ، عن خالد بن معدان ، عن عبادة بن الصامت ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٧/ ٨٠٠ برقم ( ٢١٤٦٤ ) إلى ابن منصور ، وإلى الطبراني في الكبير .

الضعف ، وقد اختلف قول أحمد وابن معين فيه .

٣٦٥٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « مَنْ قَرَأَ بِعِشْرِ آيَاتٍ ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِثَةِ آيَةٍ ، كُتِبَ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِثَةِ آيَةٍ ، كُتِبَ مِنَ ٱلْعَابِدِينَ » .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الأوسط ، وقال : تفرد به حماد بن خوار أخو حميد . قلت : ذكره ابن حبان في الثقات .

٣٦٥٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَنْ فَرَأَ فِي لَيْلَةٍ خَمْسِينَ (٢) آيَةً ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ ٱلْفَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ ثِلاَثَ مِئَةِ يُكْتَبْ مِنَ ٱلْفَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ ثَلاَثَ مِئَةِ آَيْةٍ ، كُتِبَ مِنَ ٱلْفَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ ثَلاَثَ مِئَةٍ آَفْلَحَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقا**ت** ( مص : ٤٤٣ ) .

يحنس أبي موسى ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء . . . » وذكر هاذا الحديث .
 وهاذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة .

وأخرجه الدارمي برقم ( ٣٤٩١ ) بتحقيقنا ، من طريق موسى بن عبيدة ، به . وانظر كنز العمال ٧/ ٧٩٨ برقم ( ٢١٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (۲ ل ۱٦٨) وفي المطبوع برقم ( ٧٦٧٨) ـ وهو في مجمع البحرين / ٣٠٦/ برقم ( ١٦١٨) ـ من طريق محمد بن موسىٰ ، حدثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي ، حدثنا حماد بن حماد بن خوار ، حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري . . . وهاذا إسناد فيه عطية العوفي وهو ضعيف .

وشيخ الطبراني ترجمه الحافظ في «لسان الميزان» 1/20 فقال: «محمد بن موسى بن إبراهيم الإصطخري، شيخ مجهول روئ عن شعيب بن عمران العسكري خبراً موضوعاً». وانظر «تنزيه الشريعة» لابن عراق 1/011، وضعفه الدارقطني، وانظر «لسان الميزان» 1/011، وباقي رجاله ثقات، حماد بن حماد بن خوار ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل 1/011 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات 1/011 .

# ٧٠ ـ بَابٌ ثَانٍ مِنْهُ

٣٦**٠٩ ـ** عَنْ سَعْدِ بْنِ ٱلْمُنْذِرِ ٱلأَنْصَارِيِّ : أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ<sup>(١)</sup> ، أَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ فِي ثَلاَثِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .

قَالَ : فَكَانَ يَقْرَؤُهُ حَتَّىٰ تُؤُفِّيَ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الكبير إلاَّ أنه قال : « نَعَمْ إِنِ ٱسْتَطَعْتَ » ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

٢٦٨/٢ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو / بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَىٰ

◄ عليه ، وإسناده رجاله ثقات . غير أن فطر بن خليفة متأخر السماع من أبي إسحاق .

(١) في (ش) زيادة « صلى الله عليه وسلم » .
 (٢) في المسند برقم ( ٢٤٠٠٩ ) من طريق حسن بن موسئ »

(۱) في المستذبرهم ( ٢٤٠٠٩ ) من طريق حسن بن موسى ،

وأخرَجه الطبراني في الكبير ٦/١٥ برقم ( ٥٤٨١ ) من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج المصري ، حدثنا يحيى بن بكير ،

جميعاً : حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا حبان بن واسع ، عن سعد بن المنذر الأنصاري. . . وهلذا إسناد ضعيف .

وقال ابن كثير في « فضائل القرآن » الملحق بالتفسير طبعة دار الفكر بيروت ٧/ ٥٠٣ : « رواه الإمام أحمد في مسنده : حدثنا الحسن ( بن موسىٰ ) ، حدثنا حبان بن واسع ، عن أبيه ، عن سعد بن المنذر . . .

وهاذا إسناد ضعيف ، لضعف ابن لهيعة وَحسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته ، روى له الجماعة .

وشيخه حَبَّان بن واسع ، وأبوه كلاهما من رجال مسلم ، والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة ، وهـُـذا عـلىٰ شـرط كثير منهم ، والله أعـلم .

وقد رواه أبو عبيد ـ رحمه الله ـ عن ابن بكير . . . • وذكر الحديث بإسناد أحمد السابق .

نقول : وهنذا الإسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة ، والله أعلم ، أما معناه فصحيح ، يشهد له قوله صلى الله عليه وسلّم : « لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث » .

وحديث أبن مسعود الصحيح أيضاً ، ولفظه : « اقرؤوا القرآن في سبع ، ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث » ، وحديث عائشة أيضاً : « أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث » . وانظر فتح الباري ٩ / ٩٥ \_ ٩٨ .

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ فَكَانَ يَخْرُجُ إِلَيْنَا<sup>(١)</sup> فَيُحَدُّثُنَا ، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَلَيْنَا ؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبِي مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَهُ حَتَّىٰ أَفْرُغَ مِنْهُ » ، فَلَمَّ أَصْبَحْنَا سَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تُحَرَّبُونَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

فَقَالُوا : ثَلاَثٌ ، وَخَمْسٌ ، وَسَبْعٌ ، وَتِسْعٌ ، وَإِحْدَىٰ عَشْرَةَ ، وَثَلاَثَ عَشْرَةَ ، وَثَلاَثَ عَشْرَةَ ، وَمَا بَيْنَ ﴿ فَلَ وَالْفُرْهَ الِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَصَّلِ حِزْبٌ حَسَنٌ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ علينا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢١/١٧ ـ ٤٢ برقم ( ٨٧ ) من طريق ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي ، حدثنا صفوان بن صالح ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان بن يعلى الطائفي ، عن عثمان بن أوس ، عن أبيه عمرو بن أوس . . .

وعمرو بن أوس قال الحافظ في الإصابة ٨/ ٢٩ : « تابعي مشهور ، حديثه في الكتب الستة ، وذكره الجمهور في التابعين .

وذكره الطبراني ، وابن منده ، وطائفة في الصحابة بسبب الحديث الذي أخرجوه من طريق الوليد بن مسلم. . .

والمشهور ما رواه الحفاظ عن الطائفي المذكور ، عن عثمان وهو ابن عبد الله بن أوس ، عن عمرو بن أوس ، عن أبيه ، فوقع في رواية الوليد إبدال (عن ) فصارت (بن ) ، فالصواب : عن عثمان ، عن عمرو ، عن أبيه ، والحديث حديث أوس . وقد وقع فيه خطأ آخر بينته في ترجمة عبد الله بن أوس ، وقد وقع من التحريف مثل ما وقع هنا فأصبح الحديث من مسند عبد الله بن أوس .

وانظر الإصابة ٦/٨ ، وتهذيب التهذيب ٨/٦\_٧ .

وحديث أوس أخرجه أحمد ٩/٤ ، ٣٤٣ ، وأبو داود في الصلاة ( ١٣٩٣ ) باب : تحزيب القرآن ، وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ١٣٤٥ ) باب : كم يستحب أن يختم القرآن ، والطبراني في الكبير ٢٠٠/١ برقم ( ٥٩٩ ) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي ، عن عثمان بن عبد الله بن أوس ، عن جده أوس بن حذيفة. . . وهذا إسناد حسن إن شاه الله ، عثمان بن عبد الله بن أوس ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٢٣١ – ٢٣٢ ، وابن ح

وقال<sup>(۱)</sup>: هلكذا رواه الوليد بن مسلم ، [عن عبد الله بن عبد الرحمان الطائفي ، عن عثمان بن عمرو بن أوس ، عن أبيه]<sup>(۲)</sup> ، وخالفه وكيع ، وقرَّانُ بن تمام ، وغيرهما رووه عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن عثمان بن عبد الله بن أوس ، عن جده أوس بن حذيفة ، وعثمان بن عمرو لم أجد من ترجمه .

٣٦٦١ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ : أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فِي كُمْ أَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ؟ قَالَ : « فِي خَمْسَ عَشْرَةَ » .

قَالَ : إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَىٰ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : ﴿ فِي جُمُعَةٍ ﴾ .

قَالَ : إِنِّي أَحِدُنِي أَقْوَىٰ مِنْ ذَلِكَ .

قَالَ : فَمَكَثَ كَذَلِكَ يَقْرَقُهُ زَمَاناً حَتَّىٰ كَبِرَ وَكَانَ يَعْصِبُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ ( مص : ٤٤٤ ) ثُمَّ رَجَعَ فَكَانَ يَقْرَقُهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَقَالَ : يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلأُولِىٰ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وابن لهيعة ، وفيه كلام .

٣٦٦٢ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، كُتِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَعَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً » .

 <sup>◄</sup> أبي حاتم في \* الجرح والتعديل » ٦/ ١٥٥ ـ ١٥٦ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روئ عنه جماعة ، وما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ١٩٨ .

وطرأ ، يطرأ ـ بابه : فتح ـ طرءاً ، وطروءاً : حدث ، وخرج فجأة فهو طارىء جمعه : طُرًاء ، وطُرُآء .

<sup>(</sup>١) أي : الطبراني ، وذلك في الكبير ١٧/ ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من أصولنا ، واستدركناه من معجم الطبراني الكبير .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٨/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥ برقم ( ٨٧٧ ) من طريق ابن لهيعة ، عن حيان بن واسع الأنصاري ، عن أبيه ، عن قيس بن أبي صعصعة . . . وهاذا إسناد ضعيف فيه ابن لهيعة .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(١)</sup> والطبراني في الكبير ، وفيه ابن لهيعة عن زبان وفيهما كلام .

٣٦٦٣ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ ٱللهِ : لاَ يُقْرَأُ ٱلْقُرْآنُ فِي أَقَلَّ مِنْ لَلاَثِ ، ٱقْرَؤُوهُ فِي سَبْعِ ، وَيُحَافِظُ ٱلرَّجُلُ عَلَىٰ حِزْبِهِ .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

(۱) في المسند ٣/٣٣ برقم ( ١٤٨٩ ) والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٨٤ برقم ( ٤٠٠ ) ، وإسناده فيه ضعيفان : رشدين بن سعد ، وزبان بن فايد .

وأخرجه الحاكم ٨٧/٢ ـ ٨٨ ، من طريق ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن زبان بن فايد ، عن سهل بن معاذ ، عن أبيه معاذ. . .

وفيه زبان وهو ضعيف كما قدمنا ، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه الطبراني برقم ( ٣٩٩ ) من طريق المقدام بن داود ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، عن زبان ، بالإسناد السابق ، وهنذا إسناد فيه ثلاثة ضعفاء : شيخ الطبراني ، وابن لهيعة ، وزبان .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٤٠١) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبي أسيد ، عن سهل بن معاذ بن أنس ، عن أبيه معاذ . . . وهنذا إسناد حسن إن شاء الله ، سهل بن معاذ بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٢٠٠٢ ) في موارد الظمآن .

ويحيى بن أبي أسيد ترجمه البخاري في الكبير ٢٦١/٨ ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١٢٩/٩ وقد روى عنه جمع ، ولم يجرحه أحد فيما نعلم ، ووثقه ابن حبان / ٢٥١/٩ .

(٢) في الكبير ٩/ ١٥٤ برقم ( ٨٧٠٧ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرزاق ، عن الشوري ، عن الأحوص قال : قال عبد الله : . . . موقوفاً عليه .

والحديث في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٣٥٣ برقم ( ٥٩٤٨ ) ، وإسناده صحيح .

وأخرجه الطَّبراني أيضاً برقم ( ٨٧٠٨ ، ٨٧٠٩ ) والبيهقي في الصلاة ٣٩٦/٢ باب : مقدار ما يستحب له أن يختم فيه القرآن ، من طريق زائدة والحجاج ، وأبي معاوية عن الأعمش ، بالإسناد السابق .

٣٦٦٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ فِي ثَلاَثٍ ، وَقَلَّمَا يَأْخُذُ مِنْهُ بِٱلنَّهَارِ .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، من طريقين رجال أحدهما رجال الصحيح .

٣٦٦٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ ، فَهُوَ رَاجزُ (٢) .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال ( ظ ١١٨ ) الصحيح .

٣٦٦٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ عَمْرِهِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَرَأَ بِهِ : ﴿ فَلُ هُوَ ٱللّهُ ٱحَكَدُ ﴿ ٱللّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ ٱلْقُرْآنِ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١٥٥/٩ برقم ( ٨٧١١) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا المسعودي ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، قال : كان عبد الله . . . وإسناده ضعيف ، فيه المسعودي ، وأبو عبيدة لم يسمع أباه .

وأخرجه عبد الرزاق ٣/٣٥٣ برقم ( ٥٩٤٥ ) \_ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٩/٥٥٠ برقم ( ٨٧١٠ ) \_ من طريق الثوري ، عن حصين ، عن عَبْد الله بن عتبة قال : كان ابن مسعود. . . وهاذا إسناد صحيح .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير : « إنما سماه راجزاً ، لأن الرجز أخف على لسان المنشد ، واللسان به أسرع من القصيد » .

والرجز بحر من بحور الشعر معروف ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه منفرداً ، وتسمى قصائده أراجيز ، واحدها أرجوزة ، فهو كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر. . . قاله ابن الأثير ، وانظر بقية كلامه في النهاية ٢/ ١٩٩ ـ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٩/ ١٥٤ برقم ( ٨٧٠١ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود ، موقوفاً عليه ، وإسناده ضعيف ، وهو في المصنف ٣/ ٣٥٣ برقم ( ٥٩٤٦ ) .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٨٧٠٣ ، ٨٧٠٣ ) من طريق شعبة ومسعر ، عن علي بن بذيمة ، بالإسناد السابق .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقات .

قلت : وتأتي أحاديثُ في التفسيرِ في / سورةِ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ كَثيرَةٌ إِنْ ٢١٩/٢ شَاءَ اللهُ .

٣٦٦٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ ( مص : ٤٤٥ ) ٱلْبَقَرَةِ ، فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ<sup>(٢)</sup> .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه يحيى بن عمرو بن سلمة ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١٠٩/١٤ برقم (١٤٧٢٨) من طريق أحمد بن رشدين ، حدثني خالي سليمان بن داود أبو الربيع ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن أبا سويد حدثه ، عن ابن حجيرة ، عن عبد الله بن عمرو . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف أحمد بن رشدين ، وباقي رجاله ثقات ، وابن حجيرة هو : عبد الرحمان .

وأبا سويد ويقالُ أبو سوية : عبيد بن سوية . ويقال : ابن سويد ، وابن سَوِيَّةَ أصوب .

وأخرجه الطبراني في الكبير ١٤٦/٩ برقم ( ٨٦٦٩) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله قال : من قرأ ﴿ قُلْ

هُوَ اللّهُ أَحَــُدُهِ ، فكأنما قرأ ثلث القرآن ، ورجاله ثقات ، وإسناده حسن ، والله أعلم . ولكن يشهد له حديث الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَــُدُ ﴾ تعدل

ثلث القرآن » ، وهو عند البخاري ، وقد خرجناه في مسند الموصلي برقم ( ١٠١٧ ، ١٠١٨ ، ١٠١٨ ) وهنذا لفظه ، وقد علقنا تعليقاً يحسن الرجوع إليه . وانظر أيضاً فتح الباري / ١٠٥ . ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) طاب : جاء بما هو طيّب أو حلال ، وأطاب أيضاً : أزال الأذى والقذر ، وأطاب الشيء : وجده طيباً ، وجعله طيباً .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٩/١٤٧ برقم ( ٨٦٧١ ، ٨٦٧٢ ) من طريق يحيى بن عمرو بن سلمة ، عن أبيه ، عن عبد الله قال : . . .

ويحيى بن عمرو بن سلمة بن الحارث الهمداني ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ١٧٦ وقال : « روىٰ عنه شعبة ، والثوري ، والمسعودي ، وقيس بن الربيع ، وابنه عمرو بن يحيىٰ » ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال العجلي في « تاريخ الثقات » ص ( ٤٧٤ ) برقم ( ١٨١٩ ) : « كوفي ، ثقة » ، فالإسناد جيد والله أعلم .

قلت : وله حديث في هـُـذا أيضاً يأتي في سورة البقرة ، وآخر يأتي فيما يقول إذا أصبح وإذا أمسىٰ إن شاء الله .

# ٧١ - بَابٌ : فِيمَنْ يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيَبِيتُ بِٱللَّبْلِ

٣٦٦٨ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِهِ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱبْنِ لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱبْنِي يَقْرَأُ ٱلْمُصْحَفَ بِٱلنَّهَارِ ، وَيَبِيتُ بِٱللَّيْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ما تَنْقِمُ ؟ ، إِنَّ ٱبْنَكَ يَظَلُّ ذَاكِراً ، وَيَبِيتُ سَالِماً » .

رواه أحمد(١) ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

#### ٧٢ ـ بَابٌ

٣٦٦٩ - عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَمٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ قَرَأْتُ ٱلْقُرْآنَ وَٱلتَّوْرَاةَ ، وَٱلإِنْجِيلَ .

قَالَ : « ٱقْرَأْ بِهَانَدَا لَيْلَةً ، وَبِهَاذِا لَيْلَةً » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه من لم أعرفه : عتاب بن إبراهيم وغيره .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٢/ ١٧٣ ، من طريق الحسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثني حيي بن عبد الله ، عن عبد الرحمان الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو... وإسناده ضعيف ، ويقال : نَقَمَ ـ يَنْقِمُ ـ الشيء : أنكره وعابه .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٢٧/١٤ برقم ( ١٤٩٦١ ) من طريق عبدان بن أحمد ، حدثنا الحسين بن علي بن الأسود ، حدثنا محمد بن الصلت ، حدثنا غياث ، عن محمد بن أبي يحيئ ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام . . . . والحسين بن علي بن الأسود ضعيف وقد بينا حاله عند الحديث ( ٣٧٣٥ ) في « مسند الموصلي » .

وغياث بن إبراهيم النخعي ـ تحرف على الهيثمي فلم يعرفه ـ قال أحمد: « ترك الناس حديثه ». وقال البخاري : " تركوه » . وقال يحيئ مرة : « كذاب خبيث » . وقال أبو داود : « كذاب » وقال أيضاً : « ليس بثقة ولا مأمون ». . . . . وانظر « لسان الميزان » ٤/ ٢٢ .

# ٧٣ ـ بَابٌ : فِي عَمَلِ ٱلسِّرِّ

قد تقدم حديث « فَضْلُ صَلاَةِ ٱلرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ صَلاَتِهِ حَيْثُ بَرَاهُ ٱلنَّاسُ ، كَفَضْل ٱلْمَكْتُوبَةِ عَلَى ٱلنَّافِلَةِ » في التطوع في البيوت (١) .

٣٦٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ ٱلأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْمَلُ ٱلْعَمَلَ فَأُسِرُّهُ ، فَيَظْهَرُ فَأَفْرَحُ بِهِ ؟

قَالَ : « كُتِبَ لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ ٱلسَّرِّ ، وَأَجْرُ ٱلْعَلَانِيَةِ » .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وفيه أحمد بن أسد ، وقد ذكره ابن حبان في

ح وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/١٨ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ١٣١/٢٩ \_ من طريق أحمد بن محمد بن الحسين ، حدثنا عبد الرحمان ، عن حفص ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني ، حدثنا معاذ بن عبد الله عليه وسلم يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه عبد الله بن سلام أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : . . .

وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيىٰ قال أحمد ، والنسائي ، والدارقطني : « متروك » وقال ابن معين : « سمعت القطان يقول : إبراهيم بن أبي يحيىٰ ، كذاب » ، وقال يحيى بن سعيد : « سألت مالكا عنه : أكان ثقة في الحديث ؟ فقال : لا ، ولا في دينه » .

وانظر ﴿ كُنْزُ الْعُمَالُ ﴾ ١٣/ ٤٨١ \_ ٤٨٢ برقم ( ٣٧٢٦٣ ، ٣٧٢٦٣ ) .

(١) برقم ( ٣٥٣٥ ) .

(۲) في الكبير ۲٦٣/۱۷ برقم ( ۷۲۳ ) من طريق أحمد بن أسد ، وحدثنا يحيى الحماني ،
 عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ذكوان ، عن أبي مسعود الأنصاري قال : . . .
 وحبيب بن أبي ثابت مدلس ، وقد عنعن ، وباقي رجاله ثقات .

أحمد بن أسد ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٥ ، وابن أبي حاتم في \* الجرح والتعديل " ٢/ ٤١ \_ . و . و الم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روى عنه أبو زرعة وهو لا يروي إلا عن ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ١٩/٨ \_ . ٢٠ ، ويحيى الحماني فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٧٦٥ ) .

وذكره صاحب الكنز فيه ٣/ ٢٨ برقم ( ٥٢٨٤ ) ونسبه إلى الطبراني في الأوسط وما وجدته فيه ، والصحابي عنده « ابن مسعود » وهو تحريف ، والله أعلم .

### الثقات ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

◄ وأخرجه الطيالسي ٢٨/٢ برقم ( ١٩٩٩ ) من طريق سعيد بن سنان أبي سنان ، عن حبيب بن
 أبي ثابت ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . . . وهذا إسناد ضعيف .

ومن طريق الطيالسي هلذه أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، والبخاري في الكبير ٢٢٨/٢ ، وابن عدي في الكامل ، وقد استوفيت تخريجه في « موارد الظمآن » ٢/ ٣٩٥ \_ ٣٩٦ برقم ( ٦٥٥ ) ، وانظر أيضاً الموارد ٨/ ١٩٩ \_ ١٩٩ برقم ( ٢٥١٦ ) .

وأخرجه الطبراني في الأوسط ١٩٥/٨ برقم (٤٩٤٩)، والبغوي في « شرح السنة » ٣٢٨/١٤ برقم (٤١٤١) من طريق سعيد بن بشير ،

وأخرجه البخاري في الكبير ٢/ ٢٢٧ ، من طريق أبي وكيع الجراح بن مليح ،

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٨/ ٢٥٧ ، من طريق أبي إسحاق الفزاري ،

جميعهم عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم . . . وهنذا إسناد رجاله ثقات .

وقال الترمذي : « وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي صالح ، عن النبي صلح ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلاً . وهـنذا أشبه ، والله أعلم .

وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة » .

وقال أبو نعيم : « غريب من حديث الفزاري ، تفرد به عنه بقية ، ورواه سعيد بن بشير ، عن الأعمش ، نحوه » أي : مرفوعاً .

وقال البخاري في الكبير ٢٢٧/٢ : «قال لنا عمر بن حفص : حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش قال : حدثنا أبي والا أكون سمعته ، فقد الأعمش قال : حدثني أبو صالح ـ أراني سمعت منه ست مرات ، وإلا أكون سمعته ، فقد سمعته من حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي صالح قال : ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم . قال لنا أبو نعيم : حدثنا سفيان ، عن حبيب ، عن أبي صالح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم » .

وقال الدارقطني في « العلل الواردة في الأحاديث النبوية » ١٨٣/٨ برقم ( ١٤٩٩ ) وقد سئل عن هاذا الحديث : « يرويه حبيب بن أبي ثابت ، واختلف عنه فرواه أبو سنان سعيد بن سنان ، عن حبيب ، عن أبي هريرة . . .

وكذلك قيل عن عيسى بن جعفر ، عن الثوري .

وقال عبد الرحمان بن مهدي ، ويونس بن عبيد العميري ، عن الثوري ، عن حبيب ، عن أبي صالح ، مرسلاً .

وقال يحيى بن يمان : عن الثوري ، عن حبيب ، عن أبي صالح ، عن أبي مسعود الأنصاري .

# ٧٤ ـ بَابُ صَلاَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٦٧١ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ : قَدْ حُبِّبَ إِلَيْكَ ٱلصَّلاَةُ ، فَخُذْ مِنْهَا مَا شِئْتَ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والطبراني في الكبير ، فيه علي بن زيد<sup>(۱)</sup> ، وفيه كلام ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

٢٦٧٢ ـ وَعَنْ سَفِينَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَبَّدَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَٱعْتَزَلَ ٱلنِّسَاءَ حَتَّىٰ صَارَ كَأَنَّهُ شَنْ (٣) .

رواه البزار(؟) من رواية محمد بن عبد الرحمان بن سفينة ، عن أبيه ، عن

واختلف عن الأعمش فرواه أبو معاوية الضرير ، وأبو حفص الأبار ، وأبو نعيم ، عن
 الأعمش ، عن حبيب ، عن أبى صالح ، مرسلاً .

ورواه سعيد بن بشير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم ، ولم يذكر فيه حبيب بن أبي ثابت ، وأسنده عن أبي هريرة .

والصحيح من ذلك قول من قال : عن الأعمش ، عن حبيب ، عن أبي صالح مرسلاً .

ورواه إسماعيل بن سالم ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي صالح ، مرسلاً ٩ .

وقد يعل بالاضطراب أيضاً . وانظر أيضاً « حلية الأولياء » ٨/ ٢٥٠ .

(۱) في المسند ۱/ ۲۲۵ ، ۲۵۵ ، ۲۹۲ ، وعبد بن حميد برقم ( ٦٦٦ ) ـ ومن طريقه أورده ابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ۲۵۰ ) ـ والطبراني في الكبير۲۱ / ۲۱۵ برقم ( ۱۲۹۲۹ ) من طرق حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس . . . وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان .

ونسبه المتقي الهندي في كنز العمال ٧/ ٢٨٩ برقم ( ١٨٩٢١ ) إلى أحمد .

(٢) في ( ش ، ح ) : ﴿ يزيد ﴾ وهو تحريف .

(٣) الشَّنَّ : الجلد الخلق ، والقربة من الجلد ، والمراد أنه ضعف وهزل وتَغَضَّنَ .

(٤) في كشف الأستار ٣/ ١٢٢ برقم ( ٢٣٨٤ ) من طريق محمد بن سفيان بن محمد المِسْعَرِيّ \_ \_ نسبة إلى مسعر . انظر اللباب ٣/ ٢١٠ \_ ، حدثنا محمد بن الحجاج ، حدثنا محمد بن عبد الرحمان بن سفينة ، عن أبيه ، عن جده . . . وهاذا إسناد مسلسل بالضعفاء والمجاهيل .

٢٧٠/٢ جده ، ولم أجد من ذكرهما ، وفيه محمد بن / الحجاج ، قال يحيى بن معين : ليس بثقة .

٣٦٧٣ - وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِساً ذَاتَ يَوْمٍ ، وَٱلنَّاسُ حَوْلَهُ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِيَّ شَهْوَةٌ ﴿ ) ، وَإِنَّ اللهَ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِي شَهْوَةٌ ﴿ ) ، وَإِنَّ ٱللهَ جَعَلَ لِكُلِّ فَهُوتِي فِي قِيَامٍ ٱللَّيْلِ ، إِذَا قُمْتُ فَلاَ يُصَلِّينَ أَحَدٌ خَلْفِي ، وَإِنَّ ٱللهَ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِي طُعْمَةٌ ﴿ ) ، وَإِنَّ طُعْمَتِي هَاذَا ٱلْخُمُسُ ، فَإِذا قُبِضْتُ فَهُو لِوُلاَةِ ٱلأَمْرِ مِنْ بَعْدِي ﴾ نَبِي ﴿ وَمِنْ بَعْدِي ﴾ ( مص : ٤٤٧ ) .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه إسحاق بن عبد الله بن كبسان ، عن أبيه ، وإسحاق لينه أبو حاتم ، وأبوه وثقه ابن حبان<sup>(٤)</sup> وضعفه أبو حاتم وغيره .

٣٦٧٤ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، أَوْ سَاقَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ ٱللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟

قَالَ : ﴿ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ؟ » .

 <sup>(</sup>١) الشهوة : الرغبة الشديدة ، وما يشتهىٰ من الملذات المادية ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ عُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ
 النِّسَكَآءِ. . . ﴾ وهي أيضاً القوة النفسانية الراغبة فيما يشتهىٰ .

<sup>(</sup>٢) الطُّعْمَةُ : شبه الرزق ، يريد : ما كان له من الفيء وغيره ، والجمع : طُعَمٌ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٨٤/١٢ برقم (١٢٥٥٢) من طريق محمد بن على المروزي ، حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن المنيب ، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . . وهنذا إسناد فيه ضعيفان : إسحاق بن عبد الله ، ووالده .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٧/ ٧٨٥ برقم ( ٢١٤٠١ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٤) في الثقاّت ٧/ ٣٣ وقال : « يُتَقَىٰ حَدَيثُه من رواية ابنه عنه » ، وَقَدْ تَصِحَفَّت فيه « يتقیٰ » إلیٰ « يبقیٰ » .

وجاءت في ( ظ ) : « ابن معين » بدل « ابن حبان » وهو خطأ .

رواه أبو يعلىٰ (۱) ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٦٧٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ ٱللَّيْلِ حَتَّىٰ وَرِمَ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ عَفَرَ ٱللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟

قَالَ : « أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ؟ » .

رواه الطبراني(٢) في الصغير ، والأوسط ، وفيه عبد الرحمان بن عفان ،

<sup>(</sup>۱) في المسند 0/74 برقم  $(797)_{-}$  ومن طريقه أخرجه الحافظ في « المطالب العالية » برقم  $(797)_{-}$  والضياء في المختارة  $(770)_{-}$  والبزار في « البحر الزخار » برقم  $(770)_{-}$  وهو في « كشف الأستار »  $(770)_{-}$  برقم  $(770)_{-}$  وهو في مجمع البحرين  $(770)_{-}$  الأوسط  $(10)_{-}$  وفي المطبوع برقم  $(70)_{-}$  وهو في مجمع البحرين  $(70)_{-}$  برقم  $(70)_{-}$  وابن عساكر في « تاريخ دمشق »  $(70)_{-}$  المنار في « تاريخ بغداد »  $(70)_{-}$  وابن أبي الدنيا في « قيام الليل » ص :  $(70)_{-}$  والخرائطي في « شكر الله على نعمه » برقم  $(70)_{-}$  والذهبي في السير  $(70)_{-}$  من طريق عبد الله بن عون الخراز ، والحسين بن الأسود .

كلاهما حدثنا محمد بن بشر ، عن مسعر بن كدام ، عن قتادة ، عن أنس. . .

وقال الطبراني : « لم يروه عن مسعر ، عن قتادة ، عن أنس إلا ابن عون ، تفرد به محمد بن بشر » .

وقال البزار: « لا نعلم أحداً حدث بهذا الحديث ، بهذا الإسناد ، عن أنس إلا الحسين بن الأسود ـ عنده بن بشر ـ وعبد الله بن عون ، وقد رواه غيرهما عن محمد بن بشر ، عن مسعر ، عن زياد بن علاقة ، عن المغيرة بن شعبة ، وهو الصواب » ، وقد أطلنا في الرد على ذلك في مسند الموصلي ، وبينا أن الحديث صحيح ، وعلقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط (١١ ل ١١٨) وفي المطبوع برقم (٣٣٧٤) ـ وهو في مجمع البحرين ٢٨/٢ برقم (١١١٧) ـ، وفي الصغير ١١٨/١، والخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم » ١٩٥/١ من طريق جعفر بن محمد بن بجير العطار البغدادي، حدثنا عبد الرحمان بن عفان أبو بكر، حدثنا حجاج بن محمد الأعور، عن شعبة، عن حد

وهو ضعيف . وقد وثقه ابن حبان .

٣٦٧٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّىٰ تَرِمَ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَيْ رَسُولَ ٱللهِ ، تَفْعَلُ هَـٰذَا وَقَدْ جَاءَكَ مِنَ ٱللهِ أَنْ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟

قَالَ : « أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ؟ » .

قلت : روى النسائي<sup>(١)</sup> بعضه .

رواه البزار(٢) بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح.

أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود قال : . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني ترجمه الخطيب في " تاريخ بغداد " ١٩٧/٧ ـ ١٩٨ ، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلاً ، وسماه أحمد بن طاهر : عبد الله بن بجير بن السكن البغدادي ، وقد وهم فيه لأن اسمه جعفر بن محمد بن بجير . وانظر " المتشابه في الرسم " .

وعبد الرحمان بن عفان أبو بكر ، كذبه ابن معين ، وانظر ميزان الاعتدال ٢/ ٥٧٩ ، ولسان الميزان ٣/ ٤٢٣ ـ ٤٢٥ . الميزان ٣/ ٤٢٣ ـ ٤٢٥ .

وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٧/ ١٩٧ ـ ١٩٨ ، من طريق الطبراني السابقة .

ملاحظة : هنذا الحديث متأخر في ( م ) عن حديث أبي هريرة التالي .

(۱) في الكبرى 1/ ٤١٨ برقم ( ١٤٢٦ ) . وانظر المجتبئ في قيام الليل ٢١٩/٣ باب : الاختلاف على عائشة في إحياء الليل ، وإسناده صحيح ، وفيه « حتىٰ تزلع قدماه » ، أي : حتىٰ تشقق قدماه ، وانظر أيضاً البزار ٣/ ١٣١ برقم ( ٢٣٨٢ ) .

(٢) في كشف الأستار ٣/ ١٢١ ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ٢/ ١٨٥ برقم ( ١٤٩٥ ) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي ، حدثنا عبد الرحمان بن محمد المحاربي ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة. . . وهاذا إسناد حسن .

وقال البزار: « لا نعلم رواه عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة إلا المحاربي ، وقد رواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، ورواه غير واحد عن الأعمش » .

وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم ( ٢٥٩ ) من طريق أبي عمار الحسين بن حريث ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن محمد بن عمرو ، بالإسناد السابق ، وهذا إسناد حسن ، وقد سقط منه « عن أبى سلمة » .

٣٦٧٧ ـ وَعَنِ ٱلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ ٱللهُ عَنَى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ .

فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَوَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ ٱللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ ( مص : ٤٤٨ ) مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟

ح وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ( ١٤٢٠ ) باب : ما جاء في طول القيام في الصلوات ، والترمذي في الشمائل برقم ( ٢٦٠ ) وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٧/ ٢٠٥ ، من طريق يحيى بن يمان ، ويحيى بن عيسى الرملي ، وشعبة جميعهم عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . . . وهذا إسناد حسن .

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ١/ ٤٥٩ : « هـلذا إسناد صحيح ، احتج مسلم بجميع رواته ، رواه الترمذي في الشمائل عن الحسين بن حريث. . .

ورواه أصحاب الكتب الستة من حديث المغيرة بن شعبة .

ورواه الترمذي من حديث جابر ، وقال : حسن صحيح ، قال : وفي الباب عن عبد الله بن حبيش ، وأنس بن مالك ، وأبي هريرة ، وعائشة » .

وأخرجه البزار ٣/ ١٢١ برقم ( ٢٣٨٢ ) من طريق وكيع ، والنعمان بن عبد السلام ، عن سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة...

وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٢٣٨٣ ) من طريق محمد بن إسماعيل قال : حدثنا يحيى بن فضيل ، حدثنا الحسن بن صالح ، عن عاصم بن كليب ، بالإسناد السابق .

وقال البزار : « لا نعلم رواه عن سفيان إلا النعمان ، ولا عن الحسن إلا ابن فضيل » ، كذا قال رحمه الله مع أنه أورده في طريق وكيع ، عن سفيان ، فجل من لا يسهو .

وقال الدارقطني في « العلل. . . » ٨/ ١٧٢ ـ ١٧٣ وقد سئل عن حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة . . . « يرويه الأعمش ، واختلف عنه : فرواه الثوري ، وشعبة ، ويحيى بن يمان ، ويحيى بن عيسى الرملي ، وهشيم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

وقال جابر بن نوح: عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو أبي سعيد.

وقال محاضر : عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم .

وقال أبو نعيم بعد أن ذكر عدداً من أحاديث شعبة \_ وهلذا منها \_ : « هلذه الأحاديث كلها من مشاهير أحاديث شعبة وأصحابه » .

قَالَ : « أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ؟ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه سليمان بن الحكم ، وهو ضعيف .

وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : ربما أخطأ .

وروىٰ عنه النُّفَيْليِّ وَكَانَ يزعم أنه ثقة .

٣٦٧٨ ـ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّىٰ تَوَرَمَ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ غَفَرَ ٱللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ .

قَالَ : « أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شُكُوراً ؟ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه أبو قتادة الحراني ، وثقه أحمد ، وابن معين في رواية ، وضعفه جماعة .

٣٦٧٩ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّ رَسُولَ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ مِنَ اللَّيْلِ مَ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَتَكَلَّمُ ٢٧١/٠ ٱللَّيْلِ مَرَّتَيْنِ / أَوْ ثَلاَثاً ، وَإِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ ٱللَّيْلِ ، صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَتَكَلَّمُ ٢٧١/٠ وَلاَ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

وقال الأستاذ عبد القدوس بن محمد ـ محقق مجمع البحرين ـ : « لم أجده في الأوسط في ترجمة محمد بن عبد الله الحضرمي » يعني في طبعة دار المعارف .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٢/ ١٣٢ برقم ( ٢٥٣ ) من طريق أحمد بن زهير التستري قال : حدثنا سعدان بن نصر المخرمي ، حدثنا أبو قتادة الحراني ، حدثنا مسعر ، عن علي بن الأقمر ، عن أبي جحيفة ( وهب بن عبد الله ) السوائي...

وأبو قتادة الحراني عبد الله بن واقد متروك الحديث ، وباقى رجاله ثقات .

سعدان بن نصر قال أبو حاتم : صدوق ، وقال الدارقطنيّ : ثقة مأمون ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٠٥ . وانظر تاريخ بغداد ٩/ ٢٠٠ \_ .

رواه أحمدُ<sup>(١)</sup> ، والطبرانيُّ في الكبير ، وفيه واصلُ بنُ السائبِ ، وهو ضعيف .

٣٦٨٠ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ ٱللَّهُ عَشَرَةَ رَكْعَةً سِوَى ٱلْمَكْتُوبَةِ . ٱللَّيْل سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى ٱلْمَكْتُوبَةِ .

رواه عبد الله بن أحمد من زياداته (٢) ورجاله ثقات .

٣٦٨١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى ٱللهِ عَنْدُ ، صَلاَتَهُ إِذَا صَلَّى ٱلْمِعْمَاءَ ، رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَرَ سَجْدَةً حَتَّىٰ يُصَلِّيَ بَعْدُ ، صَلاَتَهُ إِللَّيْلِ .

<sup>(</sup>۱) في المسند ١٧٨/٥ ، وعبد بن حميد برقم ( ٢١٩ ) ، والطبراني في الكبير ١٧٨/٤ برقم ( ٢١٩ ) ، والطبراني في الكبير ١٧٨/٤ برقم ( ٢٠٦٠ ) ، من طريق محمد بن عبيد ، حدثنا واصل بن السائب ، عن أبي سورة ، عن أبي أبوب وهما ضعيفان .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ باب : ما ذكر في السواك ، من طريق أبي خالد الأحمر ، عن واصل ، عن أبي سورة بن أخي أبي أيوب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يستاك في الليلة مراراً . وقد سقط الصحابى من الإسناد .

<sup>(</sup>٢) على المسند ١٤٥/١ ـ ١٤٦ ، من طريق أبي عبد الرحمان بن عمر ، حدثنا عبد الرحيم الرازي ، عن العلاء بن المسيب ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي . . . وهاذا إسناد صحيح .

أبو عبد الرحمان هو عبد الله بن عمر بن أبان ، وعبد الرحيم هو ابن سليمان .

وأخرجه أيضاً عبد الله في زوائده على المسند ١٤٥/١ ، من طريق العباس بن الوليد ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، بالإسناد السابق ، وليس فيه « سوى المكتوبة » ، وإسناده صحيح .

ولنكن وجود " في الليل " فيه خطأ صوابه : " من النهار " .

والمحفوظ عن علَّى أنه سئل عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلَّم بالنهار .

وانظر مسند أحمد ً ٨٦/١ ، وأبن مآجه ( ً ١١٦١ ) باب : ما جاء فيما يستحب من التطوع ، ومسند الموصلي ٢٦٩/١ برقم ( ٣١٨ ) ، وبرقم ( ٤٩٥ ، ٦٢٢ ) .

رواه أحمد (۱) ، والطبراني في الكبير ، وفيه نافع بن ثابت ، وثابت هو (مص : ٤٤٩ ) ابنُ عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ ، ذكرَهُ ابنُ حبانَ في الثقات ، ولم يسمع نافع من جده عبد الله بن الزبير ، ولم يدركه ، وإنما روىٰ عن أبيه ثابت .

٣٦٨٢ ـ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ ٱلْمُعَطَّلِ ٱلسُّلَمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرِ ، فَرَمَقْتُ صَلاَتَهُ لَيْلَةً ، فَصَلَّى ٱلْعِشَاءَ ٱلآخِرَةَ ، ثُمَّ نَامَ ، فَلَمَّا كَانَ نِصْفُ ٱللَّيْلِ ٱسْتَيْقَظَ فَتَلا ٱلآيَاتِ ٱلْعَشْرَ آخِرَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ لاَ أَدْرِي أَقِيَامُهُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ أَطُولُ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ ، ثُمَّ ٱسْتَيْقَظَ وَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّىٰ صَلَّىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

رواه عبد الله بن أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الكبير ، وفيه عبد الله بن جعفر والد على بن المديني ، وهو ضعيف .

٣٦٨٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا ذُكِرَ لَهَا أَنَّ نَاساً يَقْرَؤُونَ ٱلْقُرْآنَ فِي ٱللَّيْلَةِ مَرَّةً أَوْ

<sup>(</sup>۱) في المسند ٤/٤ ، والبزار في « البحر الزخار » برقم ( ٢٢١٩ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٢ / ٣٥٢ برقم ( ٢٣٧ ) \_ والطبراني في الكبير ٢٣ / ٢٣٧ ـ ٢٣٨ برقم ( ١٣٩٧٥ ) ، ومن طريقه أخرجه الضياء في « المختارة » برقم ( ٣١٦٨ ) \_ والخطيب في « تاريخ بغداد » ومن طريق أبي سلمة الخزاعي ، حدثنا عبد الرحمان بن أبي الموالي قال : أخبرني نافع بن ثابت ، عن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير لم يدرك جده والله أعلم ، وأبو سلمة الخزاعي هو منصور بن سلمة .

<sup>(</sup>٢) في زوائده على المسند ٥/ ٣١٣ ، والطبراني في الكبير ٨/ ٦١ \_ ٦٢ برقم ( ٧٣٤٣ ) من طريق عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني ، حدثنا محمد بن يوسف ، عن عبد الله بن الفضل ، عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث ، عن صفوان بن المعطل السلمي . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر ، وأبو بكر لم يسمع من صفوان والله أعلم . نقول : للكن يشهد له حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه وجمع طرقه في مسند الموصلي ٤/ ٣٥٠ برقم ( ٢٤٦٥ ) .

مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَتْ : أُولَئِكَ فَرَوُّوا وَلَمْ يَقْرَؤُوا ، كُنْتُ أَقُومُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ٱلنَّمَامِ فَكَانَ يَقْرَأُ بِٱلْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَٱلنِّسَاءِ ، فَلاَ يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ إِلاَّ دَعَا ٱللهَ ، وَرَغَبَ تَخْوِيفٌ إِلاَّ دَعَا ٱللهَ ، وَرَغَبَ إِلَيْهِ .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وجاء عنده في رواية<sup>(۲)</sup> : يَقْرَأُ أَحَدُهُمَا ٱلْقُرْآنَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، وأبو يعلىٰ<sup>(۳)</sup> وفيه ابن لهيعة وفيه كلام .

٣٦٨٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّىٰ نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّىٰ نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ ﴿بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ وَ﴿الزُّمَرِ﴾ ( مص : ٤٥٠ ) .

قلت : هـو فـي الصحيح (٢) خـلا قـولِـهِ : وَكَـانَ يَقْـرَأُ ﴿بَنِـي إِسْـرَائِيـلَ﴾ وَ ﴿ ٱلزُّمَرَ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(ه)</sup> ورجاله ثقات .

٣٦٨٥ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ / ٱلْحُدَيْبِيَةِ حَتَّىٰ نَزَلْنَا ٱلسُّقْيَا<sup>(١)</sup> فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : مَنْ يَسْقِينَا فِي أَسْقِيَتِنَا ؟ ٢٧٢/٢

في المسند ٦/ ٩٢ ، ١١٩ ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) أخرجها أحمد ١١٩/٦ ، وإسنادها حسن .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٨/ ٢٥٧ \_ ٢٥٨ برقم ( ٤٨٤٢ ) ، وهو حديث حسن إن شاء الله .

<sup>(</sup>٤) عند البخاري في الصوم ( ١٩٦٩ ) باب : صوم شعبان ، ومسلم في الصيام ( ١١٥٦ ) باب : صيام النبي صلى الله عليه وسلّم في غير رمضان ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلى ٨/ ٩٥ \_ ٩٦ برقم ( ٤٦٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في المسند ٦٨/٦ ، ١٢٢ ، ١٨٩ ، من طريق حسن ، وعفان ، وعبد الرحمان بن مهدي ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا مروان أبو لبابة العقيلي قال : سمعت عائشة. . . وهاذا إسناد صحيح .

وقد استوفينا تخريجه في ﴿ مسند الموصلي ﴾ برقم ( ٤٦٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) السُّفْيَا \_ بضم السين المهملة وسكون القاف \_ : قرية في وادي الفُرْع بين مكة والمدينة . ﴿

فَخَرَجْتُ فِي فِتْيَةٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ حَتَّىٰ أَتَيْنَا ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي بِٱلأَثَايَةِ<sup>(١)</sup> وَبَيْنَهُمَا قَرِيبٌ<sup>(٢)</sup> مِنْ ثَلاَئَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلاً ، فَسَقَيْنَا فِي أَسْقِيَيْنَا حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةٍ ، إِذَا رَجُلٌ يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ إِلَى ٱلْحَوْضِ .

فَقَالَ : « أَوْرِدْ » .

فَإِذَا هُوَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْرَدَ ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فَأَنَخْتُهَا ، فَقَامَ يُصَلِّي ٱلْعَتَمَةَ ، وَجَابِرٌ فِيمَا ذَكَرَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَهَا ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَجْدَةً .

قلت: هو في الصحيح باختصار.

رواه أحمد(٣) ، وأبو يعلىٰ ، والبزار باختصار ، وفيه شرحبيل بن سعد ،

حـ وانظر « معجم ما استعجم » ۷۶۲/۲ ـ ۷۶۳ ـ ۹۵۶ ـ ۹۵۵ ، ومعجم البلدان ۳/ ۲۲۸ ، والمعالم الأثيرة ص ( ۱٤۱ ) .

<sup>(</sup>١) الأثاية ـ مثلثة الهمزة ـ : مكان في طريق الجحفة ، بينها وبين المدينة على الطريق التي سلكها صلى الله عليه وسلّم إلىٰ مكة محرماً .

وانظر معجم البلدان ۱/۹۰، ومعجم ما استعجم ۱٬۲۱، ۱۸۲، والمعالم الأثيرة ص (۱۸).

<sup>(</sup>۲) في (ش، ح): « قرية »، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٣٨٠ ، وهو حديث صحيح . وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي
 ١٥١ برقم ( ٢٢١٦ ) .

وانظر صحيح ابن خزيمة ٣/ ٨٧ \_ ٨٨ برقم ( ١٦٧٤ ) . وصحيح ابن حبان برقم ( ٢٦٢٨ ) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩١ باب : في فضل صلاة الليل ، من طريق أبي خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن شرحبيل ، عن جابر . . .

وأخرجه ـ مختصراً جداً ـ ابن خزيمة برقم ( ١١٦٥ ) ، والبزار في \* كشف الأستار » ٣٥٠/١ برقم ( ٧٢٩ ) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن شرحبيل ، به .

نقول : يشهد لصلاة النبي صلى الله عليه وسلّم بعد العشاء حديث ابن عباس عند البخاري في التهجير ( ١١٣٨ ) باب : كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم ، وحديث عائشة عنده أيضاً فيهما برقم ( ١١٤٠ ) . وانظر تعليقنا عليه في مسند الموصلى .

وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة .

٣٦٨٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَةِ ٱللَّيْلِ : ﴿ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> .

٣٦٨٧ ـ وَعَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ : أَنَّهَا ٱنْطَلَقَتْ مُعْتَمِرةً فَانَتَهَتْ إِلَى ٱلرَّبَلَةِ مَ فَسَمِعَتْ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ : فَامَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ ٱللَّيَالِي فَصَلَّىٰ بِٱلْقَوْمِ ، ثُمَّ تَخَلَّفُهُمُ ٱنْصَرَفَ إلىٰ بِالْقَوْمِ ، ثُمَّ تَخَلَّفُهُمُ ٱنْصَرَفَ إلىٰ رَخْلِهِ ، فَلَمَّا رَأَى قَلْمَتُ خَلْفَهُ رَخْلِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَوْمَ قَدْ أَخْلُوا ٱلْمَكَانَ رَجَعَ إلَىٰ مَكَانِهِ فَصَلَّىٰ ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ رَخْلِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَوْمَ قَدْ أَخْلُوا ٱلْمَكَانَ رَجَعَ إلى مَكَانِهِ فَصَلَّىٰ ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ رَخْلِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَوْمَ قَدْ أَخْلُوا ٱلْمَكَانَ رَجَعَ إلى مَكَانِهِ فَصَلَّىٰ ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ رَصِيهِ ، ثُمَّ جَاءَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ ، فَقُامَ عَنْ شِمَالِهِ ، فَقُمْنَا ثَلاَثُنَا نُصَلِّى كُلُّ رَجُلٍ خَلْفِي وَخَلْفَهُ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ ، فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ ، فَقُمْنَا ثَلاَثُنُنَا نُصَلِّى كُلُّ رَجُلٍ مَنْ النَّهُ إِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ سَلَهُ : مَا أَرَادَ مَلَى الْغَذَاةَ ، فَبَعْدَ أَنْ أَصْبَحْنَا ، أَوْمَأْتُ إِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ سَلَهُ : مَا أَرَادَ مَا صَنَعَ ٱلْبَارِحَةَ ؟

فَقَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ : لاَ أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُحْدِثَ إِلَيَّ .

فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي ، قُمْتَ بِآيَةٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ وَمَعَكَ ٱلْقُرْآنُ لَوْ فَعَلَ هَـٰـذَا بَعْضُنَا وَجَدْنَا<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ .

قَالَ : ﴿ دَعَوْتُ لِأُمَّتِي ۗ ٩ .

انى المسند ٦/ ١٣١ .

أخرجه الطبراني في الدعاء برقم ( ٥٤٧ ) من طريق معلى بن أسد ،

وأخرجه إسحاق بن راهويه برقم ( ١٣٧٣ ) من طريق أبي المغيرة بن سلمة المخزومي ،

جميعاً : حدثنا وهيب ، قال : حدثنا خالد الحذاء ، عن محمد بن عباد ، عن عائشة... وهـٰذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) وجدعليه موجّدة : غضب ، وجّدَ : حزن .

فَالَ : فَمَاذَا أُجِبْتَ \_ أَوْ مَاذَا رُدًّ عَلَيْكَ ؟

قَالَ : ﴿ أُجِبْتُ بِٱلَّذِي لَو ٱطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ طَلْعَةٌ (١) ، تَرَكُوا ٱلصَّلاَةَ » .

قَالَ : أَفَلاَ أُبَشِّرُ ٱلنَّاسَ ؟ قَالَ : ﴿ بَكَيٰ ﴾ .

فَأَنْطَلَقْتُ مُعْنِقاً (٢) يَمِيناً قَرِيباً مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ.

قَالَ : عُمَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّكَ إِنْ تَبْعَثْ إِلَى ٱلنَّاسِ بِهَاذَا ، نَكَلُوا<sup>(٣)</sup> عَنِ ٱلْعِبَادَةِ ؟ فَنَادَاهُ : أَنِ ٱرْجِعْ ، فَرَجَعَ ، وَتِلْكَ ٱلآيَةُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنَتَ ٱلْعَزِيزُ لُلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة : ١١٨] .

قلت : روى النسائيُّ (٤) منه أنه قام بآيةٍ حتىٰ أَصْبَحَ .

رواه أحمد<sup>(ه)</sup> ، والبزار ، ورجاله ثقات .

٣٦٨٨ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّدَ آيَةً حَتَّىٰ أَصْبَحَ .

<sup>(</sup>١) عند البزار « اطلاعة » وكلاهما اسم المرة ، والمراد : ما لو نظر إليه أدني نظر. . .

<sup>(</sup>٢) مُعْنِقاً : مسرعاً يقال : أعنق ، يعنق إعناقاً ، فهو معنق ، والاسم : العَنَقُ بالتحريك .

 <sup>(</sup>٣) عند البزار: «يتكلوا»، وقال الشيخ حبيب الرحمان في الهامش: وفي الأصل:
 «ينكلوا»، ونكل بابه: قعد : نكص وَجَبُنَ.

<sup>(3)</sup> في الافتتاح ٢/١٧٧ باب: ترديد الآية ، وصححه ابن خزيمة ، والحاكم ووافقه الذهبي. (٥) في المسند ١٤٩/٥ ، ١٧٠ و ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٣/٢٢٩ كتاب الشعب ، والخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » ١/٥٥٤ = 60٥ = والبزار ١/ ٣٥٠ اسمعب ، والخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » ١/٤٥٤ ) من طريق قدامة بن عبد الله ، حدثتني جسرة بنت دجاجة العامرية : سمعت أبا ذر... وهاذا إسناد حسن ، قدامة بن عبد الله العامري ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ١٧٩ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١/٢٨/ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ٣٤٠ / ٢٤٠ .

وجسرة بنت دجاجة قال العجلي في « تاريخ الثقات » ص ( ٥١٨ ) : « كوفية ، تابعية ، ثقة » ، وذكرها ابن حبان في الثقات ٤/ ١٢١ .

رواه أحمد(١) ، وفيه إسماعيل بن مسلم الناجي ، ولم أجد من ترجمه .

٣٦٨٩ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَا هَجَّرْتُ<sup>(٢)</sup> إِلاَّ وَجَدْتُ / ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ ٢٧٣/٢ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي .

رواه أحمد(٣) ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس .

٣٦٩٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ سُورَةَ ٱلْبُقَرَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ .

رواه أبو يعلىٰ (٤) ، ورجاله ثقات .

٣٦٩١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ : وَجَدَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ أَثْرَ ٱلْوَجَعِ عَلَيْكَ بَيِّنٌ .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ٦٢ ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٢٠٣٩ ) من طريق زيد بن الحباب ، أخبرني إسماعيل بن مسلم الناجي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري . . . وإسماعيل بن مسلم الناجي ـ وعند البيهقي : العبدي ـ ما وجدت له ترجمة ، وباقي رجاله ثقات ، أبو نضرة هو المنذر بن مالك .

ويشهد له حديث أبي ذر عند النسائي ٢/ ١٧٧ باب : ترديد الآية ، وابن ماجه ( ١٣٥٠ ) باب : ما جاء في القراءة في صلاة الليل ، وصححه الحاكم ١/ ٢٤١ ووافقه الذهبي . نقول : إسنادهُ قوى .

<sup>(</sup>٢) هَجَّرَ الرجل : سار في الهاجرة ، والهاجرة : انتصاف النهار وشدة حره .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢/ ٣٩٠، وابن ماجه ( ٣٤٥٨) باب : الصلاة شفاء ، والعقيلي في الضعفاء (٣) في المسند ٢/ ٤٨ ، وابن عدي في الكامل ٩٨٥/٣ ، وأبو الشيخ في الخلاق النّبي صلى الله عليه وسلّم » ص ( ٢٥٥) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية » برقم ( ٢٧١، ٢٧١) من طرق : حدثنا ذوّاد \_ تحرفت فيه إلىٰ : داود \_ بن علية الحارثي أبو المنذر ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : ذواد أبو المنذر ، وشيخه ليث بن أبي سليم .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٨/ ٣٢٠ برقم ( ٥٦٨ ) ، وإسناده صحيح ، كما أخرجه في معجم شيوخه برقم ( ١٥٥ ) ، ولتمام تخريجه انظر المسند .

فَالَ : « إِنِّي عَلَىٰ مَا تَرَوْنَ قَدْ قَرَأْتُ ٱلْبَارِحَةَ ٱلسَّبْعَ ٱلطُّولَ »(١).

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٢)</sup> ، ورجاله ثقا**ت** .

٣٦٩٢ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهِ ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ .

قَالَ : فَدَخَلَ ٱلْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَعَادَ مِرَاراً ، كُلَّ ذَلِكَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، صَلَّيْنَا مَعَكَ وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَمُدَّ فِي صَلاَتِكَ ؟

قَالَ : « قَدْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكُمْ ، وَعَمْداً فَعَلْتُ ذَلِكَ » .

رواه أبو يعلىٰ(٣) ، والبزار ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٦٩٣ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَوَّكُ مِنَ ٱللَّيْلِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ، كُلَّمَا رَقَدَ فَٱسْتَيْقَظَ ، ٱسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً .

رواه البزار<sup>(1)</sup>، وفيه أبو بكر المديني ، وثقه ابن حبان ، وضعفه ابن معين وجماعة .

<sup>(</sup>١) الطول ـ بضم الطاء المهملة وفتح الواو ـ : جمع الطولى ، مثل الكبرى في الكبر ، والسبع الطول هي : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والتوبة ، وجاءت في ( ظ ) : « الطوال » .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٦/ ١٦٤ برقم ( ٣٤٤٤)، وإسناده ضعيف، وقد استوفينا تخريجه في
 ٩ موارد الظمآن ٩ ٢٠٧/٢ برقم ( ٦٦٤ ) .

ملحوظة : لقد سقط هنذا الحديث من (م) .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٦/ ٤٠١ ، ٤٦٠ ـ ٤٦١ برقم ( ٣٧٥٥ ، ٣٨٥٩ ) وهو حديث صحيح ،
 وهناك استوفينا تخريجه . وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( ٢٦١٢ ) ، والحديث ( ٣٧٨٧ ) في مسند الموصلي .

<sup>(</sup>٤) في كشف الأستار ٣٤٩/١ برقم ( ٧٣٨) من طريق محمد بن معمر ، حدثنا يعلى بن عبيد ، حدثنا أبو بكر المدني ، وهو الفضل بن مبشر ، عن جابر . . . وإسناده لين من أجل الفضل بن مبشر .

٣٦٩٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه مظاهر بن أسلم ، وثقه ابن حبان ، وضعفه ابن معين ، وجماعة .

٣٦٩٥ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ( مص : ٤٥٣ ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعُتَمَةَ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ ، ثُمَّ يُصلِّي فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ تَشَهُدَهُ يُسلِّمُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ تَشَهُدَهُ يُسلِّمُ فِي اللَّولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ تَشَهُدَهُ فِي التَّسْلِيمِ ، وَيُوتِرُ بِاللَّمُعَوِّذَاتِ ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَيَرْقُدُ ، فَإِذَا النَّبَهَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي أَنَامَنِي فِي عَافِيَةٍ ، وَأَيْقَظَنِي فِي عَافِيَةٍ » ، ثُمَّ يَرْفَعُ مِنْ نَوْمِهِ قَالَ : « الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنَامَنِي فِي عَافِيَةٍ ، وَأَيْقَظَنِي فِي عَافِيَةٍ » ، ثُمَّ يَرْفَعُ

 <sup>◄</sup> قال الحافظ في الفتح ٢/ ٣٧٦ بعد ذكره: « وإسناده صحيح » .

وأخرجه أبو داود مطولاً في الطهارة ( ٥٨ ) باب : السواك لمن قام من الليل مطولاً ، وإسناده صحيح .

وفي الصحيح عند البخاري في الجمعة ( ٨٨٩ ) باب : السواك يوم الجمعة حديث حذيفة قال : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا قام من الليل ــ يتهجد زيادة من ابن ماجه ـ يشوص فاه » .

 <sup>(</sup>۱) في الأوسط (۲ ل ۱۲٤) وفي المطبوع برقم ( ۱۷۷۷) ـ وهو في مجمع البحرين ۳۱۰/۲ برقم ( ۱۱۲۱ ) ـ من طريق محمد بن أبي زرعة ،

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٦٤/٦٤ ، وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ٨٣ من طريق يحيى بن طالب الأنطاكي بطرسوس ،

وأخرجه ابن السني في ا عمل اليوم والليلة » برقم ( ٦٨٨ ) من طريق عبد الله بن محمد بن سالم ،

جميعاً : حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا سليمان بن موسى الزهري ، حدثنا مظاهر بن أسلم المخزومي ، أخبرني سعيد المقبري ، عن أبي هريرة. . .

وشيخ الطّبراني ما وَجدت فيه جرحاً ولا تعدّيلاً ، ومظاهر بن أسلم ضعيف ، وباقي رجاله ثقات ، وسليمان بن موسى الزهري فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٧٩٥ ) . وقال الطبراني : « لم يروه عن المقبري إلا مظاهر ، ولا عنه إلا سليمان ، تفرد به هشام » .

رَأْسَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَيَتَفَكَّرُ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَطِلَا سُبَحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ فَيَقْرَأُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ﴿ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ١٩٤] .

ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا ٱلْقِرَاءَةَ وَٱلرُّكُوعَ وَٱلسُّجُودَ يُكْثِرُ فِيهِمَا ٱلدُّعَاءَ حَتَّىٰ إِنِّي لأَرْقُدُ وَأَسْتَيْقِظُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَوْكُمُ وَيُعْطَجِعُ فَيُغْفِي ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ هُمَا أَطُولُ يَنْصَرِفُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ هُمَا أَطُولُ بَنْصَرِفُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ هُمَا أَطُولُ بَرَالِهُ وَلَيَيْنِ وَهُوَ فِيهِمَا أَشَدُّ تَضَرُّعاً وَٱسْتِغْفَاراً حَتَّىٰ أَقُولَ : هَلْ هُو مُنْصَرِفٌ ؟ / وَيَكُونُ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ ٱللَّيْلِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُغْفِي قَلِيلاً فَأَقُولُ : هَلْ أَغْفَىٰ أَمْ لاَ ؟ وَيَكُونُ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ ٱللَّيْلِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُغْفِي قَلِيلاً فَأَقُولُ : هَلْ أَغْفَىٰ أَمْ لاَ ؟ حَتَّىٰ يَأْتِيهُ ٱلْمُؤَذِّنُ فَيَقُولَ مِثْلَ مَا قَالَ فِي ٱلأُولَىٰ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ، فَكَانَتْ صَلاَتُهُ هَاذِهِ وَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ، فَكَانَتْ صَلاَتُهُ هَاذِهِ فَيَسْتَنُ وَيَتُونَ مَنْ وَكُولُ : هَلْ أَلْمُونَدُ مُ وَكُولُ اللّهُ وَلَى مَا قَالَ فِي ٱلأُولُىٰ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ، فَكَانَتْ صَلاَتُهُ هَاذِهِ فَيَسْتَنُ وَيَتُونَ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ، فَكَانَتْ صَلاَتُهُ هَاذِهِ فَيَسْتَنُ فَلَاتُ عَشْرَةً رَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ، فَكَانَتْ صَلاَتُهُ هَاذِهِ فَلَاتُ عَشْرَةً رَكُعَةً .

قُلْتُ : لِعائشَةَ أحاديث في الصحيح غير هاذا(١) .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

٣٦٩٦ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ( مص : ٤٥٤ ) يُصَلِّي ، فَصَلَّيْتُ بِصَلاَتِهِ مِنْ وَرَائِهِ ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ، فَٱسْتَفْتَحَ

٧Y

<sup>(</sup>۱) عند البخاري في التهجد ( ۱۱۷۰ ) باب : ما يقرأ في ركعتي الفجر ، ومسلم في المسافرين ( ۷۱۲ ) باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلّم .

وقد جمعنا طرقه ورواياته في مسند الموصلي ١١٠/٨ ـ ١١٥ برقم ( ٤٦٥٠ ) فانظره مع التعليق عليه .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط ( ٢ ل ٢٧٢ ) وفي المطبوع برقم ( ٨٩٥٩ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣١١ برقم ( ١١٢٢ ) \_ من طريق مقدام بن داود ، حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عياش بن عباس القتباني ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت : كان رسول الله . . .

وهـٰذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني ، وابن لهيعة . وقال الطبراني : « لم يروه عن عياش إلا ابن لهيعة » .

ٱلْبَقَرَةَ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَرْكَعُ ، ثُمَّ مَضَىٰ .

قَالَ سِنَانٌ : لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ .

قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَلاَ أَعْلَمْتَنِي ؟ » .

قَال حُذَيْفَةُ : وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ نَبِيّاً ، إِنِّي لأَجِدُهُ فِي ظَهْرِي حَتَّى ٱلسَّاعَةَ .

قَالَ : « لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ وَرَاثِي لَخَفَّفْتُ » .

قلت: في الصحيح (١) طرف من أوله.

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه سنانُ بنُ هارونَ البرجميُّ ، قال ابن معين : سنان بن هارون أخو سيف ، وسنان أحسنهما حالاً .

وقال مرة : سنان أوثق من سيف ، وضعفه غير ابن معين .

٣٦٩٧ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعاً ، فَآسْتَقَىٰ مَاءً ، فَتَوَضَّا ثُمَّ قَرَاً : ﴿ إِنَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعاً ، فَآسْتَقَىٰ مَاءً ، فَتَوَضَّا ثُمَّ آفْتَتَحَ ٱلْبَقَرَةَ فَقَرَأَهَا حَرُفاً حَرُفاً وَالْأَرْضِ ﴾ [آل عمران : ١٩٠] إِلَىٰ آخِرِ ٱلسُّورَةِ ، ثُمَّ ٱفْتَتَحَ ٱلْبَقَرَةَ فَقَرَأَهَا حَرُفاً حَرُفاً حَتَّىٰ خَتَمَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ : « سُبْحَانَ رَبِّي ٱلْعَظِيمِ » ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : « سُبْحَانَ رَبِّي ٱلْعَظِيمِ » ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : « سُبْحَانَ رَبِّي ٱلْعَظِيمِ » ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : « سُبْحَانَ رَبِّي ٱلْعَظِيمِ » ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : « سُبْحَانَ رَبِّي ٱللمَّخِدَتَيْنِ : « رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَٱرْحَمْنِي وَٱرْفَعْنِي وَٱرْدُقْنِي وَٱمْدِنِي » .

ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ « آلَ عِمْرَانَ » ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ فَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي ٱلأُولَيَيْنِ : فَقَرَأَ حَرْفاً

<sup>(</sup>١) عند مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٧٢ ) باب : استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط (١ ل ٢٦١) وفي المطبوع برقم ( ٢٣٢٤) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣١٢ برقم ( ١١٢٣) ـ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا زكريا بن يحيئ زحمويه ، حدثنا سنان بن هارون البرجمي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي ، عن حذيفة قال : . . . وهلذا إسناد حسن .

سنان بن هارون فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١١٢٢ ) .

حَرْفاً حَتَّىٰ صَلَّىٰ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يَضْطَجِعُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَي ( مص :809 ) ٱلْفُجْرِ . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ (١٠ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه عبيدُ بنُ إسحاقَ العطارُ ، ضعفه ابن معين وغيره ، وأما أبو حاتم فرضيه .

٣٦٩٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَهْدَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي بَكْرَةٌ (٣) فَأَسْتَصْغَرَهَا ، قَالَ : ٱنْطَلِقْ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتِ فَقُلْ : إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَسَنُّ مِنْهَا فَٱبْعَثْ بِهَا إِلَيْنَا ( ظ : ١١٩ ) فَأَنْتِ فَقُلْ : إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَسَنُّ مِنْهَا فَٱبْعَثْ بِهَا إِلَيْنَا ( ظ : ١١٩ ) فَأَنْتِ بِهَا ، فَقَالَ : « ٱبْنَ عَمِّي وَجِّهْهَا إِلَىٰ إِبِلِ ٱلصَّدَقَةِ » .

فَوَجَّهْتُهَا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فِي ٱلْمَسْجِدِ/ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ٱلْعِشَاءَ فَقَالَ : « مَا تُرِيدُ أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ خَالَتِكَ ٱللَّيْلَةَ (٤) ، قَدْ أَمْسَيْتَ ؟ » .

فَوَافَقْتُ لَيْلَتَهَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهَا فَعَشَّتْنِي ، وَوَطَّأَتْ<sup>(٥)</sup>

 <sup>(1)</sup> وتمام الحديث : ٩ ثم قال : اللّهُمَّ اجْعَلْ فِي نَفْسِي نُوراً ، وَفِي قَلْبِي نُوراً ، وَفِي بَصَرِي نُوراً ، وَفِي سَمْعِي نُوراً ، وَاجْعَلْ بَيْنَ يَلَيَّ نُوراً ، وَمِنْ خَلْفِي نُوراً ، وَعَنْ يَمينِي نُوراً ، وعَنْ شِمالِي نُوراً ، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً ، وَمِن فَوْقِي نُوراً ، وأَغْظِمْ لِي نُوراً » .

 $<sup>(\</sup>tilde{Y})$  في الكبير  $(\tilde{Y})^2 + \tilde{Y}^2 + \tilde{Y}^2$ 

شيخ الطبراني ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٤٦٣/٨ ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وعبيد بن إسحاق ضعيف ، وحبيب مدلس وقد عنعن .

وقد أخرجه الطبراني بروايات برقم ( ١٢٣٦٥ ، ١٢٤٥٦ ، ١٢٤٦١ ، ١٢٤٧١ ، ١٢٥٠٤ ، ١٢٥٠٦ ، ١٢٥٦٧ ، ١٢٥٩٠ ، ١٢٧٨٠ ) . وانظر الحديث التالي أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) البكرة : الفتية من الإبل ، وفي أصولنا «بكارة» ، وكذلك هي عند الطبراني وأزعم أنه تحريف ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م، ح).

<sup>(</sup>٥) وطَّأَ : هَيَّأُ وجهز وسهل .

لِي عَبَاءَةً بِأَرْبَعَةٍ فَٱفْتَرَشْتُهَا ، فَقُلْتُ : لأَعْلَمَنَّ مَا يَعْمَلُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ يَا مَيْمُونَةُ ﴾ .

فَقَالَتْ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ : ﴿ مَا أَتَاكِ ٱبْنُ أُخْتِكِ ؟ » .

قَالَتْ : بَلَىٰ ، هُوَ هَـٰذَا ، قَالَ : ﴿ أَفَلاَ عَشَّنْتِيهِ إِنْ كَانَ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ » .

قَالَتْ : قَدْ فَعَلْتُ . قَالَ : ﴿ فَوَطَّأْتِ لَهُ ؟ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الصرير مصدر الفعل صَرَّ ، يَصِرُّ ـ باب : ضرب ـ : الصياح والجلبة .

 <sup>(</sup>٢) عند الطبراني زيادة : " وَهُو بَتْلُو هؤلاء الآياتِ : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، ثُمَّ وَضَعَ السَّوَاكَ » .

<sup>(</sup>٣) الشُّنَاقُ - بكسر الشين المعجمة - : خيط يشد به فم القربة .

<sup>(</sup>٤) الهَوِيّ ـ بفتح الهاء وكسر الواو ـ : الحين الطويل من الزمان ، وهو مختص بالليل .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المعجم الكبير للطبراني .

وفي الصحيح<sup>(٢)</sup> بعضه .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه عطاء بن مُسْلم الخفاف ، وثقه ابن حبان ، وقال غيره : ضعيف ، وهو رجل صالح ، ولكنه دفن كتبه فلا يثبت ( مص : ٤٥٧ ) حديثه .

٣٦٩٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَبَاهُ بَعَثَهُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٢٧٦/٢ حَاجَةٍ ، قَالَ : فَوجَدْتُهُ / جَالِساً مَعَ أَصْحَابِهِ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُكلِّمَهُ ، فَلَمَّ اَسْتَطِعْ أَنْ أُكلِّمَهُ ، فَلَمَّ اَسْتَطِعْ أَنْ أُكلِّمَهُ ، فَلَمَّ الْمُؤذِّنُ لِصَلاَةِ ٱلْعِشَاءِ ، وَثَابَ ٱلنَّاسُ ، فَلَمَّ المَعْرِبَ ، فَمَّ آنْصَرَفَ مَنْ بَقِيَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَىٰ ثُمَّ صَلَّى ٱلصَّلاَةَ ، فَقَامَ يَرْكَعُ حَتَّى ٱنْصَرَفَ مَنْ بَقِيَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَىٰ مَنْ لِلهِ وَتَبَعْتُهُ فَلَمَّا سَمِعَ حِسِّي قَالَ : « مَنْ هَالذًا ؟ » .

قُلْتُ : ٱبْنُ عَبَّاسِ . قَالَ : « ٱبْنُ عَمِّ رَسُولِ ٱللهِ ؟ » .

قُلْتُ : ٱبْنُ عَمِّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>١) وتمامه : « فلما سلم سمعته يقول : اللهم اجعل في قلبي نوراً . . . » بمثل الزيادة في الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) وقد استوفينا تخريجه وجمعنا طريقه في مسند الموصلي ٤/ ٣٥٠ برقم ( ٢٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٣١/ ١٣١ ـ ١٣٢ برقم ( ١٢٦٧٩ ) من طريق الحسن بن علي المعمري ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي ، حدثنا العلاء بن المسيب ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عباس . . .

وعطاء ضعيف ، وحبيب قد عنعن ، وانظر الحديث السابق ، والحديث اللاحق .

قَالَ : « مَرْحَباً بِٱبْنِ عَمِّ رَسُولِ ٱللهِ . . . » .

قُلْتُ : فذكر الحديثَ بنحو ما في الصحيح (١) .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه من لم أعرفه .

٣٧٠٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْيِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْيِي ٱللَّيْلَ بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، رُكُوعُهُنَّ وَسُجُودُهُنَّ كَقِرَاءَتِهِنَّ ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه جنادة بن مروان ، وقد اتهمه أبو حاتم .

٣٧٠١ ـ وَعَنْ نَافِعِ بْنِ خَالِدٍ ٱلْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ وَٱلنَّاسُ يَنْظُرُونَ ، يُصَلِّي صَلاَةً خَفِيفَةً تَامَّةَ ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، ونافع ذكره ابن حبان في الثقات ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) انظر مسند الموصلي ٤/ ٣٥٠ برقم ( ٢٤٦٥ ) والحديثين السابقين .

<sup>(</sup>٢) في الكبير برقم ( ١٠٦٤٦) ، وفي « الدعاء ٤ برقم ( ٧٦٠) ، وفي الأوسط ( ١ ل ٤) وفي المطبوع برقم ( ٣١٨) ـ وهو في مجمع البحرين ٣١٣/٢ برقم ( ١١٢٥) ـ من طريق أحمد بن محمد ، حدثني أبي ، عن أبيه ، حدثني داود بن عيسى الكوفي ، عن منصور بن المعتمر ، حدثني علي بن عبد الله بن عباس : أن أباه . . . وشيخ الطبراني أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ضعيف ، وحديث أبيه يتقلى إذا كان من طريقه وقد تقدم برقم ( ٣٩٠) .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط (١ ل ٢٩٦) وفي المطبوع برقم (٤٨١١) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣١٠ رقم (١١٢٠) \_ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن جحش ، حدثنا جنادة بن مروان ، حدثنا الحارث بن النعمان قال: سمعت أنس بن مالك... وهاذا إسناد فيه الحارث بن النعمان بن سالم ضعيف كما قال الحافظ في تقريبه .

وجنادة بن مروان بينا أنه حسن الحديث فيما لم يخالف فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٨٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٩٣/٤ برقم (٤١١٣) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا 🗻

٣٧٠٢ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ٱلْحَكَمِ مِثْلُ حَدِيثِ مَالِكِ (١) فِي صَلاَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً وٱضْطِجَاعِهِ ( مص : ٤٥٨ ) عَلَىٰ شِقّهِ ٱلأَيْمَن .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، ورجاله ثقات ، وفي بعضهم كلام لا يضر .

٣٧٠٣ ـ وَعَنِ ٱلْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ صَاحِبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَحْسَبُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ مِنَ ٱللَّيْلِ يُصَلِّي حَتَّىٰ يُصْبِحَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ ، إِنَّمَا ٱلتَّهَجُّدُ : ٱلْمَرْءُ يُصَلِّي ٱلصَّلاَةَ بَعْدَ رَقْدَةٍ ، ثُمَّ ٱلصَّلاَةَ بَعْدَ رَقْدَةٍ ، وَتِلْكَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وله إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح .

أبو كريب ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن سعد بن طارق ، حدثني نافع بن خالد الخزاعي ، حدثني أبي : أن رسول الله . . . وهاذا إسناد جيد . نافع بن خالد الخزاعي ترجمه البخاري في الكبير ٨/ ٨٥ ، وابن أبي حاتم في ٥ الجرح والتعديل » ٨/ ٤٥٧ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال العجلي في « تاريخ الثقات » ص ( ٤٤٧ ) : « كوفي ، تابعي ، ثقة » .

<sup>(</sup>۱) أي : مثل الحديث الذي رواه مالك في صلاة الليل ( ٨ ) باب : صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم في الوتر عن عائشة ولفظها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يصلي من الليل إحدىٰ عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ، فإذا فرغ اضطجع علىٰ شقه الأيمن ، وأخرجه مسلم وغيره .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٩/ ٣٩٧ برقم ( ٩٣٦ ) من طريق أحمد بن عمرو الخلال المكي ، حدثنا أبو مروان العثماني ، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد ، عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري ، عن عمه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن معاوية بن الحكم أبي . . .

وشيخ الطبراني ترجمه الذهبي في \* تاريخ الإسلام \* ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وانظر

الحديث المتقدم برقم ( ٧٠٣ ) ، وباقي رجاله ثقات ، وأبو مروان هو محمد بن عثمان .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ٢٢٥ برقم ( ٣٢١٦ ) من طريق روح بن الفرج أبي الزنباع ، حدثنا عمرو بن خالد الحراني ، حدثنا ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن ابن هرمز ، عن كثير بن العباس ، عن الحجاج بن عمرو بن غزية . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة .

٣٧٠٤ ـ وَعَنِ ٱلْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو ٱلْمَازِنِيِّ ، قَالَ : أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي حَتَّىٰ يُصْبِحَ أَنْ قَدْ تَهَجَّدَ ؟!

إِنَّمَا ٱلتَّهَجُّدُ فِي ٱلصَّلاَةِ بَعْدَ رَقْدَةٍ ، ثُمَّ ٱلصَّلاَةُ بَعْدَ رَقْدَةٍ ، وَتِلْكَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبرانيُّ (١) في الأوسط ، والكبير ، ببعضه .

٣٧٠٥ ـ وَفِي بَعْضِهَا (٢) : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَجَّدُ بَعْدَ نَوْمِهِ ، وَكَانَ يَسْتَنُّ قَبْلَ أَنْ يَتَهَجَّدَ .

ومداره على عبدِ اللهِ بنِ صالح كاتبِ الليثِ ، قال فيه عبد الملك بن شعيب ابن الليث : ثقة مأمون ، وضعفه أحمد وغيره .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ( ۲ ل ۲٤٩ ) وفي المطبوع برقم ( ۸٦٧٠ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٣٠٧/٢ برقم ( ١١١٥ ) ـ من طريق مطلب بن شعيب ،

وأخرجه أبو زرعة في ﴿ الفوائد المعللة ﴾ برقم ( ٤٧ ) ،

وأخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » الترجمة ( ٣٩٥ ) من طريق يحيى بن معين ، وأخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ١٩٥٣ ) من طريق إسماعيل بن عبد الله ،

جميعاً : حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، وابن لهيعة جميعاً ، بالإسناد السابق ، وهـاـذا إسناد ضعيف .

<sup>(</sup>٢) أخرجها الطبراني في الكبير ٣/ ٢٢٥ برقم ( ٣٢١٥) \_ وهو في الأوسط ( ٢ ل ٢٤٩) وفي المطبوع برقم ( ١١١٦) \_ من طريق المطبوع برقم ( ١١١٦) \_ من طريق مطلب بن شعيب الأزدي ، حدثنا عبدالله بن صالح ، حدثني الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمان بن هرمز الأعرج ، عن كثير بن العباس ، عن الحجاج بن عمرو بن غزية المازني. . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث .

وقال الطبراني: ﴿ لا يروىٰ عن الحجاج إلا بهاذا الإسنادُ ، تفرد فيه جعفر ٪ .

## ٥٠ - بَابٌ : فِيمَنْ صَلَّىٰ صَلاَّةً لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهَا إِلاَّ بِخَيْرٍ

٣٧٠٦ عَنْ عُثْمَانَ : أَنَّهُ تَوَضَّا ثَلاَثاً ثَلاَثاً ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ ٢٧٧/٢ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً نَحْوَ وُضُوئِي هَلذَا ، ثُمَّ قَالَ : " مَنْ تَوَضَّاً نَحْوَ وُضُوئِي هَلذَا ثُمَّ وَالَ : " مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وُضُوئِي هَلذَا ثُمَّ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وُضُوئِي هَلذَا ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ (١) لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا إِلاَّ بِخَيْرٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

قلت : هو في الصحيح (٢٠ ، خلا قوله « إِلاَّ ( مص : ٤٥٩ ) بِخَيْرٍ » . رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، ورجاله وثقوا .

## ٧٦ ـ بَابٌ : فِيمَنْ صَلَّىٰ صَلاَّةً لا يَسْهُو فِيهَا

٣٧٠٧ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ ٱلْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَسْهُو فِيهِنَّ ، غُفِرَ لَهُ » رواه البزار<sup>(٤)</sup> ، وفيه عبدُ الكريم بنُ أبي المخارقِ ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في ( م ) : « ركعتان » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) عند البخاري في الوضوء ( ١٥٩ ) باب : الوضوء ثلاثاً \_ وأطرافه \_ ، وعند مسلم في الطهارة ( ٢٢٦ ) باب : صفة الوضوء وكماله ، وقد سبق أن خرجناه في صحيح ابن حبان برقم ( ٣٦٠ ) وهناك أشرنا إلى مكان وجوده فيه وجمعنا طرقه .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط ( ٢ ل ٢ ) وفي المطبوع برقم ( ٤٩٧٢ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢ ٢٩٤ برقم ( ١٠٩٥ ) \_ من طريق القاسم بن عبد الله بن مهدي ، حدثنا عمي محمد بن مهدي ، حدثنا يزيد بن يونس بن يزيد ، عن أبيه ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عطاء بن يزيد الليثي : أن حمران مولىٰ عثمان أخبره عن عثمان أنه توضأ. . . وهاذا إسناد فيه أكثر من ضعيف ، كما أنه منقطع ، والله أعلم .

وانظر ميزان الاعتدال ٥/ ٣٩٧\_ ٣٩٨ ، و٦/ ٢٩٦ ، و٤/ ٤٦١ ، والتعليق السابق ، والحديث المتقدم برقم ( ١١٨٢ ) .

وقال الطبراني : « لم يروه عن يزيد إلا محمد بن مهدي الأخميني ٩ .

<sup>(</sup>٤) في البَّحر الزخار البرقم ( ٧٠٨ ) \_ وهو في كشف الأستار ١/ ٣٤٠ برقم ( ٧٠٨ ) \_ من طريق عمر بن الخطاب السجستاني ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا يمان بن المغيرة ، عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم . . . وهنذا إسناد فيه ضعيفان : عبد الكريم ، ويمان بن المغيرة .

٣٧٠٨ ـ وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّهُ سَمِعَ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ غَيْرَ سَاهِ وَلاَ لاَهٍ ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ سَيِّئَةٍ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، بإسنادين ، في أحدهما ابن لهيعة وفيه كلام .

## ٧٧ ـ بَابُ صَلاَةِ ٱلْحَاجَةِ

٣٧٠٩ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَم ، قَالَ : صَحِبْتُ (٢) أَبَا ٱلدَّرْدَاءِ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ ٱلْمَوْتُ قَالَ : آذِنِ ٱلنَّاسَ بِمَوْتِي فَآذَنْتُ ٱلنَّاسَ بِمَوْتِهِ ، فَجَعْتُ وَقَدْ مُلِيءَ ٱلدَّارُ وَمَا سِوَاهُ ، قَالَ : أَخْرِجُونِي ، فَأَخْرَجْنَاهُ ، قَالَ : فَجِعْتُ وَقَدْ مُلِيءَ ٱلدَّارُ وَمَا سِوَاهُ ، قَالَ : أَخْرِجُونِي ، فَأَخْرَجْنَاهُ ، قَالَ : فَأَجْلِسُونِي ، فَأَجْلَسْنَاهُ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ ٱلْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ يُتِمَّهُمَا ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ ٱلْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ يُتِمَّهُمَا ، أَعْطَاهُ ٱللهُ وَحَلَّ وَجَلً - مَا سَأَلَ مُعَجَّلاً أَوْ مُؤَخِّراً » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲٦/۱۷ ـ ۳۲۲ برقم ( ۹۰۲ ) من طريق خير بن عرفة المصري ، حدثنا عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن لهيعة ، عن بكر بن سوادة ، عن ربيعة بن قيس أنه سمع عقبة بن عامر . . . وهذا إسناد فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف ، وفيه انقطاع بكر بن سوادة روئ عن رجل ، عن ربيعة ، قاله ابن حبان في الثقات ٢٣١/٤ .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٩٠٣ ) من طريق أحمد بن رشدين المصري ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكر بن سوادة ، عن رجل حدثه ، عن ربيعة بن قيس ، بالإسناد السابق .

وأحمد بن رشدين ضعيف ، وفيه جهالة أيضاً .

وأخرجه أحمد ١٥٨/٤ ، من طريق علي بن إسحاق ، حدثنا عبد الله ، أنبأنا ابن لهيعة ، حدثني بكر بن سوادة : أن رجلاً حدثه عن ربيعة. . . وهـٰذا إسناد فيه جهالة .

وأخرجه الطبراني بروايات برقم ( ٩١٥ ، ٩١٦ ، ٩١٧ ، ٩٢٩ ، ٩٣٧ ، ٩٥٢ ) ، وأخرجه الطبراني بروايات برقم ( ٩١٥ ، ٩١٥ ) ، ومسلم في الطهارة ( ٢٣٤ ) باب : الذكر المستحب عقب الوضوء .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : « صحبنا » .

قَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ : إِيَّاكُمْ وَٱلِالْتِفَاتَ فِي ٱلصَّلاَةِ ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمُلْتَفِتٍ ، فَإِنْ غُلِبْتُمْ فِي ٱلتَّطَوُّعِ ، فَلاَ تُغْلَبُنَّ ( مض :٤٦٠ ) فِي ٱلْفَرِيضَةِ (١ ) .

رواه أحمد (٢) ، والطبراني في الكبير ، وفيه ميمون أبو محمد ، قال الذهبي : لا يُعْرَفُ .

٣٧١٠ - وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَمٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا ٱلدَّرْدَاءِ فِي مَرَضِهِ ٱللَّذِي قُبِضَ فِيهِ ، فَقَالَ : يَا بْنَ أَخِي ، مَا أَعْمَلُكَ إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ـ أَوْ مَا جَاءَ بِكَ ؟

قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، إلاَّ صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَمٍ .

فَقَالَ : بِشْسَ سَاعَةُ ٱلْكَذِبِ هَاذِهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ ٱلْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً ـ شَكَّ سَهْلٌ ـ يُحْسِنُ فِيهِمَا ٱلرُّكُوعَ وَٱلخُشُوعَ ، ثُمَّ ٱسْتَغْفَرَ ٱللهَ غُفِرَ لَهُ ﴾ .

رواه أحمد(٣) ، والطبراني في الكبير / ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ

<sup>(</sup>١) في ( ش ، ح ) : « الفرائض » .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٦/ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ، من طريق محمد بن بكر قال : حدثنا ميمون أبو محمد الْمَرَاثِيّ التميمي قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : صحبت أبا الدرداء... وهنذا إسناد جيد ميمون هو ابن موسى قد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١ باب: من كره الالتفات في الصلاة ، من طريق مروان بن معاوية ، عن منسور ، عن حيان ، قال : حدثني جعفر بن كثير بن المطلب السهميّ قال : قال أبو الدرداء . . . مختصراً وانظر الحديث التالى .

وهـٰـذا الحديث في الجزء المفقود من معجم الطبرآني الكبير ، والله أعـلم .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٢/ ٤٥٠ ، من طريق أحمد بن عبد الملك ، حدثني سهل بن أبي صدقة قال :
 حدثني كثير بن الفضل الطفاوي ، حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال : أتيت أبا الدرداء...

نقول في هـٰذا الإسناد: كثير بن الفضل، ترجمه الحسيني في إكماله (٧٧/أ) فقال : «كثير بن الفضل الطفاوي ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، وعنه سهل بن أبي صدقة ، مجهول » . ـــ

ح وتابعه علىٰ ذلك أبو زرعة العراقي في « ذيل الكاشف » ص ( ٢٣٦ ) .

وتعقب هاذا الحافظ في « تعجيل المنفعة » ص ( ٣٤٨ ) فقال : « قلت : بل هو معروف ، ولاكن وقع فيه التصحيف نشأ عنه هاذا الغلط ، والصواب : كثير أبو الفضل ، فالفضل كنيته لا اسم أبيه ، وأما أبوه فاسمه يسار \_ تحرف فيه إلىٰ : كيسان \_ بتحتانية ثم مهملة ، وسأترجم له بعد إن شاء الله » ، وهاذا هو الصواب ، وانظر تاريخ البخاري الكبير ٢١٣٧ \_ ٢١٤ ، والجرح والتعديل ٨/ ١٥٨ ، وثقات ابن حبان ٥/ ٣٣١ ، و ٧/ ٣٥٠ .

وفيه أيضاً : سهل بن أبي صدقة ، ترجمه الحسيني في إكماله (٣٨/ أ ـ ب ) فقال : « سهل بن أبي صدقة ، عن كثير بن الفضل الطفاوي ، وعنه : أحمد بن عبد الملك .

قال عبد الله بن أحمد : وهم أحمد بن عبد الملك في اسم الشيخ ، وإنما هو صدقة بن أبى سهل الهنائي .

قلت ـ القائل هو الحسيني ـ : فأما صدقة الهنائي ، فهو أبو سهل ، روى عن محمد بن سيرين وجماعة ، وعنه موسى بن إسماعيل وغيره ، وثقة ابن معين ، ولم يرو له أحد منهم » ، ولم يورد ترجمة لصدقة في إكماله .

وأورد الحافظ في لسان الميزان ٣/ ١١٩ ما أورده عبد الله بن أحمد ثم قال : « وهو كما قال ، وسهل بن أبي صدقة لا وجود له » .

وقال أبو زرعة العراقي في « ذيل الكاشف » ص ( ١٤٠ ) : « صدقة بن أبي سهل الهنائي ، أبو سهل ، عن محمد بن سيرين وجماعة ، وعنه موسى بن إسماعيل وغيره ، وثقة ابن معين » .

وأما البخاري فقال في الكبير ٤/ ٢٩٧ برقم ( ٢٨٩٠ ) : « صدقة أبو سهل الهنائي ، سمع عتبة ، وابن سيرين وأبا عمرو الجملي ، قال عبد الصمد : هو القطان ، روى عنه موسى ، يعد في البصريين » .

وزاد أبن أبي حاتم في « الجرح والنعديل » ٤٣١/٤ في الرواة عنه محمد بن معاذ العنبري ، ثم أورد بإسناده إلى ابن معين أنه قال : « صدقة الهنائي ، ثقة » .

وقال ابن حبان في الثقات ٦/ ٤٦٨ : « صدقة أبو سهل ، بصري ، يروي عن ابن سيرين ، روىٰ عنه عبد الصمد بن عبد الوارث » .

ثم قال البخاري بعدما سبق ت ( ٢٨٩١ ) : ٩ صدقة بن أبي سهل البصري ، سمع كثيراً أبا الفضل ، روى عنه مسلم بن إبراهيم ، وقتيبة .

قال أبو كامل : حدثنا صدقة ، عن كثير ـ تحرفت فيه إلى بن ـ عن يوسف بن عبد الله بن ـ سلام : أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي مات فيه »

...........

◄ وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤٣٤/٤ ـ ٤٣٥ : « صدقة ، أبو سهل الهنائي ،
 روئ عن كثير أبي الفضل الطفاوي ، وعن خالته . روئ عنه مسلم بن إبراهيم ، ومعاوية بن
 الحارث...» .

وأما ابن حبان فقال في ثقاته ٦/ ٤٦٨ : « صدقة بن سهل ، يروي عن كثير أبي الفضل الطفاوي ، روىٰ عنه مسلم بن إبراهيم » .

وقال الحافظ في « تعجيل المنفعة ، ص ( ١٨٥ \_ ١٨٦ ) : « صدقة بن أبي سهل البصري ، دوى عن كثير بن يسار أبي الفضل الطفاوي ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبي الدرداء حديثاً أخرجه عبد الله بن حتبل ، عن سعيد بن أبي الربيع السمان ، وأخرجه الطبراني ، عن عبد الله بن أحمد ، عن أبي كامل الجحدري ،

كلاهما عن صدقة بن أبي سهل.

وكذا أخرجه الطبراني من طريق خالد بن خداش ، عن صدقة ، وهو عند الإمام أحمد : عن أحمد بن عبد الملك الحراني ، عن سهل بن أبي صدقة ، عن كثير الطفاوي . . . » ، ثم أورد ما قاله عبد الله بن أحمد ، وترجمة البخاري وابن أبي حاتم لصدقة بن أبي سهل ، واقتصار الحسيني على ذكر سهل بن أبي صدقة ، وذكر ترجمة البخاري للشيخ الآخر : صدقة أبو سهل الهنائي القطان وترجمة ابن أبي حاتم له أيضاً ، ثم قال : « وثقة ابن معين ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وفرق بينه وبين صدقة بن أبي سهل الراوي عن كثير ، وكذا فرق بينهما البخاري ، وابن أبي حاتم ، ذكرته للتمييز ، وصنيع الحسيني يقتضي أنهما واحد ، وليس كذلك ، فإنه ذكر في ترجمة سهل بن أبي صدقة أنه هنائي ، وأن ابن معين وثقه ، وإنما قال ابن معين : صدقة ، أبو سهل الهنائي ، ثقة » .

نقول : الذي عند ابن أبي حاتم أن ابن معين قال : « صدقة الهنائي ثقة » ولم يقل : أبا سهل ، والله أعلم .

وقال الحافظ ابن حجر في " تعجيل المنفعة » ص ( ٣٥٠ ) بعد أن أورد طريق أحمد السابقة للحديث : " قال عبد الله بن أحمد : الصواب : صدقة بن أبي سهل ، ولكن الشيخ وهم ، ثم أخرج الحديث عن سعيد بن أبي الربيع السمان أنه حدثه عن صدقة بن أبي سهل ، به ، كذا وقع عنده .

والصواب: عن صدقة أبي سهل، وأبو سهل كنيته لا كنية أبيه، واسم أبيه سهل، فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه سهل، فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وقد أخرج حديثه المذكور في المسند الطبرانيُّ في الدعاء، وفي المعجم الأوسط برقم (٥٠٢٦) ـ من طريق مسلم بن إبراهيم، ومن طريق خالد بن خداش قالا: حدثنا صدقة بن سهل الهنائي، حدثنا كثير أبو الفضل الطفاوي». وانظر أيضاً ميزان ح

رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً مَكْتُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ يُخْسِنُ فِيهَا ٱلرُّكُوعَ وَٱلسُّجُودَ » وإسنادُهُ حسنٌ .

٣٧١١ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ عَفَّانَ بْنَ حَاجَةٍ لَهُ ، فَكَانَ عُثْمَانُ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلاَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ (' ) ، فَلَقِي عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ : آئْتِ ٱلْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ حُنَيْفٍ : آئْتِ ٱلْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ ٱثْتِ ٱلْمَيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ آثْتِ ٱلْمَسْجِدَ فَصَلُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُلْ : ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِينَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ ٱلرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَىٰ رَبِّي فَيَقْضِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٍّ ٱلرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي ، وتَذْكُرُ حَاجَتَكَ وَرُحْ إِلِيَّ حَتَّىٰ ('') أَرُوحَ مَعَكَ .

فَٱنْطَلَقَ ٱلرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ ثُمَّ أَتَىٰ بَابَ عُثْمَانَ ، فَجَاءَ ٱلْبُوَّابُ حَتَّىٰ أَخَذَ (مص: ٤٦١) بِيدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى ٱلطُّنْفُسَةِ (٣) وَقَالَ : حَاجَتَكَ ، فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَقَضَاهَا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّىٰ وَقَالَ : مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَٱلْتَنَا ، ثُمَّ إِنَّ ٱلرَّجُلَ خَرَجَ كَانَتْ هَانِهِ ٱلسَّاعَةَ ، وقَالَ : مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَٱلْتِنَا ، ثُمَّ إِنَّ ٱلرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَقَالَ لَهُ : جَزَاكَ ٱللهُ خَيْراً مَا كَانَ بَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّىٰ كَلَّمْتَهُ فِي .

فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ : وَٱللهِ مَا كَلَّمْتُهُ ، وَلَـٰكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ضَرِيرٌ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوْ تَصْبِرُ ؟ » .

<sup>◄</sup> الاعتدال ٢/ ٣١٠ ، ولسان الميزان ٣/ ١٨٦ .

نقول : وبتمحيص ما تقدم نصل إلى أن من وحد هو المصيب ، والله أعلم ، والحديث تقدم برقم ( ١٦٩٦ ) فعد إليه إذا شئت .

<sup>(</sup>١) في (ظ، ش) زيادة « إليه » .

<sup>(</sup>٢) في ( ش ، ح ) : ا حين ا .

<sup>(</sup>٣) الطَّنفسة \_ مثلثة الطاء المهملة والفاء أيضاً \_ : البساط ، والنُّمْرُقَةُ فوق الرحل .

فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَليَّ .

فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْمَتِ ٱلْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ صَلَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ٱدْعُ بِهَالِهِ ٱلْكَلِمَاتِ » .

فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ : فَوَٱللهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا ٱلْحَدِيثُ حَتَّىٰ هَخَلَ عَلَيْنَا(١) ٱلرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرَرٌ قَطُّ .

قلت : روى الترمذي ، وابن ماجه ، طرفاً من آخره خالياً عن القصة<sup>(٢)</sup> ، وقد

<sup>(</sup>١) في (ح): ٩ عليه ٩ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه أحمد ١٣٨/٤ ، والترمذي في الدعوات (٣٥٧٣) باب : من أدعية الإجابة ، والنسائي في الكبرى ٦/١٦ برقم (٢/١٠٤٩٥) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٨٥) باب : ما جاء في صلاة الاستخارة ، والطبراني في الكبير ١٩/٩ برقم (٢/٨٣١١) ، والحاكم في المستدرك ٣١٣/١، ٥١٩ ، من طريق عثمان بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن أبي جعفر المديني قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف : أن رجلاً ضريراً...

وقال الترمذي : « هـُـذا حديث حسن ، صحيح ، غريب ، لا نعرفه إلا من هـُـذا الوجه من حديث أبي جعفر ، وهو الخطمي » .

وقال الحاكم بعد الرواية الأولىٰ : « هـٰـذا حديث علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه ». . . ووافقه الذهبي ، وليس الأمر كما قالا .

وقال الحاكم بعد الرواية الثانية : « وهـٰذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي وهو كما قالا .

وأخرجه أحمد ١٣٨/٤ ، من طريق روح قال : حدثنا شعبة ، بالإسناد السابق . وأخرجه أحمد ١٣٨/٤ ، من طريق مؤمل ،

وأخرجه النسائي في الكبرى ١٦٨/٦ \_١٦٩ برقم ( ١٠٤٩٤ )\_وهو في " عمل اليوم والليلة » برقم ( ٦٥٨ )\_من طريق محمد بن معمر ، حدثنا حبان ،

قالاً : حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا أبو جعفر ، به ، وقد سقط « أبو » من سنن النسائي .

وقال الّنسائي : « خالفهما هشام الدستوائي ، وروح بن القاسم فقالا : عن أبي جعفر عمير بن يزيد ، عن أبي أمامة سهل ، عن عثمان بن حنيف » .

قال الطبراني(١) عقبه : والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي روي بها .

ثم أخرجه برقم (٣/١٠٤٩٦) من طريق زكريا بن يحيى ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن أبي جعفر ، عن أبي أمامة سهل بن حنيف ، عن عمه (عثمان بن حنيف) : أن أعمىٰ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : . . . بدون القصة . وانظر التعليق التالى .

(١) في الكبير ١٧/٩ ـ ١٨ برقم ( ٨٣١١) ، وفي الأوسط ـ مجمع البحرين ٣١٨/٢ ـ ٣٦٩ برقم ( ١١٣٠) ـ ، وفي الصغير ١٨٣/١ ـ ١٨٤ ، من طريق عبد الله بن وهب . وأخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » برقم ( ٦٢٨) ، والحاكم في المستدرك ٥٢٦/١ ، من طرق : حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي .

كلاهما حدثنا شبيب بن سعيد ، عن روح بن القاسم ، عن أبي جعفر المدني وهو الخطمي ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن عمه عثمان بن حنيف . . وهاذا إسناد ضعيف . وقال الحاكم : « هاذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . نقول : أبو جعفر عمير بن يزيد ليس من رجال البخاري ، وأحمد بن شبيب خرج له البخاري من رواية أبيه عن يونس بن يزيد ، ولم يخرج له من غير هاذه الطريق ، وقد فصلنا القول في شبيب عند الحديث ( ٢٠٢٩ ) في موارد الظمآن ، ورواية ابن السني خالية من القصة .

وأخرجه الحاكم أيضاً في المستدرك ٥٣٦/١ ، من طريق العباس بن محمد الدوري ، حدثنا عون بن عمارة البصري ، حدثنا روح بن القاسم ، بالإسناد السابق ، وعون بن عمارة ضعيف ، وروايته موافقة لرواية شعبة ، وحماد بن سلمة .

وقال الحاكم: « هاذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي ، وليس الحال كما قالا .

وقال الطبراني في الأوسط: « لم يروه عن روح إلا شبيب أبو سعيد المكي ، وهو ثقة ، وهو الذي يحدث عنه ابنه أحمد بن شبيب ، عن أبيه ، عن يونس بن يزيد الأيلي .

وقد روى هاذا الحديث شعبة ، عن أبي جعفر الخطمي ، واسمه عمير ، وهو ثقة ، تفرد به عثمان بن عمر بن فارس ، عن شعبة ، والحديث صحيح » .

نقول : لقد تابع شبيباً عليه عون بن عمارة البصري ، وحديث شعبة ومن تابعه هو الحديث الصحيح ، والله أعلم .

وانظر ( الترغيب والترهيب ) ١/٣٧٦ ـ ٤٧٦ ، والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ٢٧/٢٧ ـ

ملاحظة : على هامش (م) ما نصه : « بلغ السماع والمقابلة بالقراءة على مؤلفه ونسخته إبراهيم في ( ٢٤) وسمع والدي » . .

## ٧٨ ـ بَابُ ٱلإسْتِخَارَةِ

٣٧١٢ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِنْ سَعَادَةِ ٱبْنِ آدَمَ ٱسْتِخَارَتُهُ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، والبزار ، إلاَّ أنه قال : « مِنْ سَعَادَةِ ٱلْمَرْءِ ٱسْتِخَارَتُهُ رَبَّهُ ، وَرِضَاهُ بِمَا قَضَىٰ ، وَمِنْ شَقَاءِ ٱلْمَرْءِ تَرْكُهُ ٱلِاسْتِخَارَةَ وَسَخَطُهُ بَعْدَ ٱلْقَضَاءِ » .

وفيه محمدُ بنُ أبي حميدٍ ، وقال ابنُ عديٍّ : ضعفه بيِّن علىٰ ما يرويه ، ٢٧٩/٢ وحديثه مقارب/ ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه ، وقد ضعَّفه أحمد ، والبخاري ، وجماعة .

٣٧١٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا خَابَ مَنِ ٱسْتَخَارَ ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ ٱسْتَشَارَ ، وَلاَ عَالَ (٢) مَنِ ٱقْتَصَدَ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الصغير ، والأوسط .

<sup>(</sup>۱) في المسند ١٦٨/١ ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢/ ٦٠ برقم ( ٧٠١ ) . ونضيف هنا : أخرجه البزار ٣٥٩/١ برقم ( ٧٥٠ ) وإسناده ضعيف ، وقال ابن حجر في فتح الباري ١٨٤/١١ : « وإسناده حسن » .

وقال الترمذي بعد إخراجه هذا الحديث في القدر ( ٢١٥٢ ) باب : ما جاء في الرضا في القضاء : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد ، ويقال له أيضاً حماد بن أبي حميد ، وهو أبو إبراهيم المدني ، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث » .

ومع ذلك فقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وانظر « ميزان الاعتدال » ٣/ ٥٣١ . (٢) عال ، يَعيل ، عيلة ، فهو عائل : إذا افتقر ، والعائل : الفقير ، والجمع : عالة .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط (٢ ل ١١٥) وفي المطبوع برقم (٦٦٢٧) ـ وهو في مجمع البحرين ٢ / ٣١٢ ـ ٣٢٣ برقم (١٦٢٧) ـ وهو في الصغير ٢/٨٧ ـ ٣٢٢ برقم (٣١٢٧) ـ وفي الصغير ٢٨/٢ ومن طريقه أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٧/٧ برقم (٧٧٤) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/٥٤ ـ من طريق محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان بن حماد بن سليمان بن الحسن بن أبان بن النعمان بن بشير الأنصاري بدمشق ، حدثنا عبد القدوس بن عبد السلام بن ح

٣٧١٤ ـ وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ ٱلأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱكْتُم ٱللهُ عَلَيْهِ أَلْخُسِنِ ٱلْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكَ ، ثُمَّ اللهُ أَكْ ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكَ ، ثُمَّ اللهُ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكَ ، ثُمَّ اللهُ مَ إِنَّكَ نَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ اللهُمَّ إِنَّكَ نَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَمُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ رَأَيْتَ فِي فِي اللهُ اللهُ

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، ورواه أحمد موقوفاً كما تَرَىٰ ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام ، وذكر له إسناداً ( مص :٤٦٣ ) آخر ، ورجاله ثقات ، إِلاَّ أَنَّهُ لَم يَسُقُ لَفظَهُ ، بل قال بمعناه .

٣٧١٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ٱسْتَخَارَ فِي ٱلأَمْرِ يُرِيدُ أَنْ يَصْنَعَهُ يَقُولُ : ﴿ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَمُ ٱلْغُيُوبِ .

ج عبد القدوس ، حدثني أبي ، عن جدي عبد القدوس بن حبيب ، عن الحسن ، عن أنس . . . وشيخ الطبراني ترجمه ابن عساكر في \* تاريخ دمشق \* ٣/٥٤ فقال : \* محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان بن حماد بن سليمان بن الحسن ، بن أبان بن النعمان بن بشير الأنصاري ، حدث عن هشام بن عمار ، وإبراهيم بن المنذر ، وعبد القدوس بن عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب ، روئ عنه سليمان بن أحمد الطبراني \* . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وعبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب ، قال أبو حاتم : " هو وأبوه ضعيفان " . . وقال العقيلي : " لا يتابع على شيء من حديثه ، وليس ممن يقيم الحديث " . . . وانظر " تهذيب التهذيب " ٣٢٣/٦ ك٣٤ وأبوه : عبد القدوس بن حبيب قال ابن حبان في " المجروحين " / ١٣١ : " كان يضع الحديث على الثقات ، لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه " .

وقال أبو داود : « ليس بشيء ، وابنه شر منه » . وانظر لسان الميزان ٤/ ٤٥ ـ ٤٨ ، وكامل ابن عدي ٥/ ١٩٨١ ، وفيه من لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٤٢٣/٥ ، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» ٢/ ٤٣١ برقم ( ٦٨٥ ) . وانظر فتح الباري ١٨٤/١١ .

ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَاذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَخَيْراً لِي فِي مَعِيشَنِي ، وَخَيْراً لِي فِيمَا أَبْتَغِي بِهِ ٱلْخَيْرَ ، فَخِرْ لِي فِي عَافِيَةٍ ، وَيَسِّرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ خَيْرُ ذَلِكَ خَيْراً لِي ، فَٱقْدُرْ لِيَ ٱلْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، يَقُولُ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَعْزِمُ »(١) .

(۱) أخرج هاذه الرواية : الطبراني في الكبير 0 / 0 برقم 0 / 0 ، وفي الدعاء برقم 0 / 0 ، والبزار في « البحر الزخار » برقم 0 / 0 ) وهو في « كشف الأستار » 0 / 0 برقم 0 / 0 ) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا العباس بن الهيثم الأنطاكي ، حدثنا صالح بن موسى الطلحي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود . . . وصالح بن موسى متروك الحديث ، والعباس بن الهيثم الأنطاكي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 0 / 0 / 0 وقال : الخراساني نزيل إنطاكية ، روئ عن صالح بن موسى الطلحي ، وعطاف بن خالد ، وشريك . . . ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات .

وقال البزار : « لا نعلم أحداً رواه من حديث الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، إلا صالح بن موسىٰ ، ولم نسمعه إلا من حديث إبراهيم ، وصالح فليس بالقوي » .

وأخرجه الطبراني في الكبير ١١١/١٠ برقم (١٠٠٥٢)، وفي «الدعاء» برقم (١٣٠١)، وفي «الدعاء» برقم (١٣٠١)، والبزار ١٥٠٥ برقم (٣١٨١) والشاشي في «المسند» برقم (٣٥٩)، والبخرائطي في «مكارم الأخلاق» برقم (٩٥٧) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص (١١٤) من طريق محمد بن عمران بن أبي لبلي ، حدثني أبي ، عن ابن أبي لبلي وهو محمد بن عبد الرحمان ، عن فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله... ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي لبلي ضعيف ، وباقي رجاله ثقات ، عمران بن محمد بن عبد الرحمان بن أبي لبلي ضعيف ، وباقي رجاله ثقات ، عمران بن محمد بن عبد الرحمان بن أبي لبلي فعلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (٣٧٠).

وقال البزار : « لا نعلمه يروئ من حديث علقمة ، عن عبد الله إلا من هـٰـذا الوجه » .

وتعقبه الهيثمي فقال : « قد رواه عن علقمة من غير هـُـذا الطريق ، كما تراه قبل هـٰـذا » .

وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ٢ ل ١٦٢ ) وفي المطبوع برقم ( ٧٣٣٢ ) وهو في مجمع المحرين ٢/ ٧٣٣٢ برقم ( ١٨٣٥ ) وهو في البحرين ٢/ ٣٢٢ برقم ( ١٨٣٥ ) وهو في « للبحرين ٢/ ٣٢٢ برقم ( ١٨٣٥ ) وهو في « كشف الأستار » ٤٥٥ - ٥٦ برقم ( ٣١٨٣ ) - من طريق الفضل بن يعقوب ، حدثنا الهيثم بن جميل ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن عاصم - أحسبه عن زر ، عن عبد الله قال : كنا نعلم الاستخارة كما نعلم السورة من القرآن . . .

رواه الطبرانيُّ (١) في الثلاثةِ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ في الصغير : ﴿ فَٱقْدُرْ لِيَ ٱلْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، وَٱصْرِفْ عَنِّي ٱلشَّرَّ حَيْثُ كَانَ ، وَرَضِّنِي بِقَضَائِكَ » .

وفي إسناد الكبيرِ صالحُ بنُ موسى الطلحيُّ ، وهو ضعيف ، وفي إسناد الأوسط والصغير رجل ضعف في الحديث .

٣٧١٦ ـ وَلِابْنِ مَسْعُودٍ فِي ٱلْكَبِيرِ (٢) : عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ٱسْتَخَارَ فِي ٱلأَمْرِ يُرِيدُ أَنْ يَصْنَعَهُ يَقُولُ : فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « فَجِرْ لِي فِي عَافِيَةٍ وَيَسَّرُهُ لِي » .

ورواه البزار بأسانيدَ (٣) ، وزاد فيه : ﴿ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُمَا

 <sup>◄</sup> وقال البزار : ﴿ لا نعلمه يروئ من حديث زر ، عن عبد الله إلا بهـٰذا الإسناد ﴾ .

وأخرجه الطبراني في الأوسط ( 1 ل ٢١٧) وفي المطبوع برقم ( ٣٧٣٥) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٢١ برقم ( ١١٣٣) \_ وفي الصغير ١/ ١٩٠ ، من طريق عثمان بن خالد بن عمرو السلفي الحمصي بحمص ، حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، في الأوسط : عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم \_ عن المسعودي ، عن الحكم بن عنيبة ، وحماد بن أبي سليمان ، وعن إبراهيم النخعي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله بن مسعود. . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف المسعودي . وباقي رجاله ثقات .

شيخ الطبراني ترجمه السمعاني في « الأنساب » ٧/ ١٠٥ ونقل عن الدارقطني قوله : « عثمان وأحمد ابنا خالد بن عمرو السلفي ثقتان ، وأبوهما ضعيف » كما نقل ذلك الخطيب في « تاريخ بغداد » ١٢٩/٤ .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الحكم إلا المسعودي » .

وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ١ ل ٢١٧ ) وفي المطبوع برقم ( ٣٧٣٦ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٢٣ برقم ( ١١٣٤ ) من طريق عثمان ، حدثنا إبراهيم ، حدثنا إسماعيل ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم . وسيأتي حديث عبد الله برقم ( ١٧٤٧٤ ) .

قلت : فذكر نحوه . وانظر فتح الباري ١١/ ١٨٤ .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) فصلنا ذلك في التعليق الأسبق .

بِيَدِكَ لاَ يَمْلِكُهُمَا أَحَدٌ سِوَاكَ » ، وَقَالَ : « فَوَفَّقُهُ لِي وَسَهِّلْهُ » ، ورجالُ طريقَينِ من طُرُقِهِ حسنةٌ .

٣٧١٧ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مص : ٤٦٤) ٱلِاسْتِخَارَةَ قَالَ : ﴿ يَقُولُ أَحَدُكُمْ : ٱللَّهُمَّ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ( ) وَتَعْلَمُ وَلاَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقِدْرُ وَلا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرُ وَلا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرُ وَلا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ رَحْدَمَ أَفْدُرُ وَلا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ رَحْدَمَ أَفْدُرُ وَلا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ مَا مَعْدَمُ وَلاَ مَا مَعْدُرُ وَلا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ مَا مَعْدُمُ وَلاَ مَعْدُمُ وَلاَ أَعْدُرُ بِالسَمِهِ - خَيْراً / لِي فِي عَاقِبَةٍ أَمْرِي ، وَخَيْراً لِي فِي ٱلأُمُورِ كُلِّهَا ، فَاقْدُرْ لِي وَفِي مَعِيشَتِي ، وَخَيْراً لِي فِي عَاقِبَةٍ أَمْرِي ، وَخَيْراً لِي فِي ٱلأُمُورِ كُلِّهَا ، فَاقْدُرْ لِي أَلْمُورِ كُلِّهَا ، فَاقْدُرْهُ لِي ، وَبَارِكُ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْراً لِي ، فَاقْدُرْ لِي ٱلنَّعَيْرَ حَيْثُ فَيْرُ ذَلِكَ خَيْراً لِي ، فَاقْدُرْ لِيَ ٱلنَّعَيْرَ حَيْثُ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْراً لِي ، فَاقْدُرْ لِيَ ٱلنَّعَيْرَ حَيْثُ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْراً لِي ، فَاقْدُرْ لِيَ ٱلنَّعَيْرَ حَيْثُ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْراً لِي ، فَاقْدُرْ لِيَ ٱلنَّعَيْرَ حَيْثُ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْراً لِي ، فَاقْدُرْ لِيَ ٱلْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ عَيْرُ ذَلِكَ خَيْراً لِي ، فَاقْدُرْ لِيَ ٱلْخَيْرَ حَيْنَا مُنَا فَرَضَعِيهِ هِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه من لم أجد من ترجمه .

٣٧١٨ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالاً : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا ٱللهُورَةَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ﴿ ٱللَّهُمَّ إِنِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَمُ أَلْفُيُوبٍ ، ٱللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ عَلَيَّ مِنْ قَضَاءِ فَآجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَىٰ خَيْرٍ » .

<sup>(</sup>١) سقطت من ( ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط ( ١ ل ٥٣ ) وفي المطبوع برقم ( ٩٣٥ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/٣٢٣ برقم ( ١١٣٧ ) \_ من طريق أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، حدثنا أبو معبد حفص بن غيلان الهمداني ، حدثنا الحكم بن عبد الله الأيلي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : . . . والحكم بن عبد الله الأيلي متروك الحديث ، واتهمه أحمد فقال : ﴿ أحاديثه كلها موضوعة ) .

وانظر لسان الميزان ٢/ ٣٣٢ ـ ٣٣٤ ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٨٩٠ ) في مسند الموصلى .

وقال الطّبراني : « لم يروه عن أبي معبد إلا عمرو » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه عبد الله بن هانىء بن أبي عبلة ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وهو متهم .

٣٧١٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْراً ، فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْراً ، فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَاللَّهُمُ وَلاَ مَتْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْدُرُ ، وَأَسْتَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَمُ ٱلْفَيُوبِ .

ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا ـ فِي ٱلَّذِي يُرِيدُ ـ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، وَإِلاَّ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَٱصْرِفْنِي ( مص : ٤٦٥ ) عَنْهُ ، ثُمَّ قَدَّرْ لِيَ ٱلْخَيْرَ أَيْنَمَا كَانَ ، لاَ حَوْلَ ولاَ قُوَّةَ إِلاَّ بٱللهِ » .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ورجاله موثقون ، ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١٩٦/١١ برقم ( ١١٤٧٧ ) وفي « مسند الشاميين » برقم ( ٦٤ ) ، وفي الدعاء المهاميين » برقم ( ٦٤ ) ، وفي الدعاء المهام من طريق علي بن سعيد الرازي ، حدثنا عبد الله بن هانيء المقدسي ، حدثنا هانيء بن عبد الرحمان ، عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب قائلاً : . . . وعبد الله بن هانيء متهم بالكذب .

وانظر ميزان الاعتدال ٢/ ٥١٧ ، ولسان الميزان ٣/ ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، وتنزيه الشريعة ١/ ٧٦ ، وثقات ابن حبان ٨/ ٣٥٧ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٩٤ ، وفتح الباري ١٨٤ /١١ .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ۲/ ٤٩٧ برقم ( ١٣٤٢ ) ، وإسناده حسن ، ثم خرجناه في صحيح ابن حبان ،
 ثم في « موارد الظمآن » ٤٣٣/٢ برقم ( ٦٨٦ ) .

وانظر مسند الموصلي فقد علقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه ، وكذلك فعلنا في صحيح ابن حيان .

وانظر كشف الأستار ٤/ ٥٦ برقم ( ٣١٨٥ ) . وفتح الباري ١١/ ١٨٤ .

ويشهد له ولأحاديث الباب جميعها حديث جابر في الصحيح ، وقد خرجناه في مسند الموصلي ٢٧/٤ برقم ( ٢٠٨٦ ) وكنا قد خرجناه في صحيح ابن حبان أيضاً .

وحديث أبي هريرة أيضاً وقد خرجناه في « موارد الظّمآن » ٢/ ٤٣٤ برقم ( ٦٨٧ ) ، وقد أطال الحافظ ابن حجر الحديث عن هاذا الباب ، وذكر اختلاف ألفاظ الرواة ، وذلك في الفتح ؎

## ٧٩ ـ بَابُ صَلاَةِ ٱلتَسْبِيح

٣٧٢٠ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ ٱلْعَبَّاسُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً لَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِ فِيهَا ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَـٰذَا عَمُّكَ عَلَى ٱلْبَابِ ؟ قَالَ : « ٱثْذَنُوا لَهُ فَقَدْ جَاءَ لِأَمْرِ » .

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ : « مَا جَاءَ بِكَ يَا عَمَّاهُ هَلذِهِ ٱلسَّاعَةَ ، وَلَيْسَتْ سَاعَتَكَ ٱلَّتِي كُنْتَ تَجِيءُ فِيهَا ؟ » .

قَالَ : يَا بْنَ أَخِي ، ذَكَرْتُ ٱلْجَاهِلِيَّةَ وَجَهْلَهَا فَضَاقَتْ عَلَيَّ ٱلدُّنْيَا ، بِمَا رَحُبَتْ ، فَقُلْتُ : مَنْ يُفَرِّجُ عَنِّي ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لاَ يُفَرِّجُ عَنِّي أَحَدٌ إِلاَّ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ـ ثُمَّ أَنْتَ .

قَالَ : ﴿ ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَوْقَعَ هَلْذَا فِي قَلْبِكَ ، وَدِدْتُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ أَخَذَ نَصِيبَهُ ، وَلَلْكِنَّ ٱللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ » .

قَالَ : « أُخْبِرُكَ ؟ » . قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : « أُعْطِيكَ ؟ » . قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : « أَحْبُوكَ (١) ؟ » . قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : ﴿ فَإِذَا كَانَتْ سَاعَةٌ تُصَلِّي فِيهَا لَيْسَتْ بَعْدَ ٱلْعَصْرِ وَلاَ بَعْدَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، فَأَسْبِغْ طُهُورَكَ ، ثُمَّ قُمْ إِلَى ٱللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَٱقْرَأُ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ ١٨١/٢ وَسُورَةٍ إِنْ شِئْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ أَوَّلِ ٱلْمُفَصَّلِ / ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ ٱلسُّورَةِ فَقُلْ : سُبْحَانَ ٱللهِ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ ، خَمْسَ عَشْرَةَ

١٨٣/١١ - ١٨٨ باب: الدعاء عند الاستخارة ، فعد إليه فإن فيه فائدة .

وانظر أيضاً المغني ١/ ٧٦٩ ، والمجموع للنووي ٤/ ٤٥ ، ونيل الأوطار ٣/ ٨٧ \_ ٩٠ .

<sup>(</sup>١) يقال : حباه كذا ، وحباه بكذا ، إذا أعطاه ، والحباء : العطية .

مَرَّةً ، فَإِذَا رَكَعْتَ ، فَقُلْ ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ ، فَقُلْ ذَلِكَ عَشْرَ ( مص : ٤٦٦ ) مَرَّاتٍ » .

قلت : رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> ، وغيره بغير هـُـذا السياق .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه نافع بن هرمز ، وهو ضعيف .

٣٧٢١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : « يَا غُلاَمُ أَلاَ أَحْبُوكَ ؟ أَلاَ أَنْحَلُكَ ؟ أَلاَ أُعْطِيكَ ؟ » .

(۱) في الصلاة ( ۱۲۹۷ ) باب : صلاة التسبيح ، وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ۱۳۸۷ ) ، باب : ما جاء في صلاة التسبيح ، وابن خزيمة في صحيحه ۲۲۲۲ ـ ۲۲۴ برقم ( ۱۲۱۲ ) ، والطبراني في الكبير ۲٤٣/۱۱ ـ ۲٤٤ برقم ( ۱۲۲۲ ) ، والحاكم في المستدرك ۳۱۸/۱ ، والبيهقي في الصلاة ۳/ ۱۵ باب : ما جاء في صلاة التشبيح ، وابن الجوزي في الموضوعات والبيهقي في الصلاة ۳/ ۱۶۳ ، من طريق عبد الرحمان بن بشر بن الحكم ، حدثنا موسى بن عبد العزيز ، حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس : . . .

وقال ابن خزيمة : « باب : صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هاذا الإسناد شيء » .

وأخرجه ابن خزيمة ٢٢٤/٢ ، والحاكم ٣١٩/١ ، من طريق محمد بن رافع ، حدثني إبراهيم بن الحكم بن أبان ، حدثني أبي ، حدثني عكرمة : أن رسول الله . . . مرسلاً ، وإبراهيم ضعيف .

وقال الحاكم : ﴿ هَاذَا الْإِرْسَالَ لَا يُوهَنَ وَصَلَ الْحَدَيْثُ ، فإنَ الزيادة مِنَ الثقة أُولَىٰ مِنَ الْإِرْسَالُ ، عَلَىٰ أَنْ إِمَامُ عَصْرُهُ فِي الْحَدَيْثُ إِسْحَاقَ بِنَ رَاهُويِهُ الْحِنْظَلَيُ قَدْ أَقَامُ هَاذَا الْإِسْنَادُ عَنْ إِبْرَاهِيمُ بِنَ الْحَكُمُ بِنَ أَبَانُ وَوَصِلُهُ . . . ﴾ .

وانظر التعليق الثالي لتمام التخريج .

(٢) في الكبير ١٦/ ١٦١ \_ ١٦٢ برقم ( ١١٣٦٥ ) من طريق إبراهيم بن نائلة ، حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا نافع أبو هرمز ، عن ابن عباس قال : . . .

ونافع بن هرمز أبو هرمز قال أبو حاتم : « متروك ، ذاهب الحديث » ، وكذبه ابن معين . وانظر ميزان الاعتدال ٢٤٣/٤ ، ولسان الميزان ١٤٦/٦ ، والكامل ٢٥١٣/ ٢٥١٣ . وانظر التعليق السابق ، والتعليق اللاحق .

قَالَ : قُلْتُ : بَلَىٰ ، بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَقْطَعُ لِي قِطْعَةً مِنْ مَالِ ، فَقَالَ : « أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تُصَلِّبِهِنَّ فِي كُلِّ بَوْمٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ مَنْ مَعْ فَي كُلِّ مَنْ مَعْ فَي كُلِّ مَنْ مَعْ فَي كُلِّ مَنْ فَعْ فَكُلُ اللهُ ، وَٱللهُ أَنْهُ ، وَٱللهُ أَكْبُرُ خَمْسَ وَسُورَةً ، ثُمَّ تَقُولُهُ ، فَمَّ تَوْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْراً ، ثُمَّ تَوْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْراً ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْراً ، ثُمَّ تَوْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْراً ، ثُمَّ تَوْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْراً ، ثُمَّ تَوْفَعُ فَتَقُولُهَا (ظ: ١٢٠ ) عَشْراً ، ثُمَّ تَفْعَلُ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا مِثْلَ عَشْراً ، ثُمَّ تَوْفَعُ فَتَقُولُهَا مِثْلَ التَّسْلِيمِ (١ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ فَلِكَ ، فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ بَعْدَ ٱلتَّشَهُدِ وَقَبْلَ ٱلتَسْلِيمِ (١ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ فَلِكَ ، فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ بَعْدَ ٱلتَّشَهُدِ وَقَبْلَ ٱلتَسْلِيمِ (١ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الْهُدَىٰ ، وَأَعْمَالَ أَهْلِ ٱلْوَرَعِ ، وَعَرْهَ أَهْلِ ٱلصَّبْرِ ، وَجِدًا أَهْلِ ٱلْوَرَعِ ، وَعَرْهَ أَهْلِ ٱلْعَرْبَةِ ، وَعَرْهَ أَهْلِ ٱلْعَلْمِ حَتَىٰ أَهْلِ ٱلْعَرْبَةِ ، وَعَرْهَانَ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ حَتَىٰ لَا أَلْفَلَ الْعَلْمَ عَنْ أَهْلِ ٱلْوَرَعِ ، وَعِرْفَانَ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ حَتَىٰ أَهْلِ ٱلْعَرْمَ ، وَطَلَبَ أَهْلِ ٱلْعَرْبُهِ ، وَعَرْهَانَ أَهْلِ ٱلْعِلْمَ مَتَىٰ لَكُولُ الْعَرْبُ . اللَّهُمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهِ الْعَرْبُ الْعُلْمُ الْعَرْبُ الْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلْمُ اللهُ الْعَرْبُولُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَخَافَةً نَحْجُزُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ حَنَّىٰ أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلاً أَسْنَحِقُ بِهِ رِضَاكَ ، وَحَتَّىٰ أُنَاصِحَكَ بِٱلتَّوْبَةِ خَوْفاً مِنْكَ وَحَتَّىٰ أُخْلِصَ لَكَ ٱلنَّصِيحَةَ خُبًا لَكَ ، وَحَتَّىٰ أَنُوكِ لَكَ النَّصِيحَةَ خُبًا لَكَ ، وَحَتَّىٰ أَتُوكَّلَ عَلَيْكَ فِي ٱلأُمُورِ حُسْنَ ( مص :٣٦٧ ) ظَنِّ بِكَ ، شُبْحَانَ خَالِقِ ٱلنَّارِ .

فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا بْنَ عَبَّاسٍ ، غَفَرَ ٱللهُ لَكَ ذُنُوبَكَ صَغِيرَهَا ، وَكَبِيرَهَا ، وَقَدِيمَهَا ، وَحَدِيثَهَا ، وَسِرَّهَا وَعَلاَنِيَتَهَا ، وَعَمْدَهَا وَخَطَأَهَا » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط .

<sup>(</sup>۱) في (ش ، ح): « السلام».

<sup>(</sup>٢) في الأوسط (١ ل ١٣٠) وفي المطبوع برقم (٢٣١٨) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣١٥ \_ ٣١٦ برقم (١١٢٨) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء » ١٥/١ \_ ٢٦ \_ من طريق إبراهيم بن بَرَّه الصنعاني ، حدثنا هشام بن إبراهيم أبو الوليد المخزومي ، حدثنا موسى بن جعفر بن أبي كثير ، عن عبد القدوس بن حبيب ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . .

# ٣٧٢٢ ـ وَلِابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَهُ أَيْضاً (١) مِنْ طَرِيقِ أَبِي ٱلْجَوْزَاءِ ، قَالَ : قَالَ لِي

◄ وعبد القدوس متروك ، واتهمه بعضهم بالكذب ، وفيه مجهولان : هشام وشيخه ، وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم ( ٣٧٢١ ) وانظر الحديث السابق ، والحديث اللاحق .

(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱ ل ۱٦٢) وفي المطبوع برقم (۲۸۷۹) وهو في مجمع البحرين ۳۱۷/۲ برقم (۱۱۲۹) من طريق إبراهيم بن هاشم البغوي ، حدثنا محرز بن عون ، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار ، عن محمد بن جحادة ، عن أبي الجوزاء قال : قال لي ابن عباس : يا أبا الجوزاء . . . ويحيى بن عقبة قال البخاري « منكر الحديث » ، وقال أبو حاتم : « يفتعل الحديث » ، وقال ابن معين : « كذاب خبيث . . . » .

وقال ابن قدامة في المغني ٧٦٨/١ : « فأما صلاة التسبيح فإن أحمد قال : ما تعجبني ، قيل له : لِمَ ؟ قال : ليس فيها شيء يصحح . . . » . وانظر الشرح الكبير على هامش المغني ٧٤٢/١ .

ونقل السيوطي في اللآلىء المصنوعة ٣٩/٢ وما بعدها ، وبعد أن أورد حديث ابن عباس وأبي رافع قول الحافظ في أمالي الأذكار : « وردت صلاة التسبيح من حديث عبد الله بن عباس ، وأخيه الفضل ، وأبيهما العباس ، وعبد الله بن عمر ، وأبي رافع ، وعلي بن أبي طالب ، وأخيه جعفر ، وابنه عبد الله بن جعفر ، وأم سلمة ، والأنصاري غير مسمى ، وقد قيل إنه جابر بن عبد الله . . . ، ثم ذكر تخريجها .

وقال السيوطي: « وممن صحح هاذا الحديث أو حسنه غير من تقدم: ابن منده وألف فيه كتاباً ، والآجري ، والخطيب ، وأبو سعد السمعاني ، وأبو موسى المديني ، وأبو الحسن بن الفضل ، والمنذري ، وابن الصلاح ، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات ، والسبكي ، وآخرون . . .

وقد نص على استحبابها أثمة الطريقين من الشافعية: كالشيخ أبي حامد، والمحاملي، والجويني، وولده إمام الحرمين، والغزالي، والقاضي حسين، والبغوي، والمتولي، وزاهر بن أحمد السرخسي، والرافعي...

قال: وأفرط بعض المتأخرين من اتباعه لابن الجوزي فذكر الحديث في الموضوعات، وقد تقدم الرد عليه، وكابن تيمية، وابن عبد الهادي فقالا: إن خبرها باطل. انتهى كلام الحافظ ابن حجر ملخصاً ».

ٱبْنُ عَبَّاسِ : يَا أَبَا ٱلْجَوْزَاءِ أَلاَ أَحْبُوكَ ؟ أَلاَ أَنْحَلُكَ ؟ أَلاَ أُعْطِيكَ ؟

قُلْتُ : بَلَىٰ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . . . » .

◄ فضعيف ، ليس لها أصل في الصحة ولا في الحسن ، وإن كان غريباً في طريقه ، غريباً في صفته ، وما ثبت بالصحيح يغنيك عنه. . . . . . .

وقال النووي في \* تهذيب الأسماء واللغات » ٣/ ١٤٤ : \* وأما صلاة النسبيح المعروفة ، فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها ، على خلاف العادة في غيرها ، وقد جاء فيها حديث حسن في كتاب الترمذي وغيرها ، وذكرها المحاملي ، وصاحب التتمة ، وغيرهما من أصحابنا ، وهي سنة حسنة » .

وقال في المجموع ٤/٤٥ : « قال القاضي حسين ، وصاحبا التهذيب ، والتتمة ، والروياني في أواخر كتاب الجنائز من كتابه البحر : تستحب صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها .

وفي هـنـذا الاستحباب نظر ، لأن حديثها ضعيف ، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف ، فينبغي ألا تفعل بغير حديث ، وليس حديثها بثابت وهو ما رواه ابن عباس... » .

وقال الحافظ في «تلخيص الحبير » ٧/٢ بعد أن أشار إلىٰ كثير من الأحاديث والأقوال التي تقدمت : « والحق أن طرقه كلها ضعيفة ، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن ، إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه ، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ، ومخالفة هيئتها لهيئة باقى الصلوات .

وموسى بن عبد العزيز ، وإن كان صادقاً صالحاً ، فلا يحتمل منه هـنذا التفرد ، وقد ضعفها ابن تيمية ، والمزي ، وتوقف الذهبي ، حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه .

وقد اختلف كلام الشيخ محيي الدين ، فوهاها في شرح المهذب فقال : . . . » وذكر ما تقدم من كلام النووي في المكانين بتصرف .

ولمزيد الاطلاع انظر أيضاً: سنن أبي داود ( ١٢٩٨ ، ١٢٩٩ ) ، وسنن الترمذي في الصلاة ولمزيد الاطلاع انظر أيضاً: سنن أبي داود ( ١٣٨٩ ) ، والمستدرك ( ٣١٩ ـ ٣٢٠ ) ، وشرح السنة 107/6 لم ١٥٠ برقم ( ١٠١٨ ) ، والعقيلي في الضعفاء 1/31 ، والبيهقي في السنن 1/70 ، وفي شعب الإيمان 1/70 ، 170 ، 170 ، 170 ، والموضوعات لابن المجوزي 1/70 لم 187 ـ 187 ، واللآلىء المصنوعة 1/70 ـ 100 ، وتنزيه الشريعة 1/70 ـ 100 ، والمغني لابن قدامة 1/70 ـ 100 ، والشرح الكبير على هامش المغني 1/70 ـ 100 ، وحلية الأبرار وشعار الأخبار ص ( 100 ـ 100 ) باب : أذكار صلاة التسبيح ، والترغيب والترهيب 1/70 ـ 100 ، وتذكرة الموضوعات ص ( 100 ) .

فذكر نحوَهُ باختصارِ عَنْ هَـٰذَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ صَلاَّهُنَّ غُفِرَ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ كَانَ ، أَوْ هُوَ كَائِنٌ » .

وَفِي الأَول عبد القدوس بن حبيب ، وهو متروك ، وفي الثاني يحيى بن عقبة بن أبي العيزار ، وهو ضعيف .

## ٨٠ ـ بَابُ صَلاَةِ ٱلشُّكْرِ

٣٧٢٣ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفِ ، قَالَ : كَانَ لاَ يُفَارِقُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ / ٢٨٢/٢ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَخَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَٱتَّبَعْتُهُ ، فَدَخَلَ حَائِطاً مِنْ حِيطَانِ ٱلأَسْوَافِ (١) فَصَلَّىٰ ، فَأَطَالَ فَخَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَٱلَّهُ فَا أَوْمَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَرَاهُ أَبَداً ، السُّجُودَ ، فَقُلْتُ : قَبَضَ ٱللهُ رُوحَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَرَاهُ أَبَداً ، فَخَرِنْتُ وَبَكَبْتُ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَدَعَانِي فَقَالَ : « مَا ٱلَّذِي مِكَ أَوْ مَا ٱلَّذِي أَرَىٰ فَكَالً ؟ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَطَلْتَ ٱلسُّجُودَ ، فَقُلْتُ : قَدْ قَبَضَ ٱللهُ رَسُولَهُ ، لاَ أَرَاهُ ( مص : ٤٦٨ ) أَبَداً ، فَحَزِنْتُ وَبَكَيْتُ .

قَالَ : « سَجَدْتُ هَاذِهِ ٱلسَّجْدَةَ شُكْراً لِرَبِّي فِيمَا أَبْلاَنِي مِنْ أُمَّتِي ، إِنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْكَ مِنْهُمْ صَلاَةً ، كَتَبْتُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ » .

جميعاً : حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن قيس بن عبد الرحمان بن ع

<sup>(</sup>۱) الأسواف : اسم حرم المدينة ، وقيل موضع بعينه بناحية البقيع ، ومسجد الأسواف يسمى الآن : مسجد أبي ذر رضي الله عنه .

وانظر معجم ما استعجم للبكري ١/١٥١، ومعجم البلدان ١/١٩١، والمعالم الأثيرة ص ( ٢٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) في كشف الأستار ١/ ٣٥٨ برقم ( ٧٤٩ ) من طريق بشر بن آدم ،
 وأخرجه الموصلي في مسنده برقم ( ٨٥٨ ) من طريق ابن أبي شيبة ،

وهو ضعيف ، وله حديث في سجود الشكر يأتي(١) .

## ٨١ ـ بَابٌ : ٱلصَّلاَةُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً

٣٧٢٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّىٰ يُودِّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، وفيه عثمان بن سعد ،

◄ أبي صعصعة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه قال : عن جده عبد الرحمان بن عوف . . .
 وموسى بن عبيدة ضعيف ، وباقى رجاله ثقات .

بشر بن آدم فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٩١ ) في معجم شيوخ أبي يعليٰ .

وقيس بن عبد الرحمان قال العقيلي في الضعفاء  $7 \times 27 \times 3$ : «حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: قيس بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال موسى بن عبيدة : ولم يصح حديثه » .

وتعقب هـنذا الحافظ الذهبي بقوله في الميزان ٣٩٧/٣ : « قلت : لأن مداره على موسى ، وهو واهٍ » ، ونقل عن الأزدي أنه قال : « ضعيف » ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٣٢٧ ، و ٩/ ١٥ . وانظر ميزان الاعتدال ، ولسان الميزان ٤/ ٤٧٨ ـ ٤٧٩ ، والكامل ٢٠٧٠ .

وقال البزار : « تفرد به عن سعد قيشٌ ، وتفرد به عن قيس موسىٰ. . . » .

وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٦٧ \_ ٤٦٨ ، من طريق محمد بن إسماعيل ، حدثنا عيسى بن محمد الكسائي ، حدثنا زيد بن الحباب ، بالإسناد السابق وسيأتي أيضاً مختصراً برقم ( ١٤٢٤٨ ) ، وانظر مسند الموصلي ، والحديث الآتي برقم ( ٣٧٦٢ ) .

وقال العقيلي : ﴿ وهـُـذا يروىٰ من وجه آخر بإسناد جيد › ، وكأنه يشير إلىٰ حديث أبي هريرة عند مسلم ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢١/ ٣٨٠ برقم ( ٦٤٩٥ ) بلفظ ﴿ مَنْ صَلَّىٰ عَلَىّٰ وَاحِدَةً ، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً ﴾ .

وانظر أيضاً حديث أنس عند الموصلي ٦/ ٣٥٤ برقم ( ٣٦٨١ ) ، وفي موارد الظمآن ٧٣/٧ برقم ( ٢٣٩٠ ) .

(۱) برقم ( ۳۷۹۲ ) .

(۲) في المسند ٧/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩ برقم ( ٤٣١٥ ، ٤٣١٦ ) ، ويرقم ( ٤٣٢٤ ، ٤٣٢٥ )
 ٤٣٢٢ ) ، وهناك استوفينا تخريجه .

ونضيف هنا : أخرجه الطبراني في الأوسط ( ١ ل ١٩٦ ) وفي المطبوع برقم ( ٣٤٤١ ) ـ وهو ــــ

وثقه أبو نعيم ، وأبو حاتم ، وضعفه جماعة .

٣٧٢٥ ـ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً فِي سَفَرٍ ، أَوْ دَخَلَ بَيْتَهُ ، لَمْ يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وفيه الواقدي ، وقد وثقه مصعب الزبيري وغيره ، وضعفه جماعة كثيرون من الأئمة .

## ٨٢ - بَابٌ : ٱلصَّلاَةُ إِذَا أَرَادَ سَفَراً

٣٧٢٦ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى ٱلْبَحْرَيْنِ فِي تِجَارَةٍ . فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، ورجاله موثقون ( مص :٤٦٩ ) .

في مجمع البحرين ٢/ ٣٢٠ برقم (١١٣١) ـ والبزار في «البحر الزخار» برقم ( ٦٥٣٢) ـ وهو في «كشف الأستار» ١/ ٣٥٧ برقم ( ٧٤٧) ، والضياء في « المختارة» برقم ( ١٩٠٨) ـ ، وإسناده ضعيف ـ . وانظر مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٥٠ ، ولتمام تخريجه انظر سنن الدارمي برقم ( ٢٧٢٤) بتحقيقنا .

وقال البزار: ﴿ أَحَادِيثُ عَثْمَانَ بَنِ سَعِدَ تَخَالُفُ الَّذِي يُرُونُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير  $10^{10}$  برقم (  $10^{10}$ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء »  $10^{10}$  من طريق الحسين بن أحمد بن يونس الأهوازي ، حدثنا حفص بن عمرو الربالي ، حدثنا محمد بن غمر الواقدي ، حدثنا حارثة بن أبي عمران ، حدثنا محمد بن يحيى بن حيان ، عن ابن محيريز ، عن فضالة بن عبيد . . .

وشيخ الطبراني روئ عن حفص بن عمرو الربالي ، وإبراهيم بن عبد الله الهروي ، ومحمد بن عبد الجبار السلمي ، وروئ عنه الطبراني ، ومحمد بن منده العبدي . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . ومحمد بن عمر الواقدي متروك .

وحارثة بن أبي عمران روئ عن محمد بن يحيى بن حيان ، وروئ عنه الواقدي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۰/ ۲۰۱ برقم ( ۱۰٤٦٩ ) من طريق أسلم بن سهل الواسطي ، حدثنا وهب بن
 بقية ، حدثنا عبد الله بن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبى وائل ، عن عبد الله بن مسعود قال : . . . . .

## ٨٣ ـ بَابٌ : ٱلصَّلاَةُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

٣٧٣٧ ـ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه الحارث ، وهو ضعيف .

## ٨٤ ـ بَابٌ : ٱلصَّلاَةُ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ

٣٧٢٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا دَخَلْتَ

. وعبد الله بن سفيان هو الخزاعي الواسطي ، قال العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٦٢ : « لا يتابع علىٰ حديثه » .

وانظر ميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٠ ، ولسان الميزان ٣/ ٢٩١ ، والمغنى في الضعفاء ١/ ٣٤٠ .

(۱) في الأوسط (۱ ل ۱۷۱) وفي المطبوع برقم (٣٠٣٨) ـ وُهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٢٠ برقم (١١٣٢) ـ وفي الصغير ١/ ١٠٥، من طريق أنس بن سلم ـ تحرف في الصغير إلىٰ : سليم ـ أبو عقيل الخولاني بمدينة طرسوس ، حدثنا معلل بن نفيل الحراني ، حدثنا عتاب بن بشير ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن الحارث ، عن علي . . .

وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات .

معلل بن نفيل ترجمه الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٢٢٧١/٤ ، والأمير في الإكمال ٧/ ٣٦٠ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٢٠١/٩ ، والحارث بينا أنه حسن الحديث في موارد الظمآن عند الحديث ( ١١٥٤ ) .

وقال الطبراني : « لا يروئ عن علي إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به معلل وهو ثقة ، والمشهور فيه حديث الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه » .

وما أشار إليه الطبراني طرف من حديث توبة كعب بن مالك ، أخرجه مختصراً البخاري في الجهاد ( ٣٠٨٨) باب : الصلاة إذا قدم من سفر ، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٧١٦) باب : استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه ، وأبو داود في الجهاد ( ٣٧٨١) باب : في الصلاة عندالقدوم من السفر...

وانظره مطولاً عند البخاري في الوصايا ( ٢٧٥٧ ) ، وعند مسلم في التوبة ( ٢٧٦٩ ) باب : حديث توبة كعب بن مالك ، والترمذي في التفسير ( ٣١٠١ ) ، وأبي داود في الطلاق ( ٢٢٠٢ ) ، والنسائي في الطلاق ٦/ ١٥٢ ، وانظر أولاً مسند أحمد ٣/ ٤٥٩ \_ ٤٦٠ .

مَنْزِلَكَ ، فَصَلِّ / رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَدْخَلَ ٱلشَّوءِ ، وَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْن تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ ٱلسُّوءِ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، ورجاله موثقون .

#### ٨٥ ـ بَابُ سُجُودِ ٱلتَّلاَوَةِ

٣٧٢٩ ـ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِذَا سَجَدَ ٱبْنُ آدَمَ ، قَالَ ٱلشَّيْطَانُ أُمِرَ ٱبْنُ آدَمَ بِٱلسُّجُودِ فَسَجَدَ ، فَلَهُ ٱلْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِٱلسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ ٱلنَّارُ ﴾ ، أَوْ نَحْوَ هَـٰذَا ٱلْكَلاَمِ .

رواه البزار<sup>(۲)</sup>، وفيه كنانة بن جبلة ، وثقه أبو حاتم ، وضعفه غيره ، وسهيل بن أبي حزم وثقه ابن معين ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) في كشف الأستار ٣٥٧/١ برقم (٧٤٦) من طريق أحمد بن منصور ، حدثنا معاذ بن فضالة ، حدثني يحيى بن أيوب ، عن بكر بن عمرو ، عن صفوان بن سليم \_ قال بكر : أحسبه عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . وهاذا إسناد جيد .

قال المناوي في فيض القدير ١/ ٣٣٤ ، بعد أن نسبه إلى البزار ، وبعد أن نقل ما قاله البزار : \* قال ابن حجر : حديث حسن ، ولولا شك بكر لكان على شرط الصحيح » .

وقال البزار : « لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هنذا الوجه » .

وانظر التاريخ الكبير ١/ ٣٣٦ ، والضعفاء للعقيلي ١/ ٧١ ـ ٧٧ ، وكامل ابن عدي ١/ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ، واللاّليء المصنوعة ٢/ ٤٥٠ ـ ٤٦ ، وتنزيه الشريعة ٢/ ١٠٩ ـ ١١٠ ، وإحياء علوم الدين ١/ ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) في كشف الأستار ٣٦١/١ برقم ( ٧٥٤) ، وابن عدي في الكامل ٢٠٩٥ ، من طريق عبسى بن موسى بن أبي حرب ، حدثنا يحبى بن أبي بكير ، حدثنا كنانة بن جبلة ، عن سهيل بن أبي حزم ، عن ثابت ، عن أنس... وهلذا إسناد فيه ضعيفان : كنانة بن جبلة ، وشبخه سهيل ، وباقى رجاله ثقات .

عبسىٰ ترجمه الخطيب في تاريخه ١٦/ ١٦٥ \_ ١٦٦ وقال : ﴿ وَكَانَ ثُقَةَ ﴾ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٩٥ .

وقال البزار : «غريب عن أنس لا نعلمه عنه إلا من هـُـذا الوجه ، تفرد به كنانة ، عن سهيل » .

٣٧٣٠ ـ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : أَنَّ ٱبْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا رَأَى ٱلشَّيْطَانُ ٱبْنَ آدَمَ سَاجِداً ، صَاحَ وَقَالَ : يَا وَيْلَهُ ، وَيْلٌ لِلشَّيْطَانِ أَمَرَ ٱللهُ ٱبْنَ آدَمَ أَنْ يَسْجُدَ وَلَهُ ٱلْجَنَّةُ ، فَأَطَاعَ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْجُدَ فَعَصَيْتُ ، فَلِيَ ٱلنَّارُ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح ، إلاَّ أن أبا إسحاق لم يسمع من ابن مسعود ( مص : ٤٧٠ ) .

## ٨٦ ـ بَابٌ ثَانٍ مِنْهُ

٣٧٣١ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَل ، قَالَ : لَمَّا أَظْهَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلإِسْلاَمَ ، أَسْلَمَ أَهْلُ مَكَّةَ كُلُّهُمْ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ ٱلصَّلاَةُ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لَيَقْرَأُ ٱلسَّجْدَةَ فَيَسْجُدُونَ ، مَا يَسْتَطِيعُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَسْجُدَ مِنَ ٱلزِّحَامِ ، حَتَّىٰ قَدِمَ رُوَسَاءُ قُرَيْشِ : ٱلْوَلِيدُ بْنُ ٱلْمُغِيرَةِ ، وَأَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَغَيْرُهُمَا ، وَكَانُوا رُوَسَاءُ قُرَيْشٍ . وَقَالُوا : تَدَعُونَ دِينَ آبَائِكُمْ ؟ فَكَفَرُوا .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

## ٨٧ \_ بَابٌ ثَالِثٌ مِنْهُ

٣٧٣٢ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ : أَنَّهُ رَأَىٰ رُؤْيَا أَنَّهُ يَكْتُبُ ﴿ صَ ﴾ فَلَمَّا بَلَغَ إِلَىٰ سَجْدَتِهَا قَالَ : رَأَى ٱلدَّوَاةَ وَٱلْقَلَمَ ، وَكُلَّ شَيْءٍ بِحَضْرَتِهِ ٱنْقَلَبَ سَاجِداً ، قَالَ :

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٣٦/٩ برقم ( ٩٤٦٣ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق : أن ابن مسعود قال : . . . موقوفاً عليه ، وإسناده ضعيف لانقطاعه .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٠/٥ برقم ( ٢ ) وابن معين في تاريخه رواية الدوري ٣/ ٥٣ برقم ( ٢١٢ ) من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير ، عن المسور بن مخرمة ، عن أبيه. . . . وإسناده ضعيف .

وقال الحافظ في الإصابة ٩/١٤٧ : ﴿ وأخرج عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين ، والطبراني من طريق ابن لهيعة. . . ﴾ وذكر هاذا الحديث .

فَقَصَصْتُهَا عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يَسْجُدُ بِهَا .

رواه أحمد(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٧٣٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى ٱلنَّائِمُ كَأَنِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ ، وَكَأَنَّ ٱلشَّجَرَةَ تَقْرَأُ ﴿ صَ ﴾ فَلَمَّا أَتَتْ عَلَى ٱلسَّجْدَةِ ، سَجَدَتْ فَقَالَتْ فِي سُجُودِهَا : ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي بِهَا ، ٱللَّهُمَّ حُطَّ عَنِّي بِهَا وِزْراً ، وَأَحْدِثْ لِي بِهَا شُكُراً ، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا نَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ سَجْدَتَهُ .

فَغَدَوْتُ عَلَىٰ / رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : « سَجَدْتَ ٢٨٤/٢ أَنْتَ ؟ » . قُلْتُ : لاَ .

قَالَ : « فَأَنْتَ أَحَقُّ بِٱلسُّجُودِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ » .

ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ ﴿ضَ﴾ ثُمَّ أَتَىٰ عَلَى ٱلسَّجْدَةِ ، وَقَالَ فِي سُجُودِهِ مَا قَالَتِ ٱلشَّجَرَةُ فِي سُجُودِهَا .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ، والطبراني في الأوسط ، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَتْ : ٱللَّهُمَّ ٱكْتُبْ

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ٧٨ ، ٨٤ ، من طريق حميد ، حدثني بكر المزني قال : قال أبو سعيد... وهلذا إسناد صحيح إذا كان بكر بن عبد الله المزني سمعه من أبي سعيد... وصححه الحاكم ٢/ ٤٣٢ ، ووافقه الذهبي .

وقد أخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ٣٢٠ باب : سجدة (ص ) وفي « دلائل النبوة » ٢٠ /٧ من طريق مسدد ، حدثنا هشيم ، أنبأنا حميد الطويل ، عن بكر بن عبد الله قال : أخبرني مخبر عن أبي سعيد . . . وهذا إسناد فيه انقطاع ، ولكنه يتقوى بشواهده ، فقد أخرج البخاري في سجود القرآن ( ١٠٦٩ ) باب : سجدة (ص ) عن ابن عباس قال : ص ليس من عزائم السجود ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلّم يسجد فيها .

وانظر « الدر المنثور » ٥/ ٣٠٥ .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ۲/۳۳۰ برقم (۱۰٦۹)، والطبراني في الأوسط (۱ ل ۲۹۳)، وفي المطبوع برقم (۲۷۳)، وفي المطبوع برقم (۲۷۲۶)، والبخاري في الكبير ۱٤۷/۱، والموصلي في المسند برقم (۱۰۲۹) ـ من طريق (۱۰۲۹) ـ من طريق اليمان بن نصر صاحب الدقيق، حدثنا عبد الله بن سعد المزنى ـ عند الطبراني: المدني ـ ـ ـ

لِي بِهَا أَجْراً ، وَالباقي بنحوه ، وفيه اليمان بن نصر ، قال الذهبي : مجهول .

٣٧٣٤ ـ وَعَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ ٱللهِ : أَلاَ هِيَ تَوْبَةُ نَبِيِّ ذُكِرَتْ فَكَانَ لاَ يَسْجُدُ فِيهَا يَعْنِي : ﴿ صَ ﴾ .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، ورجاله ثقات رجال الصحيح .

٣٧٣٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ﴿ صَ ﴾ .

حدثنا محمد بن المنكدر ، حدثني محمد بن عبد الرحمان بن عوف ، عن أبي سعيد الخدري...

واليمان بن نصر ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣١١/٩ فقال : « روىٰ عن عبد الله بن أبي سعيد ـ وفي نسخة : سعد » وقال عن أبيه : « مجهول » ، ولاكن روىٰ عنه ثلاثة ، وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٢٩٢ .

وشبخه عبد الله ما عرفته ، وباقي رجاله ثقات .

وانظر التاريخ الكبير ١٤٧/١ ، والجرح والتعديل ٧/ ٣١٥ ، وثقات ابن حبان ٥/ ٣٥٤ لمعرفة حال محمد بن عبد الرحمـٰن بن عوف الزهري القرشي ، فهو حسن الحديث .

نقول : ويشهد له حديث ابن عباس وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٢/ ٤٣٧ ـ ٤٣٨ . برقم ( ٦٩١ ) .

(۱) في الكبير ٩/ ١٥٦ برقم ( ٨٧١٧ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش عن أبي الضحى ، عن مسروق قال : قال عبدالله : . . . موقوفاً عليه . وهو في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٣٣٨ برقم ( ٩٨٧٣ ) وإسناده صحيح .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٨٧١٨ ، ٨٧١٩ ، ٨٧٢٠ ) وابن أبي شيبة ٢/٩ ـ ١٠ باب : من كان لا يسجد في ( ص ) ، والبيهقي في الصلاة ٣١٩/٢ باب : سجدة ( ص ) ، من طريق مسعر ، وحماد بن زيد ، وأبي بكر بن عباش ، عن عاصم ، عن زر ، عن ابن مسعود . . . .

وأخرجه الطبراني برقم ( ۸۷۲۱ ) والبيهقي ٣١٩/٢ باب : سجدة ( ص ٓ ) ، من طريق سفيان ، عن عبدة بن أبي لبابة ، عن زر ، بالإسناد السابق ، وعند ابن أبي شيبة ٢/١٠ ، والطبراني أيضاً طريق أخرى برقم ( ۸۷۲۲ ) .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وأبو يعلىٰ ، وفيه محمد بن عمرو ، وفيه كلام ، وحديثه حسن<sup>(۲)</sup> .

٣٧٣٦ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ سَجَدَ فِي ﴿ صَ ﴾ .

رواه عبدُ ٱللهِ بنُ أحمدَ (٣) ، ورجالُهُ رجالُ الصحيح .

٣٧٣٧ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : عَزَائِمُ ٱلشَّجُودِ أَرْبَعٌ ﴿ الْـَمْ ۞ تَنْزِلُ ﴾ ٱلسَّجْدَةُ وَ ﴿ حَمَى ﴾ ٱلسَّجْدَةُ وَ ﴿ حَمَى ﴾ ٱلسَّجْدَةُ وَ ﴿ حَمَى ﴾ ٱلسَّجْدَةُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالْحَالِمُ عَلَا عَلَا

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> في الأوسط ، وفيه الحارث وهو ضعيف .

وقال الطبراني في الأوسط: «لم يروه عن محمد بن عمرو إلا حفص » وقال الدارقطني: « وخالفه ـ يعني: حفصاً ـ إسماعيل بن حفص وغيره، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ﴿ إِذَا ٱلتَّمَاَّةُ ٱنتَقَتَ ﴾ وهو الصواب ».

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ( ۲ ل ۱٦ ) وفي المطبوع برقم ( ٥١٩٤ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٢٥ برقم ( ١١٤١ ) ـ وأبو يعلىٰ في المسند ١٠ / ٣٢٦ برقم ( ١٩١٥ ) والدارقطني في سننه برقم ( ١٠٤١ ) ، وفي \* العلل . . . » ١٢/٨ من طريق حفص بن غياث ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ، وذكرنا ما يشهد له هناك .

<sup>(</sup>۲) سقطت من ( م ) عبارة ا وحديثه حسن ۱ .

<sup>(</sup>٣) في زوائده على المسند V7/1، من طريق سويد بن سعيد ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد : أن عثمان سجد في ( ص ٓ ) ، وسويد بن سعيد ضعيف . وأخرجه ابن أبي شيبة Y/1 ، وعبد الرزاق Y/1 Y77 برقم ( Y/1 ) من طريق معمر ، عن ابن شهاب ، بالإسناد السابق ، وهلذا إسناد صحيح .

وأخرجه البيهقي في الصلاة ٣/ ٣١٩ باب : سجدة ( ص ) من طريق إسحاق بن عيسىٰ ، حدثنا ابن لهيعة ، عن الأعرج ، عن السائب بن يزيد ، به ، وهاذا إسناد ضعيف .

وانظر « شرح السنة » ٣٠٦/٣ ـ ٣٠٧ ، ومشكل الآثار للطحاوي ٢١/٤ ـ ٣٥ ، والمغني ١/ ٨٤ ـ ٣١٩ . والمغني ١٨٨/٢ ـ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) أي : السجدة في ( فصلت ) .

<sup>(</sup>٥) في الأوسط ( Y ل ١٧٩ ) وفي المطبوع برقم ( ٧٥٨٤ ) \_ وهو في مجمع البحرين

٣٧٣٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيدَ ، وَعَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ ٱلأَسْوَدِ : أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَسْجُدُ فِي ٱلآيَةِ ٱلأُولَىٰ مِنْ ﴿حَمْ ﴿ حَمْ ﴿ الرَّحْمَانِ أَنِ ٱلرَّحْمَانِ أَلَا الرَّحْمَانِ أَلَا الرَّحْمَانِ أَلَا الرَّحِيدِ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقات .

٣٧٣٩ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ عِنْدَهُ سُورَةُ ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ فَلَمَّا بَلَغَ ٱلسَّجْدَةَ ، سَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ ، وَسَجَدَتِ ٱلدَّوَاةُ وَٱلْقَلَمُ .

۲/ ۳۲۶ برقم ( ۱۱۳۸ ) \_ من طریق محمد بن إبراهیم بن عامر ، حدثنی عمی محمد بن عامر ، حدثنا أبي ، حدثنا زیاد أبو حمزة ، عن حمزة الزیات ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي بن أبي طالب . . .

وشيخ الطبراني ترجمه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢٥٧/٢ ، وقد تقدم برقم ( ٤٩٨ ) .

وزياد أبو حمزة ترجمه أيضاً أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٣١٨/١ ، ولم يورد فيهما جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات ،

والحارث فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١١٥٤ ) في موارد الظمآن .

وأخرجه عبد الرزاق ٣٣٦/٣ برقم ( ٥٨٦٣ ) من طريق معمر والثوري ، عن أبي إسحاق بالإسناد السابق ، وهـُـذا إسناد حسن .

وأخرجه البيهقي في الصلاة٢/ ٣١٥ باب : سجدة النجم ، من طريق يعلى بن عبيد ، حدثنا شعبان ، عن أبي إسحاق ، بالإسناد السابق : وهاذا إسناد حسن أيضاً .

وأخرجه البيهقي أيضاً ٢/ ٣١٥ ، من طريقين : حدثنا سفيان ، عن عاصم ، عن زر ، عن على... وهـٰـذا إسناد حسن .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٢ باب: من كان يسجد في المفصل ، من طريق هشيم ، عن شعبة ، عن عاصم ، عن زر قال : عزائم السجود... وهاذا إسناد ضعيف ، هشيم عنعن ، وهو مرسل .

(۱) في الكبير ٩/ ١٦٠ برقم ( ٨٧٣٧) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو إسحاق قال : سمعت عبد الرحمان بن يزيد ، وعبد الرحمان بن الأسود يذكران عبد الله بن مسعود . . وهاذا إسناد صحيح ، عبد الرحمان بن الأسود لم يسمع ابن مسعود ، وللكن تابعه عبد الرحمان بن يزيد وقد سمع منه ، والله أعلم .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، ورجاله ثقات<sup>(۲)</sup> .

٣٧٤٠ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَحِمَهُ ٱللهُ ـ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢٧٤ ) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَرَأَ ٱلسَّجْدَةَ فِي ٱلْمَكْتُوبَةِ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup>، وفيهِ جَابر الجعفي، وفيه كلام، وقد وثقه شعبة، والثوري.

٣٧٤١ ـ وَعَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ ، فَـالَ : سَجَـدَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّـى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ وَٱلْمُسْلِمُونَ فِي ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ إلاَّ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ أَرَادَا بِذَلِكَ ٱلشُّهْرَةَ .

رواه الطبراني في الكبير<sup>(٤)</sup> ، وأحمد<sup>(ه)</sup> ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في كشف الأستار ۱/ ٣٦٠ برقم ( ٧٥٣) من طريق محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا مسلم المجرمي ، حدثنا مخلد بن حسين ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة . . وهذا إسناد صحيح ، مسلم بن أبي مسلم الجرمي ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ١٠٠/ ١٠٠ وقال : « وكان ثقة » ، وذكر ابن حبان في الثقات ١٥٨/٩ .

 <sup>(</sup>٢) في ( م ) : « وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات » .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢/ ١١٥، من طريق أسود بن عامر ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : . . . وجابر بن يزيد الجعفي ضعيف . ومسلم هو ابن عمران .

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء ، ١٢٢/١٦ معرفاً بهلذا المعجم : « وهو معجم أسماء الصحابة وتراجمهم وما رووه ، للكن ليس فيه مسند أبي هريرة ، ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين » .

وقال أيضاً ١٦/ ١٢٨ وهو يعدد مصنفاته : « . . . وأشياء سوى ذلك لم نقف عليها ، منها مسند عائشة ، مسند أبي هريرة ، مسند أبي ذر . . . وأكثرها مسانيد حفاظ وأعيان ، ولم نرها » .

<sup>(</sup>٥) في المسند  $7.8 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7.0 \, 7$ 

٣٧٤٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَرَأَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـ : ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ فَلَمَّا بَلَغَ ٱلسَّجْدَةَ سَجَدَ .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه عبد الرحمان بن بشير ، وهو منكر الحديث .

٣٧٤٣ ـ وَعَنْ عَمْرِو ٱلْجِنِّيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً سُورَةَ (٢) ﴿ وَٱلنَّجْرِ ﴾ فَسَجَدَ وَسَجَدْتُ مَعَهُ .

رواه الطبراني(٣) في الكبير ، وفي إسناده مَنْ لا يُعْرَفُ ، وعثمانُ بنُ صالحٍ لا

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٨ باب: من كان يسجد في المفصل ، وأحمد أيضاً ٢/ ٤٤٣ ، من طريق وكيع قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن خاله الحارث بن عبد الرحمان ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . وهاذا إسناد صحيح أيضاً .

(۱) في الأوسط ( $\Upsilon$  ل  $\Upsilon$  ل  $\Upsilon$  ) وفي المطبوع برقم ( $\Upsilon$  ( $\Upsilon$  ) = وهو في مجمع البحرين  $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$  برقم ( $\Upsilon$  ) = من طريق هاشم بن مرثد ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي ، حدثنا عبد الرحمان بن بشير الشيباني ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . . .

وشيخ الطبراني ضعيف ، ومحمد بن إسحاق قد عنعن وهو موصوف بالتدليس ، وعبد الرحمان بن بشير الشيباني الدمشقي قال أبو حاتم : « منكر الحديث ، يروي عن ابن إسحاق غير حديث منكر » .

انظر الجرح والتعديل ٥/ ٢١٥ ، وقد وثقه دحيم ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٧٣ .

وانظر ميزان الاعتدال ٢/ ٥٥٠ ، ولسان الميزان ٣/ ٤٠٧ .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الزهري إلا ابن إسحاق ، ولا عنه إلا عبد الرحمان ، تفرد به سليمان » .

(٢) سقطت هاذه اللفظة من (م).

(٣) في الكبير ١٧/ ٤٥ برقم ( ٩٥ ) من طريق أحمد بن يحبى بن خالد بن حيان الرقي ، حدثنا أحمد بن سَعْد ـ تحرف فيه إلى : سعيد ـ ابن أبي مريم ، حدثنا عثمان بن صالح قال : حدثني عمرو الجنّي . . . وهاذا إسناد معضل .

وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم ( ٨١١ ) .

وأحمد هو ابن سعد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم ، وهو ابن أخي ـــ

أراهُ أدركَ أحداً من الصحابةِ ، واللهُ أعلمُ .

٣٧٤٤ ـ وَعَنِ أَبْنِ عُمَرَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ / ٢٨٥/٢ بِمَكَّةَ ، فَسَجَدَ ، وَسَجَدَ ٱلنَّاسُ مَعَهُ حَتَّىٰ إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَرْفَعُ إِلَىٰ جَبِينِهِ شَيْئاً مِنَ ٱلأَرْضِ ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، وَحَتَّىٰ يَسْجُدَ عَلَى ٱلرَّجُلِ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الكبير ، وفيه مصعب بن ثابت ، وقد وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه أحمد وغيره .

٣٧٤٥ ـ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ ﴿ وَٱلنَّجْدِ ﴾ عَلَى ٱلنَّاسِ سَجَدَ بِهَا ، وَإِذَا قَرَأَهَا فِي ٱلصَّلاَةِ رَكَعَ بِهَا وَسَجَدَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، ورجالُهُ ثقاتٌ إِلاَّ أَن محمد بن سيرين لا أراه سمع من ابن مسعود<sup>(٤)</sup> .

سعيد بن أبي مريم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) عند البخاري في سجود القرآن ( ١٠٧٥ ) باب : من سجد لسجود القارىء ، ومسلم في المساجد ( ٥٧٥ ) باب : سجود التلاوة ، وابن خزيمة في صحيحه برقم ( ٥٥٧ ) ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٢/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦ برقم ( ٦٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٦٥/١٢ برقم ( ١٣٣٥٨ ) من طريق عبيد العجل ، حدثنا أبو مصعب الزهري ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن مصعب بن ثابت ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . ومصعب بن ثابت ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٣٨٨ ) في « موارد الظمآن » ، وعبيد العجل هو الحسين بن محمد بن حاتم وهو ثقة .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٩/ ١٦٠ برقم ( ٨٧٣٥ ) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا عارم ، حدثنا حماد بن زيد ، عن سعيد بن أبي صدقة ، عن محمد بن سيرين : أن ابن مسعود . . وهاذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ، ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود .

وعارم هو محمد بن الفضل أبو النعمان ، ويقال : أبو الفضل اختلط بآخره ، وقد سمع منه علي بن عبد العزيز بعد الاختلاط على قول أبي داود ، وأما على قول أبي حاتم فقد سمع منه قبل الاختلاط ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) على هامش (م) كتب ابن حجر: ﴿ لا معنى لهاذا التردد فإنه لم يسمع منه قطعاً ﴾ .

٣٧٤٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفِ ( مص : ٤٧٣ ) ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُهُ يَسْجُدُ فِي ﴿ إِذَا ٱلشَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ .

رواه أبو يعلى (١<sup>١)</sup> ، والبزار ، وفيه محمد بن أبي ليلىٰ ، وفيه كلام ، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه .

٣٧٤٧ ـ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار ، وهو ضعيف جداً .

<sup>(</sup>۱) في المسند 177/7 برقم ( 108 )، والبزار 1/77 برقم ( 107 ) من طريق بكر بن عبد الله عبد الرحمان ، عن ابن أبي ليلى ، عن حميد بن أبي عبد الله \_ وعند البزار : حميد بن عبد الله \_ وعند الدارقطني في « العلل الواردة في الأحاديث » 10/2 برقم ( 001 ) : « حميد الأزرق » \_ عن أبي سلمة ، عن أبيه عبد الرحمان بن عوف . . .

وهـٰـذا إسناد ضعيف ، وفي الإسناد انقطاع ، وابن أبي ليليٰ سيىء الحفظ جداً .

وحميد الأزرق هو : حميد بن راذويه ، ترجمه البخاري في الكبير ٢٤٨/٢ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ٩ ٣/ ٢٢٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ١٤٨/٤ وقال : « وليس هنذا بحميد الطويل » لأن بعضهم خلطه بحميد الطويل ، ومنهم الحافظ المزي عليهم جميعاً رحمة الله تعالىٰ .

وقال البزار : « هكذا رواه ابن أبي ليليٰ ، ورواه الثوري ، عن حميد ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة » .

وقال الدارقطني : « يرويه ابن أبي ليليٰ عن رجل يقال له : حميد الأزرق ، عن أبي سلمة ، عن أبيه .

وتابعه زيد بن حبان فرواه عن محمد بن قيس القاص ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي ملمة ، عن أبيه .

وخالفهما أصحاب محمد بن قيس فرووه عن محمد بن قيس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وهو الصواب » .

وحديث أبي هريرة استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢١/ ٣٥٨\_٣٦٠ برقم ( ٥٩٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكّبير ٨/ ٨٨ برقم ( ٧٣٩٣ ) ، وابن عدي في الكامل ٨/ ٢٦٧٩ ، من طريقين : 🗻

٣٧٤٨ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ : أَنَّهُ صَلَّى ٱلصَّبْحَ فَقَرَأَ : ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ فَسَجَدَ فيهَا .

رواه الطبراني <sup>(١)</sup> في الكبير ، ورجاله موثقون .

٣٧٤٩ ـ وَعَنِ ٱلأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ ٱللهِ ، وَعُمَرَ أَوْ أَحَدَهُمَا يَسْجُدُ فِي ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ﴾ [الانشفاق : ١] .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، ورجاله ثقات .

حدثنا محمد بن بكار ، حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار ، عن إدريس الأودي ، وابن أبي ليلئ : كلاهما عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن صفوان بن عسال المرادي . . .

ويحيى بن عقبة بن أبي العيزار قال البخاري : « منكر الحديث » ، وقال أبو حاتم : « يفتعل الحديث » . وقال ابن معين : « كذاب خبيث. . . »

وانظر ميزان الاعتدال ٤/ ٣٩٧ ، ولسان الميزان ٦/ ٢٧٠ ، والكامل ٨/ ٢٦٧٩ ـ ٢٦٨٠ . وقد تقدم برقم ( ٣٧٢٢ ) .

(۱) في الكبير ٣/ ٢٢٥ برقم (٣٢١٧) من طريق معاذبن المثنى ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن عبد الله بن عائذ ـ تحرف عنده ، وفي الإصابة إلى : عامر الثمالي ـ وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم وعن الحجاج بن عامر الثمالي ـ وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم ـ أنهما صليا مع عمر بن الخطاب . . . وهاذا إسناد صحيح .

وانظر أسد الغابة ١/ ٤٥٥ ، و ٣/ ٢٩٠ ، والإصابة ٢/٣١٣ ، وثقات ابن حبان ٩٩/٥ . والحديث التالي .

(٢) في الكبير ١٥٨/٩ برقم ( ٨٧٣٠ ) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن الأسود بن يزيد قال : . . . وإسناده صحيح .

وأخرجه الطحاوي ٢٥٥/١، من طريقين : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، بالإسناد السابق . وانظر أيضاً منحة المعبود ١١٢/١ برقم (٥١٨) ، وكنز العمال ١٤٣/٨ برقم (٢٢٩٦) .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٧ باب : من كان يسجد في المفصل ، والطحاوي في ٩ شرح معاني 🗻

٣٧**٥٠ ـ** ورواهُ أيضاً (١) عن عبد اللهِ بنِ مسعودٍ من غيرِ شكِّ ، وفيه ليثُ بنُ أبي سليم ، وفيه كلام .

٣٧٥١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ وَ ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى حَلَقَ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٧٥٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ ﴿ ٱلْأَعْرَافِ ﴾ وَ ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ وَ ﴿ اَقْرَأَ بِٱسِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ فَإِنْ شَاءَ رَكَعَ بِهَا ، وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ ٱلسُّورَةَ وَسَجَدَ<sup>(٣)</sup> .

٣٧٥٣ ـ وَعَنْهُ أَيْضاً ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿ ٱلأَغْرَافِ ﴾ أَوْ ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ أَوِ ﴿ ٱقْرَأَ بِٱسْمِرَئِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ أَوْ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ أَوْ ﴿ بَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾ فَشَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِآخِرِ هِنَّ (مص: ٤٧٤) رَكَعَ أَجْزَأَهُ سُجُودُ ٱلرُّكُوعِ ، وَإِنْ سَجَدَ ، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سُورَةً أُخْرَىٰ .

 <sup>◄</sup> الآثار ١ / ٣٥٥ باب : المفصل ، هل فيه سجود أم لا ؟ من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ،
 عن الأسود قال : رأيت عمر وعبد الله يسجدان في ﴿ إِذَا ٱلشَّمَاءُ ٱنشَقَتُ ﴾ ثم قال : أو أحدهما ،
 وبه نأخذ ، وهلذا لفظ عبد الرزاق ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>۱) الطبراني في الكبير ٩/ ١٥٨ برقم ( ٨٧٢٨ ) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن عمرو ، عن زائدة ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عبد الرحمان بن الأسود ، عن أبيه قال : كان عبد الله يسجد في ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتَ ﴾ .

وأخرجه أيضاً برقم ( AVT9 ) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا حمزة الزيات ، عن طلحة بن مصرف ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : سجدت مع عمر ، ومع عبد الله في ﴿ إِذَا اَلْتَمَاتُهُ اَنشَقَتُ ﴾ قال الأسود : أما أحدهما فلا أشك فيه .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٥٩/٩ برقم ( ٨٧٣١) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي أحسبه عن علقمة : وأن عبد الله كان يسجد. . . وهنذا إسناد رجاله ثقات ، رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ١٥٩ برقم ( ٨٧٣٤ ) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج بن المنهال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود... ورجاله ثقات غير أنه منقطع ، إبراهيم بن يزيد لم يسمع عبد الله . وانظر الحديث التالي .

رواهما الطبراني في الكبير<sup>(١)</sup> ، ورجالهما ثقات ، إلاَّ أنهما منقطعان بين إبراهيم وابن مسعود .

٣٧٥٤ ـ وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ ٱلسَّجْدَةُ آخِرَ ٱلسُّورَةِ ، فَآرْكَعْ إِنْ شِئْتَ ، أَوِ ٱسْجُدْ ، فَإِنَّ ٱلسَّجْدَةَ مَعَ ٱلرَّكْعَةِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ورجاله ثقات / .

የለን/የ

## ٨٨ ـ بَابٌ : فِيمَنْ يَقْرَأُ ٱلسَّجْدَةَ وَهُوَ مَاشٍ

٣٧٥٥ ـ عَنْ عَطَاءِ بْنِ ٱلسَّائِبِ ، قَالَ : كُنَّا نَقْرَأُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلسُّلَمِيِّ وَهُوَ يَمْشِي ، فَإِذَا مَرَرْنَا بِسَجْدَةٍ ، كَبَّرَ وَكَبَّرْنَا ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرُ ، وَيَقُولُ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَنَقُولُ : عَلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمُ .

(۱) الأول تقدم تخريجه ، والثاني أخرجه أيضاً برقم في ( ۸۷۳۲ ) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : قال عبد الله . . . وإسناده ضعيف لانقطاعه ، إبراهيم بن يزيد لم يسمع ابن مسعود ، وانظر الحديث السابق ، ومعجم الطبراني برقم ( ۸۷۳۳ ) .

وأخرجه عبد الرزاق ٣٤٨/٣ برقم ( ٩٩٢٢ ) وابن أبي شيبة ٧/٧ ، من طريق الثوري ، وهشيم ، حدثنا مغيرة ، بالإسناد السابق .

(٢) في الكبير ٩/ ١٥٥ برقم ( ٨٧١٢ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن أبي إسحاق سمعته يقول : قال ابن مسعود... قلت من حدثك هاذا يا أبا إسحاق ؟ قال : أصحابنا : علقمة ، والأسود ، والربيع بن خثيم .

وهو في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٣٤٧ برقم ( ٥٩١٨ ) وإسناده صحيح .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٨٧١٣ ) من طريق محمد بن النضر ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو إسحاق ، عن علقمة ، وعمرو بن شرحبيل ، ومسروق ، عن عبد الله ، بمثل حديث معمر السابق .

وأخرجه عبد الرزاق ٣٤٧/٣ برقم ( ٥٩١٩ ) \_ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١٥٦/٩ برقم ( ٨٧١٥ ) \_ من طريق سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عبد الله . . . وأخرجه الطبراني برقم ( ٨٧١٤ ، ٨٧١٥ ) وابن أبي شيبة ٧/٧ باب : من كان يسجد في المفصل ، من طريق زائدة وشعبة ، عن أبي إسحاق ، بالإسناد السابق .

وَزَعَمَ أَبُو عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ : أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، وعطاء بن السائب فيه كلام لاختلاطه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

## ٨٩ ـ بَابُ سُجُودِ ٱلشُّكُر

٣٧٥٦ ـ عَنْ عَبْدِ ٱلرِّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَقَتِهِ (٢) ، فَدَخَلَ فَٱسْتَقْبَلَ ٱلْقِبْلَةَ فَخَرَّ سَاجِداً ، فَأَطَالَ ٱلسُّجُودَ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّ ٱللهَ قَدْ قَبَضَ نَفْسَهُ فِيهَا ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ . قَالَ : « مَنْ هَاذَا ؟ » .

قُلْتُ : عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ . قَالَ : « مَا شَأَنُكَ ؟ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولُ ٱللهِ ، سَجَدْتَ سَجْدَةً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ ٱللهُ قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيهَا ( مص : ٤٧٥ ) .

قَالَ : " إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي فَقَالَ : إِنَّ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱٦١/۹ برقم ( ۸۷٤۲ ) ، وابن أبي شيبة ۲/۲ باب : إذا قرأ الرجل السجدة وهو يمشي ما يصنع ؟ من طريق عبد السلام بن حرب ، عن عطاء بن السائب... وإسناده ضعيف . وانظر مصنف ابن أبي شيبة ۲/۲ ـ ٣ .

 <sup>(</sup>٢) في أصولنا جميعها ، وعند أحمد « صدقته » وهنذا تصحيف ، وتمحل لها العلامة أحمد شاكر معنىٰ فقال : « والمراد بصدقته : الحائط ونحوه الذي تكون فيه إبل الصدقة » .

والصَّدَقُ - بفتح الصاد والدال المهملتين - : كل شيء مرتفع عظيم : كالهدف ، والحائط ، والحبل ، والصدف أيضاً : الناحية والجانب ، وصدفا الجبل : جانباه المتحاذيان ، قال تعالىٰ : ﴿ حَتَى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الْسَدَفِىٰ بَيْنَ الْسَدَفِيْنِ ﴾ .

وعند أحمد ١٩١/١، والحاكم، والبيهقي، والزرعي في «جلاء الأفهام»: « فَلَخَلَ نَخْلاً...».

وعند أبي يعلىٰ : « دخل حائطاً من الأسواف » و« ودخل حائطاً من حيطان الأسواف » .

يَقُولُ : مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْكَ ، صَلَّيْتُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ ، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَسَجَدْتُ للهِ شُكْراً » .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، ورجاله ثقات .

٣٧٥٧ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانِ ، قَالَ : غَابَ عَنَّا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ لَنْ يَخْرُجَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، سَجَدَ سَجْدَةً ، فَظَنَّا أَنَّ نَفْسَهُ قَدْ قُبِضَتْ فِيهَا ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ رَبِّي ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ٱسْتَشَارَنِي فِي أُمَّتِي : مَاذَا أَفْعَلُ بِهِمْ ؟

فَقُلْتُ : مَا شِئْتَ أَيْ رَبِّ ، هُمْ خَلْقُكَ وَعِبَادُكَ ، فَٱسْتَشَارَنِي ٱلنَّانِيَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ كَذَلِكَ ، فَقَالَ : لاَ أُحْزِنُكَ فِي أُمَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ . . . » .

فَذكر الحديث .

 <sup>(</sup>۱) في المسند ۱۹۱/۱ ـ ومن طريق أحمد أخرجه أحمد بن أبي بكر الزرعي في « جلاء الأفهام» ص (۷۲) ـ من طريقين ، وإسناده حسن ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ۱۹۸/۲ ، ۱۹۵ برقم (۸۵۷ ، ۸۵۸) .

ونضيف هنا: أخرجه الحاكم الم ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، والبيهةي في الصلاة ٢/ ٣٧٠ ـ ٣٧١ باب: سجود الشكر ، من طريق الليث بن سعد ، عن ابن الهاد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عبد الرحمان بن الحويرث ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن عبد الرحمان بن عوف . . . وقال الحاكم : « هنذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هنذا الحديث » ، ووافقه الذهبي ، وليس كما قالا ، عبد الرحمان هو ابن معاوية ليس من رجال أي منهما ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧٤٣١ ) في مسند الموصلي ، وبينا أنه حسن الحديث .

ونضيف ُّ هنا : أن الحاكم صحح حديثه ، ووافقه الذهبي .

وعند ابن أبي شيبة ٢/ ١٥١٥ ـ ٥١٨ ، و ٢١/ ٥٠٦ ، وعبد بن حميد برقم ( ١٥٧ ) ، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٦٧ ـ ٤٦٧ ، والـزرعـي الـدمشقـي ص ( ٧٧ ) ، والبيهقـي ٢/ ٣٧١ ، وإسماعيل بن إسحاق الجهضمي برقم ( ٧ ، ١٠ ) ، طرق أخرى . وانظر الترغيب والترهيب ٢/ ٤٩٥ ، وتلخيص الحبير ٢/ ١١ .

قلت : ويأتي بتمامه إن شاء لله إما في علامات النبوة أو<sup>(١)</sup> في المناقب في فضل الأمة .

رواه أحمد(٢) ، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام .

٣٧٥٨ ـ وَعَنْ جَابِرِ ـ رَفَعَهُ ـ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِجُمْجُمَةِ إِنْسَانِ ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ ، فَخَرَّ سَاجِداً ، فَقِيلَ لَهُ : ٱرْفَعْ رَأْسَكَ ، فَأَنْتَ أَنْتَ ، وَأَنَا أَنَا .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، ورجاله ثقات .

وقال البزار: « لا نعلمه عن جابر إلا من هـٰـذا الوجه ، ولم أحسب جعفر بن سليمان سمع ابن المنكدر ، ولا روئ عنه إلا هـٰـذا الحديث ، على أنه روىٰ عن من هو دونه في السن ، مثل بشر بن المفضل ، وعبد الوارث » .

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ٩٢ ، من طريق أبي طاهر بن فيل ، حدثنا سعيد بن نصير البغدادي ، حدثنا سيار بن حاتم ، حدثنا جعفر بن سليمان ، بالإسناد السابق مرفوعاً .

وقال الخطيب : « تفرد بروايته هنكذا مرفوعاً سيار بن حاتم ، عن جعفر بن سليمان ، ورواه العباس بن الوليد النرسي عن جعفر ، عن ابن المنكدر ، عن جابر ، موقوفاً من قوله ، وذاك أصح » .

نقول : إن سيار بن حاتم لم ينفرد برفعه ، بل تابعه علىٰ ذلك حبان بن هلال كما تقدم ، وسفيان الثورى كما يأتي .

فقد أخرجه ابن حجر في « زهر الفردوس » ٧٨/٤ ذكره السعيد بن بسيوني زغلول ، هامش الفردوس ٤/ ١٧٢ ـ من طريق محمد بن سفيان ، حدثنا سعيد بن نصير البغدادي ، حدثنا حـ

<sup>(</sup>١) بل سيأتي في المناقب ، في الباب المذكور .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣٩٣/٥ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٣/ ٢٣٠ كتاب الشعب من طريق الحسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا ابن هبيرة : أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول : أخبرني سعيد - عند ابن كثير : ابن المسيب - أنه سمع حذيفة . . . وهنذا إسناد ضعيف ، فيه ابن لهيعة ، وابن هبيرة هو عبد الله ، وأبو تميم الجيشاني هو عبد الله بن مالك . ولفقراته شواهد تتقوى بها .

٣٧٥٩ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجِدْ أَحَداً يَنْبُعُهُ ، فَفَزِعَ عُمَرُ فَأَتَاهُ بِمِطْهَرَةٍ (١) مِنْ جِلْدٍ ، فَوَجَدَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِداً فِي شَرَبَةٍ (١) ، فَتَنَحَىٰ عَنْهُ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّىٰ رَفَعَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَقَالَ : ﴿ أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ وَجَدْتَنِي سَاجِداً ، فَتَنَحَّيْتَ عَنِّي ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَقَالَ : ﴿ أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ وَجَدْتَنِي سَاجِداً ، فَتَنَحَّيْتَ عَنِّي ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَقَالَ : ﴿ أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ وَجَدْتَنِي سَاجِداً ، فَتَنَحَيْثَ عَنِّي ، إِنَّ جِبْرِيلَ \_ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ \_ ( مص : ٢٧٦ ) أَتَانِي فَقَالَ : مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْكَ مِنْ / أُمَّتِكَ ٢/٢٧٢ وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ ﴾ .

رواه الطبراني(٣) في الأوسط ، والصغير ، ورجاله رجال الصحيح ، غير شيخ

سفيان الثوري ، عن جعفر بن سليمان ، بالإسناد السابق ، وانظر كنز العمال ٢٢٦/٤ برقم
 ( ١٠٢٧٦ ) .

ولفظ المخطيب : \* مَرَّ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِحُمْجُمَةٍ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ أَنْتَ أَنْتَ ، وَأَنَا أَنَا : أَنْتَ الْعَوَّادُ بِالْمَغْفِرَةِ ، وَأَنَا الْعَوَّادُ بِالذَّنُوبِ ، وَخَرَّ اللهِ سَاجِداً ، فَقِيلَ لَهُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ ، فَأَنْتَ الْعَوَّادُ بِالذَّنُوبِ ، وَأَنَا الْعَوَّادُ بِالْمَغْفِرَةِ » .

 <sup>(</sup>١) المطهرة بفتح الميم وكسرها ، وسكون الطاء المهملة : ما يتطهر به ، وكل إناء يتطهر منه : كالإبريق ، والسطل ، والركوة ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) الشربة \_ بفتح الشين المعجمة ، والراء المهملة ، والباء الموحدة من تحت \_ : حوض يحفر حول الشجرة يملأ بالماء لتشربه .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط (٢ ل ١١٤٥) وفي المطبوع برقم ( ١٦٠٢) - وهو في مجمع البحرين 7/4 - 7/4 - 7/4 برقم ( ١١٤٥) - وفي الصغير 7/4 - 4/4 ، من طريق محمد بن عبد الرحمان - تحرف في جميع مصادره التي نقلنا عليها إلى : الرحيم - بن بَحِير بن عبد الله بن معاوية بن بحير بن رَيْسَان - تصحفت في الصغير إلى : ريشان - الحميري بمصر ، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، حدثنا يحيى بن أيوب ، حدثني عبيد الله بن عمر ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : . . . وشيخ الطبراني كذبه الخطيب ، ومحمد بن مسلمة ، وكان بمصر يضع الحديث ، وانظر كامل بن عدي 7/4/4 - 1/4/4 و «المؤتلف والمختلف » 1/4/4 للدارقطني وقد تحرفت فيه « بحير » إلى « مجبر » ، وميزان الاعتدال 1/4/4 ، ولسان الميزان 1/4/4 وفيه أكثر من تحريف .

ومن طريق الطبراني السابقة أخرجه الزرعي في « جلاء الأفهام » ص ( ٧٣ ـ ٧٤ ) . وانظر 🗻

الطبراني محمد بن عبد الرحملن (١) بن بَحِيرِ المصري ، ولم أجد من ذكره .

٣٧٦٠ - وَعَنْ أَبِي قَنَادَةَ ، قَالَ : خَرَجَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَطْلُبُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَطَلَبَهُ فِي بُيُوتِهِ ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَاتَّبَعَهُ فِي سِكَّةٍ سِكَّةٍ حَتَّىٰ دُقَّىٰ دُلَّ عَلَيْهِ فِي جَبَلِ ثَوَابٍ ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ رَقِيَ جَبَلَ ثَوَابٍ ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ رَقِيَ جَبَلَ ثَوَابٍ ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ رَقِيَ جَبَلَ ثَوَابٍ ، فَنَظَرَ يَمِيناً وَشِمَالاً فَبَصُرَ بِهِ فِي ٱلْكَهْفِ ٱللَّذِي ٱتَّخَذَ ٱلنَّاسُ إِلَيْهِ طَرِيقاً إِلَىٰ مَسْجِدِ ٱلْفَتْحِ .

قَالَ مُعَاذٌ : فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّىٰ أَسَأْتُ بِهِ ٱلظَّنَّ ، فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ قُبِضَتْ رُوحُهُ ، فَقَالَ : ﴿ جَاءَنِي جِبْرِيلُ \_ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ \_ بِهَاذَا ٱلْمَوْضِعِ فَقَالَ : إِنَّ ٱللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُقْرِئُكَ ٱلسَّلاَمَ ، وَيَقُولُ لَكَ : مَا تُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ ؟

قُلْتُ : ٱللهُ أَعْلَمُ ، فَلَهَبَ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيَّ فَقَالَ : إِنَّهُ يَقُولُ لَكَ ، لاَ أَسُوؤُكَ فِي أُمَّتِكَ ، فَسَجَدْتُ ، فَأَفْضَلُ مَا ثُقَرِّبَ بِهِ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ ٱلسُّجُودُ » .

رواه الطبراني(٣) في الأوسط ، والصغير ، وفيه إسحاق بن إبراهيم المدني

خفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم برقم (٤،٥)، وكنز العمال ٢/٢٦٧، ٢٧٧.
 (١) فم أمر إذا مرمد القال مرسم مرسم من النا المرسم النا المرسم النا المرسم النا المرسم النا المرسم المرسم المرسم المرسم المرسم النا المرسم المرسم النا المرسم النا المرسم المرسم

 <sup>(</sup>١) في أصولنا جميعها « الرحيم » وهو تحريف ، وانظر التعليق السابق .
 (٢) جبل ثواب : هو الجبل الذي فيه كهف بني حرام ، وسماه ابن شيبة « كهف سلع » ، ولعل

قطعة من جبل سلع تسمئ ب « جبل ثواب » . وانظر تاريخ المدينة لابن شيبة ٢/ ٧٦ ، والمعالم الأثيرة ص ( ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط ( ٢ ل ٢٨١ ) وفي المطبوع برقم ( ٩١٠٥ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٢٩ \_ ٣٣٠ ـ ٣٣٠ برقم ( ١١٤٦ ) \_ ، وفي الصغير ٢/ ١١٧ ، من طريق مسعدة بن سعد العطار المكي ، حدثنا إبراهيم مولئ مزينة ، حدثني المكي ، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولئ مزينة ، حدثني عكرمة [بن مصعب العبدي] ، عن مصعب بن ثابت بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي قتادة . . وشيخ الطبراني جاءت ترجمته في العقد الثمين ١٧٩/٧ ولم يرد فيها جرح ولا تعديل ، وإسحاق بن إبراهيم ضعيف .

وعكرمة بن مصعب قال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ١٠/٧ : « مجهول » وتابعه علىٰ ذلك الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٩٣/٣ ، وابن حجر في لسان الميزان ٤/ ١٨٢ .

مولىٰ بني مزينة ، ضعفه أبو زرعة ، وغيره .

٣٧٦١ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : أَقْبَلْتُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِماً حَتَّىٰ أَصْبَحَ ( مص : ٤٧٧ ) فَسَجَدَ سَجْدَةً ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسَهُ قَدْ قُبِضَتْ فِيهَا ، وَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ : « يَا مُعَاذُ أَرَأَيْتَ ؟ » .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، رَأَيْتُكَ سَجَدْتَ سَجْدَةً ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسَكَ قَدْ قُبِضَتْ فِيهَا .

قَالَ : « تَدْرِي لِمَ ذَاكَ ؟ »

قُلْتُ : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَأَعَادَهَا عَلَيَّ ثُلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي صَلَّيْتُ مَا كَتَبَ لِي رَبِّي ، وَأَنَانِي رَبِِّي فَقَالَ لِي فِي آخِرِهَا : مَا أَفْعَلُ بِأُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : أَيْ رَبِّ ، أَنْتَ أَعْلَمُ ، فَأَعَادَهَا عَلَيَّ ثَلاَثاً ، أَوْ أَرْبَعاً ، فَقَالَ لِي فِي آخِرِهَا : مَا أَفْعَلُ بِأُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ بَا رَبِّ .

قَالَ : إِنِّي لاَ أُحْزِنُكَ فِي أُمَّتِكَ ، فَسَجَدْتُ لِرَبِّي ، وَرَبِِّي شَاكِرٌ يُحِبُّ ٱلشَّاكِرِينَ » .

 <sup>◄</sup> ومصعب بن ثابت بن أبي قتادة ترجمه البخاري في الكبير ٣٥٣/٧ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٠٤/٨ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وما رأيت فيه جرحاً ، فهو علىٰ شرط ابن حبان .

وثابت بن أبي قتادة هو ثابت بن الحارث السلمي الأنصاري ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ١٦٨ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٤٥٠ ، وقد روئ عنه أكثر من واحد ، ووثقه ابن حبان في الثقات ٤ / ٩١ وقال العجلي في « تاريخ الثقات » برقم ( ١٨٣ ) : «مدنى ، تابعي ، ثقة » .

وقول الطبراني في إسناده : « ثابت بن عبد الله بن أبي قتادة » خطأ ، والله أعلم . وقال الطبراني : « لا يروىٰ عن أبي قتادة إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به إبراهيم » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، عن حجاج بن عثمانالسَّكُسَكِيِّ<sup>(۲)</sup> ، عن معاذ ، لم يدرك معاذاً ، فقد ذكره ابن حبان في أتباع التابعين ، وهو من طريق بقية وقد عنعنه .

٣٧٦٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : جِئْتُ أَزُورُ رَسُولَ ٱللهِ فَإِذَا هُو يَوحَىٰ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ ، قَالَ لِعَائِشَةً : « نَاوِلِينِي رِدَائِي » . فَخَرَجَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا فِيهِ قَوْمٌ لَيْسَ فِي ٱلْمَسْجِدِ غَيْرُهُمْ ، فَجَلَسَ فِي نَاحِيةِ ٱلْقَوْمِ حَتَّىٰ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا جَاءً مَنْ كَانَ عَلَىٰ قَضَى ٱلْمُذَكِّرُ تَذْكِرَتَهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ ٱلسَّجْدَةِ ، فَأَطَالَ ٱلسُّجُودَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءً مَنْ كَانَ عَلَىٰ قَضَى ٱلْمُذَكِّرُ تَذْكِرَتَهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ ٱلسَّجْدَةِ ، فَأَطَالَ ٱلسُّجُودَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءً مَنْ كَانَ عَلَىٰ فَضَى ٱلْمُذَكِّرُ تَذْكِرَتَهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ ٱلسَّجْدَةِ ، فَأَطَالَ ٱلسُّجُودَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءً مَنْ كَانَ عَلَىٰ مَالِينَ ، وَتَسَامَعَ ٱلنَّاسُ / سُجُودَهُ ، فَعَجَزَ ٱلْمَسْجِدُ عَنِ ٱلنَّاسِ ، فَأَرْسَلَتْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نَقَالَ : « سَجَدْتُ لِرَبِّي شُكْراً فِيمَا أَعْطَانِي ، مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَبْرِ حِسَابٍ » .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أُمَّتُكَ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ ، فَٱسْتَكْثِرْهُمْ ، فَقَالَ : « مَرَّنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا » .

فَقَالَ عُمَرُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَدِ ٱسْتَوْهَبْتَ أُمَّتَكَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٠/٢٠ برقم ( ١٩٩ ) ، وفي مسند الشاميين ٢/ ١٢٢ ــ ١٢٣ برقم ( ١٠٣٢ ) من طريق بقية بن الوليد ، عن صفوان بن عمرو ، حدثنا الحجاج بن عثمان السكسكي ، عن معاذ بن جبل . . . وهلذا إسناد ضعيف بقية بن الوليد قد عنعن وهو مدلس .

والحجاج بن عثمان ذكره ابن حبان في أتباع التابعين في الثقات ٢٠١/٦ وقال : لا يروى المراسيل » ، فالإسناد منقطع أيضاً ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) السكسكي \_ بفتح السينين المهملتين ، وسكون الكاف بينهما \_ : نسبته إلى السكاسك :
 بطن من الأزد. . . وانظر الأنساب للسمعاني ٧/ ٩٧ \_ ٩٩ .

رواه الطبراني (١) في الكبير وفيه موسى بن عبيدة (٢) ، وهو ضعيف . قلت وله طريق تأتي في البعث (٣) إنْ شاءَ ٱللهُ .

٣٧٦٣ ـ وَعَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* لَمْ يَبْقَ مِنْ طَوَاغِيتِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ بَيْثُ ذِي ٱلْخَلَصَةِ (١٤) ، فَمَنْ يَنْتَدِبُ (٥) للهِ وَلِرَسُولِهِ ؟ »

وأخرجه ابن أبي شيبة \_ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم ( ١٠٢٤٢ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٥٢٠٦ ) \_ من طريق زيد بن الحباب ، حدثنا عبد الله بن عتيك ، عن موسى بن وردان ، عن عبد الرحمان بن أبي بكر. . . وهاذا إسناد جيد .

قال البوصيري: « رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، ورواته ثقات ، وأحمد بن حنبل فذكره وزاد... » انظر التعليق التالي .

- (۲) وهاذا خطأ صوابه \* موسى بن عبيد » .
- (٣) باب : فيمن يدخل الجنة بغير حساب ، وقد أخرج هذه الرواية أحمد ١٩٧/١ ، والبزار في « البحر الزخار » برقم ( ٢٢٦٨ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٢٠٨/٤ برقم ( ٣٥٤٦ ) \_ من طريق عبد الله بن بكر السهمي ، حدثنا هشام بن حسان ، عن القاسم بن مهران ، عن موسى بن عبيد ، عن ميمون بن مهران ، عن عبد الرحمان بن أبي بكر . . . بنحوه مختصرا . وقال البزار : « لا نعلمه يروئ عن عبد الرحمان بن أبي بكر إلا بهاذا الإسناد » .
- نقول: القاسم بن مهران روى عنه أكثر من واحد، وَجَهَّلَهُ الذهبي، وما رأيت فيه جرحاً، وباقى رجاله ثقات.
- موسى بن عبيد ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٢٩١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ١٥١ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٤٠٣ .
- (٤) في رواية البخاري ( ٣٠٢٠) في تعريفه: « وكان بيتاً في خثعم يُسمىٰ كعبة اليمانية » .
   وفي الرواية ( ٣٨٢٣): « كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة ، وكان يقال له: الكعبة اليمانية ، أو الكعبة الشامية » .
  - وفي الرواية ( ٤٣٥٥ ) مثل الرواية السابقة وفيها بدل « أو » واو العطف ( و ) .
- وفي الرواية ( ٤٣٥٧ ): « وكان ذو الخلصة بيتاً باليمن لخثعم ، وبجيله ، فيه نصب تعبد يقال له : « الكعبة » .
- وانظر إذا أردت مزيداً : فتح الباري ٨/ ٧١ ـ ٧٤ ، ومعجم البلدان ٢/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ، وجامع الأصول ٨/ ٤٢٦ ، ومشارق الأنوار ١/ ٢٥٠ ـ ٢٥١ .
- (٥) انتدب للأمر : استجاب وأسرع ، وانتدب الشيء : حصل وتيسر ، وانتدب فلاناً للأمر : >

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

قَالَ جَرِيرٌ : أَنَا ، وَٱنْتَدَبَ مَعَهُ سَبْعُ مِنَةٍ (١) كُلُّهُمْ مِنْ أَحْمَسَ ، فَلَمْ يَفْجَأِ ٱلْقَوْمَ إِلاَّ بِنَوَاصِي (٢) ٱلْخَيْلِ فَقَتَلُوا ، وَخَرَّبُوا ٱلْبَيْتَ ، وَكَتَبُوا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارَةً ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلاَّ كَٱلْبَعِيرِ ٱلأَجْرَبِ ، فَخَرَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارَةً ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلاَّ كَٱلْبَعِيرِ ٱلأَجْرَبِ ، فَخَرَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِداً ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لِأَحْمَسَ فِي خَيْلِهِا ، وَرَجَالِهَا » .

قلت : هو في الصحيح<sup>(٣)</sup> بنحوه باختصار السجود .

رواه الطبراني في الكبير<sup>(٤)</sup> ، وفيه الحسن بن عمارة ، ضعفه شعبة ، وجماعة

<sup>(</sup>۱) عند البخاري ، ومسلم ، والطبراني برقم ( ۲۲۵۹ ، ۲۲۸۹ ) : « خمسون ومئة » .

وفي رواية الطبراني ( ٢٢٥٢ ) : « ستون ومئة » ، وفي الرواية ( ٢٢٥٣ ) « خرجت في خمسين من قومي » . وانظر للتفصيل في ذلك فتح الباري ٨/ ٧٢ .

 <sup>(</sup>۲) الناصية : مقدم الرأس ، وشعر مقدم الرأس إذا طال ، جمعها : نواص ، وناصيات ، ويقال : فلان ناصية قومه : إذا كان شريفهم ، وفجئه الأمر ، وَفَجَأَةُ ، فَجَاءة ، وفاجأه مفاجأة ، إذا جاءهُ بغتة من غير تقدم سبب .

<sup>(</sup>٣) عند البخاري في الجهاد ( ٣٠٢٠) باب : حرق الدور والنخيل ، وأطرافه ( ٣٠٣٦ ، ٣٠٣٦ ) ، وعند مسلم في فضائل ٣٠٧٦ ، ٣٨٢٣ ) ، وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٧٦ ) باب : من فضائل جرير بن عبد الله ، وهو مختصراً عند أبي داود في الجهاد ( ٢٧٧٢ ) باب : في بعثة البشراء .

وقال الحافظ في الفتح ٨/ ٧٣ : « وفي الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره سواء كان إنساناً ، أو حيواناً ، أو جماداً ، وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم ، والاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتوح . . . وقبول خبر الواحد ، والمبالغة في نكاية العدو ، وبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعائه . . . » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢/ ٣١١\_٣١٢ برقم ( ٢٢٩٦ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا الحسن بن سهل الخياط ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحسن بن عمارة ، عن طارق بن عبد الرحمان ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم . . . والحسن بن عمارة متروك ، واتهمه شعبة بالكذب .

وأخرجه بروايات : الطبراني في الكبير برقم ( ٢٢٥٢ ، ٢٢٥٣ ، ٢٢٥٥ ، ٢٢٥٥ ) 🗻

كثيرة ، وقال عمرو بن علي : صدوق كثير الخطأ والوهم .

٣٧٦٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ سَجَدَ سَجْدَةَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ سَجَدَ سَجْدَةَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ثُمُكُواً » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، وفيه خارجة<sup>(۲)</sup> بن مصعب ( مص : ٤٧٩ ) ضعَّفه يحييٰ بنُ معين ، والبخاريُّ ، وجماعةٌ ، ووثَّقه عليُّ بنُ يحيیٰ ، وذكرَهُ ابنُ حبانَ في الثقاتِ .

٣٧٦٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ بِهِ زَجُلٌ بِهِ زَجُلٌ بِهِ زَجُلٌ بِهِ زَجُلٌ بَهِ زَمَانَةٌ (٣)، فَنَزَلَ وَسَجَدَ ، وَمَرَّ بِهِ عُمَرُ فَنَزَلَ فَسَجَدَ .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، وفيه عبدُ العزيزِ بنُ عبيدِ اللهِ ، وهو ضعيف .

◄ من طریق یحییٰ ، وسفیان ، ومروان بن معاویة ، وأبي أسامة ، وجریر ، ووکیع ، ویعلی بن
 عبید ،

(١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

ويشهد له حديث عبد الرحمان بن عوف عند أحمد ١٩١/١ ، وابن أبي شيبة ١٩١/١ ، و ٥٠٦/١١ برقم (١١٨٣٨ )، والعقيلي في الضعفاء ٤٦٨/٣ وإسناده ضعيف، وانظر الترغيب والترهيب ٢/ ٤٩٥ .

- (٢) تحرف في (ش) إلىٰ « جماعة » ، وهو متروك .
  - (٣) الزمانة : مرض يدوم لا برء منه .
- (٤) في الأوسط برقم ( ٥٢٦٨ )، والبيهةي في الصلاة ٢/ ٣٧١ باب : سجود الشكر من طريق داود بن رشيد ، حدثنا حفص بن غياث ، عن مسعر ، عن محمد بن عُبيَّدِ الله ، عن عرفجة . . . مرسلاً ، وإسناده صحيح .

مسعر هو : ابن كدام ، ومحمد بن عُبَيْد الله هو : ابن سعيد الثقفي أبو عون . وعرفجة هو السلمي ليس له صحبة ، والله أعلم .

٣٧٦٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَىٰ رَجُلاً مُتَغَيِّرَ ٱلْخَلْقِ ، سَجَدَ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ مَنَامِهِ ، سَجَدَ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ مَنَامِهِ ، سَجَدَ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر ، وثقه أبو زرعة ، وضعَّفه جماعة .

٣٧٦٧ ـ وَعَنْ عَرْفَجَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلاً بِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ ، وَأَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ فَتْحٌ فَسَجَدَ .

ح الزمانة ، وليس في إسناد هاذا الحديث عبد العزيز بن عبيد الله كما ذكره الهيثمي رحمه الله تعالىٰ .

(۱) في الأوسط برقم ( ٤٥٣٨ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٣٢٨/٢ برقم ( ١١٤٤ ) \_ وابن حبان في المجروحين ١١٢٦ ، من طريق عبد الرحمان بن عبيد الله الحلبي ، حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله . . . وهاذا إسناد ضعيف وفيهما « قرداً » بدل « ضريراً » .

وقال ابن حبان في « المجروحين » ٣/ ١٣٦ في ترجمة يوسف : « يروي عن أبيه ما ليس من حديثه من المناكير التي لا يشك عوام أصحاب الحديث أنها مقلوبة ، وكان يوسف شيخاً صالحاً ، ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الحفظ والإتقان ، فكان يأتي بالشيء على التوهم ، فبطل الاحتجاج به على الأحوال كلها » ، وقد تحرفت فيه « عُبَيْد الله » إلىٰ « عبد الله » مكبراً .

وقال الطبراني : « لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا ابنه ، تفرد به عبد الرحمان » .

(٢) في الأوسط (٢ ل ٢١) وفي المطبوع برقم ( ٢٧٧ ) - وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٣٧ برقم ( ١١٤٣ ) - ، والبيهقي في الصلاة ٢/ ٣٧١ باب : سجود الشكر ، من طريق داود بن رشيد ، حدثنا حفص بن غياث ، عن مسعر ، عن محمد بن عبيد ، عن عرفجة . . وهاذا إسناد مرسل ، وقد يكون معضلاً ، فقد قال ابن حبان في ثقاته ٥/ ٢٧٤ : « يروي عن أبي بكر الصديق إن كان سمع منه » وقد ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٦٥ ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١٨/٧ فقالا : « عرفجة السلمي ، عن أبي بكر ، روئ عنه أبو عون محمد بن عبيد الله » وزاد ابن أبي حاتم « الثقفي » ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفيه محمد بن عبيد الله الثقفي (١) ، ولم يرو عنه غير مسعر .

٣٧٦٨ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي / بَكْرِ ٱلصِّدِّيقِ أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ كَانَ عِنْدَهَا ٢٨٩/٢ شَيْءٌ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَطٍ (٢) فَفَقَدَتْهُ (٣) فَأَمَرَتْ بِطَلَبِهِ ، فَلَمَّا وَجَدَتْهُ ، خَرَّتْ سَاجِدَةً .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> في الكبير ، وإسناده حسن ، وفي بعض رجاله كلام . ( مص : ٤٨٠ ) .

وقيل : عن مسعر ، عن أبي عون محمد بن عبيد الله ، عن يحيى الجزار ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلاً ، ثم عنه ، عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » .

ثم أخرجه من طريق جعفر بن عون ، أنبأنا مسعر ، عن أبي عون ، عن رجل : أن أبا بكر لما أتاه فتح اليمامة سجد » .

وأخرجه عبد الرزاق ٣٥٨/٣ برقم (٥٩٦٣ ) من طريق عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي سلمة ، عن أبي عون قال : سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة .

- (١) في أصولنا جميعها « محمد بن عبد الله الفهمي » وهو خطأ ، وانظر التعليق السابق .
- (٢) السفط \_ بفتح السين المهملة والفاء \_ : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء ،
   وهو أيضاً وعاء من قضبان الشجر ونحوها توضع فيه الفاكهة وغيرها من الأشياء .
  - (٣) فقد الشيء ـ بابه : ضرب ـ وافتقده ، وتفقده : طلبه عند غيبته .
- (3) في الكبير 1.0 / 1.0 برقم ( 1.0 ) من طريق جعفر بن سليمان النوفلي المدني ، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، حدثنا معن بن عيسى \_ تحرف فيه إلى : معين \_ عن شعيب بن طلحة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر . . . وشيخ الطبراني ترجمه الذهبي في " تاريخ الإسلام » ص ( 1.0 ) حوادث ( 1.0 ) وانظر وانظر « التحفة اللطيفة » 1.0 ) وباقي رجاله ثقات .

شعيب بن طلحة ترجمه البخاري في الكبير ٢٢٢/٤ ، ولم يورد فيه جرحاً ، وجهّله ابن معين ، وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٤٩ وقد سأله ابنه عنه : « لا بأس به » . وقال البرقاني في موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله ٣١٩/١ : ( سألت الدارقطني عن شعيب بن طلحة ، روى عنه معن ، فقال : من ولد أبي بكر ، متروك ) .



◄ وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٤٣٩ .

وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٢٩٢ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٢٩٢/٤ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٢٩٢/٤ ، وقال الذهبي في كاشفه : « صدوق » .

ملاحظة : انتهىٰ هنا المجلد الأول من نسخة الشنواني المرموز لها بالحرف (ش)، وفي نهاية الحديث السابق ما نصه : « تَمَّ الجزء الأول من : مجمع الزوائد، ويليه كتاب الجنائز في الجزء الثاني، وكان الفراغ منه في ليلة يُسْفِرُ صباحها عن نهار الثلاثاء عاشر جمادى الأولىٰ من شهور سنة واحدة وستين وثمان مئة.

أحسن الله عاقبتها عنده ، كتب على يد الفقير يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن بكير الخليلي ، ولمن كتبه ، ولوالديه بمنه وكرمه .

والحمد لله وحده ، وصلى الله على محمد وآله وسلم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل » .

وهنا أيضاً انتهى الجزء المنسوخ عنها بخط الأستاذ محمود حمدي ، وقد فصلنا القول في ذلك بالجزء الأول صفحة ( ٦١ ) فانظره إذا أردت .



For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

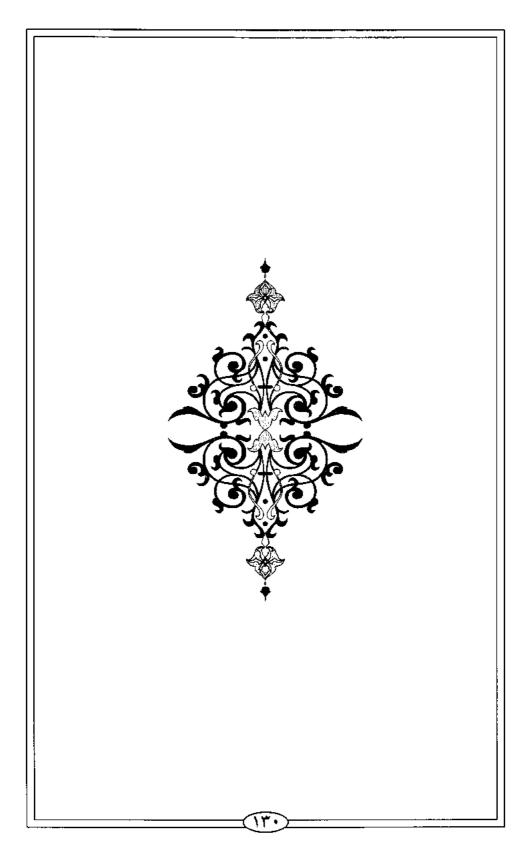

## ٥ \_ كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ

# بِسُ إِللهِ أَلرَّمُ إِلَيْكِيمُ

## ١ - بَابٌ : فِي ٱلْمُعَافَى ٱلشَّاكِرِ وَٱلْمُبْتَكَى ٱلصَّابِرِ

٣٧٦٩ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَىٰ إِنْسَاناً بِهِ بَلاَءٌ ، فَقَالَ : « لَعَلَّكَ سَأَلْتَ رَبَّكَ بُعَجُلُ لَكَ ٱلْبَلاَءَ ؟ » .

قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَهَلاً سَأَلْتَ رَبَّكَ ٱلْعَافِيَةَ وَقُلْتَ : رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَقِينَا عَذَابَ ٱلنَّارِ » .

رواه الطبرانيُّ (١) في الصغير ، والأوسط ، وفيه محمدُ بنُ زكريا الغلابيُّ ، ضعفه الدارقطني ، وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : يعتبر به إذا روىٰ عن ثقة (٢) .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ( ۲ ل ۷۸ ) وفي المطبوع برقم ( 1118 ) وهو في مجمع البحرين 7/70 برقم ( 1118 ) وفي الصغير 7/70 ، من طريق محمد بن زكريا بن دينار الغلابي البصري ، حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني ، حدثنا إسرائيل ، عن الحارث بن حصيرة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه بريدة . . .

ومحمد بن زكريا قال الدارقطني في « الضعفاء والمتروكين » ص ( ١٥٥ ) برقم ( ٤٨٤ ) : " بصري ، يضع » .

وانظر ميزان الاعتدال ٣/ ٥٥٠ ، ولسان الميزان ٥/ ١٦٨ ـ ١٦٩ ، والديوان ٢/ ٢٩٧ ، والباعث الحثيث ص ( ٢٢٩\_ ٢٣٠ ) .

وقال الطبراني : ﴿ لا يروى عن بريدة إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به عبد الله بن رجاء ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) وتتمة كلّامه في الثقات ٩/٤٥٢ : « لأنه في روايته عن المجاهيل بعض المناكير » ، وفيه
 « عن الثقات » بدل « عن ثقة » .

٣٧٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ ٱلأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ للهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عِبَاداً يُحْيِيهِمْ فِي عَافِيَةٍ ، وَيُمِيتُهُمْ فِي عَافِيَةٍ ، وَيُمِيتُهُمْ فِي عَافِيَةٍ ، وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ فِي عَافِيَةٍ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه إبراهيمُ بنُ البراءِ بنِ النضرِ ، وهو ضعيف جداً .

٣٧٧١ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعَافِيَةَ وَمَا أَعَدَّ ٱللهُ لِصَاحِبِهَا مِنْ جَزِيلِ ٱلثَّوَابِ ، إِذَا هُوَ شَكَرَ ، وَذَكَرَ ٱلْبَلاَءَ وَمَا أَعَدَّ ٱللهُ لِصَاحِبِهِ مِنْ جَزِيلِ ٱلثَّوَابِ إِذَا هُوَ صَبَرَ .

فَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لأَنْ أَعَافَىٰ فَأَشْكُرَ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَىٰ فَأَصْبَرَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَرَسُولُ ٱللهِ يُعِجبُ مَعَكَ ٱلْعَافِيَةَ » .

رواه الطبراني (٢) في الكبير، والأوسط، والصغير، وفيه إبراهيمُ بنُ

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (۱ ل ۱۷٦) وفي المطبوع برقم (۳۱۰۳) ـ وهو في مجمع البحرين / ۲۵۳ برقم (۱۱۸۳) ـ من طريق بكر بن سهل ، حدثنا إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي مسعود الأنصاري قال : . . . وهنذا إسناد فيه بكر بن سهل الدمياطي ، وهو ضعيف ، وإبراهيم بن البراء بن النضر قال ابن عدي في كامله / ۲۰۵ : «ضعيف جداً . . . وإبراهيم بن البراء أحاديثه التي ذكرتها ، وما لم أذكرها كلها مناكير موضوعة ، ومن اعتبر حديثه ، علم أنه ضعيف جداً ، وهو متروك الحديث » . وانظر لسان الميزان / ۳۷ ـ ۳۹ .

وقال الطبراني: « لا يروئ عن أبي مسعود إلا بهاذا الإسناد، ولا نحفظ لحماد، عن الأعمش إلا هاذا، وقد روئ حماد عن الحجاج بن أرطاة، عن الأعمش، ولا ينكر أن يكون سمع من الأعمش لأنه قد روئ عن جماعة من الكوفيين: منهم سلمة بن كهيل، وحماد بن أبي سليمان، وعاصم بن بهدلة، وأبي حمزة الأعور، وغيرهم».

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٤٢٧/٤ برقم ( ١١٢٤٦ ) إلى الطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>٢) في الأوَّسط ( ١ لَّ ١٧٦ ) وفي المطبوع برقم ( ٣١٠٢ ) \_ وَهُوْ في مجمع البحرين ــــ

البراءِ بنِ النضرِ ، وهو ضعيفٌ . ( مص : ٤٨١ ) .

## ٢ ـ بَابُ : فِيمَنْ يُبْتَكَىٰ

٣٧٧٧ ـ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَيَقُولُ / لِلْمَلاَئِكَةِ : ٱنْطَلِقُوا إِلَىٰ عَبْدِي فَصُبُّوا عَلَيْهِ ٱلْبَلاَءَ ، ٢٩٠/٢ فَيَحْمَدُ آللهَ ، فَيَرْجِعُونَ فَيَقُولُونَ : يَا رَبَّنَا صَبَبْنَا عَلَيْهِ ٱلْبَلاَءَ صَبَّاً كَمَا أَمَرْتَنَا .

فَيَقُولُ: ٱرْجِعُوا ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ » .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، وفيه عفيرٌ بنُّ معدانَ ، وهو ضعيف .

٣٥٢/٢ برقم ( ١١٨١ ) \_ ، وفي الصغير ١١٠/١ ، والعقيلي في الضعفاء ٤٥/١ ، من طريق
 بكر بن سهل الدمياطي ، بإسناد الحديث السابق . وانظر تعليقنا عليه .

وقال العقيلي عن إبراهيم بن البراء بن النضر : « يحدث عن الثقات بالبواطيل » ، وأورد الحديث ابن حجر في لسان الميزان ١/ ٣٨\_٣٩ وقال : « لا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به » .

(۱) في الكبير ٨/ ١٩٥ برقم ( ٧٦٩٧ ) من طريق أبي زيد أحمد بن يزيد الحوطي ، حدثنا

أبو اليمان الحكم بن نافع ، حدثنا عفير بن معدان ، عن سليم بن عامر ، عن أبي أمامة . . .

وشيخ الطبراني ترجمه الذهبي في "سير أعلام النبلاء " ١٥٣/١٣ فقال: «أحمد بن عبد الرحيم بن يزيد بن فصيل، المحدث، أبو عبد الله الحوطي... روى عن أبي المغيرة، وأبى اليمان ومحمد بن مصعب القرقساني، وعلى بن عياش، وجماعة.

وروَىٰ عنه أبو القاسم الطبراني ، وجعفر بن محمد بن هشام ، وجماعة . . . » كما ترجمه في « تاريخ الإسلام » ٦/ ٤٨٦ وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وعفير بن معدان ضعيف كما قاله الهيثمي رحمه الله .

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ١٤٩/٧ برقم (٩٨٠١) من طريق إبراهيم بن الحسين بن علي بن مهران ديزل الكسائي ، حدثنا أبو اليمان ، بالإسناد السابق ، وإبراهيم متابع جيد لشيخ الطبراني .

وأورده المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٢٨٤ بصيغة التمريض ، ونسبه إلى الطبراني في الكبير .

وانظر كنز العمال ٣/ ٣٣٥ برقم ( ٦٨٢١ ) ، وشرح السنة ٥/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧ برقم ( ١٤٢٥ ) أيضاً .

٣٧٧٣ ـ وَبِسَنَدِهِ (١) : عَنْ أَبِي أُمَامَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهُ لَيُجَرِّبُ أَحَدَكُمْ بِٱلْبَلاَءِ كَمَا يُجَرِّبُ أَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِٱلنَّارِ ، فَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ ٱلإِبْرِيزِ ، فَذَاكَ ٱلَّذِي حَمَاهُ ٱللهُ مِنَ ٱلشُّبَهَاتِ ، وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ (٢) مُونَ ذَلِكَ ، فَذَلكَ ٱلَّذِي يَشُكُ بَعْضَ ٱلشَّكَ ، وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَٱلذَّهَبِ ٱلأَسْوَدِ ، فَذَلكَ ٱلَّذِي يَشُكُ بَعْضَ ٱلشَّكَ ، وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَٱلذَّهَبِ ٱلأَسْوَدِ ، فَذَلكَ ٱلَّذِي يَشُكُ بَعْضَ ٱلشَّكَ ، وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَٱلذَّهَبِ ٱلأَسْوَدِ ، فَذَاكَ ٱلَّذِي آفْتُونَ » .

٣٧٧٤ ـ وَبِسَنَدِهِ أَيْضاً (٣) قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ أَوْحَى ٱللهُ إِلَىٰ مَلاَئِكَتِهِ فَيَقُولُ : يَا مَلاَئِكَتِي ، أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي بِقَيْدٍ مِنْ قُيُودِي ، فَإِنْ قَبَضْتُهُ أَغْفِرُ لَهُ ، وَإِنْ عَافَيْتُهُ ، فَجَسَدُهُ مَغْفُورٌ لَهُ ، لاَ ذَنْبَ لَهُ » .

٣٧٧٥ ـ وَعَنْ أَبِي عِنَبَةَ ٱلْخَوْلاَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَرَادَ ٱللهُ (١٠) بِعَبْدٍ خَيْراً ، ٱبْتَلاَهُ (٥) ، وَإِذَا ٱبْتَلاَهُ ، ٱقْتَنَاهُ (٦) .

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا ٱقْتَنَاهُ ؟

قَالَ : ﴿ لَا يَتُرُكُ لَهُ أَهْلًا وَلاَ مَالاً » .

<sup>(</sup>١) أي بسند الحديث السابق ، أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٩٥ برقم ( ٧٦٩٨ ) ، وهو إسناد ضعيف . انظر التعليق السابق .

وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣١٤/٤، من طريق إبراهيم بن الهيثم البلدي، حدثنا الحكم بن نافع، به .

ومع ضعف عفير بن معدان فقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وانظر الترغيب والترهيب ٤/ ٢٨٤ ، وكنز العمال ٣/ ٣٣٥ برقم ( ٦٨١٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( د ) ، وعند الحاكم ، وفي الكنز زيادة « كالذهب » ، وعند الطبراني « كالذهبة » ،
 وفي الترغيب مثل ما هو هنا .

 <sup>(</sup>٣) أي وبالسند السابق أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٦٩ برقم ( ٧٧٠١) وإسناده ضعيف .
 ونسبه المتقى في الكنز ٣/ ٣١٤ برقم ( ٦٧١٢) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٤) سقط من (م) لفظ الجلالة .

<sup>(</sup>٥) زيد في ( م ) لفظ الجلالة .

 <sup>(</sup>٦) في أصولناً ﴿ أَضِناه ﴾ ، وهو تحريف ، يقال : قَنَاهُ ، يَقْنُوهُ ، واقْتَنَاهُ : إذا اتخذه لنفسه دون البيع .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، وفيه إبراهيمُ بنُ محمدٍ شيخُ الطبرانيِّ ، ضعفه الذهبي ، ولم يذكرْ سبباً ، وبقيةُ رجالِهِ موثَقون ( مص : ٤٨٢ ) .

٣٧٧٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْمُصِيبَةُ تُبَيِّضُ وَجْهَ صَاحِبِهَا يَوْمَ نَسْوَدُ ٱلْوُجُوهُ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه سليمانُ بنُ مرقاع ، وهو منكر الحديث .

(۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، ولكن أخرجه السيوطي في \* اللآلىء المصنوعة \* ٢ \* ١٨ ، من طريق الطبراني ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ، حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا اليمان بن عدي ، عن محمد بن زياد الألهاني ، عن أبي عنبة الخولاني . . . وشيخ الطبراني قال الذهبي في الميزان ١ / ٦٣ : \* غير معتمد » وتابعه على ذلك ابن حجر في لسان الميزان ، واليمان بن عدي ضعيف .

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٤٤٥ برقم ( ٣٤٩٩) ، والدولابي في الكنى والأسماء برقم ( ٣٤٩٦) ، وحدثنا اليمان بن عثمان الحمصي أبي سليمان ، حدثنا اليمان بن عدى ، بالإسناد السابق .

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٠١ باب : إن البلاء علامة المحب ، من طريق إبراهيم بن الحسين ، حدثنا الربيع بن روح ، حدثنا اليمان بن عدي ، به ، وقال : « هـنـد حديث لا يصح ، واليمان قد نسبه أحمد إلى أنه يضع الحديث ، ومحمد بن زياد ليس بشيء » ، كذا قال ، وانظر اللآلىء المصنوعة ٢/ ١٨٠ وفيه أكثر من تحريف ، وكشف الخفاء ال/٧٧ وقد تحرف فيه أبو عنبة إلى « أبي عنبسة » .

(۲) في الأوسط (۱ ل ۲۸۳) وفي المطبوع برقم (۲۱۲۲) ـ وهو في مجمع البحرين
 ۲/ ۳۳۵ برقم (۱۱۵۲) ـ من طريق عبيد الله بن محمد العمري ،

وأخرجه البيهقي في « الشعب » برقم ( ٢٤٩٥ ) من طريق الحسن بن علي بن زياد ، جميعاً : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أبي ، حدثني محمد بن عبد الرحمان المجدعاني ، عن سليمان بن مرقاع الجندعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن ابن عباس . . .

وعبيد الله بن محمد هو ابن عبد العزيز ، رماه النسائي بالكذب ، وانظر ميزان الاعتدال ٣/ ١٥ ، ولسان الميزان ٤/ ١٦٨ ، والمغني ٤/ ٤١٨ ، وديوان الضعفاء ٢/ ١٣٨ . وسليمان بن مرقاع منكر الحديث ، وانظر الضعفاء للعقيلي ٢/ ١٤٣ ، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٢٢ ، ولسان الميزان ٣/ ١٠٥ .

٣٧٧٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا كَثْرَتْ ذُنُوبُ ٱلْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا ، ٱبْتَلَاهُ ٱللهُ بِٱلْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ » .

رواه أحمد(١) ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو مدلِّس ، وبقية رجاله ثقات .

قلت : ويأتي حديث في البيوع<sup>(٢)</sup> إنْ شاءَ ٱللهُ ، وفبه ﴿ إِنَّ مِنَ ٱللَّذُنُوبِ **ذُنُوباً** 

ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر الجُدْعاني متروك الحديث ، والله أعلم .

وقال الطبراني : ﴿ لَمْ يَرُو شَعِيبٌ ﴾ عن ابن عباس حديثاً غير هـٰـذا ﴾ .

ونسبه المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٢٨٤ ، والمتقي الهندي في الكنز ٣/ ٢٩٨ برقم ( ٦٦٢٨ ) إلى الطبراني في الأوسط .

(۱) في المسند ٦/ ١٥٧ \_ ومن طريق أحمد هاذه أورده ابن كثير في التفسير ٢/ ٣٧٢ ، والبزار في المسند ٦/ ٣٧٢ ، والبزار في « كشف الأستار » ٨٧/٤ برقم ( ٣٢٦٠ ) ، وأبو الشيخ في « طبقات المحدثين بأصبهان » في « كشف الأستار » ٨٥٨ ) \_ من طريق حسين بن علي ، عن زائدة ، عن لبث ، عن مجاهد ، عن عائشة قالت : . . . وليث بن أبي سليم ضعيف .

وأخرجه أبو نعيم في \* ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ١٨٩ ، من طريق محمد بن عاصم ، حدثنا حسين الجعفى ، بالإسناد السابق .

ونسبه المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٢٨٧ والسيوطي في « الدر المنثور » ٢٢٧/٢ ، والمتقي الهندي في الكنز ٣/ ٣٣٠ برقم ( ٦٧٨٧ ) إلىٰ أحمد .

وانظر « المجروحين » لابن حبان ٢/ ٢٣١ ـ ٢٣٢ .

وقال ابن حجر في فتح الباري ١٠٦/١٠ : « وقد قيل في هـٰـذه الأشياء الثلاثة : وهي الهم ، والغم ، والحزن : أن الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به .

والغم : كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل . والحزن : يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده » .

(۲) باب : الكسب والتجارة ومحبتها ، والحث على طلب الرزق : وقد أخرجه الطبراني في الأوسط ( ۱ ل ۸ ) وفي المطبوع برقم ( ۱۰۲ ) ـ وهو في مجمع البحرين ۲/۳۳۲ ـ ۳۳۸ برقم ( ۱۹۱۹ ) ـ من طريق أحمد بن يحيى بن خالد ،

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٥٤/ ٢٠٠ من طريق أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباني ،

جميعاً : حدثنا محمد بن سلام المصري ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثنا مالك بن أنس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « إن من الذنوب . . . » .

## لاَ يُكَفِّرُهَا إِلاَّ ٱلْهَمُّ فِي طَلَبِ ٱلْمَعِيشَةِ » .

٣٧٧٨ - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِذَا أَحَبَّ ٱللهُ قَوْماً ٱبْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ صَبَرَ ، فَلَهُ ٱلصَّبْرُ (١) ، وَمَنْ جَزِعَ ، فَلَهُ الْجَزَعُ » .

رواه أحمد(٢) ورجاله ثقاتٌ .

◄ ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٣٥ .

وقال الطبراني : ﴿ لَمْ يَرُوهُ عَنْ مَالِكَ إِلَّا يَحْيَىٰ ، تَفُرُدُ بِهُ مُحْمَدُ بِنْ سَلَامٍ .

قال أحمد بن يحيى : فقلت لمحمد بن سلام : كيف سمعت هاذا من ابن بكير ولم يسمعه أحد غيرك ؟ فقال : كنت عند ابن بكير جالساً ، فجاءه رجل ، فذكر ضعف حاله ، فقال ابن بكير : حدثنا مالك . . . وذكر هاذا الحديث » .

وقال أبو نعيم بعد أن ذكر كل الذي تقدم : « غريب ، تفرد به محمد بن سلام ، عن يحيى بن مالك » .

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٥٦٨ : «حدث عن يحيى بن بكير ، عن مالك بخبر موضوع » ، وتابعه على ذلك الحافظ في لسان الميزان ٥/ ١٨٣ ، وابن عراق في « تنزيه الشريعة » ١٠٩/١ برقم ( ١٣٣ ) .

وأخرجه الخطيب في « تلخيص المتشابه في الرسم » ١٢٤/١ \_ ١٢٥ برقم ( ١٩٢ ) من طريقين : حدثنا محمد بن سلام أبو عبد الله الحمراوي الأصفر بالفسطاط ـ هاكذا نسبه ـ حدثنا يحيى بن بكير ، بالإسناد السابق .

وقال الحافظ في لسان الميزان ٥/ ١٨٣ : « وكذا قال الخطيب : روىٰ عن يحيى بن بكير خبراً منكراً » ، وليس هـٰذا في المتشابه ، ولعله قاله في مكان آخر ، والله أعلم .

وانظر كنز العمال ٦/ ٤٧١ ، ٤٨٢ برقم ( ١٦٦٤٠ ، ١٦٦٤٠ ) ، وكُشف الخفاء ١/ ٢٥٤ برقم ( ٧٨٣ ) ، والمقاصد الحسنة ص ( ١٢٨ ) برقم ( ٢٥٤ ) .

(١) في (ظ): « الجزاء ».

(۲) في المسند ٤٢٨/٥، من طريق يونس، عن ليث، عن يزيد، عن عمرو مولى
 المطلب، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد... وإسناده صحيح.

ويونس هو ابن محمد المؤدب، وليث هو ابن سعد، ويزيد هو ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد. وأخرجه أحمد أيضاً ٥/٤٣٩، من طريق سليمان بن داود، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني عمرو، بالإسناد السابق، وهنذا إسناد صحيح أيضاً.

٣٧٧٩ \_ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَحَبَّ ٱللهُ قَوْماً ٱبْتَلَاهُمْ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه ابنُ لهيعةً ، وفيه كلامٌ .

وانظر الحديث التالي .

وذكره ابن حجر في الفتح ١٠٨/١٠ وقال : « ورواته ثقات إلا أن محمود بن لبيد اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلّم ، وقد رآه وهو صغير » .

وقد ذكره في الإصابة ١٣٨/٩ ـ ١٣٩ في القسم الأول من حرف الميم مصيراً منه إلى أنه صحابي .

رانظر أسد الغابة ٥/ ١١٧ - ١١٨ .

ويشهد له حديث أبي هريرة في الصحيح عند البخاري ( ٥٦٤٥ ) باب : ما جاء في كفارة المرض ، ولفظه : « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً ، يُصِبْ منه » .

وانظر فتح الباري ١٠٣/١٠ أ ـ ١٠١ ، وقد أورد فيه أكثر من شاهد .

(1) في الأوسط (1 ل ١٨٤) وفي المطبوع برقم (٣٢٢٨) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٣٤ برقم ( ١١٥١) من طريق بكر بن سهل ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا ابن لهيعة ، عن إسحاق ، عن عيسى الإسكندراني ، عن أنس . . وهنذا إسناد فيه بكر بن سهل ، وابن لهيعة ، وهما ضعيفان .

وإسحاق الأزرق البصري ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٣٨٠ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٢٣٩ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٥٢ . وعيسى الإسكندراني ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٩٣/٦ فقال : عيسى أبو الأبيض العنسي روئ عن أنس بن مالك ، روئ عنه ربعي بن حراش ، وإبراهيم بن أبي عبلة . . . » .

وأعاد ترجمته في الكنى ٩/ ٣٣٧ فقال : « أبو الأبيض ، روى عن أنس بن مالك ٣. . وسُئِلَ أبو زرعة عن اسمه فقال : « لا يعرف اسمه ٣ .

وقال ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 77/٧ ـ ١٠: « أبو الأبيض العبسي الشامي ، من بني زهير بن جذيمة ، حدث عن حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك . وروى عنه ربعي بن حراش ، وإبراهيم بن أبي عبلة ، ويمان بن المغيرة ، ويقال : إن اسمه عيسىٰ... » ثم أورد ما جاء عند ابن أبي حاتم ثم قال : « لعل ابن أبي حاتم وجد في بعض رواياته ( أبو الأبيض عَيْسِيّ ) فتصحفت عليه بعيسىٰ ، والله أعلم » .

وقال ابن حجر في التقريب : « أبو الأبيض العنسي ـ بالنون ـ الشامي ثقة . . . ووهم من سماه ـ

### ٣ - بَابُ شِدَّةِ ٱلْبَلاَءِ

٣٧٨٠ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ عِرْقُ ٱلْكُلْيَةِ ، وَهِيَ ٱلْخَاصِرَةُ ، تَأْخُذُ رَأَيْتُهُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْراً مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى ٱلنَّاسِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَكُرُبُ حَتَّىٰ آخُذَ بِيَدِهِ فَأَتْفُلَ فِيهَا بِٱلْقُرْآنِ / ، ثُمَّ أَكُبَّهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ بَرَكَةَ يَكُرُبُ حَتَّىٰ آخُذَ بِيدِهِ فَأَتْفُلَ فِيهَا بِٱلْقُرْآنِ / ، ثُمَّ أَكُبَّهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ بَرَكَةَ اللهُ وَبَرَكَةَ يَدِهِ ، فَأَدْعُ ٱللهَ يُفَرِّبُ أَلْقُولُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّكَ مُجَابُ ٱلدَّعْوَةِ ، فَأَدْعُ ٱللهَ يُفَرِّبُ عَنْكَ مَا أَنْتَ فِيهِ ، فَيَقُولُ : « يَا عَائِشَةُ ، أَنَا أَشَدُ ٱلنَّاسِ بَلاَةً » ( مص : ٤٨٣ ) .

رواه أبو يعلىٰ(١)، وفيه محمدُ بنُ إسحاقَ، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.

◄ عيسىٰ . وانظر « تهذيب الكمال » ٣٣/ ٨ \_ ١٢ استل الترجمة من ابن عساكر ، و« تهذيب التهذيب » ٣/١٢ وقد لخص كل ما تقدم . وقال العجلي في « تاريخ الثقات » برقم ( ١٨٨٧ ) : « أبو الأبيض شامي ، تابعي ، ثقة » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أنس إلاّ عيسىٰ ، ولا عنه إلا إسحاق الأزرق البصري وليس بالواسطى ، تفرد به ابن لهيعة » .

وأخرجه الترمذي في الزهد ( ٢٣٩٨ ) باب : ما جاء في الصبر على البلاء ، وابن ماجه في الفتن ( ٢٠٣١ ) باب : الصبر على البلاء ، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٢٤٥ برقم ( ١٤٣٥ ) من طريق الليث ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن سعد بن سنان ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن الله \_ عز وجل \_ إذا أحب قوماً ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضي ، ومن سخط فله السخط » .

وقال الترمذي : ﴿ هَلَذَا حَدَيْثُ حَسَنَ ، غَرَيْبِ مَنْ هَلَذَا الوَّجِهِ ﴾ ، وهو كما قال : وسعد بن سنان بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١١٦٨ ) .

وقـال العجلـونـي فـي « كشـف الخفـاء » ٧٧/١ بـرقـم ( ١٨٥ ) : « ( إذا أحـب الله قـومـاً ابتلاهم ) ، ورواه الطبراني ، وابن ماجه ، والضياء في المختارة ، عن أنس... » . فانظر بقية كلامه هناك .

ونسب المتقي الهندي الفقرة السابقة في الكنز ٣/ ٣٢٧ برقم ( ٦٧٧٢ ) إلى الطبراني في الأوسط ، وابن حبان ، والضياء عن أنس .

وانظر الحديث السابق أيضاً.

(١) في المسند ٨/ ٢٠٧ برقم ( ٤٧٦٩ ) وإسناده ضعيف .

وانظر فتح الباري ١٠٣/١٠ \_ ١١٠ .

٣٧٨١ ــ وَعَنْ عَاثِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَجَعٌ ، فَجَعَلَ يَشْتَكِي وَيَتَقَلَّبُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، فَقَالَتْ عَاثِشَةُ : لَوْ صَنَعَ هَاذَا بَعْضُنَا (١) ، لَوَجَدْتَ عَلَيْهِ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّهُ لاَ يُصِيبُ ٱلْمُؤْمِنَ نَكْبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ، إِلاَّ خُطَّتْ بِهِ عَنْهُ خَطِيئَةٌ ، وَرُفِعَتْ بِهَا دَرَجَةٌ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، ورجاله ثقات .

٣٧٨٢ ـ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ فَاطِمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُودُهُ فِي نِسَاءٍ ، فَإِذَا سِفَاءٌ مُعَلَّقٌ نَحْوَهُ يَقُطُرُ مَاؤُهُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ مَا يَجِدُ<sup>(٣)</sup> مِنْ حَرِّ ٱلْحُمَّىٰ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لَوْ دَعَوْتَ ٱللهَ فَشَفَاكَ ؟

<sup>(</sup>١) في (ظ): « لغضبنا » ، وفي (م، د): « لبعضنا » وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) في المسند ١٥٩/٦ ـ ١٦٠ ، والحاكم ٣١٩/٤ ـ ٣٢٠ ، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/٣٥٧ برقم ( ١٠٢٠٩ ) من طريق معاوية بن سَلاَّم .

وأخرجه أحمد ٢١٥/٦ ـ من طريق عبد الملك بن عمرو قال : حدثنا علي بن المبارك ، قال : عن \_ وقال معاوية : سمعت \_ يحيى بن أبي كثير قال : أخبرني أبو قلابة : أن عبد الرحمان بن شيبة أخبره : أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

وأخرجه الحاكم ١/ ٣٤٥ـ ٣٤٦ والبيهقي أيضاً برقم ( ١٠٢١٠ ) من طريق عبد الله بن رجاء ، حدثنا حرب بن شداد : أن يحيى بن أبي كثير حدثه . . . بالإسناد السابق .

وأخرجه الطحاوي في ﴿ مشكل الآثار ﴾ ٣/ ٦٤ ـ ٦٥ ، من طريق مسلم بن إبراهيم الأزدي قال : أخبرنا أبان بن يزيد قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، بالإسناد السابق

وقال الحافظ في « فتع الباري ، ١٠٥/١٠٠ : « أخرجه أحمد ، وصححه أبو عوانة ، والحاكم من طريق عبد الرحمان بن شيبة العبدري أن عائشة أخبرته. . . » ، وذكر هاذا الحديث . ونسبه السيوطي في « الدر المنثور » ٢٢٨/٢ إلى أحمد .

ونسبه السيوطي في « الدر المنثور » ٢٢٨ / ٢٢٨ إلى احمد . وانظر كنز العمال ٣/ ٣٣٢ برقم ( ٦٧٩٥ ، ٦٧٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ مما يجد ﴾ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَشَدُ ٱلنَّاسِ بَلاَءً ٱلأَنْبِيَاءَ ، ثُمَّ ٱلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَلَا يَعْمَا لَهُ ، وَلَا فَيه : ﴿ إِنَّا مَعَاشِرَ رَوْاه أَحمد وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَحمد حسنٌ . وإسنادُ أحمد حسنٌ .

## ٤ - بَابُ بُلُوغِ ٱلدَّرَجَاتِ بِٱلْإِبْتِلاَءِ

٣٧٨٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْمَنْزِلَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ ، فَمَا يَزَالُ ٱللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّىٰ يَبْلُغُهَا » .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٣)</sup> .

٣٧٨٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : \* يَكُونُ لَهُ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْمَنْزِلَةُ ٱلرَّفِيعَةُ »(٤) . ورجاله ثقات ( مص : ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>١) هنا انتهت رواية أحمد ، ورواية ( د ) .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٦/ ٣٦٩ ـ ومن طريق أحمد أخرجه ابن الأثير في « أسد الغابة » ٢٣٣/٧ ،
 والمزي في تهذيبه ٣٤/ ٥٥ ـ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤٤/٣٤ ـ ٢٤٦ برقم ( ٦٢٦ ، ٦٢٧ ، ٦٢٨ ، ٦٣٠ ، ٦٣٠ ، ٦٣٠ ، ٦٣٠ ) ٦٣١ ) من طريق عبد الله بن إدريس ، وخالد بن عبد الله ، وسليمان بن كثير ، وشعبة ، وزائدة ، وجرير .

وأخرجه النسائي في الكبرى برقم ( ٧٤٨٢ ) من طريق عبثر بن القاسم .

جميعهم : حدثنا حصين بن عبد الرحمـٰن ، عن أبي عبيدة بن حذيفة ، عن عمته فاطمة ــ وعند الطبراني : خولة بنت اليمان ـ أنها قالت. . . وهـٰـذا إسناد جيد .

أبو عبيدة فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٢٨٠ ) في موارد الظمآن .

<sup>(</sup>٣) في المسند ١٠/ ٤٨٢ ــ ٤٨٣ برقم ( ٦٠٩٥ ) ، وإسناده صحيح . ولنمام التخريج انظر \* موارد الظمآن » ٤٤٠/٢ برقم ( ٦٩٣ ) .

وانظر التعليق التالي ، وفتح الباري ١٠٩/١٠ ، ومشكل الآثار للطحاوي ٣/ ٦١ ـ ٧١ . (٤) أخرجه أبو يعلىٰ في المسند ١٠/ ٤٨٧ برقم ( ٦١٠٠ ) وإسناده صحيح . وانظر التعليق

السابق ، والحديث اللاحق .

٣٧٨٥ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ ٱلْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ ٱللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِ ، ٱبْتَلَاهُ ٱللهُ فِي يَقُولُ : « إِنَّ ٱلْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ ٱللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِ ، ٱبْتَلَاهُ ٱللهُ فِي جَسَدِهِ ، وَفِي مَالِهِ (١) ، وَوَلَدِهِ ، ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُبَلِّغَهُ ٱلْمَنْزِلَةَ ٱلَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ ٱللهِ عَنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ » .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، والأوسط ، وأبو يعلىٰ ، وأحمد ، وفيه قصة ،

<sup>(</sup>١) هلكذا رواية الطبراني في الكبير بـ ( واو ) العطف ، وباقي المصادر \* ابتلاه الله في جسده ، أو في ماله ، أو في ولده » .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۲/ ۳۱۸ ، ۳۱۹ برقم ( ۸۰۱ ) ، وفي الأوسط ( ۱ ل ۲۰ ) وفي المطبوع برقم ( ۱۰۸۹ ) \_ وهو في مجمع البحرين ۲/ ۳۳۵ \_ ۳۳۱ برقم ( ۱۱۵۳ ) \_ ومن طريق الطبراني أورده أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ۹۷۳ ) ، والحافظ المزي في تهذيب الكمال ۲/ ۱۱۹۶ \_ وأحمد ٥/ ۲۷۲ ، وأبو داود في الجنائز ( ۳۰۹۰ ) باب : الأمراض المكفرة للذنوب \_ ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الجنائز ۳/ ۳۷۶ باب : ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر . . وأبو يعلى في المسند ۲/ ۲۲۲ برقم ( ۹۲۳ ) ، والبخاري في الكبير ۲/ ۳۷ ، وابن سعد في الطبقات ۲/ ۲/ ۱۷۷ ، والدولابي في الكنى ۱/ ۲/ ۲۷ \_ وقد تحرفت فيه « خالد » إلى « خلف » \_ وابن أبي عاصم في « الاحاد والمثاني » برقم ( ۱۶۱ ) ، وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » برقم ( ۳۹ ) من طريق أبي المليح ، عن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن جده .

وذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤ وقال : « رواه أحمد ، وأبو داود ، وأبو يعلىٰ ، والطبراني في الكبير والأوسط ، ومحمد بن خالد لم يرو عنه غير أبي المليح الرقي ، ولم يرو عن خالد إلا ابنه » .

نقول : خالد السلمي ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ١٤١ ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل » ٣/ ٣٦٢ فقالا : " خالد ، عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلّم روئ عنه ابنه محمد » ، وزاد ابن أبي حاتم أن أباه قال : " وهما مجهولان » .

وقال المزي في « تهذيب الكمال » ٨/ ٢١٨ : « خالد السلمي والد محمد بن خالد يقال : إن أباه اللجلاج بن حكيم ، أخو الجحاف بن حكيم .

روى حديثه أبو المليح الرقي ، عن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن جده. . . " .

وخالد بن اللجلاج ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ، ٣٤٩ /٣ ، وذكره ابن حبان 🗻

◄ في الثقات ٤/ ٢٠٥ ، وأفاد بأنه ﴿ أَخُو العلاء بن اللجلاج ﴾ .

وقال المزي في « تهذيب الكمال » ٨ / ١٦٠ : « خالد بن اللجلاج العامري ـ ويقال : مولىٰ بني زهرة ـ أبو إبراهيم الشامي الحمصي ، ويقال : الدمشقي ، يقال : إنه أخو العلاء بن اللجلاج ، روىٰ عن . . . وأبيه اللجلاج ، وله صحبة » ، ومثل ذلك قال ابن أبي حاتم .

وأما اللجلاج فقد ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٢٥٠ فقال : اللجلاج العامري ، روىٰ عنه ابنه خالد ، له صحبة. . . ، ، ولم يذكر غيره بهاذه التسمية .

وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٨٢ / ٢ د لجلاج العامري ، شامي ، له صحبة ، روى عن معاذ بن جبل ، روى عنه ابنه خالد بن اللجلاج ، وأبو الورد بن ثمامة » . وقد نقل الحافظ في « تهذيب التهذيب » ٨/ ٤٥٥ قول ابن أبي حاتم هاذا فقال واهما : « ولم يقل في ترجمته : إن له صحبة » .

وقال ابن حبان في الثقات ٣/ ٣٦٠ في الصحابة : ٩ اللجلاج العامري مولىٰ بني زهرة ، له صحبة ، سكن الشام ، حديثه عند ابنيه : العلاء بن اللجلاج ، وخالد بن اللجلاج .

مات اللجلاج وهو ابن مئة وعشرين سنة ، وكان يقول : ما ملأت بطني من طعام منذ أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم .

ثُمَّ قال في الثقات ٥/ ٣٤٥ في قسم التابعين : « اللجلاج صاحب معاذ ، روىٰ عنه أبو الورد بن ثمامة » ولم يزد شيئاً .

وقال ابن حجر في « تهذيب التهذيب » ٨/ ٤٥٤ : « لجلاج العامري ، روئ عن النبي صلى الله عليه وسلّم ، وعن معاذ بن جبل ، وعنه ابناه : خالد ، والعلاء ، وأبو الورد ثمامة بن حزن القشيري » .

ثم قال : « قال أبو الحسن بن سميع : اللجلاج والدخالد مولى زهرة دمشقي ، مات بها ، ثم قال : لجلاج والد العلاء غطفاني ، مات وهو ابن عشرين ومئة سنة ، كذا فرق بينهما. . . » . وانظر تهذيب الكمال ٢/ ١١٥٢ .

وقد تبع الحافظ في الإصابة ٩/ ١٢ ، ١٣ ابن سميع في التفريق بينهما ، فقد ترجم اللجلاج الغطفاني ، وذكر له قوله : « ما ملأت بطني منذ أسلمت » من طريق عبد الرحمان بن العلاء بن اللجلاج ، عن أبيه ، عن جده ، ثم ذكر أنه عاش مئة وعشرين سنة ، وختم بقوله : « وقال أبو الحسن بن سميع : اللجلاج والدالعلاء غطفاني » .

ثم ترجم اللجلاج العامري والد خالد ، وذكر له الحديث الذي ذكره البخاري وفيه « لا تقولوا خبيث ، فوالله لهو أطيب عند الله من المسك. . . » ، ونقل بعد كلام ما قاله ابن حبان في المكانين السابقين .

ومحمد بن خالد ، وأبوه لم أعرفْهُما ، واللهُ أعلمُ .

٣٧٨٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَزَالُ ٱلْبَلاَيَا بِٱلْمُؤْمِنِ وَٱلْمُؤْمِنَةِ حَتَّىٰ يَلْقَى ٱللهَ ، وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ » .

رواه البزارُ (١) ، وفيه محمدُ بنُ عمرٍو ، وفيه كلامٌ .

• وقال الحافظ في « تهذيب التهذيب » ٣/ ١١٥ : « روى أبو داود وغيره من حديث محمد بن خالد السلمي ، عن أبيه ، عن جده حديثاً ، فسمى جده ابنُ منده ، وأبو نعيم : اللجلاج ، فعلى هنذا \_ كذا قال رحمه الله \_ فخالد بن اللجلاج السلمي ، غير خالد بن اللجلاج العامري ، وكان ينبغي على المؤلف أن يفرق بينهما » .

وقال في الإصابة ٩/ ١٢ \_ ١٣ : \* وعن ابن معين : لجلاج والد خالد ، ولجلاج والد العلاء والد العلاء والد العلاء ، ثم ساق حديث خالد بن اللجلاج ، عن أبيه » .

وبتدبر ما تقدم نجد أن ما ذهب إليه ابن معين هو الصواب ، والله أعلم .

ومحمد بن خالد ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٧٣ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٤٢ فقالا : « محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن جده سمع النبي صلى الله عليه وسلّم في الزيارة قاله لي عبد الله بن جعفر ، عن أبي المليح الحسن » وهاذا لفظ البخاري ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو على شرط ابن حبان .

وقال الحافظ في فتح الباري ١٠٩/١٠ : « حديث محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن جده... رواه أحمد ، وأبو داود ورجاله ثقات ، إلا أن خالداً لم يرو عنه غير ابنه محمد ، وأبوهُ اختلف في اسمه ، لنكن إيهام الصحابي لا يضر » ، فالإسناد حسن ، والله أعلم .

ويشهد له حديث أبي هريرة الذي استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ١٠/ ٤٨٢ ـ ٤٨٣ برقم ( ٦٠٩٥ ) ، وفي موارد الظمآن ٢/ ٤٤٠ برقم ( ٦٩٣ ) .

(۱) في كشف الأستار ٢٦٣/١ برقم (٧٦١)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٣١ باب: ما قالوا في ثواب الحمي والمرض، وأحمد ٢٨٧/٢، ٤٥٠، وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم (٩٩١٢)، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٩١٣) بتحقيقنا، من طريق محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة. . . وهاذا إسناد حسن.

٣٧٨٧ ـ وَعَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى ٱلزُّبَيْرِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ إِياسِ بْنِ أَبِي فَاطِمَةَ ٱلضَّمْرِيِّ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ / ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِساً مَعَ ٢٩٢/٢ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : « مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَصِحَّ فَلاَ يَسْقَمُ ؟ » .

فَٱبْتَكَرْنَا فَقُلْنَا : نَحْنُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَعَرَفْنَاهَا فِي وَجْهِهِ .

فَقَالَ : « أَتُحِبُّونَ أَنْ تَكُونُوا كَٱلْحَمِيرِ ٱلضَّالَّةِ ؟ » .

قَالُوا : لاَ ، يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : ﴿ أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ تَكُونُوا أَصْحَابَ كَفَّارَاتٍ ؟ وَٱلَّذِي نَفْسُ أَبِي ٱلْقَاسِمِ
بِيَدِهِ ، إِنَّ ٱللهُ يَبْتَلِي ٱلْمُؤْمِنَ بِٱلْبَلاَءِ ، وَمَا يَبْتَلِيهِ بِهِ إِلاَّ لِكَرَامَتِهِ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ
قَدْ أَنْزَلَهُ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغُهَا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ ، فَيَبْتَلِيهِ مِنَ ٱلْبَلاَءِ مَا يُبَلِّغُهُ نِلْكَ ٱلدَّرَجَةَ ».

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه محمدُ بنُ أبي حميدٍ ، وهو ضعيف ، إلاَّ

 <sup>◄</sup> وانظر فتح الباري ١١٢/١٠ ، ومسند الموصلي ، وصحيح ابن حبان ، وموارد الظمآن برقم
 ( ١٩٧ ) لتمام التخريج .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٢٣/٢٢ برقم ( ٨١٣ ، ٨١٤ ) من طريق ابن وهب ، حدثني محمد بن أبي حميد ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن حده . . .

ومحمد بن أبي حميد ضعيف .

وإياس بن أبي فاطمة ، وابنه عبد الله ما وجدت لهما ترجمة ـ ومسلم هو ابن عقيل أبو عقيل ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ١٩٠ وقالا : « مولى الزرقبين » ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه البخاري من طريق أبن أبي أويس ، حدثني أخي ، عن حماد ـ وهو محمد ـ ابن أبي حميد ، بالإسناد السابق .

وانظر أسد الغابة ٦/ ٢٤٢ ، ٣٤٣ ، والإصابة ١١/ ٢٩٥ .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٨١٥ ) من طريق محمد بن زريق بن جامع المصري ، حدثنا أبو الطاهر السرحي ، حدثنا رشدين بن سعد ، عن زهرة بن معبد ، عن عبد الله بن أنيس بن ح

أن ابنَ عديٌّ قال : وهو مع ضعفه يُكْتَبُ حديثُهُ ( مص : ٤٨٥ ) .

# مَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ<sup>(١)</sup> ٱلسُّنْبُلَةِ

٣٧٨٨ - عَنْ جَابِرِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ ٱلطُّزْزَةِ لاَ تَزَالُ كَمَثَلِ ٱلطُّزْزَةِ لاَ تَزَالُ مُشْتَقِيمً مَرَّةً ، وَمَثَلُ ٱلْكَافِرِ كَمَثَلِ ٱلأَزْزَةِ لاَ تَزَالُ مُشْتَقِيمَةً حَتَّىٰ نَخِرً وَلاَ تَشْعُرَ » .

رواه أحمدُ (٢) ، وفيه ابنُ لهيعةَ ، وفيه كلامٌ .

<sup>◄</sup> أبي فاطمة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم ، وهـٰـذا إسناد فيه تحريف ، وهو مرسل ، ورشدين بن سعد ضعيف ، وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم ( ٣٨ ) ولمعرفة ما في اسم صحابي هـٰـذا الحديث ، والاختلاف في إسناده انظر \* أسد الغابة » ١/١٥٧ ، ١٨٤ ، و٣/ ١٧٨ و ٢٤٣\_ ٢٤٣ .

وترجمة أنيس أبي فاطمة ، وترجمة أبي فاطمة الضمري في « الإصابة » . ولولا الإطالة لنقلت ذلك كله ، ولنكن العودة إليها في مصادرها أسهل والله الموفق .

<sup>(</sup>۱) في (م): «مثل».

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣ / ٣٤٩ ، ٣٨٧ ، ٣٩٩ ـ ٣٩٥ ، من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر. . . وهـٰذا إسناد ضعيف . وانظر فتح الباري ١٠٦/١٠ .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١/ ٢٨١ من طريق ابن وهب ، حدثنا ابن لهيعة ، بالإسناد السابق ، وهـٰـذا إسناد حسن رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قديمة .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١٢٠٣ ، من طريق أبي كريب ، حدثنا مصعب بن المقدام ، عن سعيد بن زربي ، عن الحسن ، عن جابر . . . وهلذا إسناد ضعيف .

وأخرجه البزار ٣٣/١ برقم (٤٧) من طريق محمد بن إسماعيل البخاري ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن جابر... وهاذا إسناد منقطع ، روى ابن أبي خيثمة عن موسىٰ أنه قال : « لم أدرك أحداً يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلّم إلا أم خالد » .

رواه البزارُ ورجالُهُ ثقاتٌ .

٣٧٨٩ ـ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : « مَتَىٰ عَهْدُكَ بِأُمِّ مِلْدَمٍ وَهُوَ حَرِّ بَيْنَ ٱلْجِلْدِ وَٱللَّحْمِ ؟ » .

قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَوَجَعٌ مَا أَصَابَنِي قَطُّ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِ مَثَلُ ٱلْخَامَةِ (١) تَحْمَرُ مَرَّةً وَتَصْفَرُ أُخْرَىٰ » .

رواه أحمدُ (٢) ، وفيه مَنْ لم يُسَمَّ .

٣٧٩٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « مَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِ مَثَلُ ٱلسُّنْبُلَةِ يَمِيلُ أَحْيَاناً وَيَقُومُ أَحْيَاناً » .

رواه أبو يعلىٰ(٣) ، وفيه فهدُ بنُ حبان ، وهو ضعيف .

 ◄ ويشهد له حديث أبي هريرة المتفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ١١/ ١٨٥ برقم ( ٦٢٩٤ ) .

(١) الخامة : الطاقة الغضة اللينة من النبات ، وألفها منقلبة عن واو .

(۲) في المسند ١٤٢/٥، من طرق سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية عن من حدثه ،
 عن أم ولد أبي بن كعب ، عن أبي بن كعب . . . وهاذا إسناد بين ضعفه .
 وانظر فتح الباري ١٠٦/١٠ .

(٣) في المسند ٤٠٦/٥ برقم ( ٣٠٨٠) وإسناده ضعيف ، وهو عند البزار أيضاً في كشف الأستار ٢/٣٣ ، وانظر التعليق التالي لتمام التخريج .

(٤) في كشف الأستار ٣٣/١ برقم ( ٤٨) ، وأبو يعلى ٢/١٦ ـ ٢٢ برقم ( ٣٢٨٦) ، والبخاري في الكبير ٢/٤ ، من طريق هدبة بن خالد الأزدي ، حدثنا عُبَيْد بن مسلم بياع السابري ، عن ثابت ، عن أنس... وهاذا إسناد جيد ، عبيد بن مسلم ترجمه البخاري في الكبير ٢/٤ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/٦ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ١٥٨/٧ .

وأخرجه ابن عدي في الكاملُ ٣/ ١٠٧١ ، من طريق أحمد بن الممتنع الأيلي ، حدثنا ﴿

مُسْلم (١) صاحبُ السابريّ ، ولم أعرفُه ، وبقيَّةُ رجالِهِ رجالُ الصحيح .

٣٧٩١ - وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلُ رِيشَةٍ بِفَلَاةٍ تَقْلِبُهَا ٱلرِّيحُ وَتُفَيَّتُهَا (٢) أَخْرَىٰ » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وفيه أحمدُ بنُ عبدِ الجبارِ العطارديُّ ، وثقه الدارقطني وغيره ، وقال ابنُ عديُّ <sup>(٤)</sup> : رأيت أهلَ العراقِ مُجْمِعِينَ علىٰ ضعفه .

٣٧٩٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِ كَٱلْخَامَةِ مِنَ ٱلزَّرْعِ تَصْفِقُهَا (٥) ٱلأَرْوَاحُ حَنَّىٰ تَهُبَّ لَهَا رِيحُهَا فَتَصْرَعَهَا » .

قلت : هو في الصحيح (٦) خلا قولِهِ : ﴿ حَتَّىٰ تَهُبَّ لَهَا ريحُهَا فَتَصْرَعَهَا ﴾ .

 <sup>◄</sup> أبو يحيى الوقار ، حدثنا مؤمل بن عبد الرحمان ، عن حميد ، عن أنس . . .

وقال ابن عدي : « وهـٰـذان الحديثان \_ هـٰـذا وحديث سبقه \_ يرويهما مؤمل ، وعن مؤمل أبو يحيى الوقار ، ومؤمل فيه أيضاً ضعف ، ولعل البلاء أيضاً منه » .

وانظر المطالب العالية ٢/ ٣٣٩ برقم ( ٢٤١٩ ) ، ومسند الموصلي .

 <sup>(</sup>١) في أصولنا « عبد الله بن سلم » وهو خطأ ، إلا في ( م ) فقد جاء « عبيد الله » وفيه زيادة لفظ الجلالة .

<sup>(</sup>٢) تُفَيّئُها : أي تحركها وتميلها يميناً وشمالاً .

<sup>(</sup>٣) في كشف الأستار ٢/ ٣٢ برقم ( ٤٤ ) من طريق أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن أنس . . .

وأحمد بن عبد الجبار العطاردي حسن الحديث بينا ذلك بالتفصيل عند الحديث الذي سيأتي برقم ( ١٠١٣٦ ) .

وقال البزار: « لا نعلم رواه عن الأعمش ، بهلذا الإسناد ، إلا أبو بكر بن عياش ، وقد رواه غيره عن الأعمش ، عن يزيد الرقاشي ، عن غنيم بن قيس ، عن أبي موسىٰ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم » . وهلذا إسناد ضعيف أيضاً .

<sup>(</sup>٤) في الكامل ١/١٩٤ . وانظر ما سيأتي برقم ( ١٠١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) صفق ـ يصفق ـ بابه ضرب ـ : صفقاً ، والصفق : الضرب الذي يسمع له صوت ، ومنه التصفيق باليد .

<sup>(</sup>٦) عند البخاري في المرضىٰ ( ٥٦٤٤ ) باب : ما جاء في كفارة المرضىٰ ، ومسلم في 🖚

رواه البزار(١) ، وفيه محمدُ بنُ إسحاقَ ، وهو مدلس ( مص : ٤٨٦ ) .

٣٧٩٣ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* مَثْلُ ٱلْمُؤْمِنِ مَثْلُ / ٱلسُّنْبُلَةِ يَمِيلُ أَحْيَاناً وَيَقُومُ أَحْيَاناً ، وَمَثَلُ ٱلْكَافِرِ كَمَثِلِ أَرْزٍ<sup>(٢)</sup> ٢٩٣/٢ يَخِرُّ وَلاَ يُشْعَرُ بِهِ » .

رواه الطبراني(٣) في الكبير ، وفيه مهلب بن العلاء ، ولم أجد من ذكره .

قلت : ويأتي في الأدب إن شاء الله أحاديث نحو هـُـذا ، والله أعـلم .

# ٦ \_ بَابٌ : فِيمَنْ لَمْ يَمْرَضْ

٣٧٩٤ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ ٱمْرَأَةً أَتَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱبْنَةٌ لِي كَذَا وَكَذَا ذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا أُتْرِبُكَ بِهَا .

قَالَ : « قَدْ قَبِلْتُهَا » .

فَلَمْ تَزَلْ تَمْدَحُهَا حَتَّىٰ ذَكَرَتْ أَنَّهَا لَمْ تَصْدَعْ ، وَلَمْ تَشْتَكِ شَيْئاً قَطُّ .

صفات المنافقين ( ٢٨٠٩ ) باب : مثل المؤمن كالزرع ، وقد استوفينا تخريجه في مسند
 الموصلي ١١/ ١٨٥ برقم ( ٦٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>١) ما وقعت عليه عند البزار .

<sup>(</sup>٢) الأرز: شجر عظيم صلب من الفصيلة الصنوبرية ، دائم الخضرة ، يعلو كثيراً ، تصنع منه السقف ، وأشهر أنواعه أرز لبنان .

والمراد \_ والله أعلم \_ : أن المؤمن حيث جاء أمر الله انصاع له ، فإن وقع له خير ، فرح به وشكر ، وإن وقع له مكروه ، صبر ورجا فيه الخير والأجر ، وإذا اندفع عنه عاد فشكر ، والكافر لا يتفقده الله باختباره ، بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد ، حتى إذا أراد الله هلاكه قصمه ، فيكون موته أشد عذاباً عليه وأكثر ألماً في خروج نفسه . وانظر فتح الباري ١٠٤/١٠ .

 <sup>(</sup>٣) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما رأيته في غيره مسنداً .

ومهلب بن العلاء روى عن شعيب بن بيان . وروى عنه : محمد بن خالد بن يزيد النيلي ، ومحمد بن خالد الراسبي . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وللحديث شواهد ، وقد استوفينا تخريجها في مسند الموصلي ٦/ ١٩٠ برقم ( ٣٤٧٥ ) .

قَالَ : « لاَ حَاجَةَ لِي فِي ابْنَتِكِ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، ورجاله ثقات .

٣٧٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلْ أَخَذَتْكَ أُمُّ مِلْدَمٍ ؟ » .

قَالَ : وَمَا أُمُّ مِلْدَمٍ ؟ قَالَ : « حَرٌّ يَكُونُ بَيْنَ ٱلْجِلْدِ وَٱللَّحْمِ ؟ » .

قَالَ : مَا وَجَدْتُ هَـٰذَا قَطُّ . قَالَ : « فَهَلْ أَخَذَكَ هَـٰذَا ٱلصُّدَاءُ ؟ » .

فَالَ : وَمَا ٱلصُّدَاعُ ؟ قَالَ : « عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى ٱلإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ » .

قَالَ : مَا وَجَدْتُ هَـٰذَا قَطُّ . فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَـٰذَا » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والبزار .

٣٧٩٦ ـ وَقَالَ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup> فِي رِوَايَةٍ : مَرَّ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٍّ فَأَعْجَبَهُ صِحَّتُهُ وَجَلَدُهُ ، فَدَعَاهُ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وإسناده حسن ( مص : ٤٨٧ ) .

 <sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ١٥٥ ، وأبو يعلى في المسند أيضاً ٧/ ٢٣٢ برقم ( ٤٢٣٤ ) ، وإسناده
 حسن .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/ ٣٣٢ ، والبزار ٣٦٩/١ - ٣٧٠ برقم ( ٧٧٨ ) ، والنسائي في الكبرى الكبرى المسند ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤ برقم ( ٤٩٥ ) ، والبخاري في الأدب المفرد ٢/ ٥٨٦ برقم ( ٤٩٥ ) ، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ٥٨٦ ، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . وهاذا إسناد حسن ، وقد صححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، مع العلم بأن الحارث هو ابن محمد بن أبي أسامة ليس من رجال أي من الصحيحين .

وانظر ثقات ابن حبان ۸/ ۱۸۳ ، وتاریخ بغداد ۸/ ۲۱۸ \_ ۲۱۹ . وصححه اسر حبان \_ مهارد الظمآن ۲/ ۶۶۸ \_ ۶۶۹ \_ یه قمر ( ۷۰۳ ) فانظره اذا أردیت \_ ما

وصححه ابن حبان ـ موارد الظمآن ٢/ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ـ برقم ( ٧٠٣ ) فانظره إذا أردت . وانظر الطريق التالي .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣٦٦/٣ ـ ٣٦٧ ، وأبو يعلىٰ في المسند ٢١/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣ برقم ( ٦٥٥٦ ) من طريقين : حدثنا أبو معشر ، عن سعيد ، عن أبي هريرة . . . وأبو معشر نجيح ضعيف ، وانظر التعليق السابق ، وكنز العمال ٣١٤/٣ ـ ٣١٥ برقم ( ٦٧١٤ ، ٦٧١٥ ) .

٣٧٩٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلاَ أُنَبَّتُكُمْ بِأَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ؟» قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « ٱلْضُّعَفَاءُ ٱلْمَظْلُومُونَ (١٠).

أَلاَ أُنْبَثُكُمْ بِأَهْلِ ٱلنَّارِ ؟ » قَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « كُلُّ شَدِيدٍ ، جَعْظَرِيِّ ، هُمُ الَّذِينَ لاَ يَأْلَمُونَ رُؤُوسَهُمْ » .

رواه أحمد (٢) ، وفيه البراءُ بنُ يزيدَ الغنويُّ ، قَالَ ابنُ عديٌّ : هو عندي أقرب إلى الصدق .

(٢) في المسند ٢/ ٥٠٨ ، والبزار ٢٤٣/٤ برقم ( ٣٦٣١ ) ، والعقيلي في الضعفاء ١٦١١ ، من طريق يزيد بن هارون ، ومسلم بن إبراهيم .

وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٩٩١٢ ) من طريق أبي داود .

جميعاً : حدثنا البراء بن يزيد \_ وعند العقيلي : ابن عبد الله الغنوي \_ ، حدثنا عبد الله بن شقيق ، عن أبي هويرة . . . وهاذا إسناد ضعيف .

البراء بن يزيد مُنسوب إلىٰ جده ، وهو البراء بن عبد الله بن يزيد الغنوي .

وانظر تاريخ ابن معين برواية الدوري ٣/ ٢٦٤ برقم ( ١٢٣٩ ) ، و٤/٤٨ برقم ( ٣٢٦٠ ) ، وانظر تاريخ ابن معين برواية الدوري ٣/ ٢٦٤ برقم ( ١٨٨/١ ) ، و٤/ ١١٨ برقم ( ٣٨٨١ ) ، و٤/ ٢٨٨ برقم ( ١٩٨٨ ) ، و٤/ ٢٨٨ برقم ( ٤٤٢٥ ) ، والضعفاء ١/ ١٦١ ، والكامل ٢/ ٤٨١ والمجروحين لابن حبان ١٩٨/١ ، وتاريخ البخاري الكبير ٢/ ١١٩ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٠٠ - ٤٠١ ، وميزان الاعتدال وتاريخ ١٠٥٠ - ٢٠٠ ، ولسان الميزان ٢/ ٥ ، والمعرفة والتاريخ ٢/ ١٢٠ ، ١٦٥ ، وتهذيب الـ ٢٠١ ، ٤٢٧ .

وأخرجه أحمد ٣٦٩/٢، من طريق يحيى بن إسحاق ، حدثنا البراء بن عبد الله ، به ، مختصراً مثل رواية البزار :

وقال البزار: « لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهاذا الإسناد، وقد روي عن غير أبي هريرة ». وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٨١، من طريقين: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا البراء بن عبد الله الغنوي، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة... ولفظه: « ألا أنبئكم بخياركم ؟ أحاسنكم أخلاقاً ، ألا أنبئكم بشرار هاذه الأمة ؟ وهم الثرثارون المتفيهقون » .

وأخرجه أحمد ٥/٣٦٩، من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن 🗻

<sup>(</sup>١) في (ظ): « المظلومين » ، ويمكن تخريجها علىٰ أنها مفعول به لفعل محذوف ، والله أعلم .

قلت : وقد ضعفه أحمد ، وغيره .

٣٧٩٨ - وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « مَتَىٰ عَهُدُكَ بِأُمَّ مِلْدَمٍ ؟ عَهُدُكَ بِأُمَّ مِلْدَمٍ ؟ » . قَالَ: وَمَا أُمُّ مِلْدَمٍ ؟

قَالَ : " حَرِّ يَكُونُ بَيْنِ ٱلْجِلْدِ وَٱلْعَظْمِ ، يَمُصُّ ٱلدَّمَ وَيَأْكُلُ ٱللَّحْمَ ؟ » .

قَالَ : مَا ٱشْتَكَيْتُ قَطُّ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَاٰذَا » .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَخْرِجُوهُ عَنِّي » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وفيه الحسن بن أبي جعفر ، قال عمرو بن علي : صدوق منكر الحديث .

وقال ابن عدي (٢٠): صدوق ، وهو ممن لم يتعمد الكذب ، وله أحاديث صالحة .

عبد الله ـ تحرف في المطبوع إلى : عُبَيْد الله ـ بن شقيق ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم على الله عليه وسلّم على أهل الجنة ؟ » قالوا : بلى ، قال : « ألا أدلكم على أهل النار ؟ » قالوا : بلى ، قال : « ألا أدلكم على أهل النار ؟ » قالوا : بلى ، قال : « كل شديد جعظري » . وهاذا إسناد صحيح .

والجَعْظَرِيّ ـ بفتح الجيم ، وسكون العين المهملة ، وفتح الظاء المعجمة ، وكسر الراء المهملة ـ : الفظ ، الغليظ ، المتكبر .

وقيل : هو الذي ينتفخ بما ليس عنده ، وفيه قصر ، قاله ابن الأثير في النهاية .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (۲ ل ۲۲) وفي المطبوع برقم ( ٥٩٠٥) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٤٥ برقم ( ١٦٦٩) \_ من طريق محمد بن يحيى القزاز ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا الحسن بن أبي جعفر ، حدثنا ثابت ، عن أنس...

والحسن ضعيف ، وشيخ الطبراني محمد بن يحيى بن المنذر القزاز تقدم برقم ( ١١٨٨ ) . وقال الطبراني : « لم يروه عن ثابت إلا الحسن » .

نقول : يشهدُ له حديث أبي هريرة المتقدم برقم ( ٣٧٩٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الكامل ۲/۷۱۷\_۷۲۲ .

٧ ـ بَابُ مَا ٱخْتَلَجَ / عِزِقٌ إِلاَّ بِذَنْبِ

٣٧٩٩ ـ وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا آخْتَكَجَ عِرْقٌ ، وَلاَ عَيْنٌ إِلاَّ بِذَنْبٍ ، وَمَا يَغْفِرُ (١) ٱللهُ أَكْثَرُ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الصغير ، وفيه الصلتُ بنُ بهرام ، وهو ثقةٌ ، إلاَّ أنه كان مُرْجئاً ( مص : ٤٨٨ ) .

# ٨ ـ بَابُ إِظْهَارِ ٱلْمَرِيضِ مَرَضَهُ

٣٨٠٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ قَالَ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ : إِذَا ٱشْتَكَىٰ عَبْدِي فَأَظْهَرَ ٱلْمَرَضَ مِنْ قَبْلِ ثَلاَثٍ ، فَقَدْ شَكَانِي ﴾ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه عبدُ الرحمانِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ العمريُّ ، وهو متروك .

(١) في ( م ) : « يعفو » ، وفي الصغير ، ومجمع البحرين « يدفع الله عنه أكثر » ، وكذلك هي في « ذكر أخبار أصبهان » .

(۲) في الصغير 1.77 ، وفي الأوسط مجمع البحرين 1.777 - 377 برقم ( 1.00) ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في 8 ذكر أخبار أصبهان 1.78 ، من طريق محمد بن يعقوب أبي صالح الوراق الأصبهاني ، حدثنا أحمد بن الفرات الرازي ، حدثنا محمد بن كثير ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن الصلت بن بهرام ، عن أبي وائل ، عن البراء قال : . . . وإسناده ضعيف عندي ، شبخ الطبراني ترجمه أبو نعيم في أخبار أصبهان 1.78 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وانظر طبقات المحدثين بأصبهان 1.78 ومحمد بن كثير العبدي ، روي عنه الستة ، وانظر التهذيب وفروعه . وباقي رجاله ثقات .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الصلت إلا ابن فضيل ، ولا عنه إلا محمد بن كثير ، تفرد به أحمد » .

(٣) في الأوسط ( ١ ل ٥١ ) وفي المطبوع برقم ( ٨٧٥ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٤٥ برقم ( ١٦٦٨ ) ـ من طريق أحمد بن يحيى الحلواني ، حدثنا عتيق ، حدثنا عبد الرحمان بن عبد الله بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . . . وعبد الرحمان متروك كما قال الهيشمي .

# ٩ ـ بَابُ تَضَوُّع ٱلْمَرِيضِ

٣٨٠١ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : إِنَّ مِمَّا أَنْزَلَ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنَّ ٱللهَ لَيَبْتَلِي ٱلْعَبْدَ وَهُوَ يُحِبُّ يَسْمَعُ تَضَرُّعَهُ .

٣٨٠٢ ـ وَعَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ مِثْلَهُ .

رواهما الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه محمدُ بنُ عبدِ الملكِ ، قال أبو حاتم : ليس بالقوي ،

# ١٠ ـ بَابُ دُعَاءِ ٱلْمَرِيضِ

٣٨٠٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* عُودُوا ٱلْمَرْضَىٰ وَمُرُوهُمْ فَلْيَدْعُوا لَكُمْ ، فَإِنَّ دَعْوَةَ ٱلْمَرِيضِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَذَنْبَهُ مَغْفُورٌ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه عبدُ الرحمانِ بنُ قيسِ الضَّبيُّ ، وهو متروكُ الحديثِ .

 <sup>◄</sup> وانظر أيضاً الكامل لابن عدي ٤/ ١٥٨٧ ـ ١٥٩٠ .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٣١٩ برقم ( ٦٧٣٨ ) إلى الطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ۲/١٤٤، الأول برقم ( ۱۲٦٧) من طريق أحمد بن محمد بن صدقة ، حدثنا أبو حاتم السجستاني قال : حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : . . . وإسناده مرسل ، وأبو جابر فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ۲۲۰۱ ) .

وأخرج الحديث الثاني برقم ( ١٢٦٨ ) من طريق أحمد بن محمد بن صدقة ، حدثنا أبو حاتم السجستاني قال : حدثنا أبو جابر قال : حدثنا شعبة ، عن حماد ، عن أبي وائل ، عن أبي مسعود ، موقوفاً عليه بمثل الحديث الأول ، وهذا إسناد حسن ، وحماد هو ابن أبي سليمان فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٣٠٤ ) في مسند الموصلي .

وقال الطبراني: « لم يرو هاذا الحديث عن شعبة إلا أبو جابر ، تفرد به أبو حاتم ٥ .

والحديثان في « مجمع البحرين » ٣٤٣/٢ ، ٣٤٤ برقم ( ١١٦٥ ، ١١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط ( ١ ل ٦٨ ) وفي المطبوع برقم ( ١٠٢٧ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٤٤ ــ

## ١١ \_ بَابُ عِيَادَةِ ٱلْمَرِيضِ

٣٨٠٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ظ:١٢٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: \* لاَ يُعَادُ ٱلْمَرِيضُ إِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه نصرُ بنُ حمادٍ ، وهو متروكٌ ، وضعفه

ح برقم ( ١١٦٧ ) \_ وفي الدعاء برقم ( ١١٣٦ ) من طريق محمد بن عبد الرحمان الشافعي ، حدثنا القاسم بن هاشم السمسار ،

وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ١٠٠٢٨ ) ، والجرجاني في « الأمالي » برقم ( ٣١ ) من طريق سهل بن عمار ،

جميعاً: حدثنا عبد الرحمان بن قيس الضبي ، أنبأنا هلال بن عبد الرحمان ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس بن مالك . . .

وهلال بن عبد الرحمان قال العقيلي في الضعفاء ٤/٣٥٠ : « منكر الحديث » ثم ساق له أحاديث ، ثم قال : « كل هاذا مناكير لا أصول لها ، ولا يتابع عليها » .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٤/ ٣١٥ بعد أن نقل تضعيفه عن العقيلي : « الضعف على أحاديثه لائح فليترك » وتابعه على ذلك الحافظ في لسان الميزان ٢/ ٢٠٢ .

وعبد الرحمان بن قيس الضبي ، متروك ، وكذبه أبو زرعة ، والقاسم بن هاشم ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وشيخ الطبراني هو : « محمد بن عبد الرحمان النحوي البصري ، يعرف بـ ( ثعلب ). . . رولي عنه الطبراني » ، قاله السيوطي في « بغية الوعاة » .

وذكره أبو الفرج بن الجوزي في « كشف النقاب » وقال : « النحوي البصري ، لقبه ثعلب ، حدث عنه الطبراني » . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ونسبه المتقى الهندي في الكنز ٩/ ٩٦ برقم ( ٢٥١٤٧ ) إلى الطبراني في الأوسط .

وفي الباب عن أبي أمامة عند ابن عدي ٢/ ٧٧١ ، من طريق الحسين بن علوان ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي أمامة. . .

والحسين بن علوان قال ابن عدي : « وللحسين بن علوان أحاديث كثيرة ، وعامتها موضوعة ، وهو في عداد من يضع الحديث » .

وانظر المجروحين لابن حبان ١/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، والعلل المتناهية ٢/ ٧٦٧ ـ ٨٦٨ .

جماعةٌ . وقال ابنُ عديٌّ : وهو مع ضعفِهِ يُكْتَبُ حديثُهُ ( مص : ٤٨٩ ) .

٣٨٠٥ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَقَدَ ٱلرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ غَائِباً ، دَعَا لَهُ وَإِنْ كَانَ شَاهِداً ، زَارَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضاً ، عَادَهُ ، فَفَقَدَ رَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ فِي ٱلْيَوْمِ

ح حرب النشائي ، حدثنا نصر بن حماد أبو الحارث الوراق ، عن روح بن جناح ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . . . وهذا إسناد فيه شيخ الطبراني ، قال الدارقطني : « شيخ لين » وانظر « المؤتلف والمختلف » للدارقطني ١/ ٤٨٤ لزاما ، ولسان الميزان ٢/ ١٦٥ .

وفيه نصر بن حماد وهو متروك ، بل وكذبه ابن معين ، وروح بن جناح الأموي وهو ضعيف أيضاً .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٩٩٨/٣ ، من طريق نصر بن حماد ، عن روح بن عطيف ، عن الزهري ، بالإسناد السابق وروح بن عطيف ، قال البخاري في الكبير ٣٠٨/٣ : « منكر الحديث » ، ووهاه ابن معين ، وقال النسائي : « متروك » . . . وانظر لسان الميزان / ٤٦٧/٢ .

ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٠٥ .

وانظر اللآلىء المصنوعة ٢/٣٠٣ ، وتنزيه الشريعة ٢/٣٥٧ ، وكشف الخفاء ٣٧٦/٢ برقم ( ٣١٤٥ ) .

وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه في الجنائز ( ١٤٣٧ ) باب : ما جاء في عيادة المريض ، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣١٧ ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ٢/ ٤٢ ، برقم ( ٩٢١٦ ) من طريق هشام بن عمار ، حدثنا مسلمة بن علي ، حدثنا ابن جريج ، عن حميد الطويل ، عن أنس. . .

ومسلمة بن على متروك .

وروى البيهقي أثراً بهئذا اللفظ ثم قال ٦/ ٥٤١ : « وقد روي فيه حديث مرفوع بإسناد غير قوى » .

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ٤٦٣/١ : « وهـُذا إسناد فيه مسلمة بن علي ، قال البخاري ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة : منكر الحديث. . . » .

وانظر بِقَية كلامه هناك . وانظر أيضاً « اللآليء المصنوعة » ٤٠٣/٢ .

وعلىٰ هامش (م) حاشية لابن حجر هـٰذا نصها : «عند ابن ماجه ، عن أنس : كان النبي صلى الله عليه وسلّم لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاثة » .

ٱلثَّالِثِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، تَرَكْنَاهُ مِثْلَ ٱلْفَرْخِ (١) لاَ يَدْخُلُ فِي رَأْسِهِ شَيْءٌ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : « عُودُوا أَخَاكُمْ » .

قَالَ / : فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُودُهُ . وَفِي ٱلْقَوْمِ ٢٩٥/٢ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ إِذَا هُوَ كَمَا وُصِفَ لَنَا .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ » .

قَالَ : لاَ<sup>(٢)</sup> يَدْخُلُ فِي رَأْسِي شَيْءٌ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِي .

قَالَ : ﴿ وَمِمَّا ذَاكَ ؟ ١ .

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي ٱلْمَغْرِبَ فَصَلَّيْتُ مَعَكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي ٱلْمَغْرِبَ فَصَلَّيْتُ مَعَكَ وَأَنْتَ تَصَلِّي ٱلْمَغْرِبَ فَصَلَّيْتُ مَعَكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَاذِهِ ٱلشَّورَةَ ﴿ ٱلْقَسَارِعَةُ ﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ إِلَىٰ آخِرِهَا ﴿ نَارُ حَامِيكَةٌ ﴾ قَالَ : فَقُلْتُ : ٱللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ ذَنْبٍ أَنْتَ مُعَذِّبِي عَلَيْهِ فِي ٱلآخِرَةِ ، فَعَجِّلْ لِيَ عُقُوبَتَهُ فِي ٱلدَّنْيَا ، فَنَزَلَ بِي مَا تَرَىٰ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بِئْسَ مَا قُلْتَ ، أَلاَ سَأَلْتَ ٱللهَ أَنْ يُؤْتِيَكَ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنةً ، وَيَقِيَكَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ؟ » .

قَالَ : فَأَمَرَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِذَلِكَ ، وَدَعَا لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقَامَ كَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَالٍ .

قَالَ : فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، حَضَضْتَنَا آنِفاً عَلَىٰ عِيَادَةِ ٱلْمَرِيضِ ، فَمَا لَنَا فِي ذَلِكَ ؟ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلْمَرْءَ ٱلْمُسْلِمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَعُوهُ

<sup>(</sup>١) أي : الذي لا ريش به ، كناية عن الضعف الذي وصل إليه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في (ش): \* ما يدخل ».

أَخَاهُ ٱلْمُسْلِمَ ، خَاضَ فِي ٱلرَّحْمَةِ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ (١) ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَ ٱلْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ ٱلرَّحْمَةُ ، وَكَانَ ٱلْمَرِيضُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ ( مص : ٤٩٠ ) وَكَانَ ٱلْعَاتِدُ فِي ظِلِّ قُدْسِهِ ، وَيَقُولُ ٱللهُ لِلْمَلاَئِكَةِ : ٱنْظُرُوا كَم ٱحْتُبِشُوا (٢) عِنْدَ ٱلْمَرِيضِ ٱلْعُوَّادُ ؟

قَالَ : يَقُولُ : أَيْ رَبُّ ، فُوَاقاً (٢) إِنْ كَانُوا آخْتُبِسُوا فُوَاقاً ، فَيَقُولُ آللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ : آكْتُبُوا لِعَبْدِي عِبَادَةَ أَلْفِ سَنَةٍ : قِيَامِ لَيْلِهِ وَصِيَامٍ نَهَارِهِ ، وَأَخْبِرُوهُ أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ خَطِيثَةً وَاحِدَةً .

قَالَ : وَيَقُولُ لِلْمَلَاثِكَةِ : ٱنْظُرُوا كَمِ ٱخْتَبِسُوا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : سَاعَةً إِنْ كَانُوا ٱخْتُبِسُوا عَشْرَةُ آلاَفِ سَنَةٍ ، إِنْ مَاتَ قَبْلَ اَخْتُبِسُوا سَاعَةً ، فَيَقُولُ : ٱكْتُبُوا لَهُ دَهْراً ، وَٱلذَّهْرُ عَشْرَةُ آلاَفِ سَنَةٍ ، إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ، وَإِنْ كَانَ صَبَاحاً ، فَلَكَ ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ، وَإِنْ كَانَ صَبَاحاً ، صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً ، صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً ، صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً ، صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ

رواه أبو يعلىٰ (٥) ، وفيه عبادُ بنُ كثيرٍ ، وكان رَجُلاً صالحاً ، ولاكنه ضعيفُ الحديثِ ، متروكٌ لغفلته .

٣٨٠٦ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ رَفَعَهُ ، قَالَ : ﴿ أَعْظَمُ ٱلْعِيَادَةِ أَجْراً أَخَفُّهَا ، وَٱلتَّعْزِيَةُ مَرَّةٌ » .

<sup>(</sup>١) الحقو ـ بفتح الحاء المهملة ، وسكون القاف ـ : موضع شد الإزار ، وهو الخاصرة ، ثم توسعوا حتىٰ سمّوا الإزار الذي يشد على العورة حقواً ، والجمع : أحقي ، وَحِقِيّ ، ويجمع أيضاً على : حِقَاء ، مثل سهم ، وسهام .

<sup>(</sup>٢) يقال : احتبسه ، واحتبس بنفسه ، أي : يستعمل لازماً ومتعدياً .

<sup>(</sup>٣) الفواق ـ بضم الفاء ، وفتح الواو ـ : الزمن الذي يكون بين حلبتين .

<sup>(</sup>٤) خِرَاف الجنة : اجتناء ثمرها ، يقال : خَرَفْتُ النَّخْلَة ، أَخْرُفُها ، خَرْفاً وخِرَافاً ، وقد جمعت روايات هاذه الكلمة المختلفة في مسند الموصلي حيث أشير في التعليق السابق .

 <sup>(</sup>٥) في المسند ١٥٠/٦ ـ ١٥٢ برقم (٣٤٢٩)، وأنظر أيضاً الموضوعات لابن الجوزي ٣/ ٢٠٦ ، واللآليء المصنوعة ٢/ ٤٠٤ ـ ٤٠٥ .

رواه البزار(١) ، وقال : أحسبُ ابنَ أبي فديكِ لم يسمع من عليٌّ .

٣٨٠٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عِيَادَةُ ٱلْمَرِيضِ أَوَّلَ يَوْمٍ سُنَّةٌ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ تَطَوُّعٌ .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، والأوسط ، إلاَّ أنه قال : فَمَا زَادَ فَتَطَوُّعٌ .

(۱) في كشف الأستار ٣٦٩/١ برقم ( ٧٧٧) والبيهقي في « شعب الإيمان » ٣٦٩/١ برقم ( ٩٢١٩) من طريق هارون بن حاتم ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن علي بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جده مرفعه \_ قال : . . . وهنذا إسناد فيه هارون بن حاتم كتب عنه أبو زرعة ، ولم يحدث عنه ، ثم ترك حديثه ، وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » عنه أبو زرعة ، وسئل عن هارون بن حاتم فقال : أسأل الله السلامة » ، وقال النسائي : « ليس بثقة » ، وأورد له الدارقطني خبراً تفرد بوصله ، ويقال : هو ضعيف ، وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٢٤١ .

وأما علي بن عمر بن علي فقد ذكره ابن حبان في « الثقات » ٨/ ٤٥٦ وقال : « لست أحفظ له عن تابعي سماعاً قد رآه ، فلذلك أدخلناه في هاذه الطبقة » ، أي في طبقة تبع أتباع التابعين . وإسناد البيهقي هو : هارون بن حاتم ، حدثنا ابن أبي فديك ، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده ، عن على بن أبي طالب . . .

وعبد الله بن محمد بن عمر بينا أنه ثقة عند الحديث (٩٤١) في « موارد الظمآن » ، ومحمد بن عمر بن علي بينا أيضاً أنه ثقة عند الحديث ( ٦٧٢٦) في مسند الموصلي ، وانظر « فيض القدير » ٣/٣ .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٩/ ٩٧ برقم ( ٢٥١٤٩ ) إلى البزار .

(٢) في الكبير ١١٢/١١ برقم ( ١١٢١٠ ) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبادة بن زياد الأسدي حدثنا يحيى بن العلاء ، عن علي بن عروة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس... موقوفاً عليه ، وعلي بن عروة متروك الحديث ، ويحيى بن العلاء متهم بالوضع .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً ٢٥٨/١١ برقم ( ١١٦٦٩ )، والبزار ٣٦٨/١ برقم ( ٧٧٦)، وابن عدي في الكامل ٢٤٨٨/٧ ، من طريق عبد الحميد الحماني، عن النضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس... وهلذا إسناد حسن، النضر بن عربي فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٣٦٥٨) في مسند الموصلي وبينا أنه ثقة، وعبد الحميد بن عبد الرحمان الحماني فصلنا القول فيه في « معجم شيوخ أبي يعلى » برقم ( ١٧٨).

٢٩٦/٢ والبزار ، إلاَّ أنه قال : وَمَا زَادَ/ فَهِيَ نَافِلَةٌ .

وفي أحد أسانيده علي بن عروة ، وهو ضعيف متروك ، وفي الآخر : النضر أبو عمر ، وحديثه حسن ( مص : ٤٩١ ) .

٣٨٠٨ ـ وَعَنْ أَبِي دَاودَ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ : يَا أَبَا حَمْزَةَ : إِنَّ ٱلْمَكَانَ بَعِيدٌ ، وَنَحْنُ يُعْجِبُنَا أَنْ نَعُودَكَ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضاً ، فَإِنَّمَا يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ ٱلْمَرِيضِ ، خَمَرَتُهُ ٱلرَّحْمَةُ » .

قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَـٰذَا لِلصَّحِيحِ ٱلَّذِي يَعُودُ ٱلْمَرِيضَ ، فَٱلْمَرِيضُ مَا لَهُ ؟

قَالَ : ﴿ تُحَطُّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ ﴾ .

رواه أحمدُ (١) ، والطبرانيُّ في الصغير ، والأوسط ، وزاد : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

 <sup>◄</sup> وقال البزار: « لا نعلمه بهاذا اللفظ إلا عن ابن عباس ، وقوله: سنة ، يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم » .

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٢٥) وفي المطبوع برقم (٨٣٠٦) وهو في مجمع البحرين ١٩٩٦ برقم (١١٩٣) من طريق موسى بن زكريا ، حدثنا عمرو بن الحصين ، حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة ، حدثنا النضر بن عدي ، بالإسناد السابق ، وعمرو بن الحصين متروك الحديث ، وقد فصلنا القول فيه في ق معجم شيوخ أبي يعلى » برقم (٢٦٣).

وقال الطبراني : « لم يروه عن النضر إلا ابن علائة ، تفرد به عمر » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ١٧٤ ، والطبراني في الأوسط ( ٢ ل ٢٦٣ ) وفي المطبوع برقم ( ٨٨٥١ ) وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٥٥ برقم ( ١١٨٦ ) ـ من طريق الحسن بن موسىٰ ، وأسد بن موسىٰ قالا : حدثنا هلال بن أبي داود الحبطي ، حدثني أخي هارون بن أبي داود قال : أتيت أنس بن مالك . . .

نقول : هارون بن أبي داود لم يترجمه الحسيني ، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي ، ولم أجد له ترجمة إلا عند ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٠٨ \_ ٥٠٩ حيث قال : « هارون بن أبي داود الحبطي قال : أتينا أنس بن مالك. . . » وذكر هلذا الحديث ثم قال : « روى عنه أخوه ــــــ

ـ هلال بن أبي داود الحبطي » .

وعند الحافظ في « تعجيل المنفعة » ص ( ٤٢٦ ) حيث قال : « هارون بن أبي داود الحبطي تقدم الكلام فيه \_ في ترجمة مروان \_ : وإن ترتيب المسند للحافظ أبي بكر المحب ليس فيه من الرواة عن أنس من اسمه مروان إلا مولىٰ هند بن المهلب ، فكأنه تصحف على الحسيني من ( هارون ) إلىٰ ( مروان ) .

وهارون ذكره ابن حبان في الثقات فقال : روئ عنه أخوه هلال ، وساق له الحديث الذي أخرجه أحمد لهلال المذكور ، فهاذا هو الصواب ، وهو حبطي ، كذا قال ، وما وجدت من تابعهما على هاذا ، وإن كان محفوظاً يَكُن الإسناد حسناً .

وقد سبق للحافظ أن قال في « تعجيل المنفعة » ص ( ٣٩٨ ) : « مروان بن أبي داود الحبلي ــ كذا وفي الإكمال الحبطي ــ ويقال : الحنظلي ، روىٰ عن أنس ، روىٰ عنه أخوه هلال ، ذكره ابن حبان في الثقات .

كذا ذكره الحسيني فوهم ، ومروان المذكور هو ابن أبي داود الحنظلي ، وصاحب الترجمة الذي روى عنه أخوه هلال هو الحبطي ، وقد ذكرهما ابن حبان جميعاً » .

ومروان هـُـذا ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٢٧١ ، فقال : « مروان بن أبي داود ، روى عن أنس بن مالك ، روىٰ عنه أخوه هلال بن أبي داود الحبطي » .

وقال ابن حبان في الثقات ٥/ ٤٢٣ : « مروان بن أبي داود الحبطي... » ، وذكره البخاري في الكبير ٧/ ٣٧١ ولم يذكر فيه شيئاً : حبطياً ولا غيره .

ولينجلي الأمر لا بد من ترجمة هلال ، فقد قال البخاري في الكبير ٨/ ٢١٠ : « هلال بن أبي داود ، سمع أخاه مروان بن أبي داود . . . » .

وقال ابن حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٧٧ : « هلال بن أبي داود الحبطي ، روى عن عطاء ، وأخيه مروان بن أبي داود. . . عن يحيى بن معين أنه قال : هلال بن أبي داود الحبطى ، ثقة .

حدثنا عبد الرحمان قال : سألت أبي عن هلال بن أبي داود الحبطي فقال : شيخ » . وانظر ثقات ابن حبان ٧/ ٥٧٤ .

ومما تقدم يبدو لنا ، والله أعلم، أن الإسناد هاكذا: هلال بن أبي داود الحبطي أبو هشام قال: حدثني أخي مروان بن أبي داود الحبطي قال : أتيت أنس بن مالك... ، ، ولئن كان ما ذهبنا ــــ

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا مَرِضَ ٱلْعَبْدُ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَثْهُ أُمُّهُ »(١).

وأبو داودَ ضعيفٌ جِدّاً ، وفي إسناد الطبراني إبراهيمُ بنُ الحكمِ بنِ أبانَ ، وهو ضعيفٌ أيضاً .

٣٨٠٩ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَائِدُ ٱلْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي ٱلرَّحْمَةِ ، وَوَضَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَىٰ وَرِكِهِ هَاكَذَا مُقْبِلاً وَمُدْبِراً ـ فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ ، غَمَرَنْهُ ٱلرَّحْمَةُ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الكبير ، وفيه عبيدُ اللهِ بنُ زحر ، عن *عليِّ بنِ* يزيدَ ، وكلاهما ضعيف .

 <sup>◄</sup> إليه صواباً ـ وهو كذلك إن شاء الله ـ يكن الإسناد جيداً ، والله أعلم .

وأخرجه أحمد ٣/ ٢٥٥ ، من طريق الحسن بن موسىٰ ، حدثنا هلال بن أبي داود \_ يعني الحبطي \_ أبو هشام ، قال أخي هارون بن أبي داود : حدثني أبي قال : أتيت أنس بن مالك . . .

والذي نرجحه ، والله أعلم ، أن لفظة « أبي » مقحمة في هـٰـذا الإسناد ، والله أعـلم .

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ٦/ ٥٣٣ برقم ( ٩١٨١ ) من طريق تمتام محمد بن غالب ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هلال بن أبي داود الحبطي قال : أتينا أنس بن مالك . . . وهاذا إسناد منقطع .

وأخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢١٥) برقم (١١٨٥)، وفي الصغير ١٨٨/١، وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥ برقم (١١٨٥) ـ من طريق عمر بن عبد الله بن الحسن الأصبهاني ، حدثنا سلمة بن شبيب ، حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، حدثني أبي ، عن عكرمة ، قال : مرض أنس فجاء رجل يعودهُ. . . وإسناده ضعيف .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عكرمة إلا الحكم ، تفرد به إبراهيم » ، وتفرد إبراهيم يزيده ضعفاً لأن إبراهيم ضعيف .

 <sup>(</sup>١) هاذه الزيادة عند الطبراني في الأوسط ، والصغير ، وعند ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » وانظر الحديث ( ٥٢٥٤ ) في « إتحاف الخيرة المهرة » .

 <sup>(</sup>٢) في المسند ٧٦٨/٥ ، والطبراني في الكبير ٨/ ٢٥١ برقم ( ٧٨٥٤ ) من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . . وإسناده فيه ضعيفان : عبيد الله بن زحر ، وعلى بن يزيد وهو الألهاني .

٣٨١٠ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « مَنْ عَادَ مَرِيضاً ، خَاضَ فِي ٱلرَّحْمَةِ ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ ٱسْتَنْقَعَ (١) فِيهَا وَقَدْ ٱسْتَنْقَعْتُمْ إِنْ شَاءَ ٱللهُ فِي ٱلرَّحْمَةِ » .

(١) يقال : استنقع فلان في النهر : مكث فيه يتبرد ، فقد شبه الرحمة بالماء ، وحذف المشبه به وأبقىٰ شيئاً من لوازمه وهو الاستبراد فيه .

(٢) في المسند ٣/ ٤٦٠ ، والطبراني في الكبير ١٠٢/١٩ برقم (٢٠٤) ويرقم (٣٥٣) أيضاً ، وفي الأوسط (١ ل ٥٦) وفي المطبوع برقم (٢٠٤) وهو في مجمع البحرين أيضاً ، وفي الأوسط (١ ل ٥٦) وفي المطبوع برقم (٢٠٤) وهو في مجمع البحرين ٣٥٦/٢ برقم (٢٢١) وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » برقم (٢٢١) من طريق أبي معشر ، عن عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي الحكم زيادة في الكبير الأنصاري ، قال : دخل أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، على عمر بن الحكم يعوده ، فقال أبو بكر : يا أبا حفص حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه اختلاف ، فقال : حدثني كعب بن مالك . . .

وأبو معشر نجيح ضعيف ، وعبد الرحمان بن عبد الله لم يترجمه الحسيني في إكماله ، واستدركه عليه أبو زرعة العراقي في ا ذيل الكاشف ا ص ( ١٧٦ ) فقال : ا عبد الرحمان بن عبد الله الأنصاري ، عن عمر بن الحكم بن ثوبان ، وعنه أبو معشر ، لا أعرفه » .

وقال الحافظ في « تعجيل المنفعة » ص ( ٢٥٣ ) : « . . . استدركه شيخنا الهيثمي ، وقال ابن شيخنا : لا أعرفه .

قلت ـ القائل ابن حجر ـ : هو ابن عبد الله بن كعب بن مالك المدني ، وهو مترجم في التهذيب » . وانظر « تعجيل المنفعة » ١/ ٧٥٠

نقول : وهناك احتمال أنه ليس ابن كعب ، لأن عبد الرحمان بن عبد الله بن كعب معروف وهو من رجال الصحيحين ، ولو كان ابن كعب لعرفه الذهبي ، ولما قال في " تهذيب الكمال " من رجال الصحيحين ، ولو كان ابن كعب لعرفه الذهبي ، ولما قال في " تهذيب الكمال " معد الله يذكر من روئ عن عمر بن الحكم بن ثوبان : " وعبد الرحمان بن عبد الله بن شيخ لأبي معشر المدني " ، والله أعلم ، وقد سماه الطبراني " عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي الحكم " كما تقدم .

وانظر التعليق التالى .

وجاء في رواية الطبراني الثانية في الكبير « كعب بن عجرة » ، وإسناده هو الإسناد نفسه الذي سيق به هنذا الحديث من معجم الطبراني الأوسط . وانظر كنز العمال ٩/ ١٠٠ ـ ١٠١ برقم ( ٢٥١٧٥ ) .

والطبرانيُّ في الكبير ، والأوسط ، وإسنادُهُ حسن (١) .

٣٨١١ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَادَ مَرِيضاً ، لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي ٱلرَّحْمَةِ حَتَّىٰ يَجُلِسَ ، فَإِذَا جَلَسَ ، أَغْتَمَسَ (٢) فِيهَا » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والبزار ، ورجالُ أحمدَ رجالُ الصحيح ( مص : ٤٩٢ ) .

٣٨١٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَادَ ٱلْمَرِيضَ ، جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ .

رواه أبو يعلىٰ (٤) ورجالُهُ رجالُ الصحيح .

٣٨١٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَائِدُ ٱلْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ ٱلْجَنَّةِ ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ ، خَمَرَتْهُ ٱلرَّحْمَةُ » .

رواه البزارُ<sup>(ه)</sup> ، وفيه صالحُ بنُ موسى الطلحيُّ ، وهو ضعيف ، ضعَّفه

◄ وليس في إسناد الطبراني الأوسط ذكر دخول أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على عمر بن الحكم .

وانظر المعجم الأوسط ١/ ٤٩٥ برقم ( ٩٠٧ ) أيضاً .

وللكن الحديث صحيح ، يشهد له حديث جابر بن عبد الله التالي .

(١) في ( م ) بدل « وإسناده حسن » ما نصه : « وفيه عبد الرحمان بن عبد الله الأنصاري ،
 ولم أجد من ترجمه » .

(٢) اغتمس في الماء : أي دخل فيه وغاص .

(٣) في المسند ٣٠٤/٣، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٢/٢٥٦ برقم
 ( ٧١١) ، وهناك ذكرنا شواهدله أيضاً فانظره إذا أردت .

ونضيفُ هنا : أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣٣٢ ، من طريق أبي يعلىٰ ، وأخرجه الحاكم ١/ ٣٤٣، و ٢١٣/٤، بإسناد قال فيه : « علىٰ شرطهما » ووافقه الذهبي وعنده أسانيد أخرىٰ .

(٥) في البحر الزخار برقم ( ٧٧٤ ) ـ وهو في كشف الأستار ٨/١ ٣٦٨ برقم ( ٧٧٤ ) ـ من 🗻

الأئمةُ ، وقال ابنُ عدي : وهو ممن لا يتعمدِ الكذبَ .

٣٨١٤ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ عَادَ مَرِيضاً ، فَلاَ يَزَّالُ فِي ٱلرَّحْمَةِ حَتَّىٰ إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ ، ٱسْتَنْقَعَ فِيهَا ، وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلاَ يَزَالُ يَخُوضُ فِيهَا حَتَّىٰ يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، والأوسط ، ورجاله موثقون .

طريق فضيل بن عبد الله ، حدثنا الربيع بن نافع ، حدثنا صالح بن موسى ، عن عبد العزيز بن
 رفيع ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمان ، عن أبيه عبد الرحمان بن عوف. . .

وصالح بن موسىٰ متروك ، وشيخ البزار الفضيل بن عبد الله روىٰ عن الربيع بن نافع : أبي ثوبة الحلبي ، وروىٰ عنه البزار وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

والمخرفة : سكة بين صفين من النخل يخترف \_يجني \_ من أيهما شاء .

(۱) في الأوسط (۲ ل ۲۳) وفي المطبوع برقم ( ۲۹۲ ) \_ ومن طريقه أخرجه في « تهذيب الكمال » ۲۶/ ۹۰ الترجمة ( ۲۹۲۸ ) \_ وهو في مجمع البحرين ۲۰۷۲ \_ ۳۵۸ برقم ( ۱۱۹۰ ) \_ وابن قانع في معجم الصحابة برقم ( ۱۲۱۸ ) من طريق محمد بن نصر الصائغ ، وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۰۵/ ۵ من طريق إسماعيل بن عبد الله : أبي موسى ، وأخرجه البيهةي في « شعب الإيمان » برقم ( ۹۲۷۹ ) من طريق الحسن بن علي بن زياد السري ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » برقم ( ۲۳۱ ) من طريق يوسف بن موسى ، جميعاً حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني قيس أبو عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده قال : . . . وهنذا إسناد حسن .

إسماعيل فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٤٢ ) في موارد الظمآن .

وقيس أبو عمارة بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٧٤٣٩ ) في مسند الموصلي .

وقال الطبراني: ﴿ لا يروي عن عمرو بن حزم إلا بهنذا الإسناد ، تفرد به إسماعيل ؟ .

وأخرجه ابن حميد برقم ( ٢٨٨ ) وابن أبي شيبة ـ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم ( ٥٢٥٠ ) ـ ومن طريقيهما أخرجه ابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٢٧١٥ ) ـ وابن طولون في

« الأربعون في فضل الرحمة والراحمين » برقم ( ٣٤ ) من طريق خالد بن مخلد ، حدثنا قيس أبو عمارة ، به .

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ١/ ٣٣١ من طريق إسماعيل بن يونس ، حدثنا قيس أبو عمارة ، به .

والحديث في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير.

٣٨١٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةً / ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَادَ ٱلْمَرِيضَ ، خَاضَ فِي ٱلرَّحْمَةِ ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ ٱغْتَمَسَ فِيهَا » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، والصغير ، ورجاله ثقات غير شيخ الطبراني فإنى لم أعرفه .

٣٨١٦ ـ وَعَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَادَهُ مِنْ أَوَّلِ عَادَهُ مِنْ أَوَّلِ عَادَهُ مِنْ أَوَّلِ مَا خَاضَ فِي ٱلرَّحْمَةِ ، فَإِنْ عَادَهُ مِنْ أَوَّلِ اللهِ ، غَمَرَتْهُ ٱلرَّحْمَةُ ، فَإِنْ عَادَهُ مِنْ أَوَّلِ اللهِ ، أَسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّىٰ يُصْبِحَ » .

قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَـٰذَا لِلْعَاتِدِ ، فَمَا لِلْمَرِيضِ ؟

قَالَ: « أَضْعَافُ هَـٰذَا » .

وأخرجه البيهقي في الجنائز ٥٩/٤ باب : ما يستحب من تعزية أهل الميت رجاء الأجر في تعزيتهم ، من طريق يعقوب بن سفيان ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، بالإسناد السابق .

وهو في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٣١\_ ٣٣٢ . وانظر كنز العمال ٩/ ١٠١\_ ١٠٢ برقم (٢٥١٨٠).

(۱) في الأوسط (۱ ل ۱۲۲) وفي المطبوع برقم ( ۲۲۰۵) \_ وهو في مجمع البحرين ( ۲۳۵ ـ ۲۳۵ مرد بن الحسن المصري ، ۲ ۳۵۳ \_ ۳۵۶ برقم ( ۱۱۸۵ ) \_ وفي الصغير ۱/۳۵ ، من طريق أحمد بن الحسن المصري ، حدثنا أبو عاصم النبيل ، حدثنا مفضل بن لاحق ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . .

وأحمد بن الحسن قال ابن عدي في الكامل ٢٠٠١: «حدث عن أبي عاصم بأحاديث مناكير ، عن ابن عون ، وعن الصوري وشعبة ، ويسرق الحديث ، ضعيف » ، ثم أورد له ثلاثة أحاديث ، ثم قال : « وله غير هنذا من المناكير ، وهو بَيِّنُ الأمر في الضعف » ، وقال الدارقطني : «حدثونا عنه وهو كذاب » .

وقال ابن حبان في المجروحين ١٤٩/١ ـ ١٥٠ : «كذاب ، دجال من الدجاجلة ، يضع الحديث عن الثقات » .

وانظر ميزان الاعتدال ١/ ٨٩ ، ولسان الميزان ١/ ١٥٠ ـ ١٥١ .

وقال الطبراني : ﴿ لَمْ يَرُوهُ عَنْ مَفْضُلُ إِلَّا أَبُو عَاصِمُ ﴾ .

نقول: نعم، الإسناد ضعيف، وللكن متنه صحيح يشهد له حديث جابر المتقدم برقم ( ٣٨١١) وغيره. وانظر أحاديث الباب.

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، وفيه محمدُ بنُ عبدِ الملكِ الأنصاريُّ ، ولم أجد من ذكره<sup>(۲)</sup> .

٣٨١٧ ـ وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ ٱلْمُرَادِيَّ قَالَ : أَزَاثِرِينَ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ .

فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ زَارَ أَخَاهُ ٱلْمُؤْمِنَ ، خَاضَرَ فِي ٱلرَّحْمَةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ، وَمَنْ عَادَ أَخَاهُ ٱلْمُؤْمِنَ ، خَاضَ فِي رِيَاضِ ٱلْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ﴾ ( مص : ٤٩٣ ) .

رواه الطبراني (٣) في الكبير ، وفيه عبدُ الأعلى بنُ أبي المساورِ ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٩٧/١١ ـ ١٩٨ برقم ( ١١٤٨١ ) من طريق عبد الله بن سعد بن يحيى الرقي ، حدثنا عطاء بن أبي رباح ، حدثنا عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس . . .

وشيخ الطبراني تقدم برقم (٧٩).

ومحمد بن عبد الملك الأنصاري أبو عبد الله المدني ، قال أحمد : « يضع الحديث ويكذب »، وقال البخاري : « منكر الحديث » ، وقال النسائي : « متروك » ، وقال الحاكم : « روىٰ عن نافع ، وابن المنكدر الموضوعات » .

وانظر الكامل ٢١٦٦٦\_٢١٧٠ ، ولسان الميزان ٥/ ٢٦٥\_٢٦٦ ، والضعفاء في الكبير ١٠٣/٤ . وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢١٦٩/٦ ، من طريقين : حدثنا عامر بن سيار ، بالإسناد السابق ، وسيأتي بيان حال عامر بن سيار برقم ( ١٧٢٣٣ ) .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٩/ ١٠٠ برقم ( ٢٥١٧٣ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٢) بل هو معروف ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٨٠/٨ برقم ( ٧٣٨٩ ) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا صالح بن مالك الخوارزمي ، حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش . . .

وعبد الأعلى بن أبي المساور متروك ، وكذبه ابن معين ، وباقي رجاله ثقات ، صالح بن مالك ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٣١٦/٩ ، وقال : « وكان صدوقاً » ، وقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٣١٨ وقال : « حدثنا عنه أبو يعلىٰ ، مستقيم الحديث » . وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٣/ ٣٦٥ : « رواه الطبراني في الكبير » .

٣٨١٨ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱلرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ يَعُودُ أَخَا لَهُ مُؤْمِناً ، خَاضَ فِي ٱلرَّحْمَةِ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ » .

وَوَضَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ غَمَرَتْهُ ٱلرَّحْمَةُ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه معاويةُ بنُ يحيى الصَّدَفِيُّ ، وهو ضعيف .

٣٨١٩ ـ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ سَعِيدَ بْنَ ٱلْعُعَاصِ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَمِّدُهُ (٢) بِخِرْقَةٍ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه محمدُ بنُ دابٍ ، وهو ضعيفٌ .

<sup>(</sup>۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وللكن أخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » ٣/ ٢٦٤ برقم ( ٢٧١٣) والحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٢٧١٣) من طريق إسحاق بن سليمان ، حدثنا معاوية بن يحيي ، عن يونس بن ميسرة ، عن أبي إدريس ، عن أبي الدرداء... وهلذا إسناد ضعيف لضعف معاوية بن يحيي ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٥٨٦٨ ) في « مسند الموصلي » .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٩/ ٩٩ برقم ( ٢٥١٦٨ ) إلى الطبراني في الكبير .

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء » ٥/ ٢٥٣ ، من طريق الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي ، حدثنا إسحاق بن سليمان ، حدثنا معاوية بن يحيى ، عن يونس بن ميسرة بن حلبس ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . .

ومعاوية ضعيف ، ولنكن أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض . وانظر تلخيص الحبير ١٧٦/٤ \_١٧٧ .

 <sup>(</sup>٢) كَمَّدَ ، يُكَمَّدُ ، والتكميد : أن تسخن خرقة وتوضع على العُضْوِ الوَجِعِ ، ويتابع ذلك مرة بعد مرة ليسكن ، والخرقة هنذه هي الكِمَادَةُ ، والكِمَادُ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢/ ١٣٨ برقم ( ١٥٨٤ ) من طريق محمد بن حماد ـ تحرفت فيه إلى : عماد ـ البربري ، حدثنا محمد بن سلام الجمحي ، حدثنا ابن داب ، عن ابن أبي ذئب ، عن محمد بن نافع بن جبير ، عن أبيه ، عن جده جبير بن مطعم . . .

وشيخ الطبراني هو محمد بن موسى بن حماد ، وقد نسبه الطبراني إلى جده ، وقال الدارقطني : « ليس بالقوي » ، كان إخبارياً علامة وللكنه لا يحفظ سوىٰ حديثين .

٣٨٢٠ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ : ﴿ أَذْهَبُوا بِنَا إِلَىٰ بَنِي وَاقِفٍ نَعُودُ ٱلْبَصِيرَ ، وَهُوَ مَحْجُوبُ ٱلْبَصِيرَ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط، وفيه محمدُ بنُ يونسَ الجمالُ، وهو ضعيف،

كلاهما: حدثنا محمد بن يونس الجمال المخرمي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه جبير قال : . . . وشيخ الطبراني ضعيف ، ولكنه توبع ، ومحمد بن يونس قال ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٢٨٣ : « ولمحمد بن يونس أحاديث أخر من طراز ما ذكرت ، وهو ممن يسرق أحاديث الناس ، ولم يثبت أن مسلماً روئ عنه .

وقال الطبراني: « لم يصل هاذا ، بهاذا الإسناد ، إلا محمد بن يونس ، ورواه حسين الجعفي ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر » .

وقال البيهقي في السنن : « كذا أتى به موصولاً ، والصحيح عن سفيان ، عن عمرو ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلاً » .

وقال في الشعب : « ورواه ابن أبي عمر ، عن سفيان » بالإسناد السابق ، ثم قال : « أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن عيسى الحيري ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا ابن أبي عمر ، فذكره مرسلاً ، وهو الصواب » .

وأخرجه البزار ٣٨٩/٢ برقم ( ١٩٢٠ ) من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي ، حدثنا 🗻

 <sup>◄</sup> وانظر تاريخ بغداد ٣/ ٢٤٣ ، وميزان الاعتدال ٤/ ٥١ ، ولسان الميزان ٥/ ٤٠٠ .

ومحمد بن داب كذبه أبو زرعة ، وباقي رجاله ثقات ، محمد بن سلام قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٧٨/٧ : « سألت أبي عنه فقال : بصري ، قدم بغداد ، أخوه عبد الرحمان بن سلام أوثق منه » ، وقال صالح جزرة « صدوق » .

وانظر تاريخ بغداد ٣/ ٣٣٧ ـ ٣٣٠ ، ولسان الميزان ٥/ ١٨٢ ـ ١٨٣ ، وميزان الاعتدال ٣/ ٢٧ه .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٤/٢ برقم (١٥٣٤) ، وفي الأوسط (١ ل ٢٤٠) وفي المطبوع برقم (٢٠٣٢)\_وهو في مجمع البحرين ٣٥٩/٢ برقم (١١٩٢)\_من طريق علي بن سعيد .

وأخرجه البيهقي في الشهادات ١٠/ ٢٠٠ باب : من سمَّى المرأة قارورة. . . أو سمَّى الأعمىٰ بصيراً علىٰ طريق التفاؤل ، وفي « شعب الإيمان » ٢٦٦/٦ برقم ( ٩١٩٤) ، من طريق زكريا بن يحيي أبو يحيى الناقد .

لصلت بن محمد أبو همام .

رأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٢٤ برقم ( ١٥٣٣ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » رقم ( ٤٠٤ ) ، والخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ٤٣١ ، من طريق الحسن بن منصور الشطوي ، وعند الطبراني : الكسائي .

كلاهما حدثنًا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه جبير إلى الله صلى الله عليه وسلّم. . . وهاذا إسناد رجاله ثقات .

وقال المنذري في « التوغيب والترهيب » ٣/ ٣٦٥ : « رواه البزار بإسناد جيد » .

وقال البزار: « لا نعلم أحداً وصله عن جبير إلا أبو همام ـ وكان ثقة ـ عن ابن عيينة ، وهو خولف في إسناده » ثم أخرجه من طريق أحمد بن عبدة ، أنبأنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن جبير قال : قال رسول الله . . . » .

وقال الخطيب: « هكذا رواه العباس بن علي ، عن ابن علوية ( الحسن بن منصور ) ، وخالفه محمد بن مخلد فقال: ما أخبرنا الأزهري ، حدثنا علي بن عمر الدارقطني ، حدثنا محمد بن مخلد ولم نسمعه إلا منه - حدثنا ابن علوية الصوفي الحسن بن منصور ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر . . .

قال الدارقطني : تفرد ابن مخلد عن ابن علوية ، عن ابن عيينة ، وهو معروف برواية حسين الجعفي ، عن ابن عيينة .

رقال إبراهيم بن بشار ، ومحمد بن يونس الجمال ، عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن حمد بن جبير ، عن أبيه ، والمحفوظ : محمد بن جبير فقط » .

رقال ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٢٨٢ \_ ٢٢٨٣ : «حدثنا ابن ناجية ، حدثنا محمد بن يونس لجمال قال : حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو \_ يعني : ابن دينار \_ عن جابر ، مثله سواء ، بعني : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم « اذهبوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده » فال : وكان رجلاً أعمىٰ .

قال الشيخ : وهـٰذا ينفرد به حسين الجعفي ، عن ابن عيينة ، بهـٰذا الإسناد ، فادعاه محمد بن يرنس الجمال فرواه عن ابن عيينة ، وسرقه من حسين الجعفي » .

وأخرجه البزار ٢/ ٣٨٩ برقم ( ١٩١٩ ) من طريق موسى بن عبد الرحمان المسروقي .

وأخرجه البيهقي في الشهادات ١٠/ ٢٠٠ ، وفي « شعب الإيمان » ٦/ ٥٣٧ برقم ( ٩١٩٦ ) من طريق الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا الحسين بن علي الجعفي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . وهاذا إسناد رجاله ثقات .

وأظنه في المسند بلفظ : نزور ، فلذلك ذكرته في البِرِّ والصِّلَةِ .

٣٨٢١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَادَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ بِهِ وَجَعٌ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَبَضَ عَلَىٰ يَدِهِ فَوَضَعَ يَكَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ ، وَكَانَ يَرَىٰ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ ٱلْمَرِيضِ ، وَقَالَ : \* إِنَّ ٱللهَ قَالَ : نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَىٰ عَبْدِي ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ ٱلْمَرِيضِ ، وَقَالَ : \* إِنَّ ٱللهَ قَالَ : نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَىٰ عَبْدِي أَلْمُؤْمِنِ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ فِي ٱلآخِرَةِ » .

قلت : رواه ابنُ ماجه<sup>(۱)</sup> باختصار .

وفيه عبدُ الرحمانِ / بنُ يزيدَ بنِ تميمٍ (٢) ، وهو ضعيفٌ ( مص : ٣٩٤ ) .

وقال البيهقي في الشعب : « والصواب رواية ابن أبي عمر » يعني المرسل السابق . وانظر كنز العمال ٩/ ٢٠٧ برقم ( ٢٥٦٨٨ ) ، و ١٤/ ٥٧ برقم ( ٣٧٩٢٨ ، ٣٧٩٢٩ ) .

(١) في الطب ( ٣٤ُ٧٠) باب : الحمَّىٰ ، وابن السنِّي في ﴿ عمل اليوم والليلة ، برقم ( ٥٤٢ ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، عن عبد الرحمان بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن أبي صالح الأشعري ، عن أبي هريرة. . . باختصار القصة .

وهي في مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٩ باب : ما قالوا في ثواب الحميّ والمرض . وصححه الحاكم ١/ ٣٤٥ في المستدرك ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢) وفي المطبوع برقم (١٠) \_ وهو في مجمع البحرين ٢٥٨/٢ \_ ٣٥٩ برقم (١٩١١) \_ وابن السني في "عمل اليوم والليلة " برقم (٩٤٥) ، والطبري ٢٥١/١١ \_ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٥/ ٢٥٠ ، والبيهقي في الجنائز ٣/ ٣٨١ \_ ٣٨٢ باب : وضع اليد على المريض والدعاء له بالشفاء ومداواته بالصدقة ، من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ، وأخرجه ٢/ ٤٤٠ والطبراني في " مسند الشاميين " برقم (٥٦١) من طريق أحمد السابقة \_ والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٥ ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ٢٩٧/٦٦ . وهناد في الزهد برقم المستدرك أبي الدنيا في " المرض والكفارات " من طريق أبي أسامة ، أخبرني عبد الرحمان بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن أبي صالح الأشعري ، عن أبي هريرة . . وهناذ إسناد صحيح .

ومَن طريق أبي أسامة السابقة أخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٤٥ ، والترمذي ( ٢٠٨٨ ) ، وابن

٣٨٢٢ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قَالَ : ﴿ يَا سَلْمَانُ ، كَشَفَ ٱللهُ ضَرَّكَ (١) ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ، وَعَافَاكَ فِي دِينِكَ وَجَسَدِكَ إِلَىٰ أَجَلِكَ » .

# رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وفيه عمرُو بنُ خالدِ القرشيُّ ، وهو ضعيفٌ .

🕳 ماجه ( ٣٤٧٠ ) ، والبيهقي في الشعب ( ٩٨٤٤ ) . حدثنا عبد الرحمان بن يزيد \_ وعند الطبراني زيادة : ابن تميم ـ عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة٠٠٠ وعبد الرحمان ضعيف .

وقال الطبراني: « لم يروه عن أبي صالح ـ وهو الأشعري ـ إلا إسماعيل ، تفرد به عبد الرحمان ».

وقال البيهقي : « رواه أبو أسامة عن عبد الرحمان وقال : عن أبي صالح الأشعري ، عن أبي هريرة .

ورواه سعيد بن عبد العزيز ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح الأشعري ، عن كعب الأحبار قال : الحمي كير من النار . . . » ، موقوف على كعب الأحبار .

(١) الضَّرُّ - بفتح الضاد المعجمة - : ضد النفع ، يقال : ضَرَّه ، يَضُرُّه ، ضَراً وضراراً ، وأُضَرَّ به ، يُضرُّ ، إضراراً ، والضرر فعل الواحد ، والضرار فعل الاثنين ، والضرر : ابتداء الفعل ، والضرار: الجزاء عليه... وانظر النهاية .

(٢) في الكبير ٦/ ٢٤٠ برقم ( ٦١٠٦ ) من طريق محمد بن نوح العسكري ، حدثنا وهب بن حفص الحراني ، حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود ، حدثنا عمرو بن خالد ، عن أبي هاشم الرماني ، عن زاذان ، عن سلمان قال : . . .

وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ١٩٥٢ ) .

ووهب بن حفص كذبه أبو عروبة ، وقال الدارقطني : « كان يضع الحديث » .

وانظر ميزان الاعتدال ٢٥١/٤، ولسان الميزان ٦/٢٢٦ ـ ٢٣٠، والكامل ٧/ ٥٣٢ ـ

وعمرو بن خالد الفرشي متروك الحديث ، وقد كذبه وكيع .

وأخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » برقم ( ٥٤٩ ) ، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٤٩ ، من طريق جندل بن والق التغلبي .

وأخرجه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » برقم ( ٣١ ) ، والخطيب في الموضح ٢/ ٣٢٣ من طريق أبي محمد الأزدي .

٣٨٢٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَادَ مَرِيضاً يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ٱللهِ ، لاَ بَأْسَ » . مَرِيضاً يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ٱللهِ ، لاَ بَأْسَ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، ورجاله موثقون .

٣٨٧٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ أَللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ ، فَقَالَ : ﴿ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ ﴾ .

فَقَالَ ٱلأَعْرَابِيُّ : بَلْ حُمَّىٰ تَفُورُ ، عَلَىٰ شَيْخٍ كَبِيرٍ ، تُزِيرُهُ ٱلْقُبُورَ . فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَهُ .

رواه أحمد(٢) ، ورجاله ثقات .

قلت : ويأتي حديثُ شرحبيلَ في ( بابٌ : فِيمَنْ صَبَرَ عَلَى ٱلْحُمَّىٰ وَٱخْتَسَبَ )(٣) أبين مِنْ هَـٰلـذَا .

٣٨٢٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً : مَنْ مَشَىٰ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ٱللهُ سُلِمُ أَظَلَهُ ٱللهُ بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكِ يَدْعُونَ لَهُ ، وَلَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي

 <sup>◄</sup> وأخرجه ابن عساكر في ٩ تاريخ دمشق ٩ ٢١/٢١ من طريق عبد الرحمان بن صالح .

جميعاً: حدثنا شعيب بن راشد بياع الأنماط ، عن أبي خالد ( عمرو بن خالد القرشي ) ـ وقد سقط من إسناد الحاكم ـ عن أبي هاشم ، بالإسناد السابق . وعند ابن السني : « شعيب بن أبي راشد » وهو خطأ .

وقال الذهبي : « إسناده كوفي جيد » ، كذا قال رحمه الله .

وانظر كنز العمال ٩/ ١٠٥ برقم ( ٢٥٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) في المسند ٧/ ٣٦٦ برقم ( ٤٤٥٩ ) وهو حديث صحيح ، وهناك استوفينا تخريجه وعلقنا عليه ، فانظره إذا أردت .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٣/ ٢٥٠ وإسناده حسن ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٧/ ٢٣١ برقم ( ٤٢٣٢ ) .

ويشهد له حديث ابن عباس عند البخاري في المناقب ( ٣٦١٦ ) باب : علامات النبوة ، وقد استوفينا تخريجه في ٥ صحيح ابن حبان ٤ برقم ( ٢٩٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) برقم ( ٣٨٧٦ ) .

ٱلرَّحْمَةِ حَتَّىٰ يَفْرُغَ ، فَإِذَا فَرَغَ ، كَتَبَ ٱللهُ لَهُ حَجَّةً وَعُمْرةً .

وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً ، أَظَلَّهُ ٱللهُ بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكِ لاَ يَرْفَعُ قَدَماً ، إِلاَّ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ حَتَّىٰ يَقْعُدَ لَهُ حَسَنَةٌ ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ حَتَّىٰ يَقْعُدَ مَقْعَدَهُ ، فَإِذَا قَعَدَ غَمَرَتُهُ ٱلرَّحْمَةُ ، فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ إِذَا أَقْبَلَ حَيْثُ يَنْتَهِي إِلَىٰ مَنْزِلِهِ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وفيه جعفرُ بنُ ميسرةَ الأَشجعيُّ ، وهو ضعيف ( مص : ٤٩٥ ) .

#### ۱۲ \_ بَـابٌ

٣٨٢٦ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « عُودُوا ٱلْمَرِيضَ ، وَٱتَّبِعُوا ٱلْجَنَازَةَ » .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وفيه يزيدُ بنُ عياضٍ ، وهو ضعيفٌ .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (۱ ل ۲٦٧) وفي المطبوع برقم ( ٤٣٩٦) ـ وهو في مجمع البحرين ٣٥٦/٢ ٣٥٠ برقم ( ١١٨٨)، ومختصراً برقم ( ٢٩٥٦) ـ من طريق عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي ، حدثنا غسان بن الربيع ، حدثنا جعفر بن ميسرة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر ، وأبي هريرة. . . موقوفاً عليهما .

وجعفر بن أبي جعفر ميسرة ضعيف ، وغسان بن الربيع فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1024 ) في « موارد الظمآن » ، وميسرة الأشجعي تقدم الكلام عنه عند الحديث ( 1024 ) . وسيأتي برقم ( 1002 ) وانظر نيل الأوطار 1002 ، والكنز 1002 برقم ( 1002 ) . (7) في الكبير 1002 1002 برقم ( 1002 ) ، والبزار مطولاً 1002 برقم ( 1002 ) من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا يزيد بن عياض ، عن عبد الرحمان الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن عوف بن مالك . . .

وقال البزار : « لا نعلمه إلا عن عوف بهلذا الإسناد ، ويزيد لين الحديث » ، وسيأتي أيضاً برقم ( ٧٣٩٤ ) .

نقول : يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره . وانظر الكامل لابن عدي ٧/ ١٧١٧ ـ • ٢٧٢٠ . ونسبه السيوطي في « الدر المنثور » ١/ ٢٥٧ إلى البزار .

٣٨٢٧ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَمْسٌ مَنْ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، كَانَ ضَامِناً عَلَى ٱللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَنْ عَادَ مَرِيضاً ، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ ، أَوْ خَرَجَ غَازِياً ، أَوْ دَخَلَ عَلَىٰ إِمَامٍ يُرِيدُ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَسَلِمَ ٱلنَّاسُ مِنْهُ وَسَلِمَ مِنَ ٱلنَّاسِ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وفيه ابنُ لهيعةَ ، وفيه كلامٌ ، وبقية رجالِهِ ثقاتٌ .

قلت : وله طريقٌ في فضلِ الجهادِ .

٣٨٢٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ ؟

فَقَالَ : « بِخَيْرٍ مِنْ قَوْمٍ لَمْ يَعُودُوا مَرِيضاً وَلَمْ / يَشْهَدُوا جَنَازَةً » .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٢)</sup> ، وإسنادُه حسنٌ .

قلت : ويأتي حديث أبي هريرةَ : في فضلِ الصومِ .

T99/T

ولكن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن »
 ٢/ ٤٥٤ برقم ( ٧٠٩ ) وعلقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٧/٢٠ ـ ٣٨ برقم ( ٥٥ )، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» ٥/ ١٧٥ برقم ( ١٥٩٥ ) .

ونضيف هنا : أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم ( ١٠٢١ ، ١٠٢٢ ) ، وسيأتي برقم ( ٩٤٩٨ ) . وانظر كنز العمال ١٥/ ٨٧٩ برقم ( ٤٣٤٩١ ) .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٧٩/٥ برقم ( ٢٦٧٦ ) ، وإسناده صحيح ، ونسبه الحافظ في المطالب العالية
 ٢/ ٣٩٨ برقم ( ٢٥٦٩ ) إلى أبي يعلى .

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة ٨/ ٦٣٩ باب : في الرجل يقال له : كيف أصبحت ؟ \_ ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الأدب ( ٣٧١٠ ) \_ وعند البخاري في الأدب المفرد ٢/ ٥٦٦ \_ ٥٦٧ برقم ( ١١٣٣ ) وإسناده ضعيف .

## ١٣ \_ بَابٌ : فِيمَا لاَ يُعَادُ ٱلْمَريضُ مِنْهُ

٣٨٢٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلَاثٌ لاَ يُعَادُ صَاحِبُهُنَّ : ٱلرَّمَدُ ، وَصَاحِبُ ٱلدُّمَّلَةِ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه مسلمةُ بنُ عليِّ الخشنيُّ ، وهو ضعيفٌ .

# ١٤ - بَابُ عِيَادَةِ غَيْرِ ٱلْمُسْلِم

٣٨٣٠ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَبَا طَالِبٍ مَرِضَ ، فَعَادَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا بْنَ أَخِي ، ٱدْعُ إِلَـٰهَكَ ٱلَّذِي تَعْبُدُ أَنْ يُعَافِيَنِي .

فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱشْفِ عَمِّي » .

فَقَامَ أَبُو طَالِبٍ كَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَقَالَ لَهُ : يَا بْنَ أَخِي إِنَّ إِلَـٰهَكَ ٱلَّذِي تَعْبُدُ لَيُطِيعُكَ ؟

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ( ۱ ل ۱۱ ) وفي المطبوع برقم ( ۱۵۲ ) ـ وهو في مجمع البحرين ۲/۳۰- ٣٦٠ برقم ( ۱۹۵ ) ـ ، والعقيلي في الضعفاء ٤/٢١٢ ، ومن طريقه أورده السيوطي في اللآليء المصنوعة ٢/٢٠٤ ، وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٠٨ ، وابن عدي في الكامل 1/٤٢٠٤ ـ من طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٦/٥٣٥ برقم ( ٩١٨٩ ) ـ والقزويني في « التدوين » ١/٣٣ من طريق مسلمة بن علي الخشني ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي جعفر ، عن أبي هريرة . . .

ومسلمة بن علي قال البخاري ، وأبو زرعة : منكر الحديث ، وقال الدارقطني ، والنسائي ، والبرقاني : روى الموضوعات .

وقال العقيلي : ١ . . . عن يحيى بن كثير قال : ثلاثة لا يعاد منهن ، فذكر مثله ، وهـُـذا أولىٰ » ، أي أنه من كلام يحيىٰ .

وقال البيهقي : « ورواه هقل ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، من قوله لم يجاوز . به ، وهو الصحيح » .

وانظر المقاصد الحسنة ص ( ١٦٨ ) برقم ( ٣٥٧ ) ، وكشف الخفاء ٢/٣٣٣ برقم (١٠٣١)، وتنزيه الشريعة ٢/٣٥٧ .

والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلّم زار ابن أرقم من رمد كان بعينه . وانظر المستدرك / ٣٤٢ ، وشعب الإيمان ٦/ ٥٣٥ برقم ( ٩١٨٧ ) .

قَالَ : « وَأَنْتَ يَا عَمُّ ، إِنْ أَطَعْتَ ٱللهَ لَيُطِيعُكَ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وفيه الهيثمُ بنُ جمازِ البكاءُ ، وهو ضعيف ( مص :٤٩٦ ) .

# ١٥ \_ بَابُ كَفَّارَةِ سَيِّـتَاتِ ٱلْمَرِيضِ وَمَا لَهُ مِنَ ٱلأَجْرِ

٣٨٣١ ـ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ ٱلْجَرَّاحِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ نَعُودُهُ مِنْ شَكْوَىٰ أَصَابَهُ ، وَآمْرَأَتُهُ تُحَيْفَةُ قَاعِدَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ .

قُلْتُ : كَيْفَ بَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ ؟ قَالَتْ : وَٱللهِ لَقَدْ بَاتَ بِأَجْرِ .

فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : مَا بِتُ بِأَجْرِ ، وَكَانَ مُقْبِلاً بِوَجْهِهِ عَلَى ٱلْحَائِطِ فَأَقْبَلَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ، وَقَالَ : أَلاَ تَسْأَلُونِي عَمَّا قُلْتُ ؟

قَالُوا : مَا أَعْجَبَنَا مَا قُلْتَ فَنَسْأَلَكَ عَنْهُ ؟

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، فَبِسَبْعِ مِئَةٍ ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَعَادَ مَرِيضاً أَوْ مَازَ (٢٠)

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (۱ ل ۲۳۷) وفي المطبوع برقم ( ۳۹۷۳) \_ وهو في مجمع البحرين 1/100 وهو أب مجمع البحرين 1/100 برقم ( ۱۱۹۲) \_ وابن عدي في كامله 1/100 \_ ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » 1/100 ، والخطيب في « تاريخ بغداد » 1/100 ، من طريق عقبة بن مكرم ، حدثنا شريك بن عبد المجيد الحنفي ، حدثنا الهيثم البكاء ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك . . .

والهيثم هو ابن جماز ، قال أحمد والنسائي : متروك الحديث ، وقال أبو حاتم : ضعيف منكر الحديث ، وقال الساجي : متروك جداً ذكره البرقي في الكذابين .

وأخرجه أحمد في « فضائل الصحابة » برقم ( ١١٥٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٦/ ٦٦ ، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٤٢ من طريق محمد بن يونس القرشي ، حدثنا شريك ، به .

وقال الطبراني : « لم يروه عن ثابت إلا الهيثم ، ولا عنه إلا شريك ، تفرد به عقبة » . (٢) ماز الأذئ : نحاه وأزاله ، وفي رواية البيهقي ٩/ ١٧١ : « أماط أذى » .

أَذَى ، فَٱلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَٱلصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا ، وَمَنِ ٱبْتَلَاهُ ٱللهُ بِبَلاَءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ » .

رواه أحمد(١) ، وأبو يعلى ، والبزارُ ، وفيه بشارُ بنُ أبي سيفٍ ، ولم أَرَ مَنْ

(۱) في المسند ۱۹۲/۱، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٢٣٤ \_ ٢٣٥ باب : ما جاء في ثواب عيادة المريض، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا جرير بن حازم قال : أخبرنا بشار بن أبي سيف، عن الوليد بن عبد الرحمان، عن عياض بن غطيف، عن أبي عبيدة بن المجراح... وهاذا إسناد حسن بشار بن أبي سيف الجرمي ترجمه البخاري في الكبير ١٢٨/٢، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه علىٰ ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » ٢/ ٤١٥ ـ ٤١٦، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب «مقبول »، غير أنه جود إسناده في فتح الباري ١٠٩/١٠.

وأخرجه البخاري في الكبير ٧/ ٢١ ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ٣/ ٢٨٩ بـرقـم ( ٣٥٧٢ ) ، وفي السير ٩/ ١٧١ باب : فضل الإنفاق في سبيل الله ، من طريق موسىٰ ، وأبي داود .

وأخرجه البزار ١/ ٣٦٤ برقم ( ٧٦٤ ) ، والحاكم ٣/ ٢٦٥ ، من طريق وهب بن جرير .

جميعهم : حدثنا جرير ، بالإسناد السابق ، وعند البزار «الحارث بن غطيف » ، «وعند البيهقي » « غطيف » : « كذا وجدته ، ورواه البيهقي في « شعب الإيمان » : « كذا وجدته ، ورواه البيهقي في « شعب وغده عن حديد بن جازه و قالما : عن عباض بن غطيف . . . »

ابن وهب وغيره عن جرير بن حازم وقالوا : عن عياض بن غطيف. . . . . . . وأخرجه أبو يعلىٰ ٢/ ١٨١ برقم ( ٨٧٨ ) ـ ومن طريقه أورده الذهبي في « سير أعلام النبلاء »

١٩ ١ - ٢٠ بتحقيقي ، والشيخ شعيب الأرناؤوط الطبعة الأولى ـ والبيهقي في السير ٩/ ١٧١
 ١٧٢ ، من طويق عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أخي جويرية ، حدثنا مهدي بن ميمون ،

حدثنا واصل مولىٰ أبي عيينة ، عن ابن أبي سيف الجرمي ، بالإسناد السابق .

وانظر أيضاً « شعب الإيمان » ٤/ ٧٣ برقم ( ٤٢٧١ ) .

وأخرجه البزار ١/٣٦٤ برقم ( ٧٦٣ ) ، والبيهقي ٩/ ١٧٢ ، من طريق حماد بن زيد .

وأخرجه البخاري في الكبير ٧/ ٢١ ، من طريق مسدد .

وأخرجه البيهقي في الجنائز ٣/ ٣٧٤ باب : ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعر من الصبر علىٰ جميع ما يصيبه من الأمراض ، من طريق خالد بن عبد الله الواسطي .

وأخرَجه الطحاوي في « مشكل الآثار » ٣/ ٦٧ \_ ٦٨ ، والبيهقي في السير ٩/ ١٧١ ، من طريق هشام ـ تحرف عند الطحاوي إلىٰ « هشيم » بن حسان ، وعند البزار « الحارث بن غطيف » وعند البيهقي « غطيف » .

# وثَّقه ، ولا جَرَحَه ، وبقيَّة رِجالِهِ ثقاتٌ .

جميعهم : حدثنا واصل ، بالإسناد السابق ، وهاذا إسناد جيد .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ١/ ٠٨٠ برقم ( ٤٩١) من طريق إسحاق بن العلاء قال : حدثنا عمرو بن الحارث قال : حدثنا عبد الله بن سالم ، عن محمد الزبيدي قال : حدثنا سليم بن عامر : أن غطيف بن الحارث أخبره أن رجلاً أتى أبا عبيدة وهو وجع فقال : كيف أمسى أجر الأمير ؟ فقال : هل تدرون فِيمَ تؤجرون به ؟ فقال : بما يصيبنا فيما نكره ، فقال : إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم ، ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ غدار البرذون ، ولكن هئذا الوصب الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله به من خطاياكم . وأورد هئذا الإسناد في الكبير ٧/ ٢١ وفيه : « أن غطيف بن الحارث حدثهم عن أبي عبيدة قال : يكفر به من الخطايا » .

وقال في الكبير أيضاً ٧/ ١١٣ ـ ١١٣ ترجمة غطيف بن الحارث وهو يذكر الخلاف فيه : « وقال الزبيدي ، عن سليم بن عامر ، سمع غطيف بن الحارث ، عن أبي عبيدة قال : الوضوء يكفر الخطايا » .

وقال في الصغير ١/ ١٩٠ : « وقال الزبيدي ، عن سليم بن عامر : سمع غطيف بن الحارث ، عن أبي عبيدة : الوصب يكفر الخطايا » .

ولعل هـنذا ما جعل ابن حبان يقول في الثقات ٥/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦ : \* عياض بن غطيف ، يروي عن أبي عبيدة بن الجراح ، عداده في أهل الشام .

روىٰ عنه الوليد بن عبد الرحمان الجرشي ، وهو الذي يقول له سليم بن عامر : غطيف بن الحارث ، عن أبي عبيدة ، ولم يضبطه ٩ .

وقال البخاري في الصغير ١٨٩/١ : « وقال الثوري في حديثه : غطيف بن الحارث ، وهو وهم ﴾ .

وانظر التاريخ الكبير 117/1-110 ، والجرح والتعديل 1/100 ، وثقات ابن حبان 110/100 110/100 ، وتسذيب الكمال 110/100 ، وتسذيب التهذيب 110/100 ، والاستيعاب على هامش الإصابة 110/100 ، وأسد الغابة 110/1000 ، والإصابة 110/1000 ، والمعرفة والتاريخ 110/1000 ، وأسد الغابة 110/1000 ، والإصابة 110/1000 ، والمعرفة والتاريخ 110/1000 ، والأحاد والمثاني 110/1000 ، وطبقات خليفة ص ( 110/1000 ) ، والآحاد والمثاني 110/1000 ، وسنن 110/1000 ) ، وكنز العمال 110/1000 ، وكنز العمال 110/1000

نقول : إن الأحاديث الصحيحة صريحة من ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة ، « ومن جاء عنه التصريح بأن الأجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة ، بل إنما يحصل بها التكفير فقط من ح

٣٨٣٢ ـ وَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ ٱلسَّيْبَانِيِّ (١) قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِي ، وَمَعَنَا ٱلنَّاسُ إِلَىٰ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ نَعُودُهُ ـ وَكَانَ يَبِيتُ حَزِيناً (٢) ـ فَوَجَدْنَاهُ مُولِياً وَجْهَهُ إِلَى ٱلْحَاثِطِ ، وَوَجَدْنَا ٱمْرَأَتَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ لَهَا ٱلْقَوْمُ : كَيْفَ بَاتَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ ؟

فَقَالَتْ : بَاتَ بِأَجْرٍ ، فَحَرَفَ وَجْهَهُ إِلَيْنَا وَقَالَ : لَيْسَ ٱلْقَوْلُ مَا قَالَتْ .

تُعَانِّتُ ؟ بُكِ بِاجْرٍ ، فَعَرَى وَجَهُهُ إِنِينَا وَقَالَ . نَيْسَ الْقُولُ فَوَجَمَ ٱلْقَوْمُ لِذَلِكَ ، فَقَالَ / : أَلاَ تَسْأَلُونِي لِمَ قُلْتُ هَـٰذَا ؟

قَالُوا : وَلِمَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ إِذَا مَرِضَ لَمْ يُؤْجَرْ فِي مَرَضِهِ ، وَلَكِنْ يُكَفَّرُ عَنْهُ » ( مص : ٤٩٧ ) .

رواه الطبراني (٣) في الكبير ، وفيه حفصُ بنُ عمرَ بنِ أبي القاسمِ ،

ونسبه المتقى الهندي في الكنز ٣/ ٣١٤ برقم ( ٦٧١١ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>-</sup> السلف أبو عبيدة بن الجراح ، فروى أحمد ، والبخاري في الأدب المفرد ، وأصله في النسائي \_ في الصيام ١٢٧/٤ باب : ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب . . \_ بسند جيد ، وصححه الحاكم من طريق عياض بن غطيف . . . وكأن أبا عبيدة لم يسمع الحديث الذي صرح فيه بالأجر لمن أصابته المصيبة ، أو سمعه وحمله على التقييد بالصبر ، والذي نفاه مطلق حصول الأجر العاري عن الصبر . . » ، وانظر ما قاله الحافظ في الفتع ١٠٩/٠ . وانظر بقية كلامه هناك . وانظر أيضاً \* مشكل الآثار » للطحاوي ٣/ ١٦ ـ ٧١ .

<sup>(</sup>۱) السَّيْباني ـ بسين مهملة ، وبمثناة من تحت ، ثم موحدة من تحت بعدها ألف ثم نون ـ : نسبة إلىٰ سيبان بطن من حمير ، وقد تحرفت في الكاشف إلى « السبتاني » وفي غيره إلى « الشيباني » . وانظر الأنساب ٢/٢١٤ ـ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : « يبيت حزين في جدناه » ، وفي باقي الأصول « يبيتحزين » .

<sup>(</sup>٣) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦١/٦٤ من طريق أبي الفضل الرازي ، أخبرنا جعفر بن عبد الله ، حدثنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا حفص بن عمر أبو عمرو الحبطي ، حدثنا أبو زرعة السيباني قال : . . . وهنذا إسناد فيه حفص بن عمر بن أبي القاسم ، قال يحيى : «ليس بشيء » . وقال : «ليس بثقة ولا مأمون ، أحاديثه كذب » . وقال الأزدي : «متروك » . وقال ابن عدي في « الكامل » ٢/ ٢٩٦ : «ليس له إلا السير من الأحاديث ، وأحاديثه غير محفوظة » . وانظر المجروحين لابن حبان السير من الأحاديث ، وأحاديثه غير محفوظة » . وانظر المجروحين لابن حبان .

ولم أجدْ مَنْ ذَكَرَهُ ، وبقية رجاله ثقات .

٣٨٣٣ ـ وَعَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا سَمِعْنَا مِنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ شَيْئَاً نَكْرَهُهُ ، سَكَتْنَا حَتَّىٰ يُفَسِّرَهُ لَنَا .

فَقَالَ لَنَا عَبْدُ آللهِ ذَاتَ يَوْمٍ : إِنَّ ٱلسَّقَمَ لاَ يُكْتَبُ لِصَاحِبِهِ أَجْرٌ ، فَسَاءَنَا ذَلِكَ وَكَبُرَ عَلَيْنَا .

قَالَ : وَلَـٰكِنَّ ٱللهَ۔عَزَّ وَجَلَّ۔يُكَفِّرُ بِهِ ٱلْخَطَايَا .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وإسنادُه حسنٌ .

٣٨٣٤ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ لاَ بَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلاَ مُؤْمِنَةٌ ، وَلاَ مُسْلِمٌ ، وَلاَ مُسْلِمَةٌ إِلاَّ حَطَّ ٱللهُ عَنْهُ بِهَا خَطَيْئَةً » .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ حَطَّ ٱللهُ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ ﴾ .

رواه أحمد(٢) ، وأبو يعلىٰ ، والبزارُ ، ورجال أحمدَ رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٩٤/٩ برقم ( ٨٥٠٦) من طريق عمر بن حفص السدوسي ، حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا المسعودي ، عن جامع بن شداد ، عن تميم بن سلمة ، عن أبي معمر قال : . . . موقوفاً على ابن مسعود ، وإسناده ضعيف لضعف المسعودي .

وأبو معمر هو عبد الله بن شجرة .

وأخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار » ٣٠/ ٦٦ ، من طريق إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة ، عن جامع بن شداد ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الله. . . وهـنـذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني أَيضاً في الكبير ٩/ ٢١٠ ـ ٢١١ برقم ( ٨٩٢٢ ) من طريق أبي خليفة ، حدثنا محمد بن كثير ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن أبي معمر ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن عبد الله قال : إن الوجع لا يكتب به الأجر ، إنما الأجر في العمل ، ولما يكن يكفر الله به الخطايا ، وهاذا إسناد رجاله ثقات .

وأخرَجه الطحاوي في « مشكل الآثار » ٣/ ٦٧ ، من طريق إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا إسحاق بن يعقوب الحضرمي ، حدثني سفيان ، بالإسناد السابق .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣٤٦/٣ ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢٠٠/٤ برقم ( ٢٣٠٥ ) -

٣٨٣٥ ـ وَعَنِ ٱلسَّائِبِ بْنِ خَلاَدٍ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَا مِنْ شَيْءِ يُصِيبُ ٱلْمُؤْمِنَ حَتَّى ٱلشَّوْكَةُ تُصِيبُهُ ، إِلاَّ كَتَبَ ٱللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيثَةً » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وفيه رشدين ، وفيه كلام .

٣٨٣٦ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : هَا مِنْ شَيْءٍ بُصِيبُ ٱلْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ ، إِلاَّ كُفِّرَ عَنْهُ مِنْ سَيِّتَاتِهِ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وفيه قصة ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

ح وإسناده صحيح ، ثم استدركنا علىٰ أنفسنا بعض مصادر تخريجه في «موارد الظمآن » ٢/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤ برقم ( ٦٩٦ ) . وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٥٦/٤ ، من طريق يحيى بن غيلان قال : حدثنا رشدين قال : حدثني يزيد بن عبد الله يعني : ابن أبي الهاد ، عن أبي بكر بن المنكدر ، عن عطاء بن يسار ، عن السائب بن خلاد . . . وهاذا إسناد ضعيف .

ولنكن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٩٨/٤، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٠ ـ ٢٣١ باب: ما قالوا في ثواب الحمى والمرض، وعبد بن حميد برقم ( ٤١٥)، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٩٨٧٤)، والمرض والحاكم ٢ ٣٤٧، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات برقم ( ٣٥) من طريق يعلى بن عبيد، حدثنا طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن معاوية قال: سمعت رسول الله... بمثله. وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٦/ ٤٥ من طريق سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أبي حدثنا طلحة بن يحيى، به .

وقال الحاكم: « هلذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . نقول : ليس هو على شرط الشيخين ، وإنما هو على شرط مسلم ، طلحة بن يحيى بن طلحة القرشي التيمي ليس من رجال البخاري ، وإنما هو من رجال مسلم ، وقد روى له الأربعة ، والله أعلم .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٩/ ٣٥٩ برقم ( ٨٤٢ ) ، وفي الأوسط ( ٢ ل ٥٨ ) وفي المطبوع برقم ( ١١٦١ )\_من طريق ؎ المطبوع برقم ( ١١٦١ )\_من طريق ؎

٣٨٣٧ ـ وَعَنْ أَسَدِ بْنِ كُرْزٍ : أَنَّهُ سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱلْمَرِيضُ تَحَاتُ خَطَايَاهُ ، كَمَا يُحَاتُ وَرَقُ ٱلشَّجَرِ » .

## رواه أحمد(١) ، والطبراني في الكبير ، وإسنادُه حسنٌ .

ح محمد بن الحسين - تحرفت في الكبير إلى : الحسن - الوادعي أبي حصين ، حدثنا عبيد بن يعيش ، حدثنا يونس بن بكير ، عن طلحة بن يحيى ، بالإسناد السابق ، ومعه قصة ، وهاذا إسناد صحيح .

والقاسم بن مالك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٨٨٦ ) في مسند الموصلي .

وقال الطَّبراني في الأوسط: ﴿ لَم يَرُوهُ عَنْ مَعَاوِيةً إِلَّا أَبُو بَرِدَةً ، وَلا رَوَاهُ عَنْ طلحة إلا يُونس ﴿ .

نقول: ما تقدم فيه الرد على ادعاء الطبراني ، والله أعلم .

(۱) هذا سبق قلم من الهيثمي رحمه الله ، وإنما الذي أخرجه هو عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٧٠/٤ ، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٥ برقم ( ١٠٠٢ ) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/٤ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٠٢/٦٥ ، والضياء في المختارة برقم ( ١٣١٧ ) ، وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » برقم ( ٢١٣ ) من طريق عقبة بن مكرم ، حدثنا سلم بن قتيبة ، حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن إسماعيل بن أوسط ، عن خالد بن عبد الله القسري ، عن جده أَسَد بن كُرْز . . .

وقال الحافظ في الإصابة ٤٩/١: «وروى عبدالله بن أحمد في زيادات المسند، وأبو يعلى، والبغوي، من طريق إسماعيل بن أوسط البجلي، عن خالد القسري... الحديث فيه انقطاع بين خالد، وأسد».

ومع ما تقدم فقد قال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٢٩٣/٤ : « رواه عبد الله بن أحمد في زوائده ، وابن أبي الدنيا بإسناد حسن » .

نقول: أما رجاله فثقات ، نعم ، إسماعيل بن أوسط البجلي ترجمه البخاري في الكبير المدرم والتعديل » ١٦٠/٢ : « ومثل أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٦٠/٢ : « وسئل أبي عنه فقال : يُروئ عنه ، فكرر عليه ، فلم يزد على قوله : يروئ عنه » ، وذكره ابن حبان في الثقات ٢/٣٠ وقال : « لا أحفظ له رواية صحيحة بالسماع عن صحابي » . وقال الدارمي في تاريخه ص ( ٧٢) برقم ( ١٥١) : « وسألته ـ يعني سأل يحيى بن معين ـ عن حـ

# ٣٨٣٨ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : أَتَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

◄ إسماعيل بن أوسط ، كيف حديثه ؟ فقال : ثقة » .

وقال الذهبي في \* ميزان الاعتدال \* ٢٢٢/١ : \* أمير الكوفة ، وكان من أعوان الحجاج ، وهو الذي قدم سعيد بن جبير للقتل ، لا ينبغي أن يروئ عنه » ، نقل ذلك عن الأزدي ، والأزدي مجروح ، وقال الساجى : كان ضعيفاً . وانظر \* لسان الميزان \* ١/ ٣٩٥ .

وخالد بن عبد الله القسري ترجمه البخاري في الكبير ١٥٨/٣ ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٢٥٦/٦ ، وأورد ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » ٣/ ٣٤٠ عن يحيى الحماني قال : « قيل لسيار : تروي عن مثل خالد ؟ قال : إنه كان أشرف من أن يكذب » . وقال العقبلي في الضعفاء ٢/ ١٥ : « لا بتابع على حديثه » .

كان أشرف من أن يكذب » . وقال العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٥ : « لا يتابع على حديثه » . وقال ابن عدي في الكامل ٣/ ٨٨٧ : « وأحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متنا ، ولم أر للمتقدمين الذين يتكلمون في الرجال لهم فيه قول ، ولعلهم غفلوا عنه ، وقد رأيتهم تكلموا في من هو خير من خالد هاذا ، فلم أجد بدا من أن أذكره ، وأن أبين صورته عندي ، وهو عندي ضعيف ، إلا أن أحاديثه إفرادات ، ومع ضعفه كان يكتب حديثه » ، وكذا قال رحمه الله .

وقال الذهبي في كاشفه: «وكان جواداً ممدحاً ، ناصبياً » ، وقال في المغني ٢٠٣/١ : «صدوق ، لاكنه صدوق ، لاكنه الصبي جلد » وقال في «ميزان الاعتدال » ١٣٣/١ : «صدوق ، لاكنه ناصبي بغيض ظلوم ، قال ابن معين : كان رجل سوء ، وكان يقع في علي بن أبي طالب » ، ومع كل ما تقدم فقد صحح الحاكم حديثه في المستدرك ١٦٨/٤ ووافقه الذهبي .

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢١/١٠ بعد أن أورد أقوالاً ليست لائقة بمثله ، نسبها بعضهم إليه : \* والذي يظهر أن هـٰذا لا يصح عنه ، فإنه كان قائماً في إطفاء الضلال والبدع كما قدمنا : من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الإلحاد .

وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء لا تصح ، لأن صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع ومغالاة في أهل الببت ، وربما لا يفهم أحد من كلامه ما فيه من التشيع ، وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره » .

وانظر أيضاً « سير أعلام النبلاء » ٥/ ٤٢٥ \_ ٤٣٢ .

وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير برقم ( ١٠٠٢ ) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢٧٤/٢ برقم ( ٨٩٣ ) من طريق عمرو بن علي ، ومحمد بن صوران ، وأبي الربيع الزهراني ، وأخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » الترجمة ( ٦٦ ) من طريق حليفة بن خياط ، جميعاً : قالوا : حدثنا سلم بن قتيبة ، بالإسناد السابق ، وهو حديث يصح بشواهده .

شَجَرَةً فَهَزَّهَا حَتَّىٰ تَسَاقَطَ مِنْ وَرَقِهَا مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَتَسَاقَطَ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱلْمُصِيبَاتُ وَٱلأَوْجَاءُ أَسْرَعُ فِي ذُنُوبِ بَنِي آدَمَ مِنِّي فِي هَلْذِهِ ٱلشَّجَرَةِ » .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، وفيه جابرٌ الجعفيُّ ، وهو ضعيف(٢) ( مص ٤٩٨ ) .

٣٨٣٩ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ ٱلصُّدَاعَ وَٱلْمَلِيلَةَ (٣) لاَ تَزَالُ بِٱلْمُؤْمِنِ ، وَإِنَّ ذَنْبَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ، فَمَا تَدَعُهُ وَعَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ » .

رواه أحمد(١)، والطبراني في الكبير، والأوسط، وفيه ابنُ لهيعةً، وفيه كلام .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٧/ ٢٧٧ برقم ( ٤٢٩٩ ) وإسناده ضعيف ، وللكن ذكرنا ما يشهد له ويقويه هناك فعد إليه إذا أردت .

<sup>(</sup>۲) في (م): «وفيه كلام».

 <sup>(</sup>٣) المليلة \_ بفتح الميم واللام المكسورة بعدها مثناة من تحت ثم لام مفتوحة \_ : حرارة الحمي ووهجها ، وقيل : هي الحمي التي تكون في العظام .

<sup>(</sup>٤) في المسند ١٩٨/٥ ، وأُحمد بن منيع ـ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم ( ٥٢٠٦ ) - من طريق الحسن بن موسى ،

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة برقم ( ٢٤٥ ) بغية الباحث ـ وهو في الإتحاف برقم ( ٥٢٠٧ ) من طريق يحيى بن إسحاق ،

جميعاً: حدثنا ابن لهيعة ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن معاذ بن سهل بن أنس الجهني ، عن أبيه ، عن جده أنه دخل على أبي الدرداء . . وهاذا إسناد ضعيف جداً ، فيه ابن لهيعة ، وفيه أيضاً معاذ بن سهل بن أنس ، ترجمه الحسيني في الإكمال (7/9) فقال : معاذ بن سهل بن أنس ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي الدرداء ، وعنه يزيد بن أبي حبيب ، كذا وقع في بعض النسخ ، وفي بعضها سهل بن معاذ بن أنس الجهني وهو الصواب ، وله ترجمة في التهذيب » .

وانظر ذيل الكاشف ص ( ٢٧١ ) ، وتعجيل المنفعة ص ( ٤٠٦ ) ، ولسان الميزان ٦/٤٥ . وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ١ ل ٣٨ ) وفي المطبوع برقم ( ٦٣٤ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢٣٩/٢ برقم ( ١١٥٨ ) . وابن عساكر في \* تاريخ دمشق \* ٣٨٦/٩ من طريقين : حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن معاذ بن أنس ، بالإسناد السابق .

٣٨٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَزَالُ ٱلْمَلِيلَةُ وَٱلصَّدَاعُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلأَمَةِ ، وَإِنَّ عَلَيْهِمَا مِنَ ٱلْخَطَايَا مِثْلَ أُحُدٍ ، فَمَا يَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، ورجاله ثقات .

٣٨٤١ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / : أَرَأَيْتَ هَلِذِهِ ٱلأَمْرَاضَ ٱلَّتِي تُصِيبُنَا ، مَا لَنَا بِهَا ؟ قَالَ : « كَفَّارَاتُ » .

فَالَ أُبَيُّ : وَإِنْ قَلَّتْ ؟ قَالَ : « وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا » .

قَالَ : فَدَعَا أُبَيِّ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنْ لاَ يُفَارِقَهُ ٱلْوَعْكُ<sup>(٢)</sup> حَتَّىٰ يَمُوتَ فِي أَنْ لاَ يَشْغَلَهُ عَنْ حَجِّ وَلاَ عُمْرَةٍ ، وَلاَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَلاَ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ ، فَمَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ إِلاَّ وَجَدَ حَرَّهَا حَتَّىٰ مَاتَ .

قلت : هو في الصحيح<sup>(٣)</sup> بغيرِ هَـٰلـَا السياقِ .

خنقول: والصواب في هذا الإسناد ما أخرجه البيهةي في «شعب الإيمان» ٧/ ١٧٥ برقم
 ( ٩٩٠١، ٢٩٩٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٩/ ٣٨٧ وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات» برقم ( ٢٢٣) من طريق الوليد بن مسلم، ويحيى بن حسان قالا: ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن أبي الدرداء...

وأخرجه أحمد ١٩٩/٥، والطبراني في الأوسط (١ ل ١٧٨) وقي المطبوع برقم (٣١١٩) وأخرجه أحمد ١٩٩/٥، والطبراني في الأوسط (١١٥١) من طريق ابن لهيعة ، حدثنا زبان بن فايد ، عن سهل بن معاذ بن أنس ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء \_ رضي الله عنه \_ وهاذا إسناد فيه ضعيفان ، وسهل بن معاذ فصلنا القول فيه عند الحديث (٢٠٠٢) في موارد الظمآن .

والحديث في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٣٢٤ برقم ( ٦٧٥٥ ، ٦٧٥٦ ) إلى ابن عساكر ، وإلىٰ أحمد ، والطبراني في الكبير . وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>١) في المسند ١١/١١ برقم ( ٦١٥٠ ) وإسناده ضعيف . وانظر الحديث السابق .

 <sup>(</sup>٢) الوَعْكُ : الحمى ، وقيل ألمها ، ويقال : \_ باب : ضرب \_ المرض وعكاً ، وَوُعِكَ فهو موعك ، إذا آذاه وأوجعه .

<sup>(</sup>٣) وهو متفق عليه، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٤٣٣/٢ برقم (١٢٣٧) فانظره.

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، ورجالُهُ ثقاتٌ ، ويأتي حديثُ أُبَيِّ بنِ كعبٍ في الحُمَّىٰ (<sup>۲)</sup> .

٣٨٤٧ ـ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ( ظ : ١٢٣ ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهُ حَنَّىٰ يُكَفِّرَ عَنْهُ كُلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَبْتَلِي عَبْدَهُ ٱلْمُؤْمِنَ بِٱلسَّقَمِ حَتَّىٰ يُكَفِّرَ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبٍ ﴾ .

رواه الطبراني (٣) في الكبير ، والأوسط ، وفيه عبدُ الرحمانِ بنُ معاوية بن الحويرث ، ضعفه ابن معين ، ووثقه ابن حبان .

٣٨٤٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو<sup>(٤)</sup> : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : \* مَنْ صُدِعَ رَأْسُهُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَٱحْتَسَبَ ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ٢٣ وقد خرجناه في مسند الموصلي ٢/ ٢٨١ برقم ( ٩٩٧ ) ، واستكملنا تخريجه في « موارد الظمآن » ٢/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠ برقم ( ٦٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) برقم ( ٣٨٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢/ ١٢٩ برقم ( ١٥٤٨ ) ، وفي الأوسط ( ٢ ل ٢٥٥ ) ، وفي المطبوع برقم ( ٨٧٤٥ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٤٠ برقم ( ١١٦٠ ) \_ من طريق مطلب بن شعيب ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمان ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عبد الرحمان بن الحويرث ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه قال : . . . وهاذا إسناد ضعيف عبد الله بن صالح أبو صالح سيىء الحفظ جداً ، وباقي رجاله ثقات ، عبد الرحمان بن معاوية بن الحويرث فصلنا الكلام فيه عند الحديث ( ٧٤١٣ ) في مسند الموصلي ، ونضيف هنا أن الحاكم صحح حديثه ١/ ٢٢٢ ، ووافقه الذهبي .

ويشهد له حديث أبي هريرة عند الحاكم ٣٤٧/١ ـ ٣٤٨ ، وقال الحاكم : « هـــــــــا حديث صحيح علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي ، وليس كما قالا ، بل هو علىٰ شرط مسلم ، عبد الرحمــــــن بن سلمان الحجري لم يخرج له البخاري في صحيحه .

<sup>(</sup>٤) في أصولنا جميعها ، وعند أبي شيبة « عبد الله بن عمر » ، ولكن أشار محققه إلىٰ أنه جاء في نسخة رمز لها ب ( س ) : « عبد الله بن عمرو » وهو الصواب . وانظر التعليق التالى .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وإسنادُه حسنٌ ( مص٤٩٩ ) .

٣٨٤٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَزْهَرَ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَثَلُ ٱلْعَبْدِ ٱلْمُؤْمِنِ حِينَ يُصِيبُهُ ٱلْوَعْكُ أَوِ ٱلْحُمَّىٰ ، كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ تُدْخَلُ أَوِ ٱلْحُمَّىٰ ، كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ تُدْخَلُ ٱلنَّارَ فَيَذْهَبُ خَبَتُهَا وَيَبْقَىٰ طِيبُهَا » .

(۱) في الكبير ٢٤/٥٤ برقم (١٤٦٣٧)، وابن أبي شيبة ٣٢٩/٥ في الجهاد، وعبد بن حميد في المنتخب ص (١٣٤) برقم (٣٢٩)، والبزار في البحر الزخار برقم (٢٤٣٧) وهو في «كشف الأستار» ١/٥٣٥ برقم (٧٦٧) وابن حميد برقم (٣٢٩)، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وأحمد بن منيع \_ ذكر ذلك البوصيري في الإتحاف برقم (٥٨٥٥، ٥٨٥٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ١٧٤/ \_ ١٧٥ برقم (٩٨٤٩)، والمخطيب في «تاريخ بغداد» ١٠٠/١٠، من طريق عبد الرحمان بن زياد بن أنعم الأفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله . . .

وعبد الرحمان بن زياد قال الحافظ ابن حجر : « والحق فيه أنه ضعيف لكثرة روايته المنكرات وهو أمر يعتري الصالحين » .

ونسبه الحافظ في المطالب العالية ٢/١٤٤ برقم ( ١٨٨١ ) لأبي بكر ، وابن أبي عمر ، وأحمد بن منيع ، وعبد بن حميد .

وقال البوصيري : ﴿ مدار أسانيدهم علىٰ عبد الرحمان الأفريقي ، وهو ضعيف ٩ .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٤/ ٢٨٠ برقم ( ١٠٤٩٠ ) إلى الطبراني في الكبير ، والصحابي عبد الله بن عمرو .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٢٩٧ : « رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن » ، والصحابي عنده « عبد الله بن عمر » .

وعلىٰ هامش (م) حاشية لابن حجر لفظها: «وهنذا الحديث عند البزار من حديث عبد الله بن عمرو، وفي سنده عبد الرحمان بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف ؛ .

(٢) في كشف الأستار ٣٦٢/١ برقم (٧٥١ ، ٧٥٧) ، والبيهقي في «شعب الإيمان » ٧/ ١٥٩ برقم ( ٩٨٣٨ ) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ، حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبيد الله بن عبد الرحمان بن السائب : أن عبد الحميد بن عبد الرحمان بن أزهر ، عن أبيه عبد الرحمان بن أزهر . . وهاذا إسناد حسن . عبد الحميد بن عبد الرحمان بن أزهر ترجمه البخاري في الكبير ٢-٤٤ ، وابن أبي حاتم في ج

والطبراني في الكبير ، وفيه من لا يُعْرَفُ<sup>(١)</sup> .

٣٨٤٥ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ ٱلشَّدِيدِ ٱلَّذِي أَصَابَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي لأَرْثِي لَكَ مِمَّا أَرَىٰ .

قَالَ: يَا بْنَ أَخِي لاَ تَفْعَلْ ، فَوَٱللهِ إِنَّ أَحَبَّهُ إِلَيَّ أَحَبُّهُ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ - وَقَدْ قَالَ: ﴿ وَمَاۤ أَصَنَبَ حَثُمُ مِّن مُّصِيبَ فِنِهِ مَا كَسَبَتْ آيَدِيكُوْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، فَهَاذَا مَا كَسَبَتْ يَدَايَ ، ثُمَّ يَأْتِينِي عَفْوُ رَبِّي بَعْدُ فِيمَا بَقِيَ .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، وإسناده حسن .

٣٨٤٦ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ :

◄ « الجرح والتعديل » ١٦/٦ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات
 ١٢٧/٥ .

وعبيد الله بن عبد الرحمان بن السائب ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ٣٩٠ ، وابن أبي حاتم في ﴿ الجرح والتعديل ﴾ ٣٢٣/٥ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ١٤٨ .

- (١) لقد عرفناهم بفضل الله وعونه . وانظر التعليق السابق .

وأخرج الحاكم ٤٤٥/٢ ـ ٤٤٦، من طرق : حدثنا هشيم ، أنبأنا منصور بن زاذان ، عن الحسن ، عن عمران. . . وقال الحاكم : « هـٰـذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبى .

وقال علي بن المديني ، وأبو حاتم : « لم يسمع الحسن من عمران بن حصين ، وليس يصح ذلك من وجه يثبت » ، المراسيل ص ( ٣٨ ) .

وقال السيوطي في « الدر المنثور » ٩/٦ : « وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا في الكفارات ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في شعب الإيمان... » ، وذكر هلذا الحديث .

« مَا مِنْ عَبْدٍ يُصْرَعُ (١) مِنْ مَرَضٍ إِلاَّ بَعَثَهُ ٱللهُ مِنْهُ طَاهِراً » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقات<sup>(۳)</sup> .

٣٨٤٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا ٱشْتَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا ٱشْتَكَى الْمُؤْمِنُ ٱخْلَصَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلذُّنُوبِ كَمَا بُخَلِّصُ ٱلْكِيرُ خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ » .

<sup>(</sup>١) عند الطبراني ، والبيهقي ، والمنذري « يصرع صرعة » .

<sup>(</sup>۲) في الكبير  $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{4}$ 

وخالد بن يزيد هو ابن صالح بن صبيح ، ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ١٨١ \_ ١٨٢ ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٣٥٩ : « وهو ثقة صدوق » ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٢٦٦ .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٢٩٨/٤ : « رواه ابن أبي الدنيا ، والطبراني في الكبير ، ورواته ثقات » .

 <sup>(</sup>٣) في (م): بدل « ورجاله ثقات » قوله: « وفيه سالم بن عبد الله المحاربي الشامي ، ولم
 أجد من ذكره ، وبقية رجاله ثقات » .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط ( ٢ ل ٢٧ ) وفي المطبوع برقم ( ٥٣٥١ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٣٧ برقم ( ١١٥٥ ) ـ من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ، حدثنا مسلم بن عمرو الحذاء المديني ، حدثنا عبد الله بن نافع ، عن ابن أبي ذئب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . . . وهاذا إسناد حسن ، عبد الله بن نافع المخزومي الصائغ ، فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٤٦٧ ) في مسند الموصلي .

وهو حديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٤٤٢/٢ برقم ( ٦٩٥ ) ، وعلقنا عليه بما بفيد إن شاء الله .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤١٣٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» برقم ( ٤٩٧)، وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» برقم ( ٢٣٩) من طريق محمد بن 🗻

ورجالُهُ ثقاتٌ ، إلاَّ أُنِّي لم أعرفْ شيخَ الطبرانيِّ (١) .

٣٨٤٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
﴿ مَنْ صُدِّعَ رَأْسُهُ فِي / سَبِيلِ ٱللهِ فَآحْتَسَبَ ، غُفِرَ لِهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ ﴾ . ٢٠٢/٢ رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، وإسنادُهُ حسنٌ ( مص : ٥٠٠ ) .

٣٨٤٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنِ ٱمْرِىءٍ مُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ يَمْرَضُ ، إِلاَّ جَعَلَهُ ٱللهُ كَفَّارَةً لِمَا مَضَىٰ مِنْ ذُنُوبِهِ » .

رواه البزار (٣) ، وفيه يوسفُ بنُ خالدِ السمتيُّ ، وهو ضعيفٌ .

٣٨٥٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « مَثَلُ ٱلْمَرِيضِ إِذَا بَرَأَ (٤) وَصَعَّ مِنْ مَرَضِهِ ، كَمَثَلِ ٱلْبَرَدَةِ (٥) تَقَعُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِي صَفَائِهَا وَلَوْنِهَا » .

عبد الرحمان بن المغيرة بن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن عروة ، به .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٣٠٥ برقم ( ٦٦٦٢ ) إلى البخاري في الأدب المفرد ، وإلى الطبراني في الأوسط .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٢٨٧ : « رواه ابن أبي الدنيا ، والطبراني واللفظ له ، وابن حبان في صحيحه » .

(۱) بل هو معروف ، وقد عرفه الهيثمي في أماكن أخرىٰ من كتابه . وانظر تاريخ بغداد ٣٠٢\_٣٠٣ .

(۲) تقدم برقم ( ٣٨٤٣ ) ، ولم ينسبه المتقي الهندي في الكنز ٣٠٨/٣ برقم ( ٦٦٧٨ ) إلا إلى البزار .

(٣) في كشف الأستار ٢٦٥/١ برقم ( ٧٦٨ ) من طريق خالد بن يوسف بن خالد ، حدثني أبي ، حدثنا موسى بن عقبة ، حدثني ابن سليمان الأغر ، عن أبيه : أن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله . . . ويوسف بن خالد السمتي متروك ، وقد كذبه ابن معين وغيره . وخالد بن يوسف ضعيف .

(٤) بَرَأُ مَن المرض ، يَبْرَأُ من بابي : نفع ، وتعب ، وَبَرُأ ، بُرْأً ـ من باب : قَرُبَ لغة ـ : شفي وتخلص مما به .

(٥) البَرَدة : واحدة البرد : وهو الماء الجامد ينزل من السحاب قطعاً صغاراً ، ويسمى : حَبَّ ٢

رواه البزار<sup>(١)</sup>، والطبراني في الأوسط، وفيه الوليدُ بنُ محمدِ الموقريُّ ، وهو ضعيفٌ .

## ١٦ - بَابُ مَا يَجْرِي عَلَى ٱلْمَرِيضِ

٣٨٥١ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلاَّ وَهُوَ يُخْنَمُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا مَرِضَ ٱلْمُؤْمِنُ ، قَالَتِ ٱلْمَلاَثِكَةُ : بَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلاَنٌ قَدْ حَبَسْتَهُ ، فَيَقُولُ ٱلرَّبُّ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ : ٱخْتِمُوا (٢٠ لَهُ عَلَىٰ مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّىٰ يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ » .

رواه أحمد(٣) ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وفيه ابنُ لهيعةَ ، وفيه كلام .

الغمام ، وحبّ العزيز .

<sup>(</sup>۱) في كشف الأستار 1/777 برقم (777) ، والطبراني في الأوسط (717) وفي المطبوع برقم (777) وهو في مجمع البحرين 7/777 برقم (777) وابن عدي في الكامل 170 ، وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » 177 – 17 ، والبيهقي في « شعب الإيمان » 170 برقم (70 ) ، وابن الجوزي في الموضوعات 170 ، 170 ، من طريق الوليد بن محمد الموقري ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك . . . والوليد بن محمد متروك الحديث ، وكذبه ابن معين .

وانظر اللآليء المصنوعة ٢/ ٣٩٩ ، وتنزيه الشريعة المرفوعة ٢/ ٣٥٢ ، والمجروحين لابن حبان ١/ ٣٥٨ ، والكامل لابن عدي ٣/ ١٢٤٣ ، وشعب الإيمان ٧/ ١٦٠ برقم ( ٩٨٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في ( م ) ، وعند الطبراني في الكبير إلى « اجتمعوا » .

<sup>(</sup>٣) في المسند ١٤٦/٤ ، من طريق علي بن إسحاق ، حدثنا عبد الله ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر . . . وهاذا إسناد حسن ، قال عبد الغني بن سعيد الأزدي : ﴿ إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح : ابن المبارك ، وابن وهب ، والمقرى ، وذكره الساجي وغيره مثله ﴾ .

وقال ابن سعد : «كان ضعيفاً ، وعنده حديث كثير ، ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالاً في روايته ممن سمع منه بأخرة . وأما أهل مصر فيذكرون أنه لم يختلط ، ولم يزل أول أمره وآخره واحداً » .

وقال خالد بن خداش : «رآني ابن وهب لا أكتب حديث ابن لهيعة ، فقال : إني لست كغيري ، فاكتبها » .

 ◄ وقال الفلاس : ﴿ من كتب عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبارك والمقرىء ، فسماعه صحيح 🕽 .

وقال ابن حبان : « كان أصحابنا يقولون : سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة : عبد الله بن وهب ، وابن المبارك ، وعبد الله بن يزيد المقرىء ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، فسماعهم صحيح ، وكان ابن لهيعة من الكاتبين للحديث ، والجماعين للعلم ، والرحالين فيه».

وقال ابن مهدي : ﴿ مَا اعتد بشيء سمعته من ابن لهيعة إلاَّ سماع ابن المبارك ونحوه ٤ .

وقال عمرو بن على : ﴿ عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه ، فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك ، وعبد الله بن يزيد المقرىء ، أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت الكتب ، وهو ضعيف الحديث » .

وقال ابن معين في رواية : ﴿ هُو ضَعِيفٌ قَبَلُ أَنْ تَحْتُرُقَ كُتُبُهُ وَبِعِدُ احْتُرَاقُهَا ﴾ .

وقوله : « أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت... » أي أقل ضعفاً فيما يبدو ، والكل

وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/١٤٧ : « قلت لأبي : إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك ، وابن وهب ، يحتج به ؟ قال : لا » .

وقال على بن المديني : « سمعت عبد الرحمان بن مهدى ، وقيل له : يُحْمل عن ابن لهيعة ؟ قال : لا ، لا يحمل عنه قليل ولا كثير » .

وقال الحسين بن إبراهيم الجوزقاني في كتابه \* الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير » ١/ ٣٥٥ بعد أن ذكر حديثاً من رواية عبد الله بن يزيد المقرىء عنه: ﴿ هَـٰذَا حديث باطل لمكان عبد الله بن لهيعة به ، فإن يحيى بن معين قال : هو ضعيف الحديث ، وقال أحمد بن حنبل : هو متروك الحديث ».

وقال الجوزجاني في « أحوال الرجال » برقم ( ٢٧٤ ) : « لا يوقف علىٰ حديثه ، ولا ينبغي أن يحتج به + ولا يغتر بروايته ، .

وسئل أبو زرعة عن ابن لهيعة : سماع القدماء منه ؟ فقال : آخره وأوله سواء ، إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه ، وهاؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ ، وكان ابن لهيعة لا يضبط ، وليس ممن يحتج بحديثه » ، وقال أبو زرعة في « الضعفاء » ٣٤٦/٢ : « لم تحترق كتبه ولكن كان رديء الحفظ » . وانظر أيضاً الضعفاء لابن حبان ٢/ ١١ \_ ١٤ .

وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٨٤ برقم ( ٧٨٢ ) ، وفي الأوسط ( ١ ل ١٨٤ ) ـ وهو في 🗻

٣٨٥٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِهِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ يُصَابُ بِبَلاَءٍ فِي جَسَدِهِ إِلاَّ أَمَرَ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ٱلْمَلاَئِكَةَ ٱلَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ ، فَقَالَ : ٱكْنُبُوا لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ خَيْرٍ مَا كَانَ (١) فِي وَثَاقِي "(٢) .

رواه أحمدُ (٣)، والبزارُ، والطبرانيُّ في الكبير، ورجالُ أحمدَ رجالُ الصحيح.

ح مجمع البحرين ٣٤١/٢ برقم ( ١١٦٢ ) \_ والبغوي في « شرح السنة » °/ ٢٤٠ برقم ( ١٤٢٨ ) من طريق ابن لهيعة ، بالإسناد السابق .

وقال الطبراني في الأوسط: « لم يروه عن يزيد إلا ابن لهيعة » .

وأخرجه الحاكم ٣٠٨/٤ ـ ٣٠٩ ، من طريق عبدان ، حدثنا عبد الله ، أخبرني رشدين ، عن عروة بن الحارث ، أخبرني يزيد بن أبي حبيب : أن أبا الخير حدثه : أنه سمع عقبة بن عامر . . . ورشدين ضعيف .

ومع ذلك فقد قال الحاكم : « هـُـذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، وتعقبه الذهبي بقوله : « رشدين واهِ » .

ولئكن أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٦٠/٤، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر... وقال الحاكم: « هنذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه »، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وأبو الخير هو مرثد اليزني. وانظر كنز العمال ٣١٧/٣ برقم ( ٢٧٢٦).

- (١) ( ما ) هنا مصدرية ظرفية ، يعني : مدة كونه في أسري .
- (٢) الوثاق ـ بفتح الواو ـ : هو في الأصل حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة .

(٣) في المسئد ١٩٥٢ ، ١٩٤ ، ١٩٨ ، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٠ باب : ما قالوا في ثواب الحمل والمرض ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٩٩٢٩ ) ، من طريق سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن عبد الله بن عمرو قال : . . وهنذا إسناد صحيح إذا كان القاسم سمعه من عبد الله بن عمرو ، فقد قال الدوري في تاريخ ابن معين ٣/ ٤٣٠ برقم ( ٢١١١ ) : « سمعت يحيل يقول : القاسم بن مخيمرة كوفي ذهب إلى الشام ، ولم أسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » ، وصححه الحاكم ١ / ٣٤٨ ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه البزار أيضاً برقم في ( ٧٥٩) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٢٩٤/٧ ، و أخرجه البزار أيضاً برقم في عن أبي حصين ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن عبد الله بن

٣٨٥٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَىٰ طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ ٱلْعِبَادَةِ ، ثُمَّ مَرِضَ ، قِيلَ لِلْمَلَكِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلْعَبْدَ إِذَا كَانَ طَلِيقةً حَسَنَةً مِنَ ٱلْعِبَادَةِ ، ثُمَّ مَرِضَ ، قِيلَ لِلْمَلَكِ ٱللهُوكَةُ إِذَا كَانَ طَلِيقاً حَتَّىٰ أَطْلِقهُ أَوْ أَكْفِتَهُ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ مَثْلُ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقاً حَتَّىٰ أَطْلِقهُ أَوْ أَكْفِتَهُ اللهِ إِلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

رواه أحمدُ<sup>(۲)</sup> وإسنادُهُ حسنٌ . ( مص :٥٠١ ) .

٣٨٥٤ عَنْ أَبِي ٱلأَشْعَثِ ٱلصَّنْعَانِيِّ: أَنَّهُ رَاحَ إِلَىٰ مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَهَجَّرَ (٣) ٱلرَّوَاحَ فَلَقِيَ شَدَّادَ بُننَ أَوْسٍ ، وَٱلصَّنَابِحِيُّ مَعَهُ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا ٱللهُ ؟

فَقَالاً : نُرِيدُ هَلْهُنَا إِلَىٰ أَخِ لَنَا مَرِيضٍ (٢) مِنْ مِصْرَ نَعُودُهُ .

فَٱنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّىٰ دَخَلاَ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلرَّجُلِ فَقَالاً لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ فَقَالَ: أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ .

فَقَالَ لَهُ شَدَّادٌ : أَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ ٱلسَّيِّئَاتِ ، وَحَطِّ ٱلْخَطَايَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ يَقُولُ : إِذَا ٱبْتَكَيْتُ عَبْداً مِنْ عِبَادِي مُؤْمِناً فَحَمِدَنِي عَلَىٰ مَا ٱبْنَكَيْتُهُ ، فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ » .

وأبو حصين هو عثمان بن عاصم . وانظر الحديث التالي لتمام تخريجه .

ونسبه المتقي الهندي في كنز العمال ٣/ ٣٠٧ برقم ( ٦٦٧٠ ) إلى أبي نعيم في الحلية .

<sup>(</sup>١) أَكْفِتُهُ : ۗ أَضُمُّهُ ۚ إِلَى الْقَبْرِ ، يقال : كَفَتَ لَا يَكْفِتُ ( بِابَه : ضَرِبُ ) كَفتاً ـ اللهُ فُلاناً : قبضه .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢٠٣/٢ ، من طريق عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن عاصم بن بهدلة ، عن خيثمة بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن عمرو. . . وهاذا إسناد حسن .

وهو في مصنف عبد الرزاق ١٩٦/١١ برقم ( ٢٠٣٠٨ ) ومن طريق عبد الرزاق هـلـذه أخرجه أيضاً البزار ٣٦٣/١ برقم ( ٧٦٠ ) ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ١٤٢٩ ) . وانظر الحديث السابق لتمام التخريج .

 <sup>(</sup>٣) هَجّر ، يهجر ، تهجيراً ، فهو مهجر : بَكّرَ إلى الشيء وبادر إليه .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

٣٠٣/٢ رواه أحمدُ<sup>(١)</sup> ، والطبرانيُّ في الكبير ، والأوسط ، كُلُّهُم / مِنْ رِوَايةِ إسماعيل بن عياش ، عن راشدِ الصنعانيِّ ، وهو<sup>(٢)</sup> ضعيف في غير الشاميين .

٣٨٥٥ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 إِذَا ٱبْتَكَى ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ٱلْعَبْدَ ٱلْمُسْلِمَ بِبِلاَءٍ فِي جَسَدِهِ ، قَالَ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْمَلْكِ : ٱكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ ٱلَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، فَإِنْ شَفَاهُ ، خَسَّلَهُ وَطَهَّرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ ، خَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ » .
 قَبَضَهُ ، خَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ » .

رواه أبو يعلىٰ(٣) ، وأحمدُ ورجالُهُ ثقاتٌ .

<sup>(</sup>۱) في المسند ١٢٣/٤، والطبراني في الكبير ٢٧٩/٧ ـ ٢٨٠ برقم ( ٧١٣٦)، وفي الأوسط ( ١ ل ٢٨٩) وفي المطبوع برقم ( ٤٧٠٩) ـ وهو في مجمع البحرين ٢٤٣ـ٣٤٣ ـ ٣٤٣ ـ برقم ( ١٩٦٤) ـ وفي مسند الشامبين ٢/٤١٦ ـ ١٥٥ برقم ( ١٩٦٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩٥٣/٣٥ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣٠٩/٩ ـ ٣١٠، من طريق إسماعيل بن عياش، عن راشد بن داود الصنعاني، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس. . . وهاذا إسناد حسن، إسماعيل بن عياش قال أحمد، والبخاري وغيرهما: «ما روئ عن الشاميين صحيح»، وروايته هنا عن الشاميين، راشد بن داود الصنعاني منسوب إلى صنعاء دمشق، وأبو الأشعث هو شراحيل بن آده، ويرقى إلى مرتبة الصحيح بشواهده.

وقال الطبراني في الأوسط: « لا يروى عن شداد إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به إسماعيل » . وانظر الترغيب والترهيب ٢٩١/٤ ، حيث قال : « رواه أحمد من طريق إسماعيل بن عياش ، عن راشد الصنعاني ، والطبراني في الكبير والأوسط ، وله شواهد كثيرة » .

<sup>(</sup>٢) الضمير « هو » يعود علىٰ إسماعيل بن عياش . وانظر ترجمته في التهذيب وفروعه .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٧/ ٢٣٢ ، ٢٣٣ برقم ( ٤٢٣٥ ، ٤٢٣٥ ) وإسناده حسن ، سنان بن ربيعة فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٢٣٢ ) في مسند الموصلي . فانظره لتمام التخريج .

ونضيف هُنا : أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٣ باب : مَا قَالُوا في ثُواْبِ الحُمَىٰ وَالْمَرْضِ ، مَن طريق عَفَان ،

وأخرجه أحمد ١٤٨/٣ ، ٣٨ من طريق الحسن وعفان ،

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا أبو ربيعة سنان بن ربيعة ، قال : سمعت أنس بن مالك . . .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٢٩٠ : « رواه أحمد ورواته ثقات » . وانظر كنز العمال ٣/ ٣١١ برقم ( ٦٦٩٥ ) ، حيث نسبه إلىٰ أحمد أيضاً .

٣٨٥٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْرَضُ مَرَضًا ، إِلاَّ أَمَرَ ٱللهُ حَافِظَهُ أَنَّ مَا عَمِلَ مِنْ سَيِّئَةٍ ، فَلاَ يَكْتُبُهَا ، وَمَا عَمِلَ مِنْ حَسَنَةٍ أَنْ يَكْتُبُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَأَنْ بَكْتُبَ لَهُ مِنَ ٱلْعَمَلِ ٱلصَّالِحِ ، كَمَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور ، وهو ضعيف .

٣٨٥٧ ـ وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ وَجَزَعِهِ مِنَ ٱلسَّقَمِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ مَا لَهُ فِي ٱلسَّقَمِ ، أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ سَقِيماً ٱلدَّهْرَ » .

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَضَحِكَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مِمَّ رَفَعْتَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَضَحِكْتَ ؟ ( مص :٥٠٢ ) .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَجِبْتُ مِنْ مَلَكَيْنِ كَانَا يَلْتَمِسَانِ عَبْداً فِي مُصَلَّىٰ كَانَ فِيهِ ، وَلَمْ يَجِدَاهُ ، فَرَجَعَا ، فَقَالاً : يَا رَبَّنَا ، عَبْدُكَ فَلاَنٌ كُنَّا نَكْتُبُ لَهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ عَمَلَهُ ٱلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ ، فَوَجَدْنَاهُ قَدْ حَبَسْتَهُ فِي حِبَالِكَ ؟

قَالَ ٱللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - : ٱكْتُبُوا لِعَبْدِي عَمَلَهُ ٱلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ ، فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ، وَلاَ تَنْقُصُوا مِنْهُ شَيْئاً ، وَعَلَيَّ أَجْرُهُ مَا حَبَسْتُهُ ، وَلَهُ أَجْرُ مَا كَانَ يَعْمَلُ » .

رواه الطبــــرانـــــي<sup>(۲)</sup> فـــــي الأوســــط ، والبـــــزار بـــــاختصــــــار ،

<sup>(</sup>١) في المسند ١١٤/١١ برقم ( ٦٦٣٨ ) وعبد الأعلى بن أبي المساور متروك الحديث ، وكذبه ابن معين . وقد تقدم برقم ( ٣٨١٧ ) .

ومن طريق أبي يعلىٰ أورده البوصيري في الإتحاف برقم ( ٥٢٣٢ ) ، والهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٦٠٨ ) .

ونسبه المنذري في « الترغيب والترهيب ۗ ٤/ ٢٩٠ إلى ابن أبي الدنيا ، وإلىٰ أبي يعلىٰ .

ونسبه الحافظ في ﴿ المطالب العالمية ﴾ ٢/ ٣٤٠ ٣٤١ برقم ( ٢٤٢٤ ) إلى أبي يُعلى .

وفيه محمدٌ بنُ أبي حميد ، وهو ضعيف جداً .

## ١٧ \_ بَابُ جَزِيل ثَوَابِ ٱلْمَرَضِ

٣٨٥٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ بِشَوْكَةٍ ، إِلاَّ كَتَبَ ٱللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَكَفَّرَ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ » .

قلت : هو في الصحيح (١) باختصار .

حد شروس ، حدثنا يحيى بن أبي الحجاج البصري ، عن محمد بن أبي حميد ، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبيه ، عن جده . . .

ويحيى بن أبي الحجاج لين الحديث ، ومحمد بن أبي حميد ضعيف ، وأزعم أن الحديث حديث عبد الله بن مسعود وليس حديث عتبة بن مسعود ، فقد أخرجه الطيالسي مطولاً في الصبر والترغيب فيه ٢/ ٤٥ برقم (٢٠٩٦) من طريق محمد بن أبي حميد ، عن عون بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود . . وهاذا إسناد ضعيف .

ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء ، ٢٦٧/٤ .

وأخرجه الطيالسي مختصراً أيضاً ٢/ ٤٥ برقم ( ٢٠٩٥ ) من طريق محمد بن أبي حميد ـ تحرفت فيه إلىٰ حبيب ـ عن عون بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود .

ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٢٦٦/٤ ـ ٢٦٧ وقال : « تفرد به محمد ، عن ـ تحرفت فيه إلىٰ : بن ـ عون .

ورواه الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعد بن أبي هلال ، عن محمد بن أبي حميد ، عن عون ـ ولم يقل : عن أبيه » ، ثم أورده من هلذه الطويق .

وأخرجه البزار مختصراً ١/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥ برقم ( ٧٦٦ ) من طريق محمد بن المثنى ، حدثنا أبو عامر العقدي ، حدثنا محمد بن أبي حميد ، عن عون بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود. . .

وقال البزار: « لا نعلمه يروئ عن عبد الله إلا من هـُـذا الوجه » .

وذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٢٩٠ ـ ٢٩١ من حديث عبد الله بن مسعود ، ثم قال : « رواه ابن أبي الدنيا ، والطبراني في الأوسط ، والبزار باختصار » .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣٠٩/٣ برقم ( ٦٦٨٧ ) إلى الطيالسي ، وإلى الطبراني في الأوسط ، وصحابيه عبد الله بن مسعود .

(١) عند البخاري في المرضى ( ٥٦٤٠ ) باب : ما جاء في كفارة المرض ، ومسلم في البر ـــ

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، والصغير ، وفيه روحُ بنُ مسافرِ وهو ضعيفٌ .

٣٨٥٩ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا ضَرَبَ عَلَىٰ مُؤْمِنٍ عِرْقٌ قَطُّ ، إِلاَّ حَطَّ ٱللهُ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً ، وَكَنَبَ لَهُ حَسَنَةً ، وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وإسنادُهُ حسنٌ .

◄ والصلة ( ٢٥٧٢) ، ولتمام تخريجه . انظر «موارد الظمآن» ٢/٤٤٠ \_ ٤٤٢ برقم ( ٦٩٤) .

(۱) في الأوسط \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٣٧ \_ ٣٣٨ برقم ( ١١٥٦ ) ، وفي الصغير ١٢٩/ وزعم محققه أنه لم يجده في الأوسط \_ من طريق عبد الغفار بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو الفوارس الحمصي بأصبهان ، حدثنا بكار بن الحسن بن عثمان العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا روح بن مسافر ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة . . .

وشيخ الطبراني ترجمه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ١٣٢ ، وأبو الشيخ الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٥٤٦ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وبكار بن الحسن بن عثمان ترجمه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢٣٧/١ ، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ١٣١ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وروح بن مسافر متروك الحديث ، واتهمه بعضهم . وانظر الباعث الحثيث ص ( ١١٧ ـ ١١٨ ) . وما وجدته بهاذا اللفظ في الأوسط ، وانظر الحديث التالي .

وقال الطبراني : « لم يروه عن حماد إلا روح » .

(٢) في الأوسط ( ١ ل ١٣٨ ) وفي المطبوع برقم ( ٢٤٦٠ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢٨٨/ برقم ( ١٦٥٧ ) \_ والحاكم ١/ ٣٤٧ \_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٩٨٦٠ ) \_ من طريق عمران بن يزيد الملاني الثعلبي ، عن عبد الرحمان بن القاسم ، عن سالم ، عن عائشة . . .

وقال الطبراني : ﴿ لا يروى عن عائشة إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به عمران ﴾ .

وقال الحاكم : « هاذا حديث صحيح الإسناد ، عمران بن زيد\_ويقال : يزيد\_شيخ من أهل الكوفة » ، ووافقه الذهبي .

نقول: إسناده حسن ، وعمران فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٧٧٣). وأخرجه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » برقم ( ٢١٠) من طريق أبي نعيم الفضل بن ﴿

٣٠٤/٠ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِيَامَةِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ [ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِٱلْمُتَصَدِّقِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ [ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِٱلْمُتَهِيدِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ [ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِٱلْمُوتِيْقِ فَيُنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانٌ ، وَلاَ يُنْصَبُ لَهُمْ لِلْحِسَابِ اللهُ مُ مِيزَانٌ ، وَلاَ يُنْصَبُ لَهُمْ اللهُ مُنْ أَهْلَ ٱلْعَافِيَةِ لَيْتَمَنَّوْنَ فِي ٱلْمَوْقِفِ أَنَّ وَيَا لِللهِ لَهُمْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ فَوْابِ آللهِ لَهُمْ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه مُجَّاعةُ بْنُ الزبيرِ ، وثَّقه أحمدُ ، وضعفه الدارقطني .

◄ دكين ، عن عمران بن زيد ، به . وهاذا إسناد صحيح .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٢٨٨/٤ : « رواه ابن أبي الدنيا ، والطبراني في الأوسط بإسناد حسن ، واللفظ له ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد » .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٣٠٨ برقم ( ٦٦٧٥ ) إلى الحاكم في المستدرك .

وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ( ١٠٩٠٦ ) من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة . . . ولس فيه « وكتب له حسنة » وإسناده صحيح .

عن الأسود ، عن عائشة. . . وليس فيه « وكتب له حسنة » وإسناده صحيح .

وأخرج أيضاً ابن أبي شيبة برقم ( ١٠٩٢١ ) ، وأحمد ٢/٦ ، ٤٣ ، ٧٥ ، ٨٨ ، ١٢٠ ، ١٧٣ ، والخرج أيضاً ابن أبي شيبة برقم ( ١٠٩٠ ) ، ومسلم ( ٢٥٧١ ) ( ٤٥ حتى ٥١ ) ، والترمذي ( ٩٦٥ ) من طرق عن عائشة . ولفظ الرواية الأخيرة عند مسلم : « ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة » . وانظر أيضاً المعجم الأوسط للطبراني ( ٢٢٦١ ، ٥٧٦٩ ) .

(١) ما بين حاصرتين ساقط من ( م ) .

(٢) في ( د ) ، وعند الطبراني ، وفي الكنز أيضاً « ينشر » .

(٣) في الكبير ١٨٢/١٢ ـ ١٨٣ برقم ( ١٢٨٢٩ ) من طريق السري بن سهل الجنديسابوري ، حدثنا عبد الله بن رشيد ، حدثنا مجاعة بن الزبير ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . .

وشيخ الطبراني ضعيف . وانظر لسان الميزان ٣/ ١٢ .

ومجاعة بن الزبير ترجمه البخاري في الكبير ٨/ ٤٤ ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روى عنه شعبة ، والنضر بن شميل ، وعبد الصمد ، وكان شعبة يقول : ﴿ هُو خَيْر ، كثير الصوم والصلاة ﴾ ، وقال الأثرم : ﴿ قال أبو عبد الله \_ يعني أحمد بن حنبل \_ : مجاعة لم يكن ﴾

٣٨٦١ ـ وَعَنِ ٱلأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

به بأس في نفسه ، ولم ينقل الحافظ في اللسان « في نفسه » . وانظر « الجرح والتعديل »
 ٨/ ٤٢٠ ، وذكره العقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٥٥ ولم يقل فيه شيئاً ، وقال الدارقطني في السنن
 ٧٦/١ : « ومجاعة ضعيف » .

وقال ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٤٢٠ بعد أن أورد له عدداً من الأحاديث : « ومجاعة بن الزبير هنذا ، يروي عنه من ذكرت من الرواة : عبد الصمد بن عبد الوارث ، والنضر بن شميل ، وعبد الله بن رشيد ، وعبد القادر بن شعيب ، وحاضر بن مطهر السوسي وغيرهم .

فأما ابن رشيد ، وحاضر بن مطهر فعندهما عن مجاعة نسخة طويلة ، وعامة ما يرويانه وغيرهما من حديث مجاعة يحمل بعضها بعضاً ، وهو ممن يحتمل ، ويكتب حديثه » ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/٧١٥ ، وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٢٨٢ : « وقد وثق » فهو حسن الحديث ، والله أعلم .

وانظر ميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٧ ، ولسان الميزان ٥/١٦ ، والمغني في الضعفاء ٢/ ٥٤٢ . وانظر ميزان الاعتدال ٣/ ٤٠٠ ، وأبو نعيم في ومن طريق الطبراني أخرجه السيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ٢/ ٤٠٠ ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١/ ٩١ وقال : « هاذا حديث غريب من حديث جابر وقتادة ، تفرد به مجاعة » .

وذكر المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٢٨٢ وقال : « رواه الطبراني في الكبير من رواية مجاعة بن الزبير ، وقد وثق » .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٣٤٢ برقم ( ٦٨٥١ ) إلى الطبراني في الكبير .

ويشهد له حديث جابر عند الترمذي في الزهد ( ٢٤٠٢ ) باب : ما يود أهل العافية في الجنة ، والطبراني في الصغير ٨٨/١ - ومن طريق الطبراني أورده ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٠٢ ، والسيوطي في اللآليء ٢/ ٢٠١ . والبيهقي في الجنائز ٣/ ٣٧٥ باب : ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر . . . والخطيب في " تاريخ بغداد » ٤/ ٤٠٠ ، من طريق عبد الرحمان بن مَغْراء - تحرفت عند الخطيب إلى : معن - عن الأعمش ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض » ، وهاذا إسناد رجاله ثقات غير أن في حديث عبد الرحمان ، عن الأعمش كلاما ، والله أعلم . وانظر الحديثين التاليين .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٣٠٥ برقم ( ٦٦٦٠ ) إلى الترمذي ، وإلى الضياء في المختارة . وانظر الفوائد المجموعة ص ( ٢٦٤ ) برقم ( ٨١٩ ) .

قَالَ : أَصْبَحْتُ بِحَمْدِ ٱللهِ بَارِئاً .

قَالَ : كَذَلِكَ إِنْ شَاءَ آللهُ ، ثُمَّ قَالَ ٱلْحَسَنُ : ٱسْنُدُونِي . فَأَسْنَدَهُ عَلِيٌّ إِلَىٰ صَدْرِهِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا : شَجَرَةُ ٱلْبَلُوىٰ ، يُؤْتَىٰ بِأَهْلِ ٱلْبَلَاءِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، فَلاَ يُرْفَعُ لَهُمْ دِيوَانٌ ، وَلاَ يُنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانٌ ، يُصَبُّ عَلَيْهِمُ ٱلأَجْرُ صَبَّاً ، وَقَرَأَ ﴿ إِنَّنَا يُوفَى الْقَيْرِونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] » .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، وفيه سعدُ بنُ طريفٍ ، وهو ضعيفٌ جداً .

٣٨٦٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : يَوَدُّ أَهْلُ ٱلْبَلَاءِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِينَ يُعَايِنُونَ ٱلثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ تُقْرَضُ بِٱلْمَقَارِيضِ .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، وفيه رجل لم يُسَمَّ ، وبقية رجاله ثقات .

(۱) في الكبير ٢/٣ ـ ٩٣ برقم ( ٢٧٦٠ ) من طريق إبراهيم بن هاشم البغوي ، حدثنا إسماعيل بن سيف ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن سعد بن طريف ، عن الأُصْبَغ بن نباتة قال : دخلت مع علي . . . وإسماعيل بن سيف ، قال ابن عدي في الكامل ٣١٨/١ : \* حدث بأحاديث عن الثقات غير محفوظة ، ويسرق الحديث » . وانظر لسان الميزان ١٩٠١ . وسعد بن طريف متروك ، ورماه ابن حبان بالوضع ، والأَصْبَغُ بن نباتة متروك أيضاً .

ومن طريق الطبراني السابقة أخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ١/ ٤٥ ، وأورده ابن المجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٠٢ .

وانظر « اللآليء المصنوعة » ٢/ ٣٩٩ ، وتذكرة الموضوعات ص ( ٢٠٩ ـ ٢١٠ ) ، والدر المنثور ٥/ ٣٢٣ وكنز العمال ٣/ ٣٣٦ برقم ( ٦٨٢٤ ) .

(٢) في الكبير ٩/ ١٦٩ برقم ( ٨٧٧٧ ) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن رجل من النخع ، عن ابن مسعود ، موقوفاً عليه ، وإسناده فيه جهالة ، ويزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٨٧٧٨ ) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن أبي زياد : حدثني من سمع ابن مسعود يقول : وَدَّ. . . وانظر \* تذكرة الموضوعات » ص ( ٢٠٩ ، ٢٠٠ ) .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩/١٤ برقم ( ١٧٤٥٠ ) من طريق حسين بن علي الجعفي ، عن 🕳

## ١٨ ـ بَابُ : فِي ٱلْحُمَّىٰ

٣٨٦٣ ـ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا جَزَاءُ ٱلْحُمَّىٰ ؟

قَالَ : « تُجْرِي ٱلْحَسَنَاتِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا مَا ٱخْتَلَجَ عَلَيْهِ قَدَمٌ ، أَوْ ضَرَبَ عَلَيْهِ عِرْقٌ » .

قَالَ : ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُمَّىٰ لاَ تَمْنَعُنِي خُرُوجاً فِي سَبِيلِكَ وَلاَ خُرُوجاً إِلَىٰ بَيْتِكَ ، وَلاَ مَسْجِدِ نَبِيِّكَ .

قَالَ : فَلَمْ يُمَسَّ أُبَيُّ قَطُّ إِلاَّ وَبِهِ حُمَّىٰ . ( مص : ٥٠٤ ) .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، والأوسط ، عن محمدِ بنِ معاذِ بنِ أبيِّ بنِ

زائدة ، عن رجل من النخع ، عن ابن مسعود. . .

كما أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٢٣ ، من كلام مسروق .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰۰/۱ ـ ۲۰۱ برقم ( ٥٤٠) ، وفي الأوسط ( ۱ ل ۲۷) وفي المطبوع برقم ( ٤٤٥) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/٣٣٢ برقم ( ١١٤٨) ـ من طريق أحمد بن خليد ، حدثنا محمد بن عيسى الطباع ، حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي بن كعب . . . وهاذا إسناد جيد ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٩٧ ) في « موارد الظمآن » ٢/٣/٢ .

ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١/ ٢٥٥ ، والضياء في المختارة برقم ( ١١٧٥ ، ١١٧٦ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧/ ٣٣١ .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٠٠ : « رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وسنده لا بأس به ، محمد ، وأبوه ذكرهما ابن حبان في الثقات » .

ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢/ ٢٨٠ برقم ( ٩٩٥ ) ، ثم في ق موارد الظمآن » برقم ( ٦٩٢ ) ، وقد تقدم برقم ( ٣٨٤١ ) .

ونسبه المنذري في « الترغيب والترهيب » ٢٩٦/٤ إلى ابن أبي الدنيا ، وأبي يعلىٰ ، وابن حبان .

وانظر « فتح الباري » ۱۱۰/۱۰ ، وكنز العمال ۳۲۳/۳ برقم ( ۲۷۵۲ ) ، و ۲۲۲/۲۳ ـ ۲۲۳ برقم ( ۳۲۷۷۰ ) .

كعبٍ ، عن أبيه ، وهما مجهولان . كما قال ابنُ معينِ .

[قلت : ذكرهما ابنُ حبانَ في الثقات](١) .

قلت : وقد تقدم حديث أبي سعيد (٢) قبل هـٰـذا ببابين .

٣٨٦٤ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « **ٱلْحُمَّىٰ كِيرٌ** مِنْ جَهَنَّمَ ، فَمَا أَصَابَ ٱلْمُؤْمِنَ مِنْهَا ، كَانَ حَظَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ » .

رواه أحمد (٣) ، والطبراني في الكبير ، وفيه أبو حصين الفلسطينيُّ . ولم أرّ لَهُ رَاوِياً غيرَ محمدِ بْن مُطَرِّفٍ .

٣٨٦٥ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : ٱسْتَأْذَنَتِ ٱلْحُمَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ فَقَالَ : « مَنْ هَانِهِ ﴾ قَالَتْ : أُمُّ مِلْدَمِ .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٢) برقم ( ٣٨٤١ ) . وانظر التعليق السابق .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٢٥٢/٥، ٢٦٤، وأحمد بن منبع \_ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم
 (٩٢٤٤) \_ والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم (٢٢١٦)، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٩٨٤٣)، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٦/٦٦ من طريق يزيد بن هارون .

وأخرجه الطبراني في الكبير ١١٠/٨ برقم ( ٧٤٦٨) ، والبيهقي في الشعب برقم ( ٩٨٤٢) ، والبيهقي في الشعب برقم ( ٩٨٤٢) ، وابن عساكر في « تهذيب الكمال » ٣٣/ ٢١٤ ـ ٤١٥ من طريق محمد بن مُطَرِّفٍ أبي غسان \_ تحرفت عند الطبراني إلىٰ : \_ عثمان \_ حدثنا أبو الحصين الشامي ، عن أبي صالح الأشعري ، عن أبي أمامة . . .

وأبو الحصين الفلسطيني روئ عنه محمد بن مُطَرِّفٍ ، وما رأيت فيه جرحاً ، فهو علىٰ شرط ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٢٠٠/٤ : « رواه أحمد بإسناد لا بأس به » . وانظر كنز العمال ٣/ ٣٢٠ برقم ( ٦٧٣٩ ) ، وفتح الباري ١٠/ ١٧٥ .

فَأَمَرَ بِهَا إِلَىٰ أَهْلِ قُبَاءَ ، فَلَقُوا مِنْهَا مَا يَعْلَمُ ٱللهُ ، فَأَتَوْهُ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ .

فَقَالَ : « مَا شِنْتُمْ / : إِنْ شِنْتُمْ ، دَعَوْتُ ٱللهَ فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ ، وَإِنْ شِنْتُمْ أَنْ ٢٠٥/٢ تَكُونَ لَكُمْ طَهُوراً ؟ » .

قَالُوا : وَتَفْعَلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .

قَالُوا : فَدَعْهَا .

رواه أحمد(١) ، وأبو يعلىٰ ، ورجالُ أحمدَ رجالُ الصحيح .

٣٨٦٦ ـ وَعَنْ أُمِّ طَارِقٍ ـ مَوْلاَةِ سَعْدِ ـ قَالَتْ : جَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ سَعْدِ فَاسْتَأْذَنَ فَسَكَتَ سَعْدٌ ، ثُمَّ أَعَادَ ، فَسَكَتَ سَعْدٌ ، ثُمَّ أَعَادَ ، فَسَكَتَ سَعْدٌ ، فَأَنْصَرَفَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَتْ : فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهِ سَعْدٌ : أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَأْذَنَ لَكَ إِلاَّ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ تَزِيدَنَا .

قَالَتْ : فَسَمِعْتُ صَوْتاً عَلَى ٱلْبَابِ يَسْتَأْذِنُ وَلاَ أَرَىٰ شَيْئاً .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَنْتِ ؟ » . قَالَتْ : أُمُّ مِلْدَمِ .

قَالَ : « لَا مَرْحَباً ، وَلاَ أَهْلاً ، أَتَذْهَبِينَ إِلَىٰ أَهْل قُبَاءَ ؟ » .

قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَأَذْهَبِي إِلَيْهِمْ » .

ونضيف هنا: وأخرجه عبد بن حميد برقم ( ١٠٢٣) من طريق سفيان. وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ١٥٩ من طريق جرير بن عبد الحميد.

وأخرجه البيهقي أيضاً في الدلائل ٦/ ١٥٨ ـ ١٥٩ من طريق يعلى بن عبيد .

جميعاً : عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر . . .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٢٩٩/٤ : « رواه أحمد رواته رواة الصحيح ، وأبو يعليٰ ، وابن حبان في صحيحه .

ورواه الطبراني بنحوه من حديث سلمان ، وقال فيه : شكوا الحميٰ... وسيأتي برقم ( ٣٨٦٧ ) » .

رواه أحمدُ(١) ، والطبرانيُّ في الكبير<sup>(١)</sup> ورجاله ثقات .

٣٨٦٧ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : ٱسْتَأْذَنَتِ ٱلْحُمَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : « مَنْ أَنْتِ ؟ » .

فَقَالَتْ : أَنَا ٱلْحُمَّىٰ أَبْرِي<sup>(٣)</sup> ٱللَّحْمَ ، وَأَمُصُّ<sup>(٤)</sup> ٱلدَّمَ .

قَالَ : ﴿ ٱذْهَبِي إِلَىٰ أَهْلِ قُبَاءَ ﴾ .

فَأَتَنَّهُمْ فَجَاؤُوا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ ٱصْفَرَّتْ وُجُوهُهُمْ ،

وقال الحافظ في الإصابة ٢٤١/ ٢٤١ ترجمة أم طارق : « لها حديث أورده أحمد ، وابن سعد ، وأبو بكر بن أبي شيبة والحسن ابن سفيان ، وابن أبي عاصم ، والحسن المروزي في زيادات البر والصلة ، من طريق الأعمش ، عن جعفر بن عبد الرحمان ، عن أم طارق مولاة سعد . . . الحديث ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » من هاذا الوجه . وانظر أسد الغابة ٧/ ٣٥٥ .

وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير ١٤٥/٢٥ برقم (٣٥٠) من طريق محمد بن عبدالله الحضرمي ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن جعفر بن يزيد ، عن أم طارق .

وقال البخاري ١٩٦/٢ ـ ١٩٧ : « وقال عثمان ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن حفص ـ وفي نسخة : جعفر ـ عن أم طارق. . . » .

(٢) في ( م ) زيادة : « وفيه جعفر بن عبد الرحمان الأنصاري ، ولم أجد من ذكره ، وبقية رجاله ثقات » .

(٣) برى ، يبري ، برياً : قطع ، ويقال : برى الإبل : أهزلها .

(٤) في ( م ) : « أشرب » .

<sup>(</sup>۱) في المسئل ٢/ ٣٧٨ ، وابن سعد في الطبقات ٢/٢٢ ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني » ٢/ ٢١٨ ـ ٢١٩ برقم ( ٣٤٥٠ ، ٣٤٥١ ) ، والبخاري في الكبير ٢/ ١٩٦ ، والطبراني في الكبير ٢١٨ برقم ( ١٤٥ ، ٣٤٨ ) من طريق الأعمش ، عن والطبراني في الكبير ٢٥٠ ، ١٤٥ برقم ( ٣٤٨ ، ٣٤٩ ) من طريق الأعمش ، عن جعفر بن عبد الرحمان ، عن أم طارق مولاة سعد بن عبادة . . . وهاذا إسناد حسن ، جعفر بن عبد الرحمان ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ١٩٦ ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » ٢/ ٤٨٣ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ١٣٤ .

فَشَكَوُا ٱلْحُمَّىٰ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَا شِئْتُمْ : إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ ٱللهَ فَدَفَعَهَا عَنْكُمْ ، وَإِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُمُوهَا وَأُسْقِطَتْ بَقِيَّةُ ذُنُوبِكُمْ ؟ » .

قَالُوا : بَلَیٰ ، فَدَعْهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ( مص : ٥٠٥ ) .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الكبير ، وفيه هشامُ بنُ لاحتٍ ، وثَّقه النسائيُّ ، وضعفه أحمدُ ، وابنُ حبانَ .

٣٨٦٨ \_ وَعَنْ عَانِشَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْحُمَّىٰ حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنِ مِنَ ٱلنَّادِ » .

رواه البزارُ (٢) وإسنادُهُ حسنٌ (٣) .

(۱) في الكبير ٢٤٦/٦ برقم ( ٦١١٢ ) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا هشام بن لاحق المدائني أبو عثمان سنة خمس وثمانين ومئة ، حدثنا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سَلْمَانَ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم . . . وهذذا إسناد ضعيف ، سأل عبد الله بن أحمد أباه عن هشام بن لاحق فقال : « كان يحدث عن عاصم الأحول ، كتبنا عنه أحاديث ، ورفع عن عاصم أحاديث أسندها إلى سلمان لم ترفع » .

وانظر تاريخ البخاري ٨/ ٢٠٠ ـ ٢٠١ ، والجرح والتعديل ٩/ ٦٩ ـ ٧٠ ، والكامل لابن عدي \ ٢٥٦٨ ، والكامل لابن عدي \ ٢٥٦٨ ، والضعفاء للعقيلي ٢٣٣٧ ، وميـزان الاعتـدال ٣٠٦/٤ ، ولسـان الميـزان العـران . ١٩٨/١ .

(٢) في كشف الأستار ٢/٣٦٤ برقم ( ٧٦٥) ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ٢/ ٨٦٥ برقم ( ١٤٥٠) من طريق عثمان بن مخلد الواسطي ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة. . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، عثمان بن مخلد الواسطي فصلنا الكلام فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٨٧٧ ) ، غير أن هشيماً قد عنعن وهو مدلس .

وقال الدارقطني : « المحفوظ عن عائشة موقوفاً » .

وقال البزار: « لا نعلم أسنده عن هشيم إلا عثمان » ، ومع كل ما تقدم فقد قال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٠٠: « رواه البزار بإسناد حسن » ، وتابعه على ذلك الهيثمي وابن حجر « فتح الباري » ١٠/ ١٧٥ رحمهم الرحمان .

وانظـر كنـز العمــال ٣٢١/٣ بـرقـم ( ٦٧٤٥ ) ، وكشـف الخفـاء ٣٦٧/١ ـ ٣٦٨ بـرقــم ( ١١٧٥ ) ، والأحاديث الآتية حتىٰ ( ٣٨٧٠ ) .

(٣) في ( م ) : « وفيه عثمان بن مخلد ، ولم أجد من ذكره » بدل قوله : « إسناده حسن » .

٣٨٦٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَقَدَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً كَانَ يُجَالِسُهُ ، فَقَالَ : « مَا لِمَ فَقَدْتُ فُلاَناً ؟ » .

فَقَالُوا: ٱعْتَبِطَ<sup>(١)</sup> وَكَانُوا يُسَمُّونَ ٱلْوَعْكَ ٱلِاعْتِبَاطَ ، فَقَالَ : « قُومُوا حَتَّىٰ نَعُودَهُ » .

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ بَكَى ٱلْغُلاَمُ ، فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَبْكِ ، فَإِنَّ جِبْرِبِلَ أَخْبَرَنِي : أَنَّ ٱلْحُمَّىٰ حَظُّ أُمَّتِي مِنْ جَهَنَّمَ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الصغير ، والأوسط ، وفيه عمرُ بنُ راشدٍ ، ضعفه أحمد وغيره ، ووثقه العجلي<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) ويقال أيضاً : اعتبط فلاناً : قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله ، وكل من مات بغير علة فقد اعْتُبُطَ ، واعْتَبَطَ الناقة : ذبحها من غير مرض .

<sup>(</sup>۲) في الصغير ١١٣/١ ، وفي الأوسط (١ ل ١٨٩ ) وفي المطبوع برقم ( ٣٣١٨ ) وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٣١ برقم ( ١١٤٧ ) - من طريق تميم بن محمد الفارسي ، حدثنا يعقوب بن سفيان الفسوي ، حدثنا عمر بن راشد المديني مولىٰ عبد الرحمان بن أبان بن عثمان ، حدثنا محمد بن عجلان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة. . .

وعمر بن راشد المديني مولىٰ عبد الرحمان ، قال أبو حاتم في " الجرح والتعديل " ١٠٨/٦ : " كتبت من حديثه ورقتين ، ولم أسمع منه لما وجدته كذباً وزوراً ، والعجب من يعقوب بن سفيان كيف كتب عنه ، وكيف روىٰ عنه ، لأني في ذلك الوقت وأنا شاب علمت أن تلك الأحاديث موضوعة " .

وانظر الكامل لابن عدي ٥/١٦٧٧ ـ ١٦٧٨ ، وميزان الاعتدال ٣/ ١٩٥ ، ولسان الميزان ٤/٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، وباقي رجاله ثقات .

شيخ الطبراني تميم بن محمد هو ابن طُمْغَاجِ الطوسي ، حافظ إمام جوال ، ثقة ، قال أبو عبد الله الحاكم : « هو محدث ثقة ، مصنف ، جمع المسند الكبير » .

وانظر « سير أعلام النبلاء » ١٣/ ٤٩٦ ـ ٤٩٧ .

وقال الطبراني : « لم يروه عن هشام إلا ابن عجلان ، ولا عنه إلا عمر ـ تحرفت فيه إلىٰ : عمرو ـ تفرد به يعقوب الفسوي » ، ويشهد له الحديث المتقدم برقم ( ٣٨٦٣ ) . وانظر الحديثين التاليين أيضاً .

<sup>(</sup>٣) ملحوظة : الذي وثقه العجلي هو : عمر بن راشد اليمامي ، وليس المديني . وانظر 🕳

٣٨٧٠ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْحُمَّىٰ حَظُّ أُمَّتِي مِنْ جَهَنَّمَ » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه عُبَيْسُ بنُ ميمونَ ، ضعَّفه أحمدُ وجماعةٌ ، وقال الفلاسُ : صدوقٌ كثيرُ الخطأِ والوهم ، متروكُ الحديثِ .

٣٨٧١ ـ وَعَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* ٱلْحُمَّىٰ مِنْ فَبْحِ جَهَنَّمَ ، وَهِيَ نَصِيبُ ٱلْمُؤْمِنِ مِنَ ٱلنَّارِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير، وفيه شهرُ بنُ حوشبٍ، وفيه كلامٌ، ووثقه جماعة.

🗻 « تاريخ الثقات » ص ( ٣٥٧ ) .

وعصمة بن سالم ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٦٣ ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأورد 🗻

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ( ۲ ل ۱۷٦ ) وفي المطبوع برقم ( ۷۵٤٠ ) ـ وهو في مجمع البحرين / ۲۳۳ برقم ( ۱۱٤۹ ) ـ من طريق محمد بن إبراهيم العشّال .

وأخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٢٦٠٤ ) من طريق حسين بن هارون ، ومحمد بن نُصَيْر .

جميعاً قالوا: حُدثنا سليمان بن داود الشاذكوني ، حدثنا عبيس بن ميمون: حدثني قتادة ، عن أنس...

وسليمان بن داود الشاذكوني متروك ، ورماه بعض الأئمة بالكذب .

وعبيس بن ميمون قال البخاري في الكبير ٧/ ٧٩ : « منكر الحديث » ، وقال عمرو بن علي : « كثير الخطأ والوهم ، متروك الحديث » . وانظر « الجرح والتعديل » ٧/ ٣٤ .

وقال الطبراني : « لم يروه عن قتادة إلا عبيس » .

<sup>(</sup>٢) في الجزء المفقود في معجمه الكبير ، وأخرجه البخاري في الكبير ٧/ ١٣ ، وابن قانع في «معجم الصحابة » الترجمة ( ٧٥٣ ) ، والبيهقي في «شعب الإيمان » برقم ( ٩٨٤٦ ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٤٥٤٣ ) ، وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » برقم ( ٢١ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩٧/٢٣ من طرق : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا عصمة بن سالم الهنائي قال : قال الأشعث بن جابر الحراني ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي ريحانة الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . وهنذا الإسناد حسن ، شهر بن حوشب فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٣٧٠ ) في مسند الموصلي ، وأشعث هو ابن عبد الله بن جابر ، وقد نسب إلى جده .

٣٨٧٢ - وَعَنْ شَبِيبِ بْنِ نُعَيْمٍ (١) : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أُمُّ اللَّمْ مَلْدَم تَأْكُلُ ٱللَّحْمَ / وَتَشْرَبُ ٱلدَّمَ ، بَرُدُهَا وَحَرُّهَا مِنْ جَهَنَّمَ » .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وفيه بقيةُ بنُ الوليدِ ، وهو مدلس .

٣٨٧٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُمُّ مِلْدَمٍ تُخْرِجُ خَبَثَ ٱبْنِ آدَمَ كَمَا يُخْرِجُ ٱلْكِيرُ خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ » . ( مص :٦٠٥ ) .

رواه الطبراني (٣) في الكبير ، وفيه محمدُ بنُ أبي حميدٍ ، وهو ضعيف .

 <sup>◄</sup> ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧ / ٢٠ عن أبي بكر بن أبي خيثمة أنه قال : « حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا عصمة بن سالم الهنائي ، وكان صدوقاً » . وذكره ابن حبان في الثقات ٨ / ٥١٩ .

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٣/ ٦٨ وفي إسناده حذف وتحريف .

وانظر أسد الغابة ٣/ ٣٩١، وفتح الباري ١٠٥/١٠، وطبقات ابن سعد ٧/ ١٤١، اوانظر أسد الغابة أيضاً ١١٩/٦.

ونسبه المنقي الهندي في الكنز ٣/ ٣٢٥ برقم ( ٦٧٦٥ ) إلى ابن النجار ، عن أبي ريحانة الأنصاري .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۳۱۳ برقم ( ۷۲۳۳ ) من طريق معاذ بن المثنى ، حدثنا سويد بن سعيد ،
 حدثنا بقية بن الوليد ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن راشد بن سعد ، عن شبيب بن نعيم ،
 أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : . . . .

وسويد بن سعيد ضعيف ، وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن ، وأبو بكر بن أبي مريم الغساني ضعيف .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٢٤/١٠ برقم ( ٢٨٢٣٢ ) إلى الطبراني في الكبير وسمى الصحابي « شبيب بن سعد » .

وانظر تاريخ البخاري ٤/ ٢٣١ ، والتعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) لعله في الجزء المفقود من هاذا المعجم، فإنني رغم البحث الطويل عنه فيه، ما وجدته، وللكن أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٨١٣٨) من طريق الطبراني، حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة، حدثني إبراهيم بن حمزة الزهري،

٣٨٧٤ ـ وَعَنْ فَاطِمَةَ ٱلْخُزَاعِيَّةِ ، قَالَتْ : عَادَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْرَأَةً مِنَ ٱلأَنْصَارِ وَهِيَ وَجِعَةٌ فَقَالَ لَهَا : \* كَيْفَ تَجِدِينَكِ ؟ » .

قَالَتْ : بِخَيْرٍ ، إِلاَّ أَنَّ أُمَّ مِلْدَمٍ قَدْ بَرَّحَتْ بِي .

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱصْبِرِي ، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَبَثَ ٱبْنِ آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ ٱلْكِيرُ خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، ورجالُهُ رجالُ الصحيحِ .

◄ أخرجه ابن أبي عاصم في « الأحاد والمثاني » برقم ( ٣٣٧٧ ) - ومن طريقه أخرجه ، ابن
 الأثير في أسد الغابة ٧/ ٤٣٠ ـ من طريق يعقوب بن حميد ،

جميعاً : عن عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن أبي حميد ، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس ، عن عمته قالت : . . . ومحمد بن أبي حميد ضعيف .

(۱) في الكبير ۲۶/ ٤٠٥ برقم ( ٩٨٤ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن
 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، حدثتني فاطمة الخزاعية قالت : . . .

وهو في مصنف عبد الرزاق ١٩٥/١١ ـ ١٩٦ برقم (٣٠٣٠٦) وفيه \* عن الزهري قال : حدثتني فاطمة الخزاعية وكانت قد أدركت عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أن رسول الله . . . » ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أيضاً البيهقي في \* شعب الإيمان » برقم (٩٨٤٠) وهو مرسل ، وإسناده إلىٰ فاطمة صحيح .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٤٧٨) - ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٧٨٤٠) ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ٢١٩/٧ - من طريق صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن هند بنت الحارث وفاطمة الخزاعية. . . وهذا مرسل أيضاً ولكن إسناده ضعيف لضعف صالح بن أبي الأخضر .

وأخرجه ابن أبي الدنيا في " المرض والكفارات » برقم ( ٢٠٧ ) من طريق خالد بن مرداس ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، به . وإسناده إلى فاطمة حسن . خالد بن مرداس أبو الهيثم السراج ترجمه الخطيب في " تاريخ بغداد » ٨/٧٠٣ وقال : " وكان ثقة » وذكره ابن حبان في " الثقات » ٨/٢٢٢ . وانظر هاذا الحديث في أسد الغابة ٧/٢١٩ ، وترجمة فاطمة في الإصابة . وهاذا حديث مرسل ، وفاطمة الخزاعية ذكرها الإمام مسلم في " المتفردات والوحدان » هي وهند بنت الحارث الفارسية برقم ( ٢٦٤ ، ٥٦٥ ) تحت عنوان : ومن النساء اللاتي تفرد عنهن الزهري بالرواية .

قلت : وتأتي أحاديث في الحمى ، وفي الطب إن شاء الله تعالىٰ .

٣٨٧٠ ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ نُعَيْمَانُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ بِي وَعْكُ شَدِيدٌ مِنَ ٱلْحُمَّىٰ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَأَيْنَ أَنْتَ يَا نُعَيْمَانُ مِنْ مَهْيَعَةٍ ؟ »(١) وَكَانَتْ أَرْضاً وَبِيئَةً ٢٠٠٠ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه ابن إسحاق ، وهو مدلس ( مص : ٥١٢ ) .

## ١٩ ـ بَابٌ : فِيمَنْ صَبَرَ عَلَى ٱلْحُمَّىٰ وَٱحْتَسَبَ

٣٨٧٦ ـ عَنْ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ طَوِيلٌ يَنْتَفِضُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، شَيْخٌ كَبِيرٌ ، بِهِ حُمَّىٰ تَفُورُ ، تُزِيرُهُ ٱلْقُبُورَ

 <sup>◄</sup> وقال ابن الأثير في \* أسد الغابة » : ﴿ ذكرها ابن أبي عاصم في المنفردات ، وأوردها الطبراني أيضاً في الصحابيات » . وهما من التابعيات .

<sup>(</sup>١) مَهْيَعَةٌ : هي الجحفة ميقات أهل الشام في طريق هجرته صلى الله عليه وسلّم ، تقع بين مكة والمدينة ، وسميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام .

 <sup>(</sup>٢) يقال : أوبأت الأرض ، فهي موبئة ، وَوَبِثَتْ فهي وبيئة ، وَوُبِثَتْ فهي موبوءة : أي انتشر فيها الطاعون والأمراض العامة .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٥٢/٤ برقم ( ٤٢٩٧ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٦٧٥٨ ) \_ وهو في مجمع البحرين ١/١٢٨ برقم ( ٤١٥٨ ) \_ من طريق هشام بن عمار ، حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج . . . وسيأتي أيضاً برقم ( ٨٤١٢ ) .

وقال الطبراني : ﴿ لا يروىٰ عن رافع إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به هشام ﴾ .

وهـُـذا إسناد ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق ، وعبد الله بن يزيد هو الْبكري وهو ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٤٦٢ ) .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « شَيْخٌ كَبِيرٌ بِهِ (١) حُمَّىٰ تَفُورُ ، هِيَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ » .

فَأَعَادَهَا ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَا إِذَا أَبَيْتَ ، فَهُوَ كَمَا تَقُولُ وَمَا قَضَى ٱللهُ فَهُوَ كَاثِنٌ » .

قَالَ : فَمَا أَمْسَىٰ مِنَ ٱلْغَدِ إِلاَّ وَهُوَ مَيِّتٌ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الكبير ، وفيه من لم أعرفه<sup>(۳)</sup> . ( مص : ٥٠٧ ) .

## ٢٠ - بَابٌ : فِيمَنْ كَانَ بِهِ لَمَمٌ فَصَبَرَ عَلَيْهِ

٣٨٧٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : جَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ بِهَا لَمَمُ اللهُ إِلَى ٱللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ إِنْ شِعْتِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ إِنْ شِعْتِ دَعَوْتُ ٱللهُ فَشَفَاكِ ، وَإِنْ شِعْتِ صَبَرْتِ وَلاَ حِسَابَ عَلَيْكِ » .

قَالَتْ : بَلَىٰ أَصْبِرُ وَلاَ حِسَابَ عَلَيَّ .

<sup>(</sup>١) سقطت ( م ) من ( م ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٠٦/٧ برقم ( ٧٢١٣ ) من طريق العباس بن الفضل الأسفاطي ، حدثنا أبو عون الزيادي ، حدثنا حماد بن يزيد المقرىء ، عن مخلد بن عقبة بن شرحبيل ، عن جده شرحبيل . . . وهاذا إسناد جيد أبو عون هو محمد بن عون الزيادي وهو ثقة ، وحماد هو ابن يزيد المقرىء ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ١٥١ ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات .

ومخلد بن عقبة بن عبد الرحمان بن شرحبيل الجعفي ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٤٣٧ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٣٤٨ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روىٰ عنه جمع ، وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ١٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) بل عرفناهم جميعاً بفضل الله ، والحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا به .

 <sup>(</sup>٤) اللَّمَمُ : طرف من الجنون يُلِمُّ بالإنسان أي : يقرب منه ويعتريه .

واللمم : الصرع كما جاء في حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد ٣٤٦-٣٤٦ ، والبخاري في المرضىٰ ( ٥٦٥٢ ) باب : فضل من يصرع من الريح .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وإسناده حسن .

٣٨٧٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَجَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ هَاذَا ٱلْخَبِيثَ غَلَبَنِي ، فَقَالَ لَهَا : ﴿ إِنْ تَصْبِرِي عَلَىٰ مَا أَنْتِ عَلَيْهِ ، تَجِيئِينَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَيْسَ عَلَيْكِ ٢٠٧/٢ ذَنْبٌ / وَلاَ حِسَابٌ » .

قَالَتْ : وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ لأَصْبِرَنَّ حَتَّىٰ أَلْقَى ٱللهَ .

قَالَتْ : إِنِّي أَخَافُ ٱلْخَبِيثَ أَنْ يُجَرِّدَنِي ؟ فَدَعَا لَهَا ، فَكَانَتْ إِذَا أَحَسَّتْ أَنْ يَأْتِيَهَا ، تَأْتِي أَسْتَارَ ٱلْكَعْبَةِ تَتَعَلَّقُ بِهَا فَتَقُولُ : ٱخْسَأْ ، فَيَذْهَبُ عَنْهَا .

قلت : لابنِ عباسِ حديثٌ في الصحيحِ غيرُ هاذا ، وفي الصحيح (٢) طرفٌ من هاذا .

<sup>(</sup>۱) في كشف الأستار ٢٩٧/١ برقم ( ٧٧٢) من طريق محمد بن بشار ، حدثنا عمرو بن خليفة ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة... وإسناده حسن كما قال الهيثمي ، وعمرو بن خليفة أخو هوذة بن خليفة ، ترجمه ابن حبان في ثقاته ٢٩٩٧ وقال : «كنيته أبو عثمان ، ربما كان في بعض روايته بعض المناكير » وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه . وانظر « لسان الميزان » ٣٦٣/٤ .

وأخرجه أحمد ٢/ ٤٤١ ، من طريق محمد بن عبيد قال : حدثنا محمد بن عمرو ، بالإسناد السابق ، وهو إسناد حسن .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » برقم ( ٥٠٢ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٩٩٦٩ ) من طريق قرة ، عن إياس بن أبي تميمة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة ، مطولاً ، وإسناده صحيح .

نقول : الحديث في صحيح ابن حبان ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٢/ ٤٥٣ برقم ( ٧٠٨ ) فعد إليه إذا أردت .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٣١٥ إلى أحمد ، وابن حبان ، والحاكم .

وقال الحافظ في « فتح الباري » ١١٥/١٠ : « وقد أخرج البزار ، وابن حبان من حديث أبي هريرة. . . » ، وذكر هـنـذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) عند البخاري في المرضىٰ ( ٥٦٥٢ ) باب : فضل من يصرع من الريح ، ومسلم في البر ـــ

رواه البزار(١) ، وفيه فرقدُ السبخيُّ ، وهو ضعيف .

## ٢١ ـ بَابٌ : فِيمَنْ ذُهَبَ بَصَرُهُ

٣٨٧٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُودُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : « يَا زَيْدُ ، لَوْ كَانَ بَصَرُكَ لِمَا بِهِ لَعُودُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : « يَا زَيْدُ ، لَوْ كَانَ بَصَرُكَ لِمَا بِهِ [كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ ؟ » قَالَ : إِذَا أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ .

قَالَ : ﴿ إِنْ كَانَ بَصَرُكَ لِمَا بِهِ ] (") ، ثُمَّ صَبَرْتَ وَٱحْتَسَبْتَ لَتَلْقَيَنَ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَيْسَ عَلَيْكَ ذَنْبٌ ﴾ .

 <sup>◄</sup> والصلة ( ٢٥٧٦ ) باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض .

وهو عند أحمد ٧٤٧/١ ، والبغوي في « شرح السنة » ٥/ ٢٣٥ برقم ( ١٤٢٣ ) ، وأبي نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٧٧ ، و ٦/ ١٨٠ .

وقال الحافظ في الفتح ١١٥/١: « وفي الحديث فضل من يُصرع ، وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة ، وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة ، وفيه دليل على جواز ترك التداوي ، وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير ، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية ، ولكن إنما ينجع بأمرين : أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي، وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل ، والله أعلم ». (١) في كشف الأستار ٢/٣٦ برقم ( ٧٧٣ ) من طريق محمد بن مرزوق ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا صدقة بن موسى ، حدثنا فرقد \_ يعني : السبخي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . . وفرقد هو ابن يعقوب السَّبَخيّ صدوق ، عابد ، ولكنه كثير الخطأ ، لين الحديث كما قال الحافظ .

وصدقة بن موسى ضعيف ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٣٤٣١ ) في مسند الموصلي . وقال البزار : « لا نعلمه بهلذا اللفظ إلا بهلذا الإسناد ، وصدقة ليس به بأس ، وفرقد سيى الحفظ ، وقد حدث عنه جماعة » .

<sup>(</sup>٢) السَّبَخي \_ بفتح السين المهملة ، والباء الموحدة من تحت \_ : نسبة إلى السبخة ، وهي التراب المالح الذي لا ينبت فيه النبات ، وقد تستعمل هاذه النسبة بالدباغ . واللباب ٢/ ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من مسند أحمد ، وهي لازمة لتمام المعنى .

قلت: لأنسٍ حديثٌ في الصحيح<sup>(١)</sup> غيرُ هــٰـذا.

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ، وفيه جابرٌ الجعفيُّ وفيه كلام كثير ، وقد وتَّقه الثوريُّ وشعبةُ . ( مص : ٥٠٨ ) .

٣٨٨٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 قَالُ ٱللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَا بْنَ آدَمَ ، إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَنَيْكَ فَصَبَرْتَ وَٱحْتَسَبْتَ عِنْدَ ٱلصَّدْمَةِ ٱلأُولَىٰ ، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ ٱلْجَنَّةِ » .
 ٱلصَّدْمَةِ ٱلأُولَىٰ ، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ ٱلْجَنَّةِ » .

قلت : رواه ابنُ ماجه<sup>(۳)</sup> باختصار .

 <sup>(</sup>۱) عند البخاري في المرضى ( ٥٦٥٣ ) باب : فضل من ذهب بصره ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٦/ ٣٧٥ برقم ( ٣٧١١ ) .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٣/ ١٥٥ \_ ١٥٦ ، من طريق حسين بن محمد ، حدثنا شريك ، عن جابر ،
 عن خيثمة ، عن أنس بن مالك . . . وجابر هو الجعفي ، وهو ضعيف .

وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٢ مختصراً ، شاهداً لحديث زيد بن أرقم ، من طريق محمد بن المصفى ، حدثنا معاوية بن حفص ، حدثنا مالك بن مغول ، عن الزبير بن عدي ، عن أنس قال : عاد رسول الله صلى الله عليه وسلّم زيد بن أرقم من رمد كان به ، وهاذا إسناد صحيح .

وأخرَجه الطبراني ٢٠٤/٥ برقم ( ٥٠٩٨ ) من طريقين عن سفيان ، عن جابر ، عن خيثمة ، عن زيد بن أرقم ، بمثله .

وأخرجه من حديث زيد: أحمد ٢/ ٣٧٥، وأبو داود في الجنائز ( ٣١٠٢) باب: في العيادة من الرمد، والبخاري في « الأدب المفرد » ١/ ٦٣٢ ـ ٦٣٣ برقم ( ٥٣٢)، والحاكم في المستدرك ٣٤٢/١ ، من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم... وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي .

نقول : ليس هاذا الإسناد على شرطهما ، يونس من رجال مسلم ، ولكنه لم يخرج له من روايته عن أبيه لأنه متأخر السماع منه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في الجنائز ( ١٥٩٧ ) باب : ما جاء في الصبر على المصيبة ، من طريق هشام بن عمار ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا ثابت بن عجلان ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . وهذا إسناد حسن ، إسماعيل بن عياش قال أحمد ، والبخاري وغيرهما : ١ ما روى عن الشاميين صحيح . . . ، ، وهذا من روايته عنهم .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والطبراني في الكبير ، وفيه إسماعيلُ بنُ عياش ، وفيه كلام .

٣٨٨١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَزِيزٌ عَلَى ٱللهِ أَنْ يَأْخُذَ كَرِيمَتَيْ مُؤْمِنٍ ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ ٱلنَّارَ » . قَالَ يُونُسُ : يَعْنِي : عَيْنَيْهِ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الكبير ، وفيه عبدُ الرحمـٰنِ بنُ عثمانَ الحاطبيُّ ضعَّفه أبو حاتم [وذكره ابنُ حبان ( ظ : ١٢٤ ) في الثقات]<sup>(٣)</sup> .

٣٨٨٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَقُولُ ٱللهُ : إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي فَصَبَرَ وَٱخْتَسَبَ ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه أبو يعلىٰ (٤) ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، ورجال أبي يعلىٰ ثقات .

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ١/ ٥٢٧ : « هـنـذا إسناد صحيح رجاله ثقات ، وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٢٥٨/٥ ـ ٢٥٩ ، والطبراني في الكبير ١٢٥/ ـ ٢٢٦ برقم ( ٧٧٨٨ ) من طريق إسماعيل بن عباش ، عن ثابت بن عجلان ، عن القاسم بن عبد الرحمان ، عن أبي أمامة . . . وهنذا إسناد جيد . وانظر التعلبق السابق .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٢٧٩ ، برقم ( ٦٥٣٤ ) إلىٰ أحمد ، وإلى ابن ماجه . وانظر فيه أيضاً ( ٦٥٣٥ ) وهنا الرواية المطولة .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣٦٥ - ٣٦٦ ، والطبراني في الكبير ٣٤٣/٢٤ برقم ( ٨٥٦ ) من طريق عبد الرحمان بن عثمان الحاطبي ، حدثني أبي ، عن أمه عائشة بنت قدامة بن مظعون . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمان بن عثمان بن إبراهيم الحاطبي ، وقد فصلنا القول فيه وفي أبيه عند الحديث ( ٢٣٧٤ ) في « موارد الظمآن » .

ونسبه المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٠١ ، والمتقي الهندي في الكنز ٣/ ٢٧٨ برقم ( ٦٥٣٠ ) إلى أحمد ، وإلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من (م) .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٤/ ٢٥٢ برقم ( ٢٣٦٥ ) ، وقد خرجناه أيضاً في معجم شيوخ أبي يعلىٰ برقم ــــ

٣٨٨٣ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَنْ يُبْتَلَىٰ عَبْدٌ بِشَيْءٍ بَعْدَ ٱلشَّرْكِ بِٱللهِ أَشَدَّ مِنْ ذَهَابِ بَصَرِهِ ، وَلَنْ يُبْتَلَىٰ عَبْدٌ بِذَهَابِ بَصَرِهِ فَيَصْبِرَ ، وَلَنْ يُبْتَلَىٰ عَبْدٌ بِذَهَابِ بَصَرِهِ فَيَصْبِرَ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ » .

رواه البزار(١٠) ، وفيه جابرٌ الجعفيُّ ، وفيه كلام كثير ، وقد وثق .

٣٨٨٤ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا ٱبْتُكِيَ عَبْلًا بَعْدَ ذَهَابِ دِينِهِ بِأَشَدَّ مِنْ بَصَرِهِ ، وَمَنِ ٱبْتُكِيَ بِبَصَرِهِ فَصَبَرَ حَتَّىٰ يَلْقَى ٱللهُ ، لَقِيَ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَلاَ حِسَابَ عَلَيْهِ » .

رواه البزارُ (٢) ، وفيه جابرٌ الجعفيُّ ، وفيه كلام كثير ، وقد وثق .

 <sup>◄ (</sup> ٣٣١ ، ٣٣٥ ) \_ ومن طريق أبي يعلىٰ أخرجه الضياء في المختارة برقم ( ٣٤٤٠ ) \_ وفي
 موارد الظمآن ٢/ ٤٥٠ \_ ٤٥١ برقم ( ٧٠٥ ) ، وهو حديث صحيح .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٢٨٠ برقم ( ٦٥٣٨ ) إلى أبي يعلى ، وابن حبان ، وسعيد بن منصور .

ونضيف هنا : أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٣٥) وفي المطبوع برقم ( ٥٨٣) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٥٠ \_ ٣٥١ برقم ( ١١٧٩) \_ من طريق أحمد بن القاسم بن مساور ، حدثنا الوليد بن صالح النخاس ، وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ١٤/ ٢٧٥ ، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٥٤ برقم ( ١٢٤٥٢ ) من طريق يعقوب بن ماهان .

جميعاً : حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس. . . وهاذا إسناد رجاله ثقات غير أن هشيماً قد عنعن ، وللكنه صرح بالتحديث عند أبي يعلىٰ ، وعند الخطيب ، فيصح الإسناد ، والله أعلم .

ولاستيفاء التخريج ، والاطلاع على الشواهد انظر مسند الموصلي .

<sup>(</sup>۱) في « البحر الزخار » برقم ( ٤٣٨٨ ) \_ وهو في كشف الأستار ٣٦٥ / ٣٦٦ برقم ( ٧٦٩ ) \_ والخطب في « تاريخ بغداد » ٣٩٤ / ٣٩٤ ، من طريق إسحاق بن منصور ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه . . وجابر بن يزيد الجعفي ضعيف . ونسبه المنذري في الترغيب والترهيب ٢٧٨ / ٣٠٢ ، والمتقي الهندي في الكنز ٣٠٢ / ٢٧٨ برقم ( ٢٥٢٦ ) إلى البزار .

٣٨٨٥ ـ وَعَنِ ٱلْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / فِيمَا يَرْوِيهِ : " إِذَا أَخَذْتُ مِنْ عَبْدِي كَرِيمَتَيْهِ وَهُوَ بِهِمَا ضَنِينٌ (١) ، لَمْ ٣٠٨/٢ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ ٱلْجَنَّةِ ( مص : ٥٠٩ ) » .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الكبير ، وفيه أبو بكر بنُ أبي مريم ، وهو ضعيف .

٣٨٨٦ ـ وَعَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَالَ ٱللهُ : مَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا ٱلْجَنَّةَ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه حصينُ بنُ عمرَ ، ضعفه أحمد وغيره ، ووثقه العجلي .

ح خيثمة ، عن زيد بن أرقم . . . وجابر الجعفي ضعيف ، والحسن بن يحيى هو الرزي ، وخيثمة هو ابن أبي خيثمة لم يسمع زيد بن أرقم ، فالإسناد منقطع .

ونسبه المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٠٢ إلى البزار من رواية جابر الجعفي ٠ (١) ضنين : شديد البخل بالشيء النفيس لمكانه منه وموقعه عنده .

(۲) في « البحر الزخار » برقم ( ٤١٩٨ ) \_ وهو في كشف الأستار ٣٦٦/١ برقم ( ٧٧١ ) \_
 وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٢/ ٥١ ٤ برقم ( ٧٠٦ ) فانظره إذا أردت .

وقد أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥٧/١٨ برقم (٦٤٣)، وفي « مسند الشاميين » برقم ( ١٤٦٧ )، والبخاري في « التاريخ الكبير » ٢٨٦/٨ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٨٣/٥٢ ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٠٣/٦ .

وانظر المطالب العالية ٢/ ٣٤٣\_٣٤٣ .

ونسبه المنذري في الترغيب والترهيب ٢٠١/٤ إلى ابن حبان ، وأما المتقي الهندي فقد نسبه في الكنز ٣٠١/٣ ، برقم ( ٦٥٣١ ) إلى الطبراني في الكبير ، وإلى أبي نعيم في « حلية الأولياء » ، ونسبه برقم ( ٦٥٣٧ ) إلى ابن حبان ، والطبراني في الكبير ، وأبي نعيم في الحلية ، وابن عساكر .

(٣) في الكبير ٣٠٣/٢ برقم ( ٢٢٦٣ ) ، وفي الأوسط ( ٢ ل ٤١ ) وفي المطبوع برقم
 ( ٥٥٦٧ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٣٤٧/٢ \_ ٣٤٨ برقم ( ١١٧٣ ) \_ من طريق محمد بن
 عبد الله الحضرمي ، حدثنا منجاب بن الحارث ، عن حصين بن عمر الأحمسي ، عن
 إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله البجلي . . . .

٣٨٨٧ ـ وَعَنْ أُنَيْسَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، عَنْ أَبِيهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ يَعُودُهُ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ هَلذَا (١ ) بَأْسٌ ، وَلَكِنْ كَيْفَ بِكَ إِذَا عَمَّرْتَ بَعْدِي فَعَمِيتَ ؟ » . قَالَ : إِذَا أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ . قَالَ : « إِذَا تَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .

قَالَ : فَعَمِيَ بَعْدَمَا مَاتَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَدَّ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلّ ـ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، ثُمَّ مَاتَ رَحِمَهُ ٱللهُ .

قلت : روىٰ أبو داودَ طرفاً منه في عيادته فقط(٢) .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير وأنيسة ، وَنُبَاتَةُ بنتُ بُرَيْرٍ ، وحمادة<sup>(١)</sup> لم أجد من ذكرهن<sup>(۵)</sup> .

وحصين بن عمر الأحمسي متروك الحديث .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٢٨٠ ـ ٢٨١ برقم ( ٦٥٤٠ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>۱) في (م، د) زيادة « من » .

<sup>(</sup>٢) انظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( ٣٨٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١١١/٥ ـ ٢١٢ برقم ( ٥١٢٦) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢٧٩/٦ ، والدارقطني في « المؤتلف والمختلف » ٢٥٧/١ ، من طريق أمية بن بسطام ، حدثنا معتمر بن سليمان ، حدثنا نُبَاتة بنت بُرَيْر ، عن حمادة ، عن أنيسة ـ عند الدارقطني : عائشة بنت أرقم ـ بنت زيد بن أرقم ، عن أبيها . . .

ونباتة ما رأيت فيها جرحاً . وانظر الإكمال ١/ ٣٦١ فهي على شرط ابن حبان .

وحمادة ما عرفتها وإن كانت حمادة بنت محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلئ ، تكن ثقة ، فقد ذكرها ابن حبان في الثقات ٦/ ٢٥٠ .

وأنيسة بنت زيد بن أرقم روئ عنها أكثر من واحد ، وذكرها ابن حبان في الثقات ٢٣/٤ - ٦٥ . وأخرجه أبو يعلى في الكبير ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩/ ٢٦٧ ، والبوصيري في الإتحاف برقم ( ٥٢١٠ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٥٢١٠ ) بالإسناد السابق .

كما نسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٧٦٤ برقم ( ٨٦٨٧ ) إلىٰ أبي يعلىٰ ، وإلى ابن عساكر .

<sup>(</sup>٤) في أصولناً « بن » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في أصولنا « ذكرهما » وهو خطأ .

٣٨٨٨ ـ وَعَنِ أَبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ آللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَذْهَبَ ٱللهُ بَصَرَهُ فَصَبَرَ وَٱحْتَسَبَ ، كَانَ حَقّاً عَلَى ٱللهِ وَاجِباً أَنْ لاَ تَرَىٰ عَيْنَاهُ ٱلنَّارَ » .

رواه الطبراني (١) في الصغير ، والأوسط ، وفيه وهبُ بنُ حفصِ الحرَّانيُّ ، وهو ضعيف .

٣٨٨٩ ـ وَعَنْ أَبِي ظِلاَلِ ٱلْقَسْمَلِيِّ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا ظِلاَلٍ ، مَتَىٰ أُصِيبَ بَصَرُكَ ؟ قَالَ : لاَ أَعْقِلُهُ .

قَالَ : أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً حَدَّثَنَا بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرِيلَ ـ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ـ عَنْ رَبِّهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ ؟

قَالَ : « إِنَّ ٱللهَ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا ثَوَابُ عَبْدِي إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْهِ إِلاَّ ٱلنَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِي ، وَٱلْجِوَارُ فِي دَارِي » .

وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكُونَ حَوْلَهُ يُرِيدُونَ أَنْ تَذْهَبَ أَبْصَارُهُمْ . ( مص : ٥١٠ ) .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه أشرسُ بنُ الربيعِ ، ولم أجد من ذكره ،

<sup>(</sup>۱) في الصغير ٢٨/١ ، وفي الأوسط ٣/ ١٠٩ برقم ( ٢٢٢٣ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٤٧ برقم ( ١١٧١ ) ـ وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٠٣ باب : ثواب من ذهب بصره ، وابن عدي في الكامل ٢/ ٢٥٣٢ ، من طريق وهب بن حفص الحراني ، حدثنا جعفر بن عون ، عن مسعر بن كدام ، عن عطية ، عن ابن عمر . . .

وقال الدارقطني : « تفرد به وهب ، وهو كذاب » . وانظر اللآلىء المصنوعة ٢٠٢/٢ ، وتنزيه الشريعة ٢/ ٣٥٢ ، وميزان الاعتدال ٣٥١/٤ ، ولسان الميزان ٢/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، والكشف الحثيث ص ( ٢٧٥ ) .

ومع كل ذلك فإن الحديث يتقوى بشواهده .

 <sup>(</sup>۲) في الأوسط (۲ ل ۲٦٤) وفي المطبوع برقم ( ٨٨٥٥) ـ وهو في مجمع البحرين
 ٣٤٨/٢ برقم ( ١١٧٤) ـ من طريق مقدام بن داود ، حدثنا أسد بن موسئ ، حدثنا أشرس بن ◄

وأبو ظلال ضعَّفه أبو داودَ ، والنسائيُّ ، وابنُ عديٌّ ، ووثَّقه ابنُ حبانَ .

٣٨٩٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْهِ فَصَبَرَ وَٱحْتَسَبَ ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه مسلمةُ بنُ الصلتِ ، وهو متروكٌ [وقد

الربيع أبو شيبان الهذلي ، حدثنا أبو ظلال القسملي أنه دخل على أنس. . .

وشيخ الطبراني ، وأبو ظلال القسملي واسمه هلال بن أبي هلال ضعبفان ، وأشرس بن الربيع ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٤٢ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٣٢٢ وسماه : أشرس بن ربيعة ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٨١ . والبخاري ، وابن حبان لم يذكرا اسم أبيه .

وأخرجه مختصراً الترمذي في الزهد ( ٢٤٠٢ ) باب : ما جاء في ذهاب البصر ، من طريق عبد الله بن معاوية الجمحي ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم .

وأخرجه عبد بن حميد ص ( ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ) برقم ( ١٢٢٧ ) من طريق يزيد بن هارون . كلاهما حدثنا أبو ظلال ، بالإسناد السابق .

وقال الترمذي: «هلذا حديث حسن ، غريب من هلذا الوجه ، وأبو ظلال اسمه هلال ». وأخرجه أحمد مختصراً ٣/ ٢٨٣ ، من طريق عفان ، حدثنا نوح بن قيس ، حدثنا الأشعث بن جابر الحداني ، عن أنس بن مالك . . . وهلذا إسناد جيد ، الأشعث هو ابن عبد الله بن جابر ، وقد نسب هنا إلى جده ، وقد تحرفت « الحداني » في المسند إلى « الحراني » .

ولأنس حديث أخرجه البخاري في المرضىٰ ( ٥٦٥٣ ) باب : فضل من ذهب بصره ، ولفظه : « إن الله يقول : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر ، عوضته منهما الجنة ، يريد عينيه ، تابعه أشعث بن جابر ، وأبو ظلال ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم » ، وقد تقدم تخريج هاتين المتابعتين لعمر مولى المطلب الذي أورد البخاري حديث أنس من طريقه . وانظر فتح الباري ١١٦/١٠ ـ ١١٧ .

وعلىٰ هامش ( م ) قال ابن حجر رحمه الله : « حديث أبي ظلال ، عن أنس ، في الترمذي بغير هـُـذا اللفظ ، وعلقه البخاري عقب حديث عمرو بن أبي عمرو ، عن أنس ، بمعناه » .

(۱) في الأوسط (۲ ل ۲۸) وفي المطبوع برقم ( ۵۳۷۲ ) وهو في مجمع البحرين ۳٤٩/۲ برقم ( ۱۱۷۵ ) من طريق محمد بن أجي خيثمة ، حدثنا عمر بن شَبّة بن عبيدة النميري ، حدثنا مسلمة بن الصلت ، حدثنا مرزوق أبو بكر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبى الصديق الناجى ، عن أبي سعيد الخدري . . .

ومُسلمة بن الصلتُ قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٦٩/٨ : « سألت أبي عنه 🗻

وتُّقه ابنُ حبان ، وقد روىٰ عنه أحمد بن حنبل](١) .

٣٨٩١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : إِذَا أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْ عَبْدِي فَصَبَرَ وَٱحْتَسَبَ ، أَثَبْتُهُ بِهِمَا ٱلْجَنَّةَ » / .

4.4/4

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه عبيدُ اللهِ بنُ زحرٍ وهو ضعيفٌ .

٣٨٩٢ ـ وَعَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ آللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فِي ٱللَّانْيَا ، جَعَلَ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ نُوراً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ صَالِحاً » .

◄ فقال : شيخ بصري متروك الحديث » . وانظر لسان الميزان ٦/ ٣٣ ـ ٣٤ .

ومرزوق أبو بكر قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٦٤/٨ : « سئل أبو زرعة عن مرزوق أبي بكر فقال : بصري ثقة » ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٨٧ وقال : « صدوق » .

وقال الطبراني : ﴿ لَمْ يَرُوهُ عَنْ زَيْدُ إِلَّا مَرْزُوقَ ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا مَسَلَّمَةً ، تَفُرد به عمر ٪ .

(١) ما بين حاصرتين ساقط من ( م ) .

(۲) في الأوسط ( ۱ ل ۱۳ ) وفي المطبوع برقم ( ۱۷۷ ) \_ وهو في مجمع البحرين ۳٤٩/۲
 برقم ( ۱۱۷٦ ) \_ من طريق أحمد بن حماد بن زغبة ،

وأخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ٢٨١ ، من طريق إسماعيل بن عبد الله ، جميعاً : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن

الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . . .

وعبيد الله بن زحر ضعيف ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٢٠٧٨ ) في موارد الظمآن . وأخرجه أحمد ٢/ ٢٠٥ ، والترمذي في الزهد ( ٢٤٠٣ ) باب : ما جاء في ذهاب البصر ، من طريق محمود بن غيلان ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رفعه . . . وصححه ابن حبان برقم ( ٢٩٣٢ ) .

وقال الترمذي : ﴿ هَالَمَا حَدَيثُ حَسَنَ صَحَيْحٌ ﴾ ، وهو كما قال .

وانظر حديث أبي هريرة في موارد الطمآن ٢/ ٤٥٢ برقم ( ٧٠٧ ) . وانظر « مسند الدارمي » بتحقيقي برقم ( ٢٨٣٧ ) .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه بِشْرُ بنُ إبراهيمَ الأنصاريُّ ، وهو ضعيفٌ .

## ٢٢ ـ بَابٌ : فِيمَنْ ذَهَبَتْ عَيْنُهُ ٱلْوَاحِدَةُ

٣٨٩٣ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَالَ ٱللهُ : إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ ٱلْجَنَّةِ » .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ؟

قَالَ : ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ﴾ .

قلت : هو في الصحيح (٢) ، خلا قولِهِ : ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ﴾ .

رواه أبو يعلىٰ (٣) وفيه سعيدُ بنُ سليم الضَّبِّيُّ ، ضعَّفه الأزديُّ [وذكره

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ۱۲۷/۲ برقم ( ۱۲٤۲ ) \_ وهو في مجمع البحرين ۲/ ۳۰۱ برقم ( ۱۱۸۰ ) \_ من طريق أحمد بن محمد بن الجهم ، حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، حدثنا بشر بن إبراهيم ، حدثنا الأوزاعي ، عن حميد بن عطاء ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن مسعود . . .

وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم ( ١٨٧٠ ) .

وبشر بن إبراهيم قال ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٤٧ : « وهو عندي ممن يضع الحديث » .

وحميد بن عطاء أو ابن علي هو الأعرج الكوفي، وهو ضعيف. وانظر لسان الميزان ٢/ ١٨\_٠٠. وأخرجه ابن عدى في الكامل ٤٤٦/٢، من طربق القاسم بن اللبث، حدثنا محمد به

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٤٤٦/٢ ، من طريق القاسم بن الليث ، حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، بالإسناد السابق .

 <sup>(</sup>۲) عند البخاري في المرضى ( ٥٦٥٣ ) باب : فضل من ذهب بصره ، وقد استوفينا تخريجه
 في مسند الموصلي ( ٣٧١١ ، ٢٢١١ ) .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٧/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤ برقم ( ٢٣٧ ) وإسناده ضعيف ، وهناك بينا أن الزيادة علىٰ ما في الصحيح زيادة منكرة .

ونضيف هنا : أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١٢٣٨ ، من طرق قالوا : حدثنا شيبان ، حدثنا سعيد بن سليم الضبعي ، حدثنا أنس بن مالك . . .

وقال : ﴿ وَسَعَيْدُ بِنُ سَلِّيمٌ مِنْ أَصْحَابُ أَنْسَ الَّذِينَ يَرُوونَ عَنْهُ مَمِنَ لَيْسُوا هُم بَمْعُرُوفَينَ ﴾ 🗻

ابنُ حبان في الثقات قال : ويخطىءُ](١) ( مص :٥١١ ) .

٣٨٩٤ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « قَالَ رَبُّكُمْ ـ تَبَارَكَ وَنَعَالَىٰ ـ : إِذَا قَبَضْتُ كَرِيمَةَ عَبْدِي وَهُوَ بِهَا ضَنِينٌ ، فَحَمِدَنِي عَلَىٰ ذَلِكَ ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه الطبرانيُّ<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه السفرُ بنُ نُسَيْرٍ [ذكره ابنُ حبانَ في الثقات . و]<sup>(٣)</sup> ضعفه الدارقطني .

# ٢٣ ـ بَابٌ : فِي وَجَعِ ٱلْعَيْنِ

٣٨٩٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 لاَ هَمَّ إلاَّ هَمُّ ٱلدَّيْنِ ، وَلاَ وَجَعَ إلاَّ وَجَعُ ٱلْعَيْنِ » .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> في الصغير ، والأوسط ، وفيه قرينُ بنُ سهلٍ ، قال الأزديُّ : كذَّابٌ .

 <sup>◄</sup> ولا حديثهم بالمعروف الذي يتابعه أحد عليه ، وهو في عداد الضعفاء الذين يروون عن أنس.
 (١) ما بين حاصرتين ساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٢٣/٨ برقم ( ٧٥٠٤) من طريق عبد الرحمان بن معاوية العتبي المصري ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي ، حدثنا عبد الله بن رجاء الشيباني ، عن السفر بن نُسَيْر ، عن ضمرة بن حبيب ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

والسفر بن نسير ضعيف ، وباقي رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٤) في الصغير ٢/ ٣١ ، وفي الأوسط ( ٢ ل ٧٤ ) وفي المطبوع برقم ( ٦٠٦٤ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٤٦ برقم ( ١١٧٠ ) ، و ٤٩/٤ برقم ( ٢٠٧٩ ) \_ ومن طريق الطبراني أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٢/ ٤٥ \_ ٤٦ برقم ( ٨٥٤ ) \_ وابن عدي في الكامل ٢/ ١١٨٠ \_ ومن طريق ابن عدي أورده ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٤٤ \_ وابن حبان في المجروحين ٢/ ٣٠٤ ، والبيهقي في الشعب برقم ( ٩١٩٣ ) من طريق محمد بن يونس العصفري ، حدثنا أبو عبد الرحمان قرين بن سهل بن قرين ، حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن ح

# ٢٤ ـ بَابٌ : فِي ٱلطَّاعُونِ وَمَا نَحْصُلُ بِهِ ٱلشَّهَادَةُ

٣٨٩٦ عَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِٱلْحُمَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ أَلسَّلاَمُ - بِٱلْحُمَّىٰ وَالطَّاعُونَ اللهِ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ - بِٱلْحُمَّىٰ وَالطَّاعُونَ اللهِ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ - فَٱلطَّاعُونُ وَالطَّاعُونَ إِلَى ٱلشَّامِ (١) ، فَٱلطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمْتِي وَرَحْمَةٌ لَهُمْ وَرِجْسٌ عَلَى ٱلْكَافِرِ » .

ح عبد الرحمان بن أبي ذئب ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله . . .

وقرين بن سهل كذبه الأزدي . وانظر ميزان الاعتدال ٣/ ٣٨٩ ، ولسان الميزان ٤/٣٧٤ . وسهل قال ابن عدي في الكامل ٣/ ١٢٨٠ بعد أن ذكر ثلاثة أحاديث هاذا واحد منها : ٥ وهاذه الأحاديث الثلاثة ، بهاذا الإسناد منكر باطل أسانيدها ومتونها . . . » .

وقال ابن حبان في المجروحين ١/ ٣٥٠ : « شيخ يروي عن ابن أبي ذئب وغيره من الثقات ما ليس من حديث الأثبات ، يلزق المراسيل والمقاطيع بأقوام مشاهير ، فيسندها عنهم ، لا يجوز الاحتجاج به » .

وانظر ميزان الاعتدال ٢/ ٢٤٠ ، ولسان الميزان ٣/ ١٢٢ .

ويشهد له حديث ابن عمر من طريق يحيى بن عبد الله بن خاقان ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣٨٨/٤ : « فهنذا موضوع على مالك » ، وتابعه الحافظ ابن حجر على ذلك في لسان الميزان ٢/٢٦٤ وزاد رحمه الله التمييز بين يحيى بن عبد الله بن زياد المعروف بخاقان ، وبين يحيى الذي يروي عن مالك ، لأن شيخ البخاري لا يدرك مالكاً ، والله أعلم .

وانظر اللآليء المصنوعة ٢/١٤٨ ـ ١٤٩ ، وتنزيه الشريعة ١٩٣/٢ ، والفوائد المجموعة ص ( ١٤٨ ) برقم ( ٤٣٩ ) ، والمقاصد الحسنة ص ( ٤٦٩ ) ، وتذكرة الموضوعات ص ( ١٤٠ ) ، وكشف الخفاء برقم ( ٣٠٩٤ ) ، والشذرة برقم ( ١١٣٤ ) ، وسيأتي هـنذا الحديث أيضاً برقم ( ٢٠٠٤ ) .

(١) وتمامه عند الطبراني « شهادة لأمتي ، ورجزاً على الكفار » ، وفي ( م ، د ) : « رجز » بدل « رجس » .

والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد ثقات(١) .

٣٨٩٧ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِّيقِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْغَارِ ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ طَعْناً ، وَطَاعُوناً » .

قُلْتُ : يا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ سَأَلْتَ مَنَايَا أُمَّتِكَ ، فَهَـٰذَا ٱلطَّعْنُ / ٣١٠/٢ قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا ٱلطَّاعُونُ ؟

قَالَ : « ذَرَبٌ كَٱلدُّمَّلِ<sup>(٢)</sup> ، إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ سَتَرَاهُ » .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ، وفيه جعفرُ بنُ الزبيرِ الحنفيُّ ، وهو ضعيفٌ .

٣٨٩٨ - وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ ٱلطَّاعُونَ وَقَعَ بِٱلشَّامِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ : إِنَّ هَـٰذَا ٱلرِّجْزَ قَدْ وَقَعَ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي ٱلشِّعَابِ ، وَٱلأَوْدِيَةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذاً ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ بِٱلَّذِي قَالَ ، فَقَالَ : بَلْ هُوَ شَهَادَةٌ وَرَحْمَةٌ وَدَعْوَةُ نَبِيّكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُعَاذاً وَأَهْلَهُ نَصِيبَهُمْ مِنْ رَحْمَتِكَ .

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : فَعَرَفْتُ ٱلشُّهَادَةَ ، وَعَرَفْتُ ٱلرَّحْمَةَ ، وَلَمْ أَدْرِ مَا دَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ

<sup>◄</sup> حبان في الثقات ٥/ ٣٩٩ ، والحارث في « بغية الباحث عن زوائد الحارث » ٣٥٨/١ برقم ( ٢٥٥ ) وبحشل في « تاريخ واسط » ص ( ٤٣ ) ، وابن سعد في الطبقات ٧/ ٤٢/١ ، من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة قال ؛ سمعت أبا عسيب مولىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر فتح الباري ١٩١/ ١٩٠ ، وأسد الغابة ٢١٤/٦ .

وقال الحافظ في الإصابة ٢٥٥/١١ في ترجمة أبي عسيب: « وأخرج حديثه أحمد ، والحارث بن أبي أسامة ، والطبراني ، والحاكم أبو أحمد من طريق يزيد بن هارون... » ، وذكر هذا الحديث .

وانظر كنز العمال ١٠/٧٦ برقم ( ٢٨٤٣١ ) .

<sup>(</sup>۱) في (م، د): « ورجاله ثقات » .

<sup>(</sup>٢) ذَرَبٌ كَالدُّمَّلِ : يقال : ذَرِبَ الجرح إذا فسد واتسع ، ولم يقبل الدواء .

 <sup>(</sup>٣) في المسند (٦٣ برقم (٦٢) وإسناده ضعيف ، وهناك تعريفات للطاعون قديمها وحديثها .

حَنَّىٰ أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ آللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةِ يُصَلِّي إِذْ قَالَ فِي دُعَائِهِ : ﴿ فَحُمِّى إِذا أَوْ طَاعُونا ﴾ . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِهِ : يَا رسُولَ ٱللهِ ، لَقَدْ سَمِعْتُكَ ٱللَّيْلَةَ نَدْعُو بِدُعَاءٍ ؟ قَالَ : ﴿ وَسَمِعْتَهُ ؟ ﴾ . قَالَ : ﴿ وَسَمِعْتَهُ ؟ ﴾ . قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ (١) قَالَ : ﴿ وَسَمِعْتَهُ مُ بَسَنَةٍ (١) فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُ ٱللهَ أَنْ لاَ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتِيحَهُمْ ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُ ٱللهَ أَنْ لاَ يَلْبِسَهُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضِ فَأَبَىٰ عَلَيَّ ، أَوْ فَأَعْطَانِيهَا . وَسَأَلْتُ أَنْ لاَ يَلْبِسَهُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَأَبَىٰ عَلَيَّ ، أَوْ فَأَعْطَانِيهَا . وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَلْبِسَهُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَأَبَىٰ عَلَيَّ ، أَوْ فَأَعْطَانِيها . وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَلْبِسَهُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَأَبَى عَلَيَّ ، أَوْ فَاعُوناً » ـ يَعْنِي : قَالَ : فَمُنعِثُ ، فَقُلْتُ : حُمِّى إِذا أَوْ طَاعُونا ، حُمِّى إِذا أَوْ طَاعُونا ، حُمِّى إِذا أَوْ طَاعُونا » ـ يَعْنِي : قَالَ : فَمُنعِثُ ، فَقُلْتُ : حُمِّى إِذا أَوْ طَاعُونا ، حُمِّى إِذا أَوْ طَاعُونا » ـ يَعْنِي :

رواه أحمدُ(٢) ، وأبو قلابة لم يدركُ معاذَ بنَ جبلٍ .

٣٨٩٩ ـ وَعَنْ أَبِي مُنِيبِ ٱلأَحْدَبِ ، قَالَ : خَطَبَ مُعَاذٌ بِٱلشَّامِ فَذَكَرَ ٱلطَّاعُونَ فَقَالَ : إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعُوةُ نَبِيْكُمْ ، وَقَبْضُ ٱلصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ .

اللَّهُمَّ اَجْعَلْ عَلَىٰ آلِ مُعَاذِ<sup>٣)</sup> نَصِيبَهُمْ مِنْ هَاذِهِ الرَّحْمَةِ ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ، فَدَخَلَ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَانِ : ﴿ الْحَقُّ مِن رَّقِكُ ۚ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ : ﴿ الْحَقُّ مِن رَّقِكُ ۚ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٧] .

فَقَالَ مُعَاذٌ : ﴿ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ أَلِنَهُ مِنَ ٱلصَّلِيرِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٢] .

<sup>(</sup>١) السنة ـ بفتح السين المهملة والنون ـ : الجدب والقحط .

 <sup>(</sup>۲) في المسند (۲۵۸، من طريق إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة... وإسناده منقطع.

نقول: ولكن يشهد له حديث ثوبان عند أحمد ٥/ ٢٨٤ ، ومسلم في الفتن ( ٣٨٨٩ ) باب: هلاك هنذه الأمة بعضهم ببعض ، وأبي داود في الفتن ( ٤٢٥٢ ) باب : ذكر الفتن ودلائلها ، والترمذي في الفتن ( ٢١٧٧ ) باب : ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً في أمته ، والبيهقي في السير ٩/ ١٨١ باب : إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان . (٣) في ( ظ ) : « محمد » وهو خطأ .

رواه أحمد (۱) ، وروى الطبرانيُّ بعضَه في الكبير ، ورجالُ أحمدَ ثقات وإسنادُهُ متصلٌ . ( مص : ۵۱۳ ) .

٣٩٠٠ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « سَتُهَاجِرُونَ إِلَى ٱلشَّامِ فَيُفْتَحُ لَكُمْ ، وَيَكُونُ فِيكُمْ دَاءٌ كَٱلدُّمَّلِ ـ أَوْ كَٱلْحُزَّةِ (٢) يَأْخُذُ بِمَرَاقِ (٣) ٱلرَّجُلِ يَسْتَشْهِدُ ٱللهُ بِهِ أَنْفُسَهُمْ (٤) وَيُزَكِّي بِهِ أَعْمَالَهُمْ » .

ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْطِهِ هُوَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ ٱلْحَظَّ ٱلأَوْفَرَ مِنْهُ ، فَأَصَابَهُمُ ٱلطَّاعُونُ ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَطَعِنَ فِي أُصْبُعِهِ ٱلسَّبَّابَةِ ، فَكَانَ يَقُولُ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمْرَ ٱلنَّعَم (٥) .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٥/ ٢٤٠ ، من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم ، حدثنا ثابت بن يزيد ، حدثنا عاصم ، عن أبي منيب الأحدب ، قال : خطب معاذ بالشام . . . وهاذا إسناد صحيح ، إذا كان أبو منيب سمعه من معاذ ، وثابت بن يزيد هو أبو زيد البصري الأحول ، وعاصم هو ابن سليمان الأحول ، وأبو منيب هو الجرشي .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ١٢١ ـ ١٢٢ برقم ( ٢٤٣ ) من طريق الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن عاصم بن سليمان ، بالإسناد السابق ، وهلذا إسناد صحيح أيضاً .

وأخرجه الحاكم ٣/ ٢٧١ ، من طريق بحر بن نصر ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني عثمان بن عطاء ، عن أبيه : أن معاذ بن جبل قام في الجيش. . .

وعثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ضعيف ، وقد تركه بعضهم ، وأبوه عطاء لم يدرك معاذاً فالإسناد منقطع .

 <sup>(</sup>٢) الحزة ـ بضم الحاء المهملة وفتح الزاي مشددة ـ : القطعة من الكبد ، ويقال : فلان آخذ بحزته : أي بعنقه .

<sup>(</sup>٣) المراقُّ : ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « أنفسكم » .

 <sup>(</sup>٥) النَّعم : الإبل ، وحمرها : أفضلها ، وإذا قيل : الأنعام دخلت مع الإبل البقر والغنم ،
 وقيل : بل النعم تطلق على الثلاثة .

رواه أحمد(١) ، وإسماعيلُ بنُ عبيدِ اللهِ لم يدرك معاذاً .

٣٩٠١ ـ وعَنْ أَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَنَاءُ أُمَّتِي بِٱلطَّعْنِ وَٱلطَّاعُونِ » .

قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَـٰذَا ٱلطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا ٱلطَّاعُونُ ؟

قَالَ : « وَخْزُ<sup>(٢)</sup> أَعْدَائِكُمْ / مِنَ ٱلْجِنِّ ، وَفِي كُلِّ شَهَادَةٌ » .

رواه أحمدُ (٣) بأسانيدَ ، ورجالُ بعضِها رجالُ الصحيح .

(۱) في المسند ٥/ ٢٤١ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤٣/٥٨ من طريق أبي أحمد الزبيدي ، حدثنا مَسَرَّةُ بن معبد ، عن إسماعيل بن عبيد الله قال : معاذ بن جبل . . . وهاذا إسناد منقطع كما قال الحافظ الهيثمي .

ولنكن المرفوع فيه صحيح بشواهده ، وانظر أحاديث الباب .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٢/ ٣٣٦ : « رواه أحمد بن إسماعيل بن عبيد ، عن معاذ ، لم يدركه » .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٠/٧٨\_٧٩ برقم ( ٢٨٤٤١ ) إلىٰ أحمد .

(٢) الوَخْزُ : طعن ليس بنافذٍ .

T11/Y

(٣) في المسند ٣١٧/٤ ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم (٧٢٢٦) ، والبيهقي في «دلائل النبوة » ٣٨٤/٦ ، من طريق أبي بكر النهشلي قال : حدثنا زباد بن عِلاَقة ، عن أسامة بن شريك ، عن أبي موسئ. . . واختلف عن زباد بن علاقة :

فقد أخرجه البزار ٣/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦ برقم ( ٣٠٣٩ ) من طريق الفضل بن سهل ـ تحرف فيه إلى : سهيل ـ حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا أبو بكر النهشلي ، عن زياد بن علاقة ، عن قطية بن مالك ، عن أبي موسى...

وأخرجه الطبراني في الصغير ١٢٧/١، وفي الأوسط (١ ل ١٩٥) وفي المطبوع برقم (٣٤٢٢) \_ من طريق الحسن بن علوية (٣٤٢٢) \_ وهو في مجمع البحرين ٣٦٣/٢ برقم (١١٩٨) \_ من طريق الحسن بن علوية القطان البغدادي ، حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن مسعر ، عن زياد بن علاقة ، عن يزيد بن الحارث ، عن أبى موسىل...

74.

## ورواه أبو يعلىٰ ، والبزار ، والطبراني في الثلاث .

◄ كردوس بن عباس الثعلبي ، عن أبي موسئ. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة .

وأخرجه البخاري في الكبير ٤/ ٢١١ ـ ٢١٢ ، والبزار ٣/ ٣٩٦ برقم ( ٣٠٤٠) ، والطبراني في الأوسط ( ١ ل ٣٧) وفي المطبوع برقم ( ١٣٩٦ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٦٤ برقم ( ١٢٠١ ) ـ من طريق سهل بن حماد أبي عتاب الدلال ، حدثنا سَعَّاد بن سليمان ، حدثني زياد بن علاقة ، بالإسناد السابق ، وهلذا إسناد ضعيف ، وفي إسناد البزار تحريف وسقط ، وفي اسناد البزار تحريف وسقط ، فقد انقلب فيه « يزيد بن الحارث » إلى « زياد بن الحارث » ، وسقط « زياد بن علاقة » من الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٩٥/٤، ٣١٥، والطيالسي ٣٤٨/١ برقم ( ١٧٨٤) من طريق زياد بن علاقة ، عن رجل ، عن أبي موسىٰ... وهاذا إسناد فيه جهالة ، ولاكن المجهول قد بُيِّن في الروايات السابقة .

ولتمام معرفة هـنـذا الاختلاف انظر و العلل. . . » للدارقطني ١٣٦/ ١٣٧ برقم ( ١٢٥٩ ) ، والتمام معرفة هـنـذا الاختلاف انظر و العلل. . . » للدارقطني برقم ( ٧٢٢٦ ) على شيء من وهم فيه يصوب من هنا .

وأخرجه أحمد ٤١٣/٤، والحاكم ٥٠/١، من طريق أبي عوانة ، عن أبي بلج ، عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبي موسى الأشعري...

وأخرجه الحاكم ١/ ٥٠ ، من طريق أبي قلابة الرقاشي ، حدثنا أزهر بن سعد ، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة ، عن أبي بلج ، بالإسناد السابق ، وقال الحاكم : « هاذا حديث صحيح علىٰ شرط مسلم ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

نقول : أما صحيح ، فنعم ، وأما علىٰ شرط مسلم ، فلا ، فإن أبا بلج ليس من رجال مسلم ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٩٣ ) في معجم شيوخ أبي يعلىٰ .

وأخرجه البخاري في الكبير ١٤/٩ ـ ١٥ ، من طريق معلى بن أسد ، حدثنا عبد العزيز بن مختار ، عن عبد الله بن مختار وليس بأخيه ، حدثني كريب بن الحارث بن أبي موسىٰ ، عن أبيه ، عن جده . . .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٢/ ٣٣٦ : « رواه أحمد بأسانيد أحدها صحيح ، وأبو يعلى والبزار ، والطبراني » ، وهو في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير ، والله أعلم .

وانظر الحديث التالي ، وحديث ابن عمر الآتي برقم ( ٣٩٠٨ ) .

٣٩٠٢ ـ وَعَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ قَيْسٍ أَخِي أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي قَتْلاً فِي سَبِيلِكَ بِٱلطَّعْنِ وَٱلطَّاعُونِ » .

رواه أحمد (١) ، والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد ثقات .

٣٩٠٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : لَمَّا وَقَعَ ٱلطَّاعُونُ بِٱلشَّامِ ، خَطَبَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ ٱلنَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ هَلْذَا ٱلطَّاعُونَ رِجْسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي هَلَاهِ ٱلشَّعَابِ ، وَفِي هَلَاهِ ٱلأَوْدِيَةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ ، قَالَ : هَلَاهِ الشَّعَابِ ، وَفِي هَلَاهِ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : صَحِبْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ فِي وَسَلَّمَ ، وَعَمْرُو أَصْلًى ٱللهُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : صَحِبْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَمْرُو أَصَلًى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنَّهُ رَحْمَةُ رَبُّكُمْ ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ ، وَمَوْتُ أَنِيلِكُمْ ، وَمَوْتُ أَنِيلِكُمْ ، وَمَوْتُ أَنِيلِكُمْ ، وَمَوْتُ أَنِيلِكُمْ ،

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ٣٩٤ ، و ٢٢٨/٤ ، والطبراني في الكبير ٣١٤/٢ برقم ( ٧٩٧ ، والدولابي في الكني والأسماء ١٨/١ ، والحاكم ٩٣/٢ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٤/ ٣٨٤ ، والبخاري في الكبير ١٤/٩ وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ٤/ ٤٠٠ برقم ( ٢٥٠٣ ) من طريق عبد الرحمان بن زياد قال : حدثنا عاصم الأحول ، عن كريب بن الحارث بن أبي موسىٰ ، عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسىٰ . . . وهاذا إسناد جيد ، كريب بن الحارث بن أبي موسىٰ ترجمه البخاري في الكبير ١٣١٧ ـ ٢٣٢ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٦٨/ ١ - ١٦٩ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وصحح حديثه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وذكره ابن حبان في الثقات ١/ ٣٥٧ .

وأخرجه ابن حبان في الثقات ٧/ ٣٥٧ ، من طريق أبي يعلى .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٣٨٤ ، من طريق مطين . كلاهما : حدثنا هدبة بن خالد ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، بالإسناد السابق ، وعند ابن

كلاهما : حدثنا هدبة بن خالد ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، بالإسناد السابق ، وعند ابن حبان «كريب بن الحارث بن أبي موسىٰ ، عن أبي بردة ، عن أبي موسىٰ . . . » .

وانظر « الترغيب والترهيب » ٢/ ٣٣٦ ـ ٣٣٧ حديث قال : « رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم » ، والذي في المستدرك قوله : « هاذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، وقال الذهبي : « صحيح » ، ولعل الذي نقله المنذري قد قاله الحاكم في مكان آخر ما وقعت عليه ، والله أعلم .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> .

٣٩٠٤ ـ وَعِنْدَهُ فِي رِوَايَةٍ : عَنْ أَبِي مُنِيبٍ (٢) : أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي طَاعُونٍ آخَرَ خَطَبَ ٱلنَّاسَ فَقَالَ : هَلِذَا رِجْسٌ مِثْلُ ٱلسَّيْلِ مَنْ يُنكِّبْهُ أَخْطَأَهُ ، وَمِثْلُ ٱلنَّارِ مَنْ يُنكِّبْهَا أَخْطَأَتْهُ ، وَمَنْ أَقَامَ ، أَحْرَقَتْهُ وَآذَتْهُ .

٣٩٠٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ ، نَحْوُهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْراً فَقَالَ : صَدَقَ . ( مص : ١٤ ٪ ) .

رواها كلُّها أحمدُ ، وروى الطبراني في الكبير بعضه ، وأسانيد أحمد حسان صحاح .

٣٩٠٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ حَدِيثِ ٱلْحَارِثِ بْنِ عَمِيرَةَ : أَنَّهُ وَدِمَ مَعَ مُعَاذٍ مِنَ ٱلْيَمَنِ فَمَكَثَ مَعَهُ فِي ذَارِهِ ، وَفِي مَنْزِلِهِ ، فَأَصَابَهُمُ ٱلطَّاعُونُ ،

 <sup>(</sup>١) في المسند ٤/ ١٩٥ \_ ١٩٦ \_ ومن طريقه أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ١٣/٢ ٥ \_ من طريق عبد الصمد ، حدثنا همام قال : حدثنا قتادة ، عن شهر ، عن عبد الرحمان بن غنم . . . وإسناده حسن .

شهر بن حوشب فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٣٧٠ ) في مسند الموصلي .

وأخرجه الحاكم ٣/ ٢٧٦ ، والطبراني في الكبير ٧/ ٣٠٥ برقم ( ٧٢٠٩ ) ، وابن خزيمة في التوكل ـ ذكره ابن حجر في « إتحاف المهرة » ١٨٤/٦ ـ من طريق مسلم بن إبراهيم ، حدثنا همام ، عن قتادة ، ومطر الوراق ، بالإسناد السابق . وانظر الحديث التالي .

 <sup>(</sup>۲) أخرجها أحمد ۱۹٦/۶ ، من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم ، حدثنا ثابت ، حدثنا عاصم ، عن أبي منيب : أن عمرو بن العاص. . . وإسناده صحيح .

ثابت هو ابن يزيد ، وعاصم هو الأحول . وانظر ما قبله وما بعده .

<sup>(</sup>٣) أخرجها أحمد ١٩٦/٤ ، والطبراني في الكبير ٧/ ٣٠٥ برقم ( ٧٢١٠) ، والطحاوي في « موارد « شرح معاني الآثار » ٢٠٦/٤ ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٩٥١) ، وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٧٢٧) بتحقيقنا ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٣٨٤ ، من طريق شعبة : أخبرني يزيد بن خمير قال : سمعت شرحبيل يحدث عن عمرو بن العاص . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر الحديثين السابقين .

فَطُعِنَ (١) مُعَاذٌ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ ، وَأَبُو مَالِكِ فِي يَوْم وَاحِدٍ .

وَكَانَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ حِينَ حَسَّ بِٱلطَّاعُونِ فَرَّ وَفَرِقَ فَرَقاً شَدِيداً ، وَقَالَ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، تَفَرَّقُوا فِي هَاذِهِ ٱلشِّعَابِ ، فَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ لاَ أَرَاهُ إِلاَّ رِجْزاً وَطَاعُوناً .

فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ : كَذَبْتَ ، قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِكَ .

فَقَالَ عَمْرٌو : صَدَقْتَ .

فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِعَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ : كَلَبْتَ لَيْسَ بِٱلطَّاعُونِ وَلاَ ٱلرِّجْزِ وَلَاَكِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْضُ ٱلصَّالِحِينَ . اللَّهُمَّ فَآتِ آلَ مُعَاذِ ٱلنَّصِيبَ ٱلأَوْفَرَ مِنْ هَلذِهِ ٱلرَّحْمَةِ .

قَالَ: فَمَا أَمْسَىٰ حَتَّىٰ طُعِنَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ابْنُهُ وَأَحَبُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ ٱلَّذِي كَانَ ٣١٢/٢ يُكَنَّىٰ بِهِ ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ فَوَجَدَهُ مَكْرُوباً ، فَقَالَ / : يَا عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ كَانَى بِهِ ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ كَيْفَ أَنْتَ ؟ فَٱسْتَجَابَ لَهُ فَقَالَ : يَا أَبَتِ ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكٌ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ [البغرة: ١٤٧] .

فَقَالَ مُعَاذُ : وَإِنَّا إِنْ شَاءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ، فَمَاتَ مِنْ لَيُلَتِهِ ، وَدَفَنَهُ مِنَ ٱلْغَلِـ فَجَعَلَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ يُرْسِلُ ٱلْحَارِثَ بْنَ عَمِيرَةَ إِلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ يَسْأَلُهُ كَيْفَ هُو ، فَأَرَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ طَعْنَةً فِي كَفّهِ ، فَبَكَى ٱلْحَارِثُ بْنُ عَمِيرَةَ إِلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ . وَفَرِقَ مِنْهَا أَبُو عُبَيْدَةَ طَعْنَةً فِي كَفّهِ ، فَبَكَى ٱلْحَارِثُ بْنُ عَمِيرَةَ إِلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ . وَفَرِقَ مِنْهَا حِينَ ( مص : ٥١٥ ) رَآهَا ، فَأَقْسَمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِٱللهِ مَا يُحِبُّ أَنَّ لَهُ مَكَانَهَا حُمْرَ ٱلنَّعَم .

قَالَ : فَرَجَعَ ٱلْحَارِثُ إِلَىٰ مُعَاذٍ فَوَجَدَهُ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ ، فَبَكَى ٱلْحَارِثُ

<sup>(</sup>١) يقال : طُعِنَ الرجل ، فهو مطعون ، إذا أصابه الطاعون .

وَٱسْتَبْكَىٰ ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاذاً أَفَاقَ فَقَالَ : يَا بْنَ ٱلْحِمْيَرِيَّةِ لِمَ تَبْكِي عَلَيَّ ؟ أَعُوذُ بِٱللهِ مِنْكَ !

فَقَالَ ٱلْحَارِثُ : وَٱللهِ مَا عَلَيْكَ أَبْكِي ، فَقَالَ مُعَاذٌ : فَعَلاَمَ تَبْكِي ؟ قَالَ الْحَارِثُ : أَبْكِي عَلَىٰ مَا فَاتَنِي مِنْكَ ٱلْعَصْرَ مِنَ ٱلْغُدُوِّ وَٱلرَّوَاح .

فَقَالَ مُعَاذٌ : أَجْلِسْنِي ، فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ فَقَالَ : ٱسْمَعْ مِنِّي فَإِنِّي أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ : إِنَّ ٱلَّذِي تَبْكِي عَلَيَّ مِنْ غُدُوكَ وَرَوَاحِكَ ، فَإِنَّ ٱلْعِلْمَ مَكَانَهُ بَيْنَ لَوْحَيِ بُوصِيَّةٍ : إِنَّ ٱلَّذِي تَبْكِي عَلَيْكَ تَفْسِيرُهُ ، فَٱطْلُبْهُ بَعْدِي عِنْدَ ثَلاَثَةٍ : عُويْمِرُ ٱلْمُصْحَفِ ، فَإِنْ أَعْيَا عَلَيْكَ تَفْسِيرُهُ ، فَاطْلُبْهُ بَعْدِي عِنْدَ ثَلاَثَةٍ : عُويْمِرُ أَبُو ٱلمُصْحَفِ ، أَوْ عِنْدَ آبْنِ أُمِّ عَبْدٍ . وَٱحْذَرُ زَلَّةَ ٱلْعَالِمِ ، أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ ، أَوْ عِنْدَ سَلْمَانَ ٱلْفَارِسِيِّ ، أَوْ عِنْدَ آبْنِ أُمِّ عَبْدٍ . وَٱحْذَرُ زَلَّةَ ٱلْعَالِمِ ، وَجِدَالَ ٱلمُنَافِقِ ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاذاً ٱشْتَدَّ بِهِ نَرْعُ ٱلْمَوْتِ فَنَزَعَ نَزْعاً لَمْ يَنْزِعُهُ أَحَدٌ ، فَكَانَ وَجِدَالَ ٱلْمُنَافِقِ ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاذاً ٱشْتَدَّ بِهِ نَرْعُ ٱلْمَوْتِ فَنَزَعَ نَزْعا لَمْ يَنْزِعُهُ أَحَدٌ ، فَكَانَ وَجِدَالَ ٱلْمُنَافِقِ ، ثُمَ إِنَّ مُعَاذاً ٱشْتَدَ بِهِ نَرْعُ ٱلْمَوْتِ فَنَزَعَ نَزْعالَ لَمْ يَنْ عَلَمْ أَوْ إِنَّ مُعَاذاً ٱشْتَدَ بِهِ نَرْعُ ٱلْمُوْتِ فَنَزَعَ نَزْعالَ لَمْ يُنْ عَمْرَةٍ ، فَتَعَ طَرْفَهُ فَقَالَ : ٱخْتُقْنِي (١) خَنْقَكَ ، فَوَعِزَتِكَ إِنِّكَ لَتَعْلَمُ أَنْقَالَ : ٱخْتُقْنِي (١) خَنْقَكَ ، فَوَعِزَتِكَ إِنِّكَ لَتَعْلَمُ أُنِّ أُولِي أَنِي أُلْهُ أَنْ أَلِي مُنْ غَمْرَةٍ ، فَتَعَ طَرْفَهُ فَقَالَ : ٱخْتُقْنِي (١) خَنْقَكَ ، فَوَعِزَتِكَ إِنِّكَ لَتَعْلَمُ أَنِي أُحِبُكَ .

فَلَمَّا قَضَىٰ نَحْبَهُ ٱنْطَلَقَ ٱلْحَارِثُ حَتَّىٰ أَتَىٰ أَبَا ٱلدَّرْدَاءِ بِحِمْصَ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَمْكُثَ ، ثُمَّ قَالَ ٱلْحَارِثُ : أَخِي مُعَادٌ أَوْصَانِي بِكَ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، وَٱبْنِ أُمِّ عَبْدِ وَلاَ أُرَانِي إِلاَّ مُنْطَلِقاً إِلَى ٱلْعِرَاقِ ، فَقَدِمَ ٱلْكُوفَةَ فَجَعَلَ الْفَارِسِيِّ ، وَٱبْنِ أُمِّ عَبْدِ وَلاَ أُرَانِي إِلاَّ مُنْطَلِقاً إِلَى ٱلْعِرَاقِ ، فَقَدِمَ ٱلْكُوفَةَ فَجَعَلَ يَحْضُرُ مَجْلِسَ ٱبْنِ أُمِّ عَبْدِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي ٱلْمَجْلِسِ .

قَالَ آبْنُ أُمِّ عَبْدٍ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : ٱمْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامِ .

قَالَ آئِنُ أُمِّ عَبْدٍ : نِعْمَ ٱلْحَيُّ أَهْلُ ٱلشَّامِ لَوْلاَ وَاحِدَةٌ . قَالَ ٱلْحَارِثُ : وَمَا تِلْكَ ٱلْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : لَوْلاَ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ .

قَالَ : فَأَسْتَرْجَعَ ٱلْحَارِثُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ، قَالَ : صَدَقَ مُعَاذٌ فِيمَا قَالَ لِي .

فَقَالَ ٱبْنُ أُمِّ عَبْدٍ : مَا قَالَ لَكَ يَا بْنَ أَخِي ؟ ( مص :١٦٦ ) قَالَ : حَذَّرَنِي زَلَّةَ

 <sup>(</sup>١) خَنَقَهُ ، يَخْنُقُهُ ، خنفاً ، فهو خانق ، والمفعول : مخنوق ، وَخَنِقٌ ، وخنيق ، ويقال :
 خنقت الوقت : أخرته وضيقته ، وهم في خناق من الموت : أي في ضيق .

ٱلْعَالِمِ، وَٱللهِ مَا أَنْتَ يَا بْنَ مَسْعُودٍ إِلاَّ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا رَجُلٌّ أَصْبَحَ عَلَىٰ يَقِينٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْدِي أَينَ مَنْزِلُكَ؟ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ، فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ، أَوْ رَجُلٌّ مُرْتَابٌ لاَ تَدْرِي أَينَ مَنْزِلُكَ؟

قَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ : صَدَقَ أَخِي ، إِنَّهَا زَلَّةٌ فَلاَ تُؤَاخِذُنِي بِهَا ، فَأَخَذَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ بَيدِ / ٱلْحَارِثِ فَٱنْطُلَقَ بِهِ إِلَىٰ رَخْلِهِ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ ٱللهُ ، ثُمَّ قَالَ ٱلْحَارِثُ : ٢١٣/٢ بِيَدِ / ٱلْحَارِثِ فَٱنْطُلَقَ بِهِ إِلَىٰ رَخْلِهِ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ ٱللهُ ، ثُمَّ قَالَ ٱلْحَارِثُ حَتَّىٰ لاَ بُدَّ لِي أَنْ أُطَالِعَ أَبَا عَبْدِ ٱللهِ سَلْمَانَ ٱلْفَارِسِيَّ بِٱلْمَدَائِنِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ : مَكَانَكَ حَتَّىٰ أَخْرُجَ قَدِمَ عَلَىٰ سَلْمَانَ ٱلْفَارِسِيَّ بِٱلْمَدَائِنِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ : مَكَانَكَ حَتَّىٰ أَخْرُجَ إِلَيْكَ .

قَالَ : ٱلْحَارِثُ : وَٱللَّهِ مَا أَرَاكَ تَعْرِفُنِي يَا أَبَا عَبْدِ ٱللهِ .

قَالَ : بَلَىٰ عَرَفَتْ رُوحِي رُوحَكَ قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَكَ ، إِنَّ ٱلأَرْوَاحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا أَيْ أَعْرِفَكَ ، إِنَّ ٱلأَرْوَاحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ٱللهُ الْحُتَلَفَ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَمْكُثَ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَمْكُثَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى ٱلشَّامِ ، فَأُولِئِكَ ٱلَّذِينَ يَتَعَارَفُونَ فِي ٱللهِ ، وَيَتَزَاوَرُونَ فِي ٱللهِ ، وَيَتَزَاوَرُونَ فِي ٱللهِ ،

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وروى أحمد بعضه ، وفي إسناد البزار شهر بن حوشب ،

<sup>(</sup>۱) في « البحر الزخار » برقم ( ۲۲۷۱ ) \_ وهو في كشف الأستار ٣/ ٣٩٧ \_ ٣٩٩ برقم ( ٢٠٤٢ ) \_ من طريق يعقوب بن نصر ، حدثنا عبد الحميد بن بهرام ، حدثنا شهر بن حوشب ، عن حديث الحارث بن عميرة أنه قدم مع معاذ. . .

ويعقوب بن نصر روى عن عبد الحميد بن بهرام ، وعبد الله بن رجاء العبدي ، وروى عنه البزار ، وعبد الله بن جعفر الأصبهاني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجاله ثقات ، شهر فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٣٧٠ ) في مسند الموصلي .

والحارث بن عميرة ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٢٧٥ ، وابن أبي حاتم في \* الجرح والتعديل » ٣/ ٨٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ١٣٤ . وانظر الإصابة ٢/ ٣١٤ - ٣١٥ .

وأخرجه مختصراً جداً الطبراني في الكبير ١١٦/٢٠ برقم ( ٢٣٠) من طريق أبي مسلم الكشي ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، حدثنا عبد الحميد بن بهرام ، بالإسناد السابق ، وهلذا إسناد حسن .

وفيه كلام . [وقد وثقه غير واحد](١) ، وروى الطبراني في الكبير طرفاً منه .

٣٩٠٧ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ تَنْزِلُونَ مَنْزِلاً يُقَالُ لَهُ ٱلْجَابِيَةُ ﴿ ﴾ \_ أَوِ ٱلْجُوَيْبِيَةُ \_ يُصِيبُكُمْ فِيهِ دَاءٌ مِثْلُ غُدَّتَيِ

ٱلْجَمَلِ ، يَسْتَشْهِدُ ٱللهُ بِهِ أَنْفُسَكُمْ وَذَرَادِيَكُمْ ، وَيُزَكِّي بِهِ أَعْمَالَكُمْ ، .

رواه الطبراني (٣) في الكبير ، وفيه الحسنُ بنُ يحيى الخشنيُّ ، وثقه دحيم وغيره ، وضعفه النسائي وغيره ( مص :٥١٧ ) .

٣٩٠٨ ـ وَعَنِ آبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَنَاءُ أُمَّتِي فِي ٱلطَّعْن وَٱلطَّاعُونِ » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧/١١ برقم ( ١٠٣٨٤ )\_ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير برقم
 ( ٢٣١ ) مختصراً جداً \_ من طريق أبي معاوية ، حدثنا داود بن أبي هند ، عن شهر بن حوشب ، به ، وإسناده حسن .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٧/ ٢/ ١٢٤ ـ ١٢٥ ، من طريق عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن الأعمش ، عن شهر بن حوشب ، به .

(١) ما بين حاصرتين ساقط من ( م ) .

(٢) الجابية \_ أصل معناها في اللغة \_ : الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل ، وهي قرية من أعمال دمشق قرب مرج الصفر في شمالي حوران ، فيها خطب ابن الخطاب خطبته المشهورة ، وإليها ينسب باب الجابية بدمشق .

وانظر معجم البلدان ٢/ ٩١ \_ ٩٢ ، وفيه شعر جميل لحسان بن ثابت وللجواس بن القعطل . (٣) في الكبير ٢٠١/ ١٣١ ـ ١١٤ برقم ( ٢٢٥) ، وفي مسند الشاميين ١/ ١٣١ برقم ( ٢٠٧) وابن عدي في الكامل ٢/ ٧٣٦ ـ ٧٣٧ ، من طريق هشام بن خالد حدثنا الحسن بن يحيى الخشني ، حدثنا ابن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن كثير بن مرة ، عن معاذ بن جبل . . .

والحسن بن يحيى الخشني ضعيف ، وابن ثوبان هو عبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان ، وأبوه ثابت ، وقد فصلنا القول في عبد الرحمان عند الحديث ( ٥٦٠٩ ) في مسند الموصلي . ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٩/١٠ برقم ( ٢٨٤٤٧ ) إلى الطبراني في الكبير ، وإلى ابن عساكر .

قُلْنَا : قَدْ عَرَفْنَا ٱلطَّعْنَ ، فَمَا ٱلطَّاعُونُ ؟

قَالَ : ﴿ وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ ٱلْجِنِّ ، وَفِي كُلِّ شَهَادَةٌ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الصغير ، والأوسط (ظ :١٢٥) ، وفيه عبدُ اللهِ بنُ عصمةَ النصيبيُّ ، قال ابنُ عديًّ : لَهُ مناكيرُ<sup>(٢)</sup> ، وقد وثَّقه ابنُ حبانَ .

٣٩٠٩ ـ وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ يَأْتِي الشُّهَدَاءُ وَٱلْمُتَوَفَّوْنَ بِٱلطَّاعُونِ ، فَيَقُولُ أَصْحَابُ ٱلطَّاعُونِ : نَحْنُ شُهَدَاءُ ، فَيُقَالُ : ٱنْظُرُوا ، فَإِنَّ جِرَاحَتَهُمْ كَجِرَاحِ ٱلشُّهَدَاءِ تَسِيلُ دَماً كَرِيحِ ٱلْمِسْكِ ، فَهُمْ شُهَدَاءُ ، فَيَجِدُونَهُمْ كَذَلِكَ » .

رواه الطبراني (٣) في الكبير ، وفيه إسماعيلُ بنُ عياشٍ ، وفيه كلامٌ ،

(۱) في الصغير 1/00، وفي الأوسط 187/1 برقم (1748) - وهو في مجمع البحرين 177/1 برقم (1190) - من طريق أحمد بن إبراهيم بن يزداد الطبراني الخطيب ، حدثنا موسى بن أيوب النصيبي ، حدثنا عبد الله بن عصمة النصيبي ، عن بشر بن حكيم ، عن إبراهيم بن أبي حُرَّة ، عن سالم ، عن ابن عمر . . وهذا إسناد فيه شيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، عبد الله بن عصمة النصيبي ضعيف ، وانظر «لسان الميزان » 10/10 . وبشر بن حكيم روئ عن إبراهيم بن أبي حرة - وسلم بن كثير . وروئ عنه عبد الله بن عصمة النصيبي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني : « لم يرو هـٰذا الحديث عن سالم إلا إبراهيم ، ولا رواه عن إبراهيم إلا بشر بن حكيم ، ولا رواه عن بشر إلا عبد الله بن عصمة ، تفرد به موسى بن أيوب " .

ولكن يشهد له حديث أبي موسى المتقدم برقم ( ٣٩٠١ ) ، وحديث أخي أبي موسى المتقدم أيضاً برقم ( ٣٩٠٢ ) .

(٢) وعبارة ابن عدي في الكامل ١٥٢٧/٤ نصها : ٥ وعبد الله بن عصمة رأيت له أحاديث أنكرها ، وليس بالكثير ، وإنما ذكرته لأني شرطت في أول كتابي أني أذكر كل من أنكر حديثه ، أو يروي حديثاً يضعف من أجله ، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً » .

وحديثُهُ عن أهلِ الشام مقبولٌ ، وهـٰـذا منه .

# ٢٥ ـ بَابٌ : فِي ٱلطَّاعُونِ وَٱلثَّابِتِ فِيهِ وَٱلْفَارِّ مِنْهُ

٣٩١٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَفْنَىٰ أُمَّتِي إِلاَّ بِٱلطَّعْن وَٱلطَّاعُونِ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَـٰذَا ٱلطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا ٱلطَّاعُونُ ؟

قَالَ : « غُدَّةٌ كَغُدَّةِ ٱلْبَعِيرِ ، ٱلْمُقِيمُ بِهَا كَالشَّهِيدِ ، وَٱلْفَارُّ مِنْهَا كَٱلْفَارِّ مِنَ ٱلرَّحْفِ » .

رواه أحمد(١) ، وأبو يعلىٰ ، والطبراني في / الأوسط .

T18/Y

◄ ما روى عن الشاميين صحيح ، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح » .

ويشهد له حديث العرباض بن سارية عند أحمد ١٢٨/٤ ـ ١٢٩ ، والنسائي في الجهاد ٦/ ٣٧ ـ ٣٨ باب : مسألة الشهادة ، من طريق يحيي بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن ابن أبى بلال ، عن العرباض بن سارية : سمعت رسول الله . . . وهاذا إسناد جيد .

ابن أبي بلال هو عبد الله ، ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ٥٥ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والمتعديل » ٥/ ١٩ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٤٩ ، وقال الذهبى في كاشفه : « وثق » ، وحسن إسناده في فتح الباري ١٩٤/ ١٠ .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٢/ ٣٣٨ : « رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به ، فيه إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة ، وهـنذا منها » .

(۱) في المسند ٦/ ٨٢ وابن سعد في الطبقات الكبرئ ٨/ ٣٦٠ ، وابن راهويه برقم ( ١٤٠٣ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق ، ٢٦٠ ٥ من طريق يحيى بن إسحاق ، ويزيد بن هارون ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق ، ٣٦٠ ٥ من طريق يحيى بن إسحاق ، ويزيد بن هارون ، وأخرجه أبو يعلى ٧/ ٣٧٠ ـ ٣٨٠ برقم ( ٤٤٠٨ ) ، والطبراني في الأوسط ( ١ ل ٢١٥ ) \_ وهو في « مجمع البحرين » ٢/ ٣٦٠ ـ ٣٦٦ برقم ( ١٢٠٣ ) \_ من طريق حوثرة بن أشرس ، جميعهم : حدثنا جعفر بن كيسان أبو معروف ، عن عمرة بنت قيس العدوية ، عن عائشة . . . وعند الطبراني « عمرة بنت أرطاة العدوية » ، وعند أبي يعلى « عمرة العدوية » ولم ينسبها . والصواب أنها عمرة بنت قيس العدوية ، ترجمها الحسيني في الإكمال ( ٢٣٧ آ ) فقال : « عمرة بنت قيس العدوية ، عن عائشة ، وعنها جعفر بن كيسان » ، وجاء مثل ذلك في « ذيل حـ « عمرة بنت قيس العدوية ، وعنها جعفر بن كيسان » ، وجاء مثل ذلك في « ذيل حـ

٣٩١١ - وَلَهَا عِنْدَ أَبِي يَعْلَىٰ (١) أَيْضاً : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَخْزَةٌ تُصِيبُ أُمَّتِي مِنْ أَعْدَائِهِمْ مِنَ ٱلْجِنِّ غُدَّةٌ كَغُذَّةِ ٱلإِبِلِ ، مَنْ أَقَامَ عَلَيْهَا كَانَ مُوابِطاً ، وَمَنْ أَصِيبَ بِهِ كَانَ شَهِيداً ، وَمَنْ فَرَّ مِنْهُ كَٱلْفَارِّ مِنَ ٱلزَّحْفِ » .

ورواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط بنحوه ، إلاَّ أنه قال : « وَٱلصَّابِرُ عَلَيْهِ كَٱلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ » .

٣٩١٢ ـ وَلَهَا عِنْدَ ٱلْبَزَّارِ (٣) قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَـٰذَا ٱلطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ ،

الكاشف » ، وفات الحافظ أن يوردها في ا تعجيل المنفعة » ، وما رأيت فيها جرحاً ، فهي على شرط ابن حبان وقد صحح حديثها ابن خزيمة .

وأخرجه أحمد ٦/ ١٣٣ ، ١٤٥ ، ٢٥٥ ، من طريق جعفر بن كيسان ، حدثتنا معاذة بنت عبد الله العدوية قالت : سمعت عائشة تقول : قال رسول الله . . . وهــاذا إسناد صحيح .

ونسبه المنذري في « الترغيب والترهيب » ٢/ ٣٣٨ إلى أحمد والطبراني ، وأبي يعلى .

ولعائشة حديث في الصحيح عند البخاري في الأنبياء ( ٣٤٧٤ ) وأطرافه ، وأخرجه أحمد ٦٤/٦ ، ١٥٤ ، ٢٥٢ .

وانظر التعليق التالي وكنز العمال ١٠/ ٨٠ برقم ( ٢٨٤٥٠ ) .

- (۱) في المسند ١٢٥/٨ برقم ( ٤٦٦٤ ) ، وإسناده ضعيف . وانظر « الترغيب والترهيب »
   ٢٣٨/٢ .
- (٢) في الأوسط ( ٢ ل ٣٨ ) وفي المطبوع برقم ( ٥٥٣١ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٦٥ \_ ـ ٣٦٦ برقم ( ١٢٠٤ ) \_ من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا منجاب بن الحارث ، حدثنا علي بن مسهر ، عن يوسف بن ميمون ، عن عطاء ، عن ابن عمر ، عن عائشة قالت : . . . وهنذا إسناد ضعيف .
- (٣) في كشف الأستار ٣/ ٣٩٦ برقم ( ٣٠٤١) من طريق سعيد بن بحر القراطيسي ، حدثنا محمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى ، حدثنا حفص ، عن ليث ، عن عطاء ، عن عائشة. . . وهذا إسناد ضعيف . وانظر الحديثين السابقين .

وقال البزار : « لا نعلم أحداً رواه بهئذا اللفظ إلا عائشة ، بهئذا الإسناد » . وانظر « الترغيب والترهيب » ٢/ ٣٣٨ .

فَمَا ٱلطَّاعُونُ ؟ قَالَ : ﴿ يُشْبِهُ ٱلدُّمَّلَ يَخْرُجُ فِي ٱلآبَاطِ ، وَٱلْمَرَاقِّ ، وَفِيهِ تَزْكِيَةُ أَعْمَالِهِمْ ، هُوَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَهَادَةٌ » .

ورجالُ أحمدَ ثقاتٌ ، وبقيةُ الأسانيدِ حِسَانٌ . ( مص ١٨: ٥ ) .

٣٩١٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي ٱلطَّاعُونِ : « ٱلْفَارُّ مِنْهُ كَٱلْفَارُّ مِنَ ٱلزَّحْفِ ، وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ ، كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ » .

رواه أحمد(١) ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد ثقات .

٣٩١٤ ـ وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ٱلْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَمَّهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ : ﴿ إِذَا وَقَعَ ٱلطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِهَا وَلَسْتُمْ بِهَا ، فَلاَ تَقْدُمُوا عَلَيْهِ » .

رواه أحمد(٢) ، ولَهُ عِنْدَهُ فِي رِوَايَةٍ : ﴿ وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا ، فَلاَ

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ٣٥٢ ، ٣٦٠ ، والبزار ٣/ ٣٩٥ برقم (٣٠٣٨) ، وابن خزيمة في التوكل \* ـ ذكره الحافظ في \* إتحاف المهرة » ٣/ ٢٨٢ ـ والطبراني في الأوسط ( ١ ل ١٨٢ ) و ( ٢ ل ٢٧٣ ) و وفي المطبوع برقم ( ٨٩٨٠ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٦٤ ، ٣٦٥ برقم ( ١٢٠١ ، ١٢٠١ ) ـ وابن عدي في الكامل ٥/ ١٧٦٥ ، من طريق بكر بن مضر ، حدثنا عمرو بن جابر ، قال : سمعت جابر بن عبد الله . . . وعمرو بن جابر الحضرمي ضعيف ، وانظر ترجمته في \* التهذيب \* . وقد ذكره الفسوي ٢/ ٤٩١ في ثقات التابعين من أهل مصر . وانظر الكامل ٥/ ١٧٦٥ ـ ١٧٦٦ ، وميزان الاعتدال ٣/ ٢٥٠ ، والمجروحين لابن حبان ٢ / ٢٨٠ ، والمعرفة والتاريخ ٣/ ٣٧٨ أيضاً .

وأخرجه أحمد أيضاً ٣/ ٣٢٤ ، وعبد بن حميد برقم ( ١١١٨ ) ، وابن خزيمة في التوكل كما جاء في « الإتحاف » ٣/ ٢٨٣ من طريق أبي عبد الرحمان ، حدثنا سعيد ، حدثنا عمرو بن جابر ، به .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٢/ ٣٣٩ : « رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني ، وإسناد أحمد حسن » .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ۲/۲۱۶، و ۱۸٦/۶، من طريق عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا
 عكرمة بن خالد المخزومي ، عن أبيه\_أو عن عمه\_عن جده : أن رسول الله. . .

.......

◄ وأخرجه أحمد ٥/ ٣٧٣ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٣٠٦/٤ ، من طريق أبي كامل ،
 وحجاج قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، بالإسناد السابق .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ١٩٥ برقم ( ٤١٢٠ ) \_ ومن طريقه أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ٢/ ١٠٠ \_ من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا حماد بن سلمة ، بالإسناد السابق ، في مسند خالد بن العاص جزماً منه بأنه صحابي الحديث . وانظر كتاب من روى عن أبيه ، عن جده . . قاسم بن معد .

وقال ابن الأثير في الإصابة ٢/ ١٠١ : ﴿ كَذَا أُورِدِهِ الطَّبْرَانِي ، وَهُو وَهُمْ لأَنْ جَدَّ عَكْرُمَةً عَلَىٰ مَا ذَكْرُهُ هُو الْعَاصِ ، وَخَالَدُ وَالْدَعْكُرِمَةَ ، لا جَدُه .

وقد اختلف في جد عكرمة فقال ابن أبي حاتم : عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص .

وقال ابن أبي حاتم أيضاً : عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي ، في ترجمة أخرىٰ ، فرق بينهما .

وقال أبو نضر الكلاباذي مثل الطبراني : عكرمة بن خالد بن العاص .

وقال ابن منده: خالد بن سلمة بن هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة، كأنه جعلهما واحداً»، ثم أورد الحديث من طريق أبي موسى بإسناده إلى حبان بن هلال، عن حماد بن سلمة، بالإسناد السابق.

وقال الحافظ في الإصابة ٣/ ٦٦ ترجمة خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة: « وأورد الطبراني ، وابن قانع في ترجمته من رواية حماد بن سلمة . . . حديثاً في الطاعون ، وهو عجيب ، فإن جد عكرمة هو العاص بن هشام ، وقد اغتر بظاهره الطبراني ، فأورد العاص بن هشام في الصحابة ، وهو غلط فاحش كما سنبينه في حرف العين إن شاء الله تعالى ، وأبين هناك أن خالد والد عكرمة نسب إلى جده ، وأنه عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص ، فالصحبة لسعيد لا للعاص ، وخالد بن العاص صاحب هاذه الترجمة عم خالد والد عكرمة ، والله أعلم » .

ثم أخرجه الطبراني أيضاً في مسند العاص بن هشام المخزومي ١٥/١٥ برقم ( ٢١) من طريق عبد الله بن أحمد ، حدثنا شيبان ، بالإسناد السابق .

وقال الحافظ في الإصابة ٧/ ٢٩٢ \_ ٣٩٣ في ترجمة العاص بن هشام : « ذكره الطبراني وقال : سكن مكة ، وأخرج له من طريق حماد بن سلمة. . . وذكر هــاذا الحديث .

تَقْرَبُوهَا »(١) . [وإسناد أحمد حسن](٢) ، وكذلك رواه الطبراني في الكبير .

٣٩١٥ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : ذُكِرَ الطَّاعُونُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ رِجْسٌ أَصَابَ مَنْ قَبْلَكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِبَلَدٍ فَلاَ تَذْخُلُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِبَلَدٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ ﴾ .

عن عمه ، عن جده ، ولم يقل فيه : عن أبيه أو عمه ، بل جزم بقوله عن عمه .

وقد غلط فيه هو ومن تبعه ، قال : العاص قتل يوم بدر كأفراً. . . وهنذا كله بناء على أن عكرمة بن خالد هو ابن العاص بن هشام المذكور .

ولكن في الرواية عكرمة بن خالد آخر ، واسم جده : سلمة بن هشام ، وهنذا ابن عم الذي قبله ، وقد أخرج الحديث المذكور أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمة ، وقلَّد الذهبي البغويُّ ومن تبعه ، فرقم على العاص بن هشام في التجريد علامة المسند ، وهو خطأ على خطأ .

وأغرب الطبراني فأخرج الحديث المذكور بعينه في ترجمة خالد بن العاص بن هشام ، فكأنه جَوَّز أن يكون عكرمة بن خالد نسب لجده ، وأن اسم أبيه \_ أو عمه \_ سقط ، وليس كما ظن ، قال ابن أبي حاتم لما ترجم عكرمة بن خالد ، سمى جده : سعيد بن العاص بن هشام ، فهاذا أقرب إلى الصواب ، ويكون صحابي هاذا الحديث هو سعيد بن العاص ، ومن يقتل أبوه ببدر كافراً لا يبعد أن يكون لابنه صحبة ، ويكفي في ذلك أن الروايات التي ذكرها هاؤلاء كلهم لم يُسم فيها جد عكرمة ، وقد وجدت ما يقوي الذي ذكره ابن أبي حاتم ، وهو ما أخرجه البيهقي في الشعب من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي ، عن أبيه ، عن عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزومي أنه لقي عبد الله بن عمر بن مخزوم ، والله الموفق » .

ولئن صح ما تقدم ، يكن الإسناد جيداً ، والله أعلم .

والذي انتهىٰ إليه الحافظ ابن حجر أن صحابي الحديث هو سعيد بن العاص بن المغيرة .

وانظر تعجيل المنفعة ص ( ٢٠١ \_ ٢٠٣ ) وفيها زيادة إيضاح لما تقدم ، والإصابة ٣/ ٦١ و

٤/ ١٩٤ و ٧/ ٢٩٢ \_ ٢٩٣ ، والجرح والتعديل ٧/ ٩ ، والتعليق التالي لتمام التخريج .

(١) أخرجها أحمد في المسند ٣/ ٤٦٦ ، و ٤/ ١٧٧ ، من طريق عبد الصمد ، حدثنا حماد بن سلمة ، بالإسناد السابق .

(۲) جاء في (م) بدل هاذه العبارة : « وخالد بن العاص لم أجد من ذكره » . وانظر أسد
 الغابة ٢/ ١٠٠ ــ ١٠١ ، والإصابة ٣/ ٦٦ ، وثقات ابن حبان ٣/ ١٠٣ ـ ١٠٤ .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، ورجالُهُ ثقاتٌ .

٣٩١٦ ـ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْس ، قَالَ : ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ ٱلْفِرَارَ مِنَ ٱلطَّاعُونِ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ عُبَادَةُ : أُمُّكَ هِنْدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ ، فَأَتَمَّ خُطْبَتَهُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ عُبَادَةَ ، فَنفَرَتْ رِجَالٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ مَعَهُ ، فَٱحْتَبَسَهُمْ (٢) ، وَدَخَلَ عُبَادَةُ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : أَلَمْ تَثَقِ ٱللهَ ، وَتَسْتَحْي إِمَامَكَ ؟

فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ : أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي بَايَعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ٱلْعَقَبَةِ عَلَىٰ أَنِّي لاَ أَخَافُ فِي ٱللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ، ثُمَّ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عِنْدَ ٱلْعَصْرِ ، فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ أَخَذَ بِقَائِمَةِ ٱلْمِنْبَرِ (٢) ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي ذَكَرْتُ لَكُمْ حَدِيثاً فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ أَخَذَ بِقَائِمَةِ ٱلْمِنْبَرِ (٢) ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي ذَكَرْتُ لَكُمْ حَدِيثاً عَلَى ٱلْمِنْبَرِ ، فَدَخَلْتُ ٱلْبَيْتَ ، فَإِذَا ٱلْحَدِيثُ كَمَا حَدَّثَنِي عُبَادَةُ ، فَٱفْتَبِسُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ أَعْلَىٰ مُنِي .

رواه الطبراني(٤) في الكبير ، والأوسط ، وفيه عيسى بنُ سنان ، وثقه ابن

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٥/ ١٤٥ برقم ( ٤٨٩٧) من طريق أحمد بن محمد بن الجهم السمري ، حدثنا أزهر بن جميل ، حدثنا حاتم بن وردان ، عن عبد الرحمان بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن زيد بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : « إذا سمعتم بالطاعون بأرض ، فلا تدخلوها ، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها » .

وهـٰذا إسناد فيه شيخ الطبراني ما وجدت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات . وانظر الحديث السابق .

ويشهد لهما حديث عبد الرحمان بن عوف المتفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢/ ١٤٩ ــ ١٥١ برقم ( ٨٣٧ ) ، وقد علقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه .

<sup>(</sup>٢) أي : منعهم ، حبس ، واحتبس الشيء ، بمعنىٰ : منع ، وسجن. . .

<sup>(</sup>٣) في ( م ، ظ ) : « السوير » .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط ( ٢ ل ٢١٧ ) وفي المطبوع برقم ( ٨١٨٥ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/٣٦٧ برقم ( ١٢٠٥ ) ـ من طريق موسى بن هارون ، حدثنا إسحاق بن راهويه ، حدثنا أبو سنان عيسى بن سنان ، عن يعلى بن شداد بن أوس قال : . . .

وعيسى بن سنان ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧١٢ ) في موارد الظمآن .

وقال الطبراني: « لم يروه عن يعليٰ إلا أبو سنان، ولا عنه إلا أبو أسامة ، تفرد به إسحاق».

410/4

حبان وغيره ، وضعفه يحيى بنُ معين ، وغيره ( مص :٥١٩ )/ .

٣٩١٧ ـ وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ (١) ٱلأَشْعَرِيِّ ، عَنْ رَابَةَ رَجُلٌ مِنْ قَومِهِ كَانَ خَلَفَ عَلَىٰ أُمِّهِ ، بَعْدَ أَبِيهِ ، كَانَ شَهِدَ طَاعُونَ عَمْوَاسَ (٢) قَالَ : لَمَّا ٱشْتَعَلَ ٱلْوَجَعُ ، قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ فِي ٱلنَّاسِ خَطِيباً ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّ هَلْذَا ٱلْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ ، وَدَعْوَةُ نَبِيْكُمْ ، وَمَوْتُ ٱلصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَإِنَّ هَلْذَا ٱلْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ ، وَدَعْوَةُ نَبِيْكُمْ ، وَمَوْتُ ٱلصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ يَسْأَلُ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ .

قَالَ : فَطُعِنَ ، فَمَاتَ رَحِمَهُ ٱللهُ ، وَٱسْتُخْلِفَ عَلَى ٱلنَّاسِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، فَقَامَ خَطِيبًا بَعْدَهُ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ هَلْذَا ٱلْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبُكُمْ ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ ، وَمَوْتُ ٱلصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَإِنَّ مُعَاذاً يَسْأَلُ<sup>(٣)</sup> ٱللهَ أَنْ يَفْسِمَ لِآلِ مُعَاذِ مِنْهُ حَظَّهُ .

قَالَ: فَطُعِنَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ آبُنُهُ فَمَاتَ رَحِمَهُ ٱللهُ، ثُمَّ قَامَ فَدَعَا رَبَّهُ لِنَفْسِهِ، فَطُعِنَ فِي رَاحَتِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ يُقَبِّلُ ظَهْرَ كَفِّهِ يَقُولُ : مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِمَا فِيكِ شَيْعًا مِنَ ٱلدُّنْيَا . فَلَمَّا مَاتَ ٱسْتُخْلِفَ عَلَى ٱلنَّاسِ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ ، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ هَاذَا ٱلْوَجَعَ إِذَا وَقَعَ إِنَّمَا يَشْتَعِلُ ٱشْتِعَالَ النَّارِ، فَتَجَبَّلُوا (٤٠ مِنْهُ فِي ٱلْجِبَالِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو وَاثِلَةَ ٱلْهُذَلِيُّ : كَذَبْتَ (٥٠)، وَٱللهِ لَقَدْ

<sup>(</sup>١) في (ظ): «حريث» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) عمواس\_رواه الزمخشري بكسر أوله ، وسكون الثاني ، ورواه غيره بفتحهما - : قرية من قرى الشام بين الرملة وبيت المقدس ، تبعد عن القدس حوالي ثلاثين كيلاً ، إليها ينسب الطاعون لأنه منها بدأ ، وقد هدم الصهاينة بيوتها عام ( ١٩٦٧م ) فأصبحت أثراً بعد عين ، ضارعة إلى ربها أن يهيى و لإعادتها صلاح الدين .

وانظر معجم البلدان ٤/١٥٧ \_ ١٥٨ ، ومعجم ما استعجم ٢/ ٩٧١ ، والمعالم الأثيرة ص ( ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « سأل » .

 <sup>(</sup>٤) تجبلوا : أي : ادخلوا في الجبال والشعاب فراراً منه ، وفي المسند ( تَحَيَّلُوا » .

<sup>(</sup>٥) كذبت : أخطأت ، وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ ، وقد سموه كذباً لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب ، كما أن الكذب ضد الصدق وإن افترقا من حيث النية والقصد .

صَحِبْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتَ شَرٌّ مِنْ حِمَارِي هَلذَا .

قَالَ : وَٱللهِ لاَ أَرُدُّ عَلَيْكَ مَا نَقُولُ ، وَٱيْمُ ٱللهِ لاَ نُقِيمُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ خَرَجَ وَخَرَجَ ٱلنَّاسُ مَعَهُ ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ ، وَرَفَعَهُ ٱللهُ عَنْهُمْ .

قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ مِنْ رَأْيِ عَمْرٍو ، فَوَٱللهِ مَا كَرِهَهُ . ( مص : ٢٠ ) .

رواه أحمدُ(١) ، وشهرٌ فيهِ كلامٌ ، وشيخُهُ لم يُسَمَّ .

٣٩١٨ ـ وَعَنْ عَابِسٍ ـ عِنْدَ أَحْمَدَ : عَبْسٍ ـ ٱلْغِفَارِيِّ : أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَهُ فَوْقَ إِجَّارٍ (٢) لَهُ ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ يَتَحَمَّلُونَ ، فَقَالَ : مَا هَـلـؤُلاَءِ ؟ قِيلَ : قَوْمٌ يَفِرُّونَ مِنَ ٱلطَّاعُونِ .

قَالَ : يَا طَاعُونُ خُذْنِي ، يَا طَاعُونُ نُحُذْنِي ، يَا طَاعُونُ نُحذْنِي .

فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ أَخِ لَهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ تَتَمَنَّى ٱلْمَوْتَ ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ لاَ يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتَ ، فَإِنَّ ٱلْمَوْتَ آخِرُ عَمَلِ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَلاَ يُرَدُّ فَبَسْتَعْتِبُ<sup>(٣)</sup> ؟ » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱۹٦/۱ ـ ومن طريقه أورده ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ـ من طريق يعقوب ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق : حدثني أبان بن صالح ، عن شهر بن حوشب الأشعري ، عن رابة . . . وهاذا إسناد حسن ، رابة ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٥٢٢ فقال : « رابة من أصحاب أبي هريرة ، روئ عن أبي هريرة . . . » ولم يذكر فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٤٢ .

نقول: رابة هاذا ليس من رجال السنن، وقد فات الحسيني أن يترجمه في إكماله، كما فات أبا زرعة أن يستدركه عليه في « ذيل الكاشف »، والحافظ في « ذيل المنفعة »، ظناً منهم والله أعلم \_ أنها « راب » وهو زوج الأم يربي لها ولدها من غيره، ولو كان هاذا صحيحاً لما كانت هناك حاجة لأن يقول الراوي: « كان خلف علىٰ أمه بعد أبيه »، لأن كلمة الراب تدل علىٰ هاذا والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الإِجَّار - بكسر الهمزة وتشديد الجيم مفتوحة - : السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط

<sup>(</sup>٣) يَسْتَعْتَب : يرجع عن الإساءة ويطلب الرضىٰ .

قَالَ : يَا بْنَ أَخِي إِنِّي أَبَادِرُ خِلاً لا سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ يَتَخَوَّفُهُنَّ عَلَىٰ أُمَّتِهِ : إِمَارَةَ ٱلسُّفَهَاءِ ، وَكَثْرَةَ ٱلشُّرَطِ ، وَٱسْتِخْفَافاً بِٱلدَّمِ ، وَقَطِيعَةَ ٱلرَّحِمِ ، وَنَشْناً يَتَّخِذُونَ ٱلْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدَّمُونَ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ فِي ٱلدِّينِ ، وَلاَ بِأَعْلَمِهِمْ ، وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَأَعْلَمُ ، يُقَدِّمُونَهُ يُغَنَّعِهِمْ غِنَاءً .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وأحمد بنحوه .

٣٩١٩ ـ وَلَهُ فِي رِوَايَةٍ (٢) : وَقَدْ سَمِعْتُ ـ أَوْ سَمِعْتَ ـ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

(۱) في الكبير ۳۵/۱۸ ـ ٣٦ برقم (٥٩) من طريق جرير بن عبد الحميد، وفضيل بن عياض : قالا : عن ليث بن أبي سليم ، عن أبي اليقظان ، عن عابس الغفاري... وهـُـذا إسناد فيه ضعيفان : ليث بن أبي سليم ، وأبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي .

وأخرجه البخاري في الكبير ٧/ ٨٠ ، والطبراني برقم ( ٥٨ ) من طريق زهير ،

وأخرجه البزار ٢/ ٢٤١ ـ ٢٤٢ برقم ( ١٦١٠ ) ، والطبراني في الكبير برقم ( ٦٠ ) من طريق سليمان التيمي ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ٢٦٩/٢ برقم ( ١٠٢٤ ) من طريق عمار بن زريق ُ،

جميعهم : عن ليث ، بالإسناد السابق .

وأخرجه أحمد % 242 ، والطبراني في الكبير % % % برقم ( % ) والبخاري في الكبير % % ، من طريق شريك ، عن أبي يقظان ، عن زاذان ، عن عليم الكندي ، عن عبس وعند الطبراني : عابس ، وكلاهما صحيح % الغفاري . . وشريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( % ) في « موارد الظمآن » . وانظر أسد الغابة % % % % % موارد الظمآن » . وانظر أسد الغابة % % % % % ومندل وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( % ، % ) من طريق عيسى بن يونس ، ومندل قالا : عن موسى الجهني ، عن زاذان ، عن عابس . . .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٥٧ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني ، ٢٦٨/٢ برقم ( ١٠٢٣) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثنا يحيى بن أيوب ، حدثنا عبيد الله بن زحر - تحرفت في الآحاد والمثاني إلىٰ : نصر عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن عابس الغفاري . . . وهالما إسناد فيه ثلاثة ضعفاء . وانظر فتح الباري ١٠٨/١٠ - ١٩٢ . (٢) أخرجها الطبراني في الكبير ١٨/ ٣٤ - ٣٥ برقم ( ٥٨ ) . وانظر التعليق السابق .

٣١٦/٢ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ / : « لاَ يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتَ فَيَكُونَ عِنْدَ ٱنْقِطَاعِ أَجَلِهِ » . وفي إسناده ليث بن أبي سليم ، وفيه كلام .

قلت : وله طرق تأتي في الإِمارة ، والخلافة ، والتوبة إِن شاء الله .

## ٢٦ ـ بَابٌ جَامِعٌ : فِيمَنْ هُوَ شَهِيدٌ

٣٩٢٠ - عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلزَّكَاةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ : « مَا تَعُدُّونَ ٱلشَّهِيدَ فِيكُمْ ؟ » . قَالُوا : ٱلَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ .

قَالَ : ﴿ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذا لَقَلِيلٌ : ٱلْقَتْلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ شَهَادَةٌ ، وَٱلطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ، وَٱلنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ ، وَٱلْخَرْقُ شَهَادَةٌ ، وَٱلْغَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَٱلْبَلُّ شَهَادَةٌ ، وَٱلْبَطْنُ شَهَادَةٌ » .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، وفيه مندلُ بنُ عليٍّ ، وفيهِ كلامٌ كثيرٌ ، وقد وثق .

قلت : وتأتي أحاديث بنحو هـٰذا في الجهاد إن شاء الله . ( مص :٥٢١ ) .

وقال الطبراني: « لم يرو هاذا الحديث عن عاصم إلا مندل ، تفرد به بكر » . ويشهد لأكثر فقراته حديث جابر بن عتيك. . . وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٢٠١/٥ – ٢٠٤ برقم ( ١٦١٦ ) ، وهناك ذكرنا شاهداً آخر له وهو حديث أبي هريرة في الصحيح ، وحديث عقبة بن عامر عند النسائي .

وانظر مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٣٣٣\_ ٣٣٣ ، وتلخيص الحبير ٢/ ١٤١ \_ ١٤٢ .

# ٢٧ ـ بَابٌ : فِي ٱلْمَبْطُونِ

٣٩٢١ ـ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلْحِمْيَرِيِّ : أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : حُمَمَةُ (١) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ غَازِياً إِلَىٰ أَصْبَهَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ وَفُتِحَتْ أَصْبَهَانُ .

فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ إِنَّ حُمَمَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَكَ ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً ، فَأَعْزِمْ بِهِ عَلَيْهِ بِصِدْقِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَأَعْزِمْ لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَرِهَ ، فَأَخَذَهُ ٱلْبَطْنُ ، فَمَاتَ بأَصْبَهَانَ .

قَالَ أَبُو مُوسَىٰ : يَا أَيُهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّا وَٱللهِ مَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا (٢) مِنْ نَبَيُّكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَلَغَ عِلْمُنَا إِلاَّ أَنَّ حُمَمَةَ شَهِيدٌ.

رواه الطبراني(٣) في الكبير ، وأحمدُ بنحوه ، وفيه داودُ الأوديُّ ، وثقه ابنُ معينٍ في رواية ، وضعَّفه في أخرىٰ .

وانظر تعليقنا على الحديث السابق أيضاً .

<sup>(</sup>١) في (ظ) وفي جميع أماكن ورودها: «حميمة» وهو خطأ. وانظر «أسد الغابة» . 09\_0A/Y

<sup>(</sup>٢) سقط من ( م ) قوله : « فيما سمعنا » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٤/٤ برقم ( ٣٦١٠ ) ـ ومن طريقه أورده أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/ ٧١ ـ وأحمد ٤/ ٤٠٨ ، والطيالسي ٢/ ١٤٣ ـ ١٤٣ برقم ( ٢٥٣٤) ، والحارث في « بغية الباحث ، ٢/ ٩٣٦ ـ ٩٣٧ برقم ( ١٠٣١ ) ، \_ ومن طريق الطيالسي أورده ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧/ ٢٨٥ ، وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ١/ ٧١ ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ٨/٢ \_ ٥٩ \_ وابن أبي شيبة ١٣/١٣ \_ ١٤ برقم ( ١٥٦٤٤ ) من طريق أبي عوانة ، عن داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمـٰـن الحميري : أن رجلاً يقال له : . . . وهنذا إسناد صحيح إن كان داود بن عبد الله سمعه منه .

وقال الحافظ في الإصابة ٢٨٨/٢ ـ ٢٨٩ : ﴿ رَوَّىٰ أَبُو دَاوَدٌ ، وَمُسَدِّدٌ ، وَالْحَارَثُ فَي مسانيدهم ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، وابن المبارك في كتاب الجهاد ، من طريق حميد بن عبد الرحملن الحميري. . . ، ٧ وذكر هلذا الحديث . وسيأتي برقم ( ١٦٠٧٢ ) .

## ٢٨ ـ بَابٌ : فِي ذَاتِ ٱلْجَنْب

٣٩٢٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْمَيِّتُ مِنْ ذَاتِ ٱلْجَنْبِ شَهِيدٌ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه ابنُ لهيعةً ، وفيهِ كلامٌ .

## ٢٩ ـ بَابٌ : فِي مَوْتِ ٱلْغَرِيبِ

٣٩٢٣ ـ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ إِذَا ٱحْتُضِرَ فَرَمَىٰ بِبِصَرِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فَلَمْ بَرَ إِلاَّ غَرِيباً ، وَذَكَرَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ فَتَنَفَّسَ ، فَلَهُ بِكُلِّ نَفَسٍ يَتَنَفَّسُهُ يَمْحُو ٱللهُ عَنْهُ أَلْفَيْ سَبَّتَةٍ [وَيَكْتُبُ وَذَكَرَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ فَتَنَفَّسَ ، فَلَهُ بِكُلِّ نَفَسٍ يَتَنَفَّسُهُ يَمْحُو ٱللهُ عَنْهُ أَلْفَيْ سَبَّتَةٍ [وَيَكْتُبُ ٢١٧/٢ لَهُ أَلْفَىْ أَلْفِ / حَسَنَةٍ](٢) » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه عمرُو بنُ الحصينِ العقيليُّ ، وهو متروك . ( مص٥٢٢ ) .

(۱) في الكبير ٣١٨/١٧ برقم ( ٨٨١) ، وأحمد ١٥٧/٤ ، من طريق ابن لهيعة ، حدثنا واهب بن عبد الله المعافري ـ عند أحمد وهب وهو تحريف ـ عن عبد الرحمان بن شماسة ، عن عقبة بن عامر . . . وابن لهيعة ضعيف وباقي رجاله ثقات .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٤٢٠/٤ ، ٤٣٤ برقم ( ١١٢٠٨ ، ١١٢٢٧ ) إلىٰ أحمد ، والطبراني في الكبير .

(٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( م ) .

(٣) في الكبير ١١/٥٦ ـ ٥٧ برقم ( ١١٠٣٤ ) من طريق حجاج بن عمران السدوسي ، حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن علائة ، عن الحكم بن أبان ، عن وهب بن منبه ، عن ابن عباس . . .

وشيخ الطبراني ترجمه الذهبي في \* تاريخ الإسلام » ٦/ ٧٣٣ برقم ( ١٩٤ ) فقال : حجاج بن عمران السدوسي ، كاتب الحُكُم للقاضي بكار ، وعن سليمان بن داود الشاذكوني ، وعنه الطبراني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وعمرو بن الحصين العقيلي متروك الحديث .

وأخرج أبو يعلىٰ قوله « مُوت الغريب شهادة » في المسند ٢٦٩/٤ برقم ( ٢٣٨١ ) وهناك ــــ

## ٣٠ ـ بَابٌ : فِي مَوْتِ ٱلْفَجْأَةِ وَٱلْمَرَضِ قَبْلَ ٱلْمَوْتِ

٣٩٧٤ ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ مَوْتِ ٱلْفَجْأَةِ (١) ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَمْرَضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وفيه عثمانُ بنُ عبدِ الرحمانِ القرشيُّ ، وهومتروك .

٣٩٢٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَوْتِ ٱلْفَجْأَةِ ، فَقَالَ : « رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ عَلَى ٱلْفَاجِرِ » .

رواه أحمد(٣) ، والطبراني في الأوسط ، وفيه قصة ، وفيه عبيد الله بن

استوفینا تخریجه وإسناده ضعیف .

ونضيف هنا: انظر الموضوعات لابن الجوزي ٢٢١/٢، وكامل بن عدي ٢٥٦/١، ٧/ ٢٥٨٤، وكشف الخفاء ٢/ ٢٩٠ برقم ( ٢٦٦٥)، والضعفاء للعقيلي ٣٦٥/٣ـ٣٦٦، والعلل المتناهية ٢/ ٨٩١، وحلية الأولياء ٨/ ٢٠١، والطبراني في الكبير ٢٤٦/١١ برقم ( ١١٦٢٨).

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٨٧ : وقد جاء في أن موت الغريب شهادة جملة من الأحاديث لا يبلغ شيء منها درجة الحسن فيما أعلم .

(١) يقال : فَجِئَهُ الْأَمْرِ ، وفَجَأَهُ فُجَاءَةً : بالضم ، والمد ، وفاجأه ، إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب ، وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مَدٍّ ، على المرة .

(٢) في الكبير ١٥٦/٨ برقم ( ٦٧٠٢ ) من طريق محمد بن علي الصائغ ، حدثنا بشر بن عيسىٰ ، حدثنا ابن أبي فديك ، عن عمر بن حفص ، عن عثمان بن عبد الرحمان ، عن مكحول ، عن أبي أمامة. . .

وعمر بن حفص منكر الحديث ، وعثمان بن عبد الرحمان قال أبو حاتم : « متروك الحديث ، ذاهب الحديث ، كذاب » .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٧/ ٧٧ برقم ( ١٨٠٣٩ ) إلى الطبراني في الكبير .

(٣) في المسند ٦ ( ١٣٦ ، والبيهقي في الجنائز ٣/ ٣٧٩ باب : في موت الفجاءة ، وفي شعب الإيمان برقم ( ٩٨٤٥ ) من طريق عبيد الله بن الوليد ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عائشة . . .

وعبيد الله بن الوليد الوصافي ضعيف ، وقد تركه البعض .

الوليد الوَصَّافِي<sup>(١)</sup> ، وهو متروك .

## ٣١ ـ بَابٌ : فِيمَا يُسْتَعَاذُ مِنَ ٱلْمَوْتَاتِ

٣٩٢٦ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْتَعَاذَ مِنْ سَبْعِ مَوْتَاتٍ : مَوْتِ ٱلْفُجَاءَةِ ، وَمِنْ لَذْغِ ٱلْحَيَّةِ ، وَمِنَ ٱلسَّبُعِ ، وَمِنَ ٱلْغَرَقِ ، وَمِنَ ٱلْحَرْقِ ، وَمِنْ أَنْ يَخِرًّ عَلَىٰ شَيْءٍ أَوْ يَخِرًّ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَمِنَ ٱلْقَتْلِ عِنْدَ فِرَادِ ٱلزَّحْفِ . أَمْ مَنْ أَنْ يَخِرًّ عَلَىٰ شَيْءٍ أَوْ يَخِرًّ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَمِنَ ٱلْقَتْلِ عِنْدَ فِرَادِ ٱلزَّحْفِ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والبزار ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وفيه ابنُ لهيعةَ وفيه كلام .

◄ وقال البيهقي : « رواه سفيان الثوري ، عن عبيد الله موقوفاً علىٰ عائشة. . . . » . وانظر بقية
 كلامه هناك .

وأخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١٧٨) وفي المطبوع برقم (٣١٢٩) ـ وهو في مجمع البحرين ٣٦٨/٢ برقم (١٢٠٧) ـ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٨٩٤/٢ برقم (١٤٩٣) من طريق سعيد بن منصور ، حدثنا صالح بن موسى الطلحي قال : حدثنا عبد الملك بن عمير ، عن موسى بن طلحة قال : بلغ عائشة أن ابن عمر . . .

وصالح بن موسى متروك الحديث .

وقال الطبراني: « لم يروه عن عبد الملك إلا صالح ». وانظر العلل المتناهية ٢/ ٨٩٣ ـ ٨٩٥ حيث أورد حديث أنس في الباب من طرق ، وحديث أبي هريرة ، وهنذا الحديث ، وقال : « هنذه الأحاديث لا تصح . . . » ثم فصل إلى أن قال : « قال الأزدي : ولهنذا الحديث طرق ، وليس فيها صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم » .

وأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٥٩٨ برقم ( ٦٧٨١ ) من طريق يحيى بن العلاء ، عن ابن سابط ، عن حفصة ابنة عبد الرحمان ، عن عائشة . . .

ابن العلاء رمي بالوضع .

وأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٥٩٦ برقم ( ٦٧٧٦ ) من كلام ابن مسعود بإسناد فيه جهالة .

(١) الوصافي ـ بفتح الواو ، والصاد المهملة المشددة ـ : هنذه النسبة إلى وصاف ، وهو اسم جماعة . . . وانظر اللباب ٣٦٨ / ٣٦٨ .

(٢) في المسند ٢/ ١٧١ ــ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « الدعوات الكبير » برقم ( ١٨٥ ) ــ والبزار ١/ ٣٧١ برقم ( ١٤٧٤٨ ) ، وفي ـــ

٣٩٢٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ هَمَّا ، أَوْ غَمَّا ، أَوْ أَنْ أَمُوتَ غَرَقا ، وَأَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ ، أَوْ أَمُوتَ لَدِيغاً » .

رواه أحمد (١٦) ، وفيه إبراهيمُ بنُ إسحاقَ ، ولم أجد من وثقه ، وبقية رجاله ثقات .

٣٩٢٨ ـ وَبِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجِدَارٍ مَائِلِ فَأَسْرَعَ ٱلْفَوَاتِ » . مَائِلِ فَأَسْرَعَ ٱلْفَوَاتِ » .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، وإسناده ضعيف .

- الأوسط ( ١ ل ١٣ ) وفي المطبوع برقم ( ١٧٣ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٦٧ \_ ٣٦٨ برقم ( ١٢٠٦ ) \_ من طريق ابن لهيعة ، حدثنا أبو قبيل حُيي بن هانيء \_ عند أحمد : عن مالك بن عبد الله ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص . . . وهاذا إسناد ضعيف .

وانظر ذَيْلِ الكاشف صُ ( ٢٦٢ ) وتعجيل المنفعة ص ( ٣٨٨\_ ٣٨٩ ) .

(۱) في المسند ٣٥٦/٢ برقم ( ٨٦٦٧ ) ، من طريق أسود بن عامر ، حدثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . . .

وإبراهيم هو ابن الفضل المخزومي أبو إسحاق ، وهو متروك الحديث .

وانظر « تعجيل المنفعة » ص ( ١٠ \_ ١١ ) فإن فيه ما يفيد ، والإسناد التالي .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٢/ ٢٠٨ برقم ( ٣٧٩٢ ) إلى أحمد .

ونضيف هنا: أخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ٦٦ ، وابن عدي في الكامل ٢٣٢/١ - ومن طريق طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١٣٣/٢ برقم ( ١٣٥٩ ) - من طريق أبي معاوية الضرير ، حدثنا إبراهيم بن الفضل أبو إسحاق ، حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري ، بالإسناد السابق .

وقال البيهقي: « تفرد به إبراهيم بن الفضل ، وهو ضعيف ، وروي من وجه آخر ضعيف » ، ثم أورده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً ، وقال : « إسناده ضعيف ، ورواه أبو عبيد في كتابه مرسلاً » ثم أورده عن يحيى بن أبي كثير قال : بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلّم .

# ٣٢ \_ بَابُ حُسْنِ ٱلْظَّنِّ بِٱللهِ تَعَالَىٰ

٣٩٢٩ - عَنْ حَيَّانَ أَبِي ٱلنَّضْرِ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْقَعِ عَلَىٰ أَبِي ٱلنَّشُو ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْقَعِ عَلَىٰ أَبِي ٱلأَسْوَدِ ٱلْجُرَشِيِّ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَجَلَسَ ، فَأَخَذَ أَبُو ٱلأَسْوَدِ يَمِينَ وَاثِلَةَ ، فَمَسَحَ بِهَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَوَجْهِهِ لِبَيْعَتِهِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : فَقَالَ وَاثِلَةُ : وَاحِدَةٌ أَسْأَلُهُ عَنْهَا .

قَالَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : كَيْفَ ظَنُكَ بِرَبِّكَ ؟ فَقَالَ أَبُو ٱلأَسْوَدِ \_ وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَيْ \_ : حَسَنٌ .

فَقَالَ وَاثِلَةُ : أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « قَالَ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي ، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ » .

رواه أحمد (١) ، والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد ثقات .

وانظر ميزان الاعتدال ١/ ٥٢ ، وكنز العمال ١٥/ ٦٩٣ برقم ( ٤٢٧٧٤ ) .

وموت الفوات : موت الفجاءة ، هو من قولك : فاتني فلان بكذا ، أي : سبقني به .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ٤٩١ ، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٨٨ برقم ( ٢١١ ) ، وفي مسند الشاميين برقم ( ٢١١ ) ، من طريق الوليد بن مسلم قال : حدثني الوليد بن سليمان بن السائب قال : حدثني حيان أبو النضر قال : . . . وهـلـذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٨٧ برقم ( ٢١٠ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٢٥٢٦ ) \_ والدولابي في الكنى والأسماء ٢/ ١٣٧ \_ ١٣٨ ، وابن المبارك في « الزهد » برقم ( ٩٠٩ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٥/ ٣٧٣ \_ والحاكم في المستدرك ٢٤٠/٤ ، من طريق عبد الله بن المبارك ، عن هشام بن الغاز ، عن حيان أبي النضر قال : سمعت واثلة . . .

٣٩٣٠ ـ وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ / صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ يَقُولُ ٱللهُ ـ عَزَّ ٢١٨/٢ وَجَلَّ ـ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي مِي إِذَا دَعَانِي ﴾ .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٩٣١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ : أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي ، إِنْ ظَنَّ خَبْراً فَلَهُ ، وَإِنْ ظَنَّ شَرَاً فَلَهُ » .

قلت : رواه الترمذيُّ<sup>(٢)</sup> باختصارِ قولِهِ : « إِنْ ظَنَّ خَيْراً فَلَهُ ، وَإِنْ ظَنَّ شَرّاً فَلَهُ » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، وفيه ابنُ لهيعةَ ، وفيه كلام .

قلت : وتأتي أحاديث في حسنِ الظنِّ في الأدعيةِ ، وغير ذلك إن شاءَ اللهُ .

◄ وفي المطبوع برقم ( ٧٩٥١ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٣٦٩/٢ برقم ( ١٢٠٨ ) \_ وفي مسند الشاميين برقم ( ٢١٩٣ ) من طريق عمرو بن واقد ، عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال : دخلنا علىٰ يزيد بن الأسود عائدين فدخل علينا واثلة. . .

وعمرو بن واقد الدمشقي متروك الحديث .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٨٧ برقم ( ٢٠٩ ) ، وفي الأوسط ( ١ ل ٢٤ ) وفي المطبوع برقم ( ٤٠١ ) . وهو في مسند الشاميين برقم ( ٤٠١ ) ، وفي مسند الشاميين برقم ( ١٤١٤ ) من طريق أحمد بن خليد ، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ، حدثنا محمد بن مهاجر ، عن يزيد بن عبيدة ، عن حيان أبي النضر قال : لقيت واثلة . . . وإسناده صحيح . وانظر الحديث التالى . . .

(۲) في الدعوات ( ۳۵۹۸ ) باب : حسن الظن بالله تعالىٰ . وانظر مسند الموصلي ۲۱/۷۹۱ برقم ( ۲۲۰۱ ) .

(٣) في المسند ٢/ ٣٩١ ، من طريق الحسن بن موسىٰ ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا أبو يونس ، عن أبي هريرة . . . وهاذا إسناد ضعيف فيه ابن لهيعة ، وأبو يونس هو سليم بن جبير مولىٰ أبي هريرة . وهاذا إسناد ضعيف ، غير أن الحديث صحيح .

وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٣٩ ) ، وهو في الموارد ( ٢٣٩٤ ) . وانظر التعليقين السابقين .

### ٣٣ - بَابٌ : فِيمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ ٱلْحَرَمَيْنِ

٣٩٣٢ ـ عَنْ سَلْمَانَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ ٱلْحَرَمَيْنِ ٱسْتَوْجَبَ شَفَاعَتِي ، وَكَانَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلآمِنِينَ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه عبد الغفور بن سعيد ، وهو متروك .

٣٩٣٣ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ ٱلْحَرَمَيْنِ ، بُعِثَ آمِناً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

رواه الطبراني(٢) في الصغير ، والأوسط ، وفيه موسى بن عبد الرحمين

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢/٠٤٦ برقم (٦١٠٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٢٤٠/٦ برقم (١٨٠٤) وابن الجوزي في الموضوعات ٢/٨١٦، من طريق الحسن بن علي بن الوليد الفارسي الفسوي، حدثنا خلف بن عبد الحميد السرخسي، حدثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري، عن أبي هاشم الرماني، عن زاذان، عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . وهذا إسناد فيه خلف بن عبد الحميد السرخسي ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٨/ ٣٢١ وفيه أن أحمد سئل عنه فقال: « لا أعرفه».

وقال الذهبي في \* ميزان الاعتدال » ٦٦١/١ : \* خبره باطل. . . قال أحمد : لا أعرفه » . وانظر « تنزيه الشريعة » لابن عراق ٨/١ .

وعبد الغفور بن سعيد قال البخاري: تركوه ، وقال ابن حبان في المجروحين ١٤٨/٢: «كان ممن يضع الحديث على الثقات ، لا يحل كتابة حديثه ولا الذكر عنه إلا على جهة التعجب ».

وانظر ميزان الاعتدال ٦٤١/٢ ، ولسان الميزان ٤٣/٤ والكامل لابن عدي ١٩٦٦/ ، والحديث التالي .

وقال البيهقي : \* عبد الغفور هـلذا ضعيف ، وروي بإسناد آخر أحسن من هـنذا كـما... » وذكر حديث جابر الآني .

المسروقي (١) وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وفيه عبدُ الله بنُ المؤملِ ، وثقه ابنُ حبان (٣) وثقه ابنُ حبان (٢) وغيرُه (وإسناده حسن (٣) .

◄ المؤمل المكي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله:...
 وعبد الله بن المؤمل ضعيف.

وقال الطبراني : ﴿ لَم يَرُوهُ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ إِلَّا عَبْدُ اللهُ بِنَ الْمُؤْمِلُ ﴾ .

وقال ابن عدي في الكامل ١٤٥٥/٤ بعد ذكر أحاديث هنذا منها: « وهنذه الأحاديث عن أبي الزبير غير محفوظة ».

وقال في نهاية الترجمة : ﴿ وَلَابِنِ المؤملِ هَـٰذَا غَيْرِ مَا ذَكَرَتَ مِنَ الْأَحَادِيثُ ، وَعَامَةً مَا يرويه الضعفُ عليه بَيِّنٌ ﴾ . وانظر المجروحين ٢/ ٢٧ ـ ٢٨ لزاماً .

وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ٣/ ٤٩٧ برقم ( ٤١٨١ ) من طريق أبي طاهر الفقيه ، حدثنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا زيد بن الحباب ، بالإسناد السابق .

وانظر كشف الخفاء ٢/ ٢٨٠ ، وتنزيه الشريعة ٢/ ١٣٧ ، واللَّألَىء المصنوعة ١٢٨/٢ ـ ١٢٩ ، والفوائد المجموعة ص ( ١١٤ ـ ١١٥ ) ، و « المقاصد الحسنة » ص ( ٤٢٩ ) .

وأخرجه الحارث في «بغية الباحث» ٢٧/١ برقم (٣٥٣) وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٣٦٥/٢ برقم (٢٩٢) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي، حدثنا أبو معشر المديني، عن محمد بن المنكدر، عن جابر... وإسحاق اتهمه ابن أبي شيبة بالوضع، وأبو معشر نجيح ضعيف.

وقال السيوطي في لآلته ٢/ ١٢٩ : « قلت : أفرط المؤلف .. يعني : ابن الجوزي .. في إيراد هاذين الحديثين في الموضوعات ، وقد أخرجهما البيهقي في ( شعب الإيمان ) واقتصر على تضعيف إسنادهما ، وقال : إن إسناد حديث جابر أحسن من إسناد حديث سلمان ، والذي أستخير الله فيه الحكم لمتن الحديث بالحسن لكثرة شواهده . . . » .

وقال الشوكاني في « الفوائد المجموعة » ص ( ١١٥ ) : « وأنا أستخير الله وأحكم بعدم صحة هذا المتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وبعدم حسنه ، حتىٰ يأتي البرهان بإسناد تقوم به الحجة ، وأحاديث الوضاعين \_ وإن بلغت في الكثرة كل مبلغ \_ لا يشهد بعضها لبعض ، ولا تستحق إطلاق الحسن عليها » . وانظر مسند الموصلي ٧٩ /٨ برقم ( ٤٦٠٨ ) .

- (١) بل هو ثقة وهو من رجال التهذيب ، وفي ( م ) زيادة « ولم أجد من ترجمه » .
- (۲) الذي وثقه ابن حبان ٧/ ٢٨ هو عبد الله بن المؤمل بن وهب المخزومي. . . وليس هذا بصاحب أبى الزبير .
  - (٣) قوله : « وإسناده حسن » ليس في ( م ) .

### ٣٤ - بَابٌ : فِيمَنْ مَاتَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ

٣٩٣٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَاتَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ وُقِيَ عَذَابَ ٱلْقَبْرِ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وفيه يزيدُ الرقاشيُّ ، وفيه كلام . ( مص٥٢٤ ) .

### ٣٥ - بَابٌ : فِيمَنْ مَاتَ فِي بَيْتِ ٱلْمَقْدِس

٣٩٣٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَاتَ فِي بَيْتِ ٱلْمُمَقْدِسِ ، فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِي ٱلسَّمَاءِ » .

رواه البزار(٢) ، وفيه يوسفُ بنُ عطيةَ البصريُّ ، وهو ضعيف .

 <sup>(</sup>١) في المسند ١٤٦/٧ برقم ( ٤١١٣ ) وإسناده فيه ضعيفان ، وهناك استوفينا تخريجه ،
 ونضيف هنا :

أخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٥٥٤ ، من طريق أبي يعلىٰ .

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد ٢٠٠١، ١٧٦، من طريق بقية بن الوليد: حدثني معاوية بن سعيد عن أبي قبيل: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص... وهنذا إسناد جيد: بقية بن الوليد صرح بالتحديث عند أحمد في الرواية الثانية، ومعاوية بن سعيد ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٣٣٤ \_ ٣٣٥، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » سعيد ترجمه البخاري في الكبير ١٦٦٤، وقال معيد ترجمه البخاري في الكبير ١٦٦٤، وقال معيد ترجمه في عاشفه: « وثق التعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ١٦٦/٩، وقال الذهبي في كاشفه: « وثق » .

<sup>(</sup>٢) في كشف الأستار ١/ ٣٨٤ برقم ( ٨١٠ ) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٧٦ ، وابن الحبوزي في الموضوعات ٢/ ٢٢٠ ، والسيوطي في ا اللآليء المصنوعة " ١٣١/٢ ، من طريق يوسف بن عطية ، عن عيسى بن سنان ، عن الضحاك بن عبد الرحمان بن عزرب ، عن أبي هريرة . . .

ويوسف بن عطية متروك الحديث .

وعيسى بن سنان ضعيف وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٧١٢ ) في موارد الظمآن . وقال البزار : « لا نعلمه إلا بهئذا الإسناد عن أبي هريرة ، ويوسف ليس بالحافظ . . . » . ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٢٢/ ٢٨٩ برقم ( ٣٥٠٧٥ ) إلى البزار .

### ٣٦ ـ بابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْمَوْتِ

٣٩٣٦ ـ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَمْ يَلْقَ أَبْنُ آدَمَ شَيْتًا قَطُّ مُنْذُ خَلَقَهُ ٱللهُ أَشَدًّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ » .

قَالَ : « ثُمَّ إِنَّ ٱلْمَوْتَ لأَهْوَنُ مِمَّا بَعْدَهُ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، ورجاله موثقون .

٣٩٣٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : آخِرُ شِدَّةٍ يَلْقَاهَا ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمَوْتُ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، وفيه قابوسُ ، وثَقه ابنُ معينِ ، وابنُ عديِّ ، وضعفه النسائيُّ ، وغيرُه .

٣٩٣٨ ـ وَعَنْ سَوْدَةَ ـ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِذَا مِتْنَا<sup>٣)</sup> ، صَلَّىٰ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ حَتَّىٰ تَأْتِيَنَا<sup>(٤)</sup> .

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَوْ تَعْلَمِينَ عِلْمَ ٱلْمَوْتِ يَا بِنْتَ

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ١٥٤ ، وابن عدي في الكامل ٣/ ١٣٠١ ، والطبراني في الأوسط ٢/ ٥٨١ – ٥٨ برقم ( ١٩٩٧ ) ـ من طريق سكين بن ٥٨٢ برقم ( ٤٧٦٧ ) ـ من طريق سكين بن عبد العزيز بن قيس قال : ذكر ذلك أبي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم . . . وهاذا إسناد جيد ، سكين بينا أنه ثقة عند الحديث ( ٣٦٤٥ ) في مسند الموصلي ، وأبوه عبد العزيز فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٧٥٨ ) في المسند المذكور .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٩٠ : « رواه أحمد باختصار ، والطبراني في الأوسط على الشك هاكذا ـ واللفظ له وإسنادهما جيد » .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٥٦٩ ـ ٥٧٠ برقم ( ٢٢٢٠٩ ) إلىٰ أحمد .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ۲۲۳/۱ ، وابن أبي حاتم في التفسير برقم ( ۱۲۲۸ ) من طريق جرير بن عبد الحميد ، حدثنا قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس . . وهاذا إسناد حسن ، قابوس فصلنا القول فيه عند الحديث ( ۵۷ ) في معجم شيوخ الموصلي .

ووالد قابوس هو : أبو ظبيان : حصين بن جندب .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ﴿ مشيُّ ﴾ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) عند ابن المبارك: « تأتينا أنت » .

٢١٩/٢ زَمْعَةَ ، عَلِمْتِ أَنَّهُ أَشَدُّ/ مِمَّا تَقْدِرِينَ ٣ (١٠) .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

### ٣٧ ـ بَابٌ : فِيمَنْ يَقِرُّ مِنَ ٱلْمَوْتِ

٣٩٣٩ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَثْلُ ٱلَّذِي يَفِرُ مِنَ ٱلْمَوْتِ كَمَثْلِ ٱلثَّعْلَبِ تَطْلُبُهُ ٱلأَرْضُ بِدَيْنِ ، فَجَعَلَ يَسْعَىٰ حَتَّىٰ إِذَا أَعْيَىٰ وَٱلْبَهَرُ اللَّهُ مَنْ أَلْمُوثُ ، يَا ثَعْلَبُ دَيْنِي فَخَرَجَ وَلَهُ 
إِذَا أَعْيَىٰ وَٱنْبَهَرَ (٣) ، وَخَلَ جُحْرَهُ (١) ، فَقَالَتْ لَهُ ٱلأَرْضُ : يَا ثَعْلَبُ دَيْنِي فَخَرَجَ وَلَهُ 
حُصَاصٌ (٥) ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّىٰ تَقَطَّعَتْ عُنْقُهُ فَمَاتَ » .

رواه الطبراني(٦) في الكبير ، والأوسط ، وفيه معاذُ بنُ محمدٍ الهذلي قال

<sup>(</sup>١) عند ابن المبارك ، وفي كنز العمال : « تقدرين عليه » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٤/٣٤ برقم (٩٠) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، عن محمد بن عبد الرحمين بن نوفل \_ عند الطبراني : بن ثوبان \_ بلغه أن سودة بنت زمعة . . . وإسناده ضعيف لانقطاعه .

ونعيم بن حماد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٨٢٠ ) في موارد الظمآن .

والحديث في الزهد عند ابن المبارك ص ( ٨٤ ) برقم ( ٢٥٠ ) .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٥٦٥ برقم ( ٤٢١٩٣ ) إلى ابن المبارك ، وإلى الطبراني في الكبير مرسلاً .

وعلىٰ هامش (م) حاشية لابن حجر، لفظها: « فيه علتان : إحداهما : الكلام في نعيم بن حماد، والأخرى : الانقطاع فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان ـ كذا ـ عن سودة، ولم يسمع منها ».

 <sup>(</sup>٣) انبهر ، مطاوع بَهَرَ ، يقال : بَهَرَه ، يَبْهَرُهُ ، وَبَهْراً ، وَبُهُوراً : أجهده حتىٰ تتابع نفسه ،
 والبُهْرُ : هو ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو من النَّهج وتتابع النَّفَس .

<sup>(</sup>٤) الجحر : حفرة تأوي إليها الهوام وصغار الحيوان .

 <sup>(</sup>٥) الحصاص : شدة العدو وحدته ، وقيل : هو أن يمصع بذنبه ، وَيَصُرُّ بأذنيه ويعدو ،
 وقيل : الضراط والمعنى الأخير هو المراد هنا ، والله أعلم .

العقيلي : لا يتابع على رفع حديثه( مص : ٥٢٥ ) .

## ٣٨ ـ بَابٌ : تُحْفَةُ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلْمَوْتُ

٣٩٤٠ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تُخْفَةُ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تُخْفَةُ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تُخْفَةُ اللهُ عُلْمُوْتُ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقات .

ح أخرجه البيهقي في ا شعب الإيمان ا برقم ( ١٠٦٩٥ ) \_ ، والعقيلي في الضعفاء ٤٠٠٠ \_ ومن طريق أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية الالالم المتناهية الحرب برقم ( ١٤٨٣ ) \_ من طريق حفص بن عمر ، حدثنا معاذ بن محمد الهذلي ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن سمرة . . . وهاذا إسناد ضعيف الانقطاعه ، وقد فصلنا القول في ذلك في معجم شيوخ أبي يعلى برقم ( ٢٠٢ ) .

ومعاذ بن محمد الهذلي قال العقيلي في الضعفاء ٢٠٠/٤ : « في حديثه نظر ، ولا يتابع علىٰ رفعه » .

وانظر ميزان الاعتدال ١٣٢/٤ ، ولسان الميزان ٦/ ٥٥ ، وثقات ابن حبان ٧/ ٤٨١ ، و ١٧٧/٩ .

ولنكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه سهل بن أسلم العدوي عند الرامهرمزي في « كتاب الأمثال » ص ( ١٦٦ ) برقم ( ٧١ ) حيث أخرجه من طريق موسى بن زكريا ، حدثنا الصلت بن مسعود المجحدري ، حدثنا سهل بن أسلم العدوي ، عن يونس بن عبيد ، بالإسناد السابق ، وموسى بن زكريا متروك .

انظر سؤالات الحاكم للدارقطني برقم ( ۲۲۷ ) ، وميزان الاعتدال ٢٠٥/٤ ، ولسان الميزان ٦٠٧/٢ .

وأخرجه العقيلي أيضاً ٢٠١/٤ ، من طريق بشر بن موسى ، حدثنا عمر بن سهل المازني قال : حدثنا إسحاق بن الربيع ، عن الحسن ، به .

وقال : ﴿ هَالَمَا أَشْبُهُ مَنْ حَدَيْثُ مَعَاذُ وَأُولَىٰ ، وإسحاق فيه لين أيضاً ﴾ .

وانظر الدر المنثور ٦/ ١٠٥ .

<sup>(</sup>۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٣٥ وقال : « رواه الطبراني بإسناد جيد » .

وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص ( ٢١٢ ) برقم( ٥٩٩ ) ـ ومن طريق ابن المبارك أخرجه 🗻

### ٣٩ ـ بَابٌ : لاَ يَتُوكُ ٱلْمَوْتُ أَحَداً لِأَحَدِ

٣٩٤١ عَنِ آبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ بِمَكَّةَ مُقْعَدَانِ لَهُمَا آبْنُ شَابٌ ، فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ نَقَلَهُمَا ، فَأَتَىٰ بِهِمَا ٱلْمَسْجِدَ ، فَكَانَ يَكْتَسِبُ عَلَيْهِمَا يَوْمَهُ ، فَإِذَا كَانَ ٱلْمَسَاءُ أَصْبَحَ نَقَلَهُمَا فَأَقْبَلَ بِهِمَا ، فَأَفْتَقَدَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ : مَاتَ ٱبْنُهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ تُرِكَ أَجَدٌ لِأَحَدٍ تُرِكَ آبْنُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ تُرِكَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ تُرِكَ آبْنُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ تُرِكَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ تُرِكَ آبْنُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ تُرِكَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ تُرِكَ آبْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ تُرِكَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ تُرِكَ آبْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ تُرِكَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ تُوكَ آبْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ تُرِكَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ تُوكَ آبْنُ

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح ، وهو متروك .

<sup>-</sup> عبد بن حميد في المنتخب ص ( ١٣٧) برقم ( ٣٤٧) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٨٥ ، والبغوي في « شرح السنة » ٥/ ٢٧١ برقم ( ١٤٥٤) ، والحاكم ٣١٩/٤ ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ٧/ ١٧٧ ، ٣٥٣ برقم ( ٩٨٨٤ ، ١٠٢٠٨) \_ من طريق يحيى بن أيوب ، عن بكر بن عمرو ، عن عبد الرحمان بن زياد ، عن أبي عبد الرحمان الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وعبد الرحمان بن زياد هو الأفريقي ، وهو ضعيف .

وقال أبو نعيم : « غريب من حديث عبد الله بن عمرو ، لـم يروه عنه إلا الحبلي » ، وعنده أكثر من تحريف .

وانظر كنز العمال ٢٨/٦٥ برقم ( ٢٦١٠٠ ) ، والمطالب العالية ١/ ٢٣٠ برقم ( ٨٠٧ ) ، و ٣/ ١٣٩ برقم ( ٣٠٩٤ ) ، وكشف الخفاء ١/ ٢٩٧ برقم ( ٩٤٨ ) .

 <sup>(</sup>١) في الأوسط ( ٢ ل ٦٦ ) وفي المطبوع برقم ( ٥٩٦٧ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢٧٦/٢ برقم ( ١٢٢٠ ) ـ والبيهقي في الجنائز ٦٦/٤ باب : الرغبة في أن يتعزى بما أمر الله به من الصبر والاسترجاع ، من طريق أبي كامل الجحدري ،

وأخرجه البيهقي أيضاً ٦٦/٤ ، والذهبي في « تلخيص المتشابه. . . » ١/ ٥٣٠ من طريق داود بن رشيد ،

وأخرجه ابن أبي الدنيا في \* الاعتبار وأعقاب السرور والإخوان » ص ( ٣١ ) .

جميعاً : حدثنا عبد الله بن جعفر ، أخبرني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . . . وعبد الله بن جعفر ضعيف .

وقال الطبراني : « لم يروه عن ابن دينار إلا ابن جعفر ، تفرد به أبو كامل » ، وما تقدم يرد على الطبراني .

قلت : ويأتي حديث في تفسير سورة (ص ) إن شاء الله .

# ٤٠ \_ بَابٌ : فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ تَعَالَىٰ

٣٩٤٢ ـ عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ ، أَحَبَّ ٱللهُ لِقَاءَهُ » .

قُلْنَا: يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كُلُّنَا نَكْرَهُ ٱلْمَوْتَ ، قَالَ: « لَيْسَ ذَلِكَ كَرَاهِيَةٌ لِلْمَوْتِ ، وَلَكِنَّ ٱلْمُوْتِ ، وَلَكِنَّ ٱلْمُوْمِنَ إِذَا حُضِرَ ، جَاءَهُ ٱلْبِشْرُ مِنَ ٱللهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَلَكِينَ ٱللهِ ، فَأَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ لَقِي آللهَ ، فَأَحَبَ ٱللهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ ٱلْفَاجِرَ وَٱلْكَافِرَ إِذَا خُضِرَ ، جَاءَهُ مَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ مِنَ ٱلشَّرِ ، أَوْ مَا يَلْقَىٰ مِنَ ٱلشَّرِ فَكَرِهَ لِقَاءَ ٱللهِ ، فَكَرِهَ ٱللهُ لِقَاءَهُ » .

رواه أحمد(١) ، وأبو يعلىٰ ، والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

٣٩٤٣ ـ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ ٱلسَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ / عَرَفْتُ فِيهِ ٢٢٠/٢ عَبْدَ ٱلرَّخْمَانِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ ( مص : ٢٦٥ ) رَأَيْتُ شَيْخاً أَبْيَضَ ٱلرَّأْسِ وَٱللَّحْيَةِ عَلَىٰ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ أَلِيَ شَيْعَ رَسُولَ ٱللهِ حِمَارٍ ، وَهُوَ يَتْبَعُ جَنَازَةً ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : حَدَّثِنِي فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( ظ : ١٢٦ ) : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ ، أَحَبَّ ٱللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ ٱللهِ ، كَرِهَ ٱللهُ لِقَاءَهُ » .

قَالَ : فَأَكَبَّ ٱلْقَوْمُ يَبْكُونَ . فَقَالَ : ﴿ مَا يُبْكِيكُمْ ؟ ﴾ قَالُوا : إِنَّا نَكْرَهُ ٱلْمَوْتَ . قَالَ : ﴿ لَيْسَ ذَلِكَ ، وَلَلْكِنَّهُ إِذَا حَضَرَ ﴿ فَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينُ ﴿ فَرَيْحَانُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينُ ﴿ فَرَيْحَانُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينُ ﴿ فَرَيْحَانُ وَكَانَ مَن اللّهُ وَاللهُ لِلْقَائِهِ وَحَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ [الراقعة : ٨٨ ـ ٨٩] ، فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ ، أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ ، وَٱللهُ لِلْقَائِهِ أَحَبُ .

 <sup>◄</sup> ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٤٧ م برقم ( ٢١١٨ ) إلى البيهقي في السنن .

<sup>(</sup>۱) في المستد ٣/ ١٠٧ ، وحسين المروزي في زواتده على الزهد لابن المبارك برقم ( ٩٧١ ) من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، عن حميد ، عن أنس. . . وهنذا إسناد صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢/ ٤٦٩ ـ ٤٧٠ برقم ( ٣٨٧٧ ) . وانظر الحديث ( ٣٢٣٠ ، ٣٢٣٦ ) في المسند المذكور .

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِينِ ﴿ فَأَنُلُ مِنْ جَبِيهِ ﴾ [الواتعة: ٩٢\_ ٩٣] \_ قَالَ عَطَاءٌ : وَفِي قِرَاءَةِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ (ثُمَّ تصليةُ جحيم) ، ﴿ فَإِذَا بُشِّرَ بِذَاكَ ، كَرِهَ لِقَاءٌ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلِقَائِهِ أَكْرَهُ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وعطاء بن السائب فيه كلام .

٣٩٤٤ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ أَحَبَّ ٱللهُ لِقَاءَهُ » . وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ ٱللهِ ، كَرِهَ ٱللهُ لِقَاءَهُ » .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، وإسناده حسن .

٣٩٤٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ أَحَبَّ ٱللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ ٱللهِ عَبْلَ لِقَاءِ ٱللهِ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٩٤٦ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنْ شِنْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، وَمَا أَوَّلُ مَا تَقُولُونَ لَهُ » .

قُلُنَا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ ٱللهِ .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٢٥٩/٤ ـ ٢٦٠ ، من طريق عفان ، حدثنا همام ، حدثنا عطاء بن السائب قال : كان أول. . . وهنذا إسناد جيد ، همام سمع عطاء قبل الاختلاط ، ذكر ذلك الحافظ الطحاوي في « مشكل الآثار ١٤٩/١ ـ ١٥٠ .

وانظر كنز العمال ١٥/ ٥٦٦ برقم ( ٤٢١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٩١٩/ ٣٩١ برقم ( ٩١٩) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق ، حدثنا عمرو بن الحارث ، حدثنا عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي ، حدثنا نمير بن أوس : أن معاوية كان يقول. . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، وهو إسناد حسن إن كان نمير سمعه من معاوية ، وعند الطبراني تقديم وتأخير في رجال الإسناد .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١٩٨/٩ برقم (١٨٨٢) من طريق أبي نعيم ، حدثنا الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : . . . موقوفاً عليه ، وإسناده صحيح .

قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ : هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ يَا رَبَّنَا .

فَيَقُولُ : لِمَ ؟ فَيَقُولُونَ : رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ ، فَيَقُولُ : قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي \* .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، والطبراني في الكبير ، وفيه عبيدُ اللهِ بنُ زحر ، وهو ضعيف .

٣٩٤٧ ـ وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ٱبْنُ آدَمَ : ٱلْمَوْتُ ، وَٱلْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ ٱلْفِتْنَةِ ، وَيَكْرَهُ قِلَّة ٱلْمَالِ ، وَقِلَّةُ ٱلْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ » .

رواه أحمد(٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) في المسند ٢٣٨/٥ ، من طرق علي بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا يحيى بن أيوب : أن عبيد الله بن زحر حدثه عن خالد بن أبي عمران ، عن أبي عياش قال : قال معاذ : . . . وعبيد الله بن زحر ضعيف ، وما عرفنا رواية لأبي عياش ، عن معاذ ، والله أعلم .

وهو في الزهد عند ابن المبارك ص ( ٩٣ ) برقم ( ٢٧٦ ) ـ ومن طريق ابن المبارك أخرجه الطبراني في الكبير ١٢٥/٣٠ ، برقم ( ٢٥١ ) ، وفي الأوائل برقم ( ٦٦ ) ، وأبو داود الطيالسي ١٥٣/١ برقم ( ٧٣٠ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء ؟ ١٧٩/٨ ، والبغوي في « شرح السنَّة » برقم ( ١٤٥٢ ) .

وقال أبو نعيم : « تفرد به عبيد الله ، عن خالد » .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٩٥ برقم ( ١٨٤ ) ، وفي « مسند الشاميين » برقم ( ٤٠٩ ) من طريق علي بن بحر ، عن قتادة بن الفضيل بن قتادة ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ. . . وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ .

وقتادة فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٧٩٦ ) .

## ٤١ ـ بَابُ حَمْدِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ ٱلنَّزْعِ

٣٩٤٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَهُ : « إِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ عِنْدِي ( مص : ٢٧٥ ) بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ : يَحْمَدُنِي وَأَنَا ٱنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، عن شيخه أحمدَ بنِ أبانَ القرشيِّ ، ولم أعرفْه<sup>(۲)</sup> ، وبقيةُ رجالِهِ رجالُ الصحيح .

### ٤٢ ـ بَابُ مَا يُخَفِّفُ ٱلْمَوْتَ

٣٩٤٩ عَنِ ٱلْمَشْيَخَةِ : أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ ٱلْحَارِثِ حِينَ ٱشْتَدَّ سَوْقُهُ (٢) عَنْ أَلْمَشْيَخَةِ : أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ ٱلْحَارِثِ حِينَ ٱشْتَدَّ سَوْقُهُ (٣٢) فَقَالَ : هَلْ / مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ ﴿ بِسَ ﴾ ؟

قَالَ : فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيحِ ٱلسَّكُونِيُّ (٤) فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا ، قُبِضَ . قَالَ : فَكَانَ ٱلْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ : إِذَا قُرِثَتْ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا .

الصحابي محتج به كما هو معروف عند أصحاب هـنذا الفن الشريف ، والله أعـلم .

وأخرجه أحمد ٤٢٧/٥ ، ٤٢٨ ، من طريق أبي سلمة ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، بالإسناد السابق .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ١٥١ : « رواه أحمد بإسنادين رواة أحدهما محتج بهم في الصحيح ، ومحمود له رؤية ولم يصح له سماع فيما أرىٰ. . . » .

وانظر كشف الخفاء ٢/٧١ برقم ( ١٠٤ ) ، وكنز العمَّال ٣/ ١٨٤ برقم ( ٦٠٦٤ ) .

(۱) في كشف الأستار ۱/ ۳۷۱ برقم ( ۷۸۱) من طريق أحمد بن أبان القرشي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة. . . وهذا إسناد حسن ، أحمد بن أبان القرشي ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٢ . (٢) بل هو معروف وترجمته عند ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٣ .

(٣) السَّوْقُ : النزع ، كأن الروح تساق لتخرج من البدن ، ويقال له : السياق أيضاً وهما مصدران من : ساق ، يسوق .

(٤) السكوني ـ بفتح السين المهملة ، ورفع الكاف ـ : نسبة إلى السكون ، وهو بطن من كندة. . . وانظر الأنساب ٧/ ١٠١ ، واللباب ٢/ ١٢٤ ـ ١٢٥ .

قَالَ صَفْوَانُ : قَرَأَهَا عِيسَى بْنُ ٱلْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ٱبْنِ مَعْبَدٍ . رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وفيه من لم يُسَمَّ .

## ٤٣ - بَابُ خُضُورِ ٱلأَعْمَالِ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ (٢)

٣٩٥٠ ـ عَنْ سَلْمَانَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَعُودُ رَجُلاً مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَعُودُ رَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ جَبِينِهِ ، فَقَالَ : ﴿ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ » فَلَمْ يُحِرُ<sup>(٣)</sup> إِلَيْهِ شَيْتًا .

فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّهُ عَنْكَ مَشْغُولٌ ، فَقَالَ : « خَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ » .

فَخَرَجَ ٱلنَّاسُ مِنْ عِنْدِهِ وَترَكُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَأَشَارَ ٱلْمَرِيضُ : أَنْ أَعِدْ يَدَكَ حَيْثُ كَانَتْ ، ثُمَّ نَادَاهُ : « يَا فُلاَنُ ، مَا تَجِدُ ؟ » .

قَالَ : أَجِدُني بِخَيْرٍ وَقَدْ حَضَرَنِي ٱثْنَانِ : أَحَدُهُمَا أَسْوَدُ وٱلآخَرُ أَبْيَضُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ مِنْكَ ؟ ﴾ قَالَ: ٱلأَسْوَدُ.

قَالَ : « إِنَّ ٱلْخَيْرَ قَلِيلٌ ، وَإِنَّ ٱلشَّرَّ كَثِيرٌ » .

قَالَ : فَمَتَّعْنِي مِنْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ بِدَعْوَةٍ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢٨ ) : « ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ ٱلْكَثِيرَ ،

<sup>(</sup>۱) في المسند ٤/ ١٠٥ ، من طريق أبي المغيرة ، حدثنا صفوان ، حدثني المشيخة أنهم حضروا. . . وهذا أثر إسناده حسن ، إبهام المشيخة غير ضار ، وعند البخاري ( ٣٦٤٢ ) : «سمعت الحي يتحدثون عن عروة » .

<sup>(</sup>٢) هذا الباب \_ والحديث الذي جاء فيه \_ ساقط من (م) .

<sup>(</sup>٣) يقال : أحار الجواب : رَدَّه ، وسأله فلم يُحِرْ جواباً .

وَأَنْم <sup>(١)</sup> ٱلْقَلِيلَ » . ثُمَّ قَالَ : « مَا تَرَىٰ ؟ » .

قَالَ : خَيْراً ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أَرَى ٱلْخَيْرَ يَنْمِي<sup>(٢)</sup> ، وَأَرَى ٱلشَّرَّ يَضْمَحِلُّ ، وَقَلِ ٱسْتَأْخَرَ عَنِّي ٱلأَسْوَدُ .

قَالَ : « أَيُّ عَمَلِكَ أَمْلَكُ بِكَ ؟ » . قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي ٱلْمَاءَ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱسْمَعْ يَا سَلْمَانُ ، هَلْ تُنْكِرُ مِنِّي شَيْتًا ؟ » .

قَالَ : نَعَمَ ، بِأَبِي وَأُمِّي ، قَدْ رَأَيْتُكَ فِي مَوَاطِنَ ، مَا رَأَيْتُكَ عَلَىٰ مِثْلِ حَالِكَ ٱلْيَوْمَ ؟!

قَالَ : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا يَلْقَىٰ مَا مِنْهُ عِرْقٌ إِلاَّ وَهُوَ يَأْلَمُ ٱلْمَوْتَ عَلَىٰ حِدَةٍ ﴾(٣) .

رواه البزار (۲) ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف .

## ٤٤ ـ بَابُ تَلْقِينِ ٱلْمَبِّتِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ

٣٩٥١ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ لُقُنَ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ » .

<sup>(</sup>١) أنمى الشيء ، ونَمَّاه : جعله ينمو ، ونما الشيء ، نماء ، ونموا : زاد وكثر .

<sup>(</sup>٢) يقال : نمئ ، ونما : ينمي وينمو إذا زاد وكثر .

<sup>(</sup>٣) عليٰ حدة : وحده ، منفرداً .

<sup>(</sup>٤) في « البحر الزخار » برقم ( ٢٥١٢ ) \_ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٢٦٩/٦ \_ ٢٧٠ برقم ( ٦١٨٥ ) \_ من طريق البزار ، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي ، حدثنا مكي بن إبراهيم ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن أبي الأزهر ، عن سلمان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم. . . وإسناده ضعيف لضعف موسى .

وأبو الأزهر هو المصري ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو علىٰ شرط ابن حبان ، وقال الحافظ في تقريبه : « مقبول » .

وسيأتي هَـٰذا الحديث أيضاً برقم ( ٣٩٧٣ ) ، وهناك نسبه إلى الطبراني في الكبير ، وإلى البيار وقال : بنحوه » .

رواه أحمد(١) ، وفيه عطاءُ بنُ السائبِ ، وفيه كلامٌ لاختلاطِهِ .

٣٩٠٢ ـ وَعَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ<sup>(٢)</sup> قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ لُقِّنَ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ عِنْدُ ٱلْمَوْتِ ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، والكبير ، وفيه عطاءً بنُ السائبِ ، وفيه كلام .

٣٩٥٣ ـ وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى / ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ٢٢٢/٢ كَثِيبٌ ، فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا لِي أَرَاكَ كَثِيبًا ؟ » .

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كُنْتُ عِنْدَ آبْنِ عَمَّ لِيَ ٱلْبَارِحَةَ فُلاَنٌ هُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ (١) قَالَ : « فَهَلْ لَقَنْتَهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ؟ » . قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ: « فَقَالَهَا ؟ » .

قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ » .

<sup>(</sup>١) في المسند ٣/ ٤٧٤ ، من طريق الحسن بن موسىٰ ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمرو قال : حدثني من سمع رسول الله . . . وهاذا إسناد جيد ، وجهالة الصحابي غير ضارة بالحديث .

وانظر الحديث التالي ، والحديث الآتي برقم ( ٣٩٦٤ ) وما بعده .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : « زاذان أبي عمر » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط (١١ ل ٢٢٥) وفي المطبوع برقم (٣٨٣٠) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٧٠ برقم (١٢١١) \_ من طريق علي بن سعيد الرازي ، حدثنا سهل بن عثمان ، وأخرجه الطبراني في الكبير ٩٧/١٣ برقم (١٣٧٤١) من طريق روح بن الفرج ، حدثنا يوسف بن عدى ،

جميعاً : حدثنا أبو الأحوص ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان ، عن ابن عمر . . . وأبو الأحوص لم يذكر فيمن سمع عطاء قبل اختلاطه .

وانظر الحديث السابق ، وتلخيص الحبير ٢/ ١٠٣ ، وحديث أبي هريرة في ﴿ موارد الظمَّانَ ﴾ ٢/ ٤٦٣ برقم ( ٧١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) يكيد بنفسه: يجود بها.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَيْفَ هِيَ لِلأَحْيَاءِ ؟ قَالَ : « هِيَ أَهْدَمُ لِذُنُوبِهِمْ ، هِيَ أَهْدَمُ لِذُنُوبِهِمْ » ( مص : ٥٢٩ ) .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(١)</sup> ، والبزار ، وفيه زائدةُ بنُ أبي الرقادِ ، وتَّقه القواريريُّ ، وضعفه البخاريُّ وغيره .

٣٩٥٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ﴾ .

رواه البزار(٢٠) ، وفيه عبدُ الوهّابِ بنُ مجاهدٍ ، وهو ضعيفٌ .

٣٩٥٥ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَانَ آخِرَ كَلاَمِهِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ لَمْ يَدْخُلِ ٱلنَّارَ » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه أبو بلال الأشعريُّ ، ضعفه الدارقطني .

 <sup>(</sup>١) في المسند ١/ ٧١ برقم ( ٧٠ )، وإسناده ضعيف ، وهناك استوفينا تخريجه . وانظر أيضاً المطالب العالية ١/ ١٩٠ برقم ( ٦٨٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) في كشف الأستار ١/ ٣٧٣ برقم ( ٧٨٥ ) من طريق يوسف بن موسى ، حدثنا وكيع .
 وأخرجه الطبراني في « الدعاء » برقم ( ١١٤١ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٣/ ٣١٠ من طريق عثمان بن الهيثم .

جميعاً : حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبيه ، عن جابر . . . وعبد الوهاب متروك ، كذبه الثوري ، ولكن المتن صحيح .

وانظر أحاديث الباب ، وتعليقاتنا عليها .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط ٢٤٢/١ برقم ( ٥٧٨ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٧٠ برقم ( ١٢١٠ ) \_ من طريق أحمد بن القاسم ، حدثنا أبو بلال الأشعري ، حدثنا أبو الأحوص ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري ، عن علي بن أبي طالب . . . وأبو بلال الأشعري فيه لين ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٦٦٢ ) ، وأبو الأحوص سلام بن سليم لم يذكر فيمن سمع عطاء قبل الاختلاط ، وباقي رجاله ثقات .

أحمد بن القاسم هو ابن مساور الجوهري ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ٣٤٩/٤ ـ ٣٥٠ ـ وقال : « وكان ثقة » .

وقال الطبراني: ﴿ لَمْ يَرُوهُ عَنْ عَطَاءً إِلَّا أَبُو الْأَحُوصُ ﴾ .

٣٩٥٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَقُولُوا : ٱلثَّبَاتَ ٱلثَّبَاتَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ » .

قُلْتُ : هو في الصحيح<sup>(١)</sup> باختصار .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الصغير ، والأوسط ، وفيه عمر بن صهبان ، وهو ضعيف .

٣٩٥٧ ـ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ ٱلسَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وعطاء فيه كلامٌ .

جده قال : قال رسول الله. . . وشيخ الطبراني سعيد بن عبد الرحمان التستري روى عن 🗻

<sup>(</sup>۱) عند مسلم في الجنائز ( ۹۱۷ ) باب : تلقين الموتىٰ : لا إلـُه إلا الله ، وقد استوفينا تخريجه في موارد الظمآن ٤٦٣/٢ برقم ( ٧١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الصغير ٢/ ١٢٥ ، وفي الأوسط ولم أجده فيه ، وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٧١ برقم ( ١٢١٢ ) \_ من طريق وصيف بن عبد الله الأنطاكي الحافظ ، حدثنا سليمان بن سيف أبو داود الحراني ، حدثنا سعيد بن سلام العطار ، حدثنا عمر بن محمد بن صهبان المدني ، عن صفوان بن سليم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله . . . وسعيد بن سلام العطار كذبه ابن نمير ، وقال البخاري : يذكر بوضع الحديث .

وانظر ميزان الاعتدال ٢/ ١٤١ ، واللسان ٣/ ٣١\_٣٢ ، والكامل ٣/ ١٣٣٩ ـ ١٢٤٠ .

وعمر بن محمد بن صهبان ضعيف أيضاً ، وباقي رجاله ثقات ، وصيف بن عبد هو الحافظ الإمام ، الثقة ، الرحال الجوال . وانظر « سير أعلام النبلاء » ٤٩٦/١٤ ـ ٤٩٧ .

وقال الطبراني : ﴿ لم يروه عن صفوان بن سليم إلا عمر بن محمد ﴾ .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٩١٥ من طريق أبي يعلىٰ ، حدثنا شيبان ، حدثنا عكرمة بن إبراهيم ، حدثنا عاصم ، عن أبي رزين ، عن أبي هريرة. . . وعكرمة بن إبراهيم ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣٠٣/١٩ برقم ( ٦٧٥ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في \* معرفة الصحابة ٣

برقم ( ٢٠٧٩ ) \_ من طريق سعيد بن عبد الرحمان التستري ، حدثنا راشد بن سلام ، حدثنا عبيد الله بن تمام السلمي ، عن محمد بن تمام ، حدثني عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن

٣٩٥٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَفَعَهُ ـ قَالَ : ﴿ لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَـٰهَ إِلَـٰهَ اللهُ مَنْ شِدْقِهِ ، كَمَا إِلَـٰهُ أَللهُ مَ فَإِنَّ نَفْسَ ٱلْكَافِرِ نَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ ، كَمَا نَخْرُجُ نَفْسُ ٱلْحِمَارِ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وإسناده حسن .

٣٩٥٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، فَمَنْ قَالَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَمَنْ قَالَهَا فِي صِحَّتِهِ ؟

قَالَ : « تِلْكَ أَوْجَبُ وَأَوْجَبُ » .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ جِيءَ بِٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ ، وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَحْتَهُنَّ ، فَوُضِعْنَ فِي كِفَّةِ ٱلْمِيزَانِ ، وَوُضِعَتْ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ فِي ٱلْكِفَّةِ ٱلأَخْرَىٰ ، لَرَجَحَتْ بِهِنَّ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، ورجاله ثقات ، إلاَّ أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ( مص : ٥٣٠ ) .

<sup>◄</sup> راشد بن سلام ، وأحمد بن صالح المصري ، وإبراهيم بن المستمر .

وروىٰ عنه الطبراني ، ومحمد بن إسحاق الأهوازي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وعبيد الله بن تمام ضعيف .

وانظر ميزان الاعتدال ٣/ ٤ ، ولسان الميزان ٤/ ٩٥ \_ ٩٦ ، والكامل لابن عدي ١٦٣٧ / ١٦٣٨ ـ ١٦٣٨ .

ومحمد بن تمام ضعيف ، وقد روىٰ عن عطاء متأخراً ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۳۳/۱۰ برقم (۱۰٤۱۷) من طريق عبدان بن أحمد ، حدثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري ، حدثنا حماد بن يزيد ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله \_ رفعه ـ قال : . . . وإسناده حسن كما قال الهيثمي رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢١/ ٢٥٤ برقم ( ١٣٠٢٤ ) من طريق بكر بن سهل ، حدثنا عبد الله بن 🗻

٣٩٦٠ ـ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ٱلْمُرَادِيِّ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ إِلَاهَ إِلاَّ ٱللهُ ؟ » . قَالَ : نَعَمْ .

**TTT/**T

قَالَ : « أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ / ٱللهِ » ؟ قَالَ : نَعَمْ .

ثُمَّ قُبِضَ فَوَلِيَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْمُسْلِمُونَ فَغَسَّلُوهُ وَدَفَنُوهُ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وإسناده حسن .

٣٩٦١ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلأُويْسِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيَّ وَهُوَ فِي ٱلنَّزْعِ ، فَقَالَ : إِذَا أَنَا مِتُ فَأَصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا ، أَمَرَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ إِذَا مَاتَ اَحَدُ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمُ ٱلتُرَابَ عَلَىٰ قَبْرِهِ ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلُ : يَا فُلاَنُ ٱبْنَ فُلاَنَةً ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ وَلاَ يُجِيبُ .

صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس. . . وهلذا إسناد
 فيه بكر بن سهل ، وعبد الله بن صالح ، وهما ضعيفان ، وعلي بن طلحة لم يسمع ابن
 عباس .

 <sup>(</sup>۱) في الكبير ۸/ ۸۰ ـ ۸۱ برقم ( ۷۳۹۰ ) من طريق الحسين بن إسحاق التستري ،
 وأخرجه القزويني في « الندوين في أخبار قزوين » ۳/ ۳۸۱ من طريق محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ،

جميعاً: حدثنا المسيب بن واضح ، حدثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن عطاء بن عجلان ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش ، عن صفوان بن عسال... وهاذا إسناد فيه عطاء بن عجلان ، وهو متروك . وانظر ترجمته في التهذيب .

المسيب بن واضح فصلنا القول فيه عند الُّحديث ( ٢٠٧٥ ) في موارد الظمآن ،

وأبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث . وأخرجه الخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » ٣٤٩/٢ من طريق أبي إسحاق الفزاري ، به.

غير أن الحديث صحيح ، يشهد له حديث أنس عند البخاري في الجنائز ( ١٣٥٦ ) وانظر فيه أيضاً الحديث ( ٥٦٥٧ ) .

ثُمَّ يَقُولُ : يَا فُلاَنُ ٱبْنَ فُلاَنَةَ ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِداً ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا فُلاَنُ آبْنَ فُلاَنَةَ ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِداً ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا فُلاَنُهُ اللهُ ، وَلَـٰكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ ، فَلْيَقُلْ : آذْكُرْ فَلاَنَةَ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَدْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلدُّنْيَا : شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِٱللهِ رَبّاً ، وَبِالْإِسْلامِ دِيناً ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً ، وَبِالْقُرْآنِ إِمَاماً ، فَإِنَّ مُنْكَراً وَنَكِيراً يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ ٱنْطَلِقْ بِنَا ، مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ لُقُنَ حُجَّتَهُ ، فَيَكُونُ ٱللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا » .

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ ؟

قَالَ : « فَيَنْسِبُهُ إِلَىٰ حَوَّاءَ ، يَا فُلاَنُ بْنَ حَوَّاءَ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه من لم أعرفه جماعة .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « يرحمك » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٩٨/٨ ـ ٢٩٩ برقم ( ٧٩٧٩) من طريق أبي عقبل أنس بن سلم الخولاني ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا عبد الله بن محمد القرشي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن سعيد بن عبد الله الأودي ، قال : شهدت أبا أمامة . . .

وشيخ الطبراني ترجمه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣١٢/٩ ـ ٣١٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٥٤١ ) .

وكذلك سعيد بن عبد الله الأودي ، وعبد الله بن محمد القرشي ، قال الحافظ في لسان الميزان الميزان من ٣٥١/٤ ، ترجمة عمران بن هارون البصري : « عبد الله بن محمد القرشي لا يدري من هو » ، ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٧٣٧ برقم ( ٤٣٩٣٤ ) إلى ابن عساكر .

وقال أبو عمرو بن الصلاح: « حديث أبي أمامة ليس إسناده بالقائم » . وقال النووي في المجموع ٥/ ٣٠٤ : « حديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه

وقال النووي في المجموع ٥/ ٣٠٤ : « حديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف ، ولفظه. . . » ، وذكر هـٰذا الحديث .

وقال ابن قدامة المقدسي في المعني ٢/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦ : « فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئاً ، ولا أعلم فيه للأمة قولاً سوى ما رواه الأثرم قال : قلت لأبي عبد الله : فهاذا الذي يصنعون إذا دفن الميت ، يقف الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة . . . فقال : ما رأيت أحداً فعل ذلك إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة » .

٣٩٦٢ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَسْنَدْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ صَدْرِي ، فَقَالَ : « مَنْ قَالَ : لاَ إِلَىٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ، وَمَنْ صَامَ يَوْما ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهِ ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهِ ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ » وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ » ( مص : ٣١٥ ) .

◄ وقال ابن القيم في « زاد المعاد » ١/ ٥٢٢ ـ « وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة... ، فهاذا حديث لا يصح رفعه... » ثم ذكر قول الأثرم السابق.

وقال ابن حجر في «أمالي الأذكار » بعد تخريجه \_ فيما نقله عن ابن علان في ( الفتوحات الربانية ) ١٩٦/٤ : « حديث غريب ، وسند الحديث من الطريقين ضعيف جداً » ، ووازن بين هاذا ، وبين ما قاله في « تلخيص الحبير » ٢/ ١٣٥ \_ ١٣٦ .

وقال الصنعاني في (سبل السلام): « ويتحصل من كلام أثمة التحقيق أنه حديث ضعيف ، والعمل به بدعة ، ولا يغتر بكثرة من يفعله » ، وسيأتي هئذا الحديث أيضاً برقم ( ٤٣٠٨) باب : تلقين الميت بعد دفنه .

وانظر كنز العمال ١٥/ ٦٠٥\_ ٦٠٦ ، ٧٣٦ برقم ( ٤٢٤٠٦ ، ٤٢٤٠٧ ، ٤٢٩٣٤ ) .

(۱) في المسند ٥/ ٣٩١ ، من طريق الحسن وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عثمان البتي ، عن نعيم بن أبي هند ، عن حذيفة . . . وإسناده رجاله ثقات غير أنه منقطع ، نعيم بن أبي هند لم يسمع حذيفة .

وأخرجه ابن أبي شيبة ـ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم ( ٨٢٢٢ ) ـ من طريق عفان بن مسلم .

وأخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » ص ( ٣٠٣) من طريق الحسن بن موسى . جميعاً : حدثنا حماد ، به .

وأخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ١/ ٢١٨ ـ ٢١٩ من طريق هشام بن القاسم ، عن نعيم بن أبي هند ، به .

وأخُرجه ابن أبي أسامة ـ ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم ( ٢٥٨ ) من طريق حفص بن عمر البصري ، عن ابن عجلان ، عن حذيفة ، وهذا إسناد منقطع . وعند أبي نعيم في ﴿ الحلية ﴾ ٥/ ٢٠٨ طريق أخرى ضعيفة .

وأخرجه البزار ١/٤٨٧ برقم ( ١٠٣٨ ) مقتصراً على الصيام ، والبيهقي في ﴿ الصفات ؎

وروى البزار طرفاً منه في الصيام فقط ، ورجاله موثقون](١) .

٣٩٦٣ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ : مَا لِي أَرَاكَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مُنْذُ تُوُفِّيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ إِنَّمَا بِكَ إِمَارَةُ ٱبْنِ عَمِّكَ ؟

قَالَ : فَقَالَ : مَعَاذَ ٱللهِ ، إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُولُهَا رَجُلٌ يَخْضُرُهُ ٱلْمَوْتُ إِلاَّ وَجَدَ رُوحَهُ لَهَا رَوْحاً حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ جَسَدِهِ ، وَكَانَتْ لَهُ نُوراً يَخْضُرُهُ ٱلْمَوْتُ إِلاَّ وَجَدَ رُوحَهُ لَهَا رَوْحاً حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ جَسَدِهِ ، وَكَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ ٱللهِ عَنْهَا ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي بِهَا ، فَذَاكَ ٱلَّذِي يَوْمَ ٱللهِ عَنْهَا ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي بِهَا ، فَذَاكَ ٱلَّذِي دَخَلَنِي .

قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أَعْلَمُهَا.

قَالَ : فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ ، فَمَا هِيَ ؟

قَالَ : ٱلْكُلِمَةُ ٱلَّتِي قَالَهَا لِعَمَّهِ .

قَالَ : صَدَقْتَ .

قلت : روى ابنُ ماجه بعضَه<sup>(٢)</sup> .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٣)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

والأسماء ٥ ص ( ٣٠٣ ـ ٣٠٤) من طريقين : حدثنا الحسن بن أبي جعفر ، عن محمد بن
 جحادة ، عن نعيم بن أبي هند ، عن ربعي ، عن حذيفة . . . والحسن بن أبي جعفر ضعيف
 الحديث مع عبادته وفضله ، وقد تقدم برقم ( ٢٢٩ ) .

وسيأتي هـُــٰـذا الحديث برقم ( ١١٩٨١ ) .

وقال البزار : « لا نعلم رواه عن نعيم إلا محمد ، ولا عنه إلا الحسن » ، وما تقدم يَرُدُّ بعض قول البزار ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ( م ) .

 <sup>(</sup>۲) في الأدب ( ۳۷۹۵) باب : فضل لا إلـٰه إلا الله ، بمثل رواية أبي يعلىٰ في المسند ٢/ ١٤
 ١٥ برقم ( ٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢/ ١٣ برقم ( ٦٤٠ ) وهناك استوفينا تخريجه . وانظر أيضاً الرواية ( ٦٤١ ، 🗻

٣٩٦٤ ـ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : رَأَىٰ عُمَرُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ ٱللهِ حَزِيناً ، فَقَالَ : مَا لَكَ ؟

قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَاتٍ لاَ يَقُولُهُ وَاللَّهُ وَال

قَالَ : فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا إِلاَّ ٱلْقُدْرَةُ عَلَيْهَا .

فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لأَعْلَمُ مَا هِيَ ، قَالَ طَلْحَةُ : مَا هِيَ ؟

قَالَ : هَلْ تَعْلَمُ كَلِمَةً هِيَ أَفْضَلُ مِنْ كَلِمَةٍ دَعَا إِلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ ؟

قَالَ طَلْحَةُ : هِيَ وَٱللهِ هِيَ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ . ( مص : ٥٣٢ ) .

رواه أبو يعلى (١) ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٩٦٥ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلاً مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ فَقَالَ: « يَا خَالُ قُلْ: لاَ إِلَّهَ إِلاَّ ٱللهُ » .

فَقَالَ : خَالٌ أَمْ عَمُّ ؟ قَالَ : « لا ، بَلْ خَالٌ » .

قَالَ : وَخَيْرٌ إِليَّ أَنْ أَقُولَهَا ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾ .

رواه أبو يعلىٰ(٢) والبزار ، رجاله رجال الصحيح .

<sup>◄</sup> ٦٥٥ ) في المسند المذكور ، والحديث ( ٢ ) في « موارد الظمآن » ١/٩٤ .

ونضيف هنا : أخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة ) برقم ( ١٠٩٨ ، ١٠٩٩ ، ١١٠٠ ، ١١٠١ ، ١١٠٢ ) .

وانظر السنن الكبرئ ٢٦٩/٦ ـ ٢٧١ برقم ( ١٠٩٣٧ ، ١٠٩٣٨ ، ١٠٩٣٩ ، ١٠٩٤٠ ،

<sup>(</sup>١) في المسند ٢/ ٢٢ ـ ٢٣ برقم ( ٦٥٥ ) وإسناده صحيح . وانظر الحديث السابق .

 <sup>(</sup>٢) في المسند ٢٢٧/٦ برقم ( ٢٥١٢) وإسناده صحيح ، وهناك استوفينا تخريجه .

ونضيف هنا : أخرجه ابن كثير في البداية ٣/١٥٦ ، من طريق أحمد ، وقال : تفرد به أحمد 🗻

٣٩٦٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : ٱللَّهُمَّ لَقُنِّي حُجَّتِي ، فَإِنَّ ٱلْكَافِرَ يُلَقَّنُ حُجَّتَهُ ، وَلَـٰكِنْ لِيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ لَقُنِّى حُجَّةَ ٱلإِيمَانِ عِنْدَ ٱلْمَمَاتِ » .

رواه الطبراني في<sup>(١)</sup> الأوسط ، وفيه ابنُ لهيعةَ ، وفيه كلامٌ ، وفيه السكنُ بنُ أبِي كريمة ولم أعرفه .

# ٤٠ - بَابٌ : فِي مَوْتِ ٱلْمُؤْمِنِ وَغَيْرِهِ

٤٩٦٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « قَالَ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِلنَّفْسِ : ٱخْرُجِي ، قَالَتْ : لاَ أَخْرُجُ إِلاَّ كَارِهَةً .

قَالَ : ٱخْرُجِي وَإِنْ كَرِهْتِ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، ورجاله ثقات .

رحمه الله ، ولم يتفرد به أحمد كما ترى .

وانظر التعليق السابق ، وتلخيص الحبير ٢/١٠٣ ، وحلية الأولياء ٢٩٦/٢ ، و ٨/ ١٧٤ ، ومصباح الزجاجة ١/ ١٨٨ ـ ١٩٠ .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۱۹۰۷ ) \_ وهو في " مجمع البحرين " برقم ( ۱۲۱۳ ، ٤٦٨٧ ) \_ من طريق أحمد بن طاهر ، حدثنا عبد الله بن لهيعة ، عن السكن بن أبي كريمة ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . وشيخ الطبراني متهم بالكذب والوضع .

وابن لهيعة ضعيف ، ومنهم من قبل رواية عبد الله بن وهب عنه . وباقي رجاله ثقات .

والسكن بن أبي كريمة ترجمه البخاري في الكبير ١٨٠/٤ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٨٨/٤ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ٢٧٨/٤ .

وقال الطبراني : " لم يروه عن السكن إلا ابن لهيعة ، تفرد به ابن وهب " .

وفي إسناد الطبراني سقط .

 <sup>(</sup>۲) في كشف الأستار ١/ ٣٧١ \_ ٣٧٢ برقم ( ٧٨٣ ) والبخاري في « الأدب المفرد » برقم
 ( ٢١٩ ) والبيهقي في « الزهد الكبير » برقم ( ٤٦٦ ) من طريق موسى بن إسماعيل ، حدثنا ...

٣٩٦٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ (١) ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا مَوْتُ ٱلْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ ٱلْجَبِينِ » .

رواه البزار(٢) ، وفيه القاسمُ بنُ مطيبٍ ، وهو متروكٌ .

٣٩٦٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ (٣) ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « **ٱلْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ ٱلْجَبِ**ينِ »

رواه الطبراني(٤) في الأوسط، وفي الكبير نحوه، في حديث طويل،

الربيع بن مسلم ، حدثنا محمد بن زياد ، عن أبي هريرة . . .

وأخرجه أبو الشيخ الأنصاري في «طبقات المحدثين» الترجمة (٢١١) رقم الحديث

( ٢٨٧ ) من طريق حاتم بن عبيد الله : أبي عُبَيِّدَة ، حدثنا الربيع بن مسلم ، به .

وقال البزار : « لا نعلمه إلا عن أبي هريرة ، ولا رواه عنه إلّا محمد بن زياد ، ولا عنه إلا الربيع ، والربيع ثقة مأمون » .

نقول: إسناده صحيح.

ملاحظة : علىٰ هامش ( م ) حاشية لابن حجر لفظها : « قلت : هو إسناد صحيح » ، تعقباً لقول الهيثمي « ورجاله ثقات » .

(١) في (ظ): «عبيد» مصغراً ، وهو تحريف .

(٢) في « البحر الزخار » برقم ( ١٥٣٠ ) ـ وهو في كشف الأستار ٢/ ٣٧٠ برقم ( ٧٧٩ ) ـ من طريق عبد الله بن الصباح العطار ، حدثنا الحجاج بن نصير ، حدثنا القاسم بن مطيب ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم . . .

وحجاج بن نصير ضعيف ، والقاسم بن مطيب قال ابن حبان في المجروحين ٢١٣/٢ : « يخطىء علىٰ قلة روايته فاستحق الترك » .

وقال البزار: « تفرد بهلذه الرواية القاسم » . وانظر الحديث التالي .

(٣) في ( ظ ) : ﴿ عبيد ﴾ مصغراً وهو تحريف .

(٤) في الأوسط ٢/ ٣٠٤ برقم ( ١٥٣٠) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٧٢ برقم ( ١٢١٤) ـ من طريق أحمد بن محمد بن صدقة ، حدثنا إسحاق بن زياد الأبُلِّي ـ تصحف في الأوسط إلى : الأيْلي ـ ، حدثنا معلى بن أسد ـ تحرفت في الأوسط إلى : راشد ـ العمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن يونس بن عبيد ، عن أبي معشر زياد بن كليب ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم . . . وإسناده حسن ، ح

ورجاله ثقات ، ورجال الصحيح .

٣٩٧٠ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ : \* نَفْسُ ٱلْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحاً ، وَلاَ أُحِبُ مَوْتاً كَمَوْتِ ٱلْحِمَارِ » .

قيلَ : وَمَا مَوْتُ ٱلْحِمَارِ ؟ قَالَ : « مَوْتُ ٱلْفَجْأَةِ » .

قَالَ : « وَرُوحُ ٱلْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ أَشْدَاقِهِ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه حسامُ بنُ مصكِ ، وهو ضعيف ( مص : ٥٣٣ ) .

 <sup>◄</sup> إسحاق بن زياد الأبُلِّي ما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ١١٩/٨ . وانظر الإكمال ١/ ١٣٠ .

وقال الطبراني : « لم يروه عن يونس إلا يزيد ، ولا عنه إلا مُعَلَّىٰ » ، وهو في الكبير ١١٠/١٠ برقم ( ١٠٠٤٩ ) ، وهو الحديث التالي ، فانظره .

نقول: ويشهد له حديث بريدة عند أحمد ٣٥٧/٥ ، ٣٦٠ ، والترمذي في الجنائز ( ٩٨٢ ) باب: في أن المؤمن يموت بعرق الحبين ، والنسائي في الجنائز ١٥/٥ - ٦ باب: علامة موت المؤمن ، وابن ماجه في الجنائز ( ١٤٥٢ ) باب: ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢٣٣/٩ وفيه أكثر من تحريف ، وصححه الحاكم ١/ ٣٦١ على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۱۰/۱۰ ـ ۱۱۱ برقم (۱۰۰٤۹)، وفي الأوسط (۲ ل ٦٢) وفي المطبوع برقم ( ۵۹۰۲) ـ وهو في مجمع البحرين ۲/۳۷۳ برقم (۱۲۱۵) ـ من طريق محمد بن يحيى بن المنذر القزاز،

وأخرجه الترمذي في الجنائز ( ٩٨٠ ) من طريق أحمد بن الحسن ،

جميعاً : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا حسام بن مصك ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن علم عن عن الله عن عند الله قال : سمعت . . .

وحسام بن مصك قال الحافظ : « ضعيف يكاد أن يترك » بل تركه بعضهم ، وأبو معشر هو زياد بن كليب .

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٤/ ٢٣٥ \_ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » ٢/ ٨٩٢ \_ ٨٩٣ برقم ( ١٤٨٨ ) \_ من طريق عبيد بن الحسن ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، بالإسناد السابق .

وقال الطبراني : \* لم يروه عن أبي معشر إلا حسام » .

٣٩٧١ ـ وَعَنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ ٱلْخَزْرَجِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مَلَكِ ٱلْمَوْتِ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مَلَكِ ٱلْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، عِنْدَ رَأْسِ رَجُلٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ـ فَقَالَ : « يَا مَلَكَ ٱلْمَوْتِ ٱرْفُقْ بِصَاحِبِي ، فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ » .

فَقَالَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ: ﴿ طِبْ نَفْساً ، وَقَرَّ عَيْناً ، وَٱعْلَمْ أَنِّي بِكُلِّ مُؤْمِنٍ رَفِيقٌ ، وَٱعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنِّي لأَقْبِضُ رُوحَ ٱبْنِ آدَمَ / ، فَإِذَا صَرَخَ صَارِخٌ مِنْ ٢٠٠/٢ أَهْلِهِ قُمْتُ فِي ٱلدَّارِ وَمَعِي رُوحُهُ فَقُلْتُ : مَا هَاذَا ٱلصَّارِخُ ؟ وَٱللهِ مَا ظَلَمْنَاهُ ، وَلاَ مَسَقْنَا أَجَلَهُ ، وَلاَ أَسْتَغْجَلْنَا قَدَرَهُ ، وَمَا لَنَا فِي قَبْضِهِ (١) مِنْ ذَنْبٍ ، فَإِنْ تَرْضَوْا بِمَا صَنَعَ ٱللهُ ، نُوْجَرُوا ، وَإِنْ تَحْزَنُوا وَتَسْخَطُوا ، تَأْثَمُوا ، وَنُوزَرُوا ، مَا لَكُمْ عِنْدَنَا صَنَعَ ٱللهُ ، نُوْجَرُوا ، وَإِنْ تَحْزَنُوا وَتَسْخَطُوا ، تَأْثَمُوا ، وَنُوزَرُوا ، مَا لَكُمْ عِنْدَنَا مِنْ عَنْدَى اللهَ عَنْدَكُمْ بَعْدُ عَوْدَةً وَعَوْدَةً ، فَالْحَذَرَ ٱلْحَذَرَ ، وَمَا مِنْ أَهْلِ مِنْ عُنْدَى اللهِ وَلَا جَبَلٍ ، إِلاَّ أَنَا مِنْ مَعْدٍ وَلاَ مَدَرِ (٣) ، بَرً وَلاَ فَاجِرٍ ، سَهْلٍ وَلاَ جَبَلٍ ، إِلاَّ أَنَا الْصَفَحُهُمْ فِي كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، حَتَّى لاَنَا أَعْرَف بِصَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ مِنْهُمْ فِلْ أَنْفُسِهِمْ .

وَٱللَّهِ يَا مُحَمَّدُ ، لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَقْبِضَ رُوحَ بَعُوضَةٍ مَا قَدَرْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ يَكُونَ ٱللهُ هُوَ أَذِنَ بِقَبْضِهَا » .

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَصَفَّحُهُمْ عِنْدَ مَوَاقِيتِ ٱلصَّلاَةِ ، فَإِذَا نَظَرَ عِنْدَ ٱلْمَلَكُ وَطُرِدَ عَنْهُ الْمَلَكُ وَطُرِدَ عَنْهُ ٱلْمَلَكُ وَطُرِدَ عَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ، وَيُلَقِّنُهُ ٱلْمَلَكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ، وَذَلِكَ ٱلْحَالُ ٱللهَ عَظِيمُ .

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « في قبض روحه » .

<sup>(</sup>٢) العتبى : الرضا ، ويقال : يعانب من تُرجىٰ عنده العتبىٰ : أي يرجىٰ عنده الرجوع عن الذنب والإساءة .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : " مدىٰ " ، وهو تحريف .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، وفيه عمرو بن شَمِرِ الجعفي ، والحارث بن الخزرج ، ولم أجد من ترجمهما ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

وروى البزار منه إلىٰ قوله: ﴿ وَٱعْلَمْ أَنِّي بِكُلِّ مُؤْمِنٍ رَفِيقٌ ۗ ﴾ . ( مص : ٥٣٤ )

٣٩٧٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ نَفْسَ ٱلْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحَا (٢) ، وَإِنَّ نَفْسَ ٱلْكَافِرِ نَسِيلُ كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَادِ ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَعْمَلُ ٱلْخَطِيئَةَ فَيُشَدَّدُ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ لِيُكَفِّرَ بِهَا ، وَإِنَّ الْمُعْمَلُ ٱلْحَسَنَةَ فَيُسَهَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ لِيُجُزَىٰ بِهَا ﴾ . الْكَافِرَ لَيَعْمَلُ ٱلْحَسَنَةَ فَيُسَهَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ لِيُجُزَىٰ بِهَا ﴾ .

(۱) في الكبير ٢٢٠/٤ ـ ٢٢١ برقم ( ٤١٨٨ ) ـ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٢٥٧٢ ) ـ والبزار ٢٧٢/١ برقم ( ٧٨٤ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ٤/ ٢٥١ ـ ٢٥٢ برقم ( ٢٢٥٤ ) ، والسهمي في « تاريخ جرجان » ص ( ٧١ ) والقزويني في « التدوين في أخبار قزوين » ٢/ ١٤٠ من طريق إسماعيل بن أبان ، حدثنا عَمْرُو بْنُ شَمِرٍ الجعفي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : سمعت الحارث بن الخزرج يقول : حدثني أبي قال : سمعت رسول الله . . .

وعمرو بن شَمِر قال البخاري : منكر الحديث ، وقال الجوزجاني في « أحوال الرجال » ص ( ٥٦ ) برقم ( ٤٤ ) : «كذاب زائغ » ، وأورده الدارقطني في الضعفاء والمتروكين ص ( ١٣٢ ) برقم ( ٣٩٩ ) . وانظر ميزان الاعتدال ٣٦٨/٣ \_ ٢٦٩ ، ولسان الميزان ٢٦٨ \_ ٣٦٧ .

والحارث بن الخزرج روئ عن أبيه ، وروئ عنه جعفر الصادق ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد جاء عند البزار « عمرو بن أبي عمرو » وذلك تدليس من الراوي عنه ، والله أعلم .

وانظر أسد الغابة ٢/ ١٣٢ ، والإصابة ٣/ ٩٣ ، وكنز العمال ٧٠٤/١٥ ـ ٧٠٠ برقم ( ٤٢٨١٠ ) ، والتفسير لابن كثير ٥/ ٤٠٠ ، نشر دار الفكر ، والبداية ٤٧/١ ، حيث أورده من طريق ابن أبي حاتم مرسلاً ، والدر المنثور ٥/ ١٧٣ .

وانظر حديث ابن عباس بمثله ، عند ابن المجوزي في « العلل المتناهية » ٨٩٦/٢ برقم ( ١٤٩٥ ) .

(٢) الرشح : العرق .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه القاسم بن مطيب وهو ضعيف .

٣٩٧٣ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَعُودُ رَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ جَبِينِهِ فَقَالَ : « كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ » . فَلَمْ يُحِرْ إِلَيْهِ شَيْئاً .

فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّهُ عَنْكَ مَشْغُولٌ ، قَالَ : ﴿ خَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ﴾ .

فَخَرَجَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ عِنْدِهِ ، وَتَرَكُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَأَشَارَ ٱلْمَرِيضُ : أَيْ أَعِدْ يَدَكَ حَيْثُ كَانَتْ ، ثُمَّ نَادَىٰ : « بَا فُلاَنُ ، مَا تَجِدُ ؟ » .

قَالَ : أَجِدُ خَيْراً ، قَدْ حَضَرَنِي آثْنَانِ : أَحَدُهُمَا أَسْوَدُ ، وَٱلآخَرُ أَبْيَضُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّهُمَا أَقْرَبُ مِنْكَ ؟ » . قَالَ : ٱلأَسْوَدُ .

قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱلْخَيْرَ قَلِيلٌ ، وَإِنَّ ٱلشَّرَّ كَثِيرٌ » .

قَالَ : فَمَتَّعْنِي مِنْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ بِدَعْوَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرِ ٱلْكَثِيرَ ، وَأَنْم ٱلْقَلِيلَ » .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَا تَوَىٰ ؟ » .

قَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، ٱلْخَيْرَ يَنْمِي ، وَأَرَى ٱلشَّرَّ / يَضْمَحِلُّ ، قَدِ ٱسْتَأَخَرَ ٣٢٦/٢ مِنِّى(٢) ٱلأَسْوَدُ .

قَالَ : « أَيُّ عَمَلِكَ كَانَ أَمْلَكَ بِكَ ؟ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١٠/ ٩٦ – ٩٧ برقم ( ١٠٠١٥ ) من طريق أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي ، حدثنا حماد بن الحسين بن عنبسة الوراق ، حدثنا حجاج بن نصير ، حدثنا القاسم بن مطيب العجلي ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله . . . وهلذا إسناد فيه ضعيف ومتروك : حجاج بن نصير ، والقاسم بن مطيب .

وانظر تعليقنا على الحديث التالي برقم ( ٣٩٧٤ ) ، والحديث ( ٣٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الحديث المتقدم برقم (٣٩٥٠): « عني ».

قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي ٱلْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱسْمَعْ بَا سَلْمَانُ ، هَلْ تُنْكِرُ مِنِّي شَيْتًا ؟ » .

قَالَ : نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، قَدْ رَأَيْتُكَ فِي مَوَاطِنَ مَا رَأَيْتُكَ عَلَىٰ مِثْلِ حَالِكَ ٱلْيَوْمَ .

قَالَ : ﴿ إِنِّي ( ظ : ١٢٧ ) لأَعْلَمُ مَا يَلْقَىٰ ، مَا مِنْهُ عِرْقٌ إِلاَّ وَهُوَ يَأْلَمُ ٱلْمَوْتَ عَلَىٰ حِدَةٍ » . ( مص : ٥٣٥ ) .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، والبزار بنحوه<sup>(۲)</sup> ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف .

٣٩٧٤ ـ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : ﴿ إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ إِذَا قُبِضَتْ ، تَلَقَّاهَا مِنْ أَهْلِ الرَّحْمَةِ مِنْ عِبَادِ اللهِ كَمَا يَلْقُونَ الْبَشِيرَ مِنَ (٢) الدُّنْيَا فَيَقُولُونَ : انْظُرُوا صَاحِبَكُمْ يَسْتَرِيحُ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي كَرْبٍ شَدِيدٍ ، ثُمَّ يَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنَ ، وَمَاذَا فَعَلَتْ فُلاَنَةً ، هَلْ نَزَوَّجَتْ ؟ فَإِذَا سَأَلُوهُ عَنِ الرَّجُلِ قَدْ مَاتَ ذَلِكَ قَبْلِي . فَيَقُولُونَ : إِنَّا للهِ وَإِنَّا عَنِ الرَّجُلِ قَدْ مَاتَ ذَلِكَ قَبْلِي . فَيَقُولُونَ : إِنَّا للهِ وَإِنَّا اللهُ وَالْمُرَبِيعُ ، وَبِشَتِ اللهُمُ ، وَبِشْسَتِ الْمُرَبِيعُ ، وَإِنَّ اللهُ وَإِنَّا اللهُ وَإِنَّا أَمُولُونَ : اللّهُ مَ أَنْهِ مُنْ كَانَ خَيْرًا فَرِحُوا وَاسْتَبْشُرُوا ، وَقَالُوا : اللّهُمَّ مَلَكُ مَ لَيْ كَانَ خَيْرًا فَرِحُوا وَاسْتَبْشُرُوا ، وَقَالُوا : اللّهُمَّ مَلَكُ مَلُونُ كَانَ خَيْرًا فَرِحُوا وَاسْتَبْشُرُوا ، وَقَالُوا : اللّهُمَّ مَلَكُ مَلْمُ عَمَلُ الْمُسِيءِ فَيَقُولُونَ : اللّهُمَّ أَلْهِمْ عَمَلًا صَالِحاً تَرْضَى بِهِ عَنْهُ وَتُقَرِّبُهُ عَمَلًا صَالِحاً تَرْضَى بِهِ عَنْهُ وَتُقَرِّبُهُ إِلَيْكَ » .

رواه الطبراني(٤) في الكبير، والأوسط، وفيه مسلمة بن علي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) في الكبير ، وقد تقدم برقم ( ٣٩٥٠ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) قوله : « والبزار نحوه » ساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د) وعند الطبراني في الكبير « في ١ .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٢٩/٤ برقم ( ٣٨٨٧ ، ٣٨٨٨ ) ، وفي الأوسط ١٣٠/١ ــ ١٣١ برقم ــــ

٣٩٧٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِهِ ، قَالَ : إِذَا قُتِلَ ٱلْعَبْدُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنْ دَمِهِ يُكَفِّرُ ٱللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا ، ثُمَّ يُرْسِلُ لَهُ ٱللهُ بِرَبْطَةٍ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتُقْبَضُ فِيهَا نَفْسُهُ .

وَبِجَسَدِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَتَّىٰ تَرْكَبَ فِيهِ رُوحُهُ ، ثُمَّ يَعْرُجُ مَعَ ٱلْمَلاَئِكَةِ كَأَنَّهُ كَانَ مَعَهُمْ مُنْذُ خَلَقَهُ ٱللهُ ، حَتَّىٰ يُؤْتَىٰ بِهِ ٱلرَّحْمَلٰنَ (' ) عَزَّ وَجَلَّ لَ فَيَسْجُدُ قَبْلَ ٱلْمَلاَئِكَةِ ، ثُمَّ تَسْجُدُ ٱلْمَلاَئِكَةُ بَعْدَهُ ، ثُمَّ يُغْفَرُ لَهُ وَيُطَهَّرُ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى ٱلشُّهَدَاءِ ، فَيَجِدُهُمْ فِي تَسْجُدُ ٱلْمَلاَئِكَةُ بَعْدَهُ ، ثُمَّ يُغْفَرُ لَهُ وَيُطَهَّرُ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى ٱلشُّهَدَاءِ ، فَيَجِدُهُمْ فِي رَيَاضٍ خُضْرٍ وَثِيَابٍ (١) مِنْ حَرِيرٍ ، عِنْدَهُمْ ثَوْرٌ وَحُوثٌ يُلَقِّنَانِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُلَقِّنَانَهُ بِٱلأَمْسِ ، يَظُلُّ ٱلْحُوتُ فِي أَنْهَارِ ٱلْجَنَّةِ ، فَيَأْكُلُ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ مِنْ أَنْهَارِ يُلْجَنَّةِ ، فَيَأْكُلُ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، فَيَأْكُلُ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا أَمْسَىٰ ، وَكَنَ هُ ٱلثَّوْرُ بِقَرْنِهِ فَذَكَاهُ ، فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهِ ، فَوَجَدُوا فِي الْجَنَّةِ ، فَإِذَا أَمْسَىٰ ، وَكَنَ هُ ٱلثَّوْرُ بِقَرْنِهِ فَذَكَاهُ ، فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهِ ، فَوَجَدُوا فِي

<sup>◄ (</sup>١٤٨) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٧٤ \_ ٣٧٥ برقم (١٢١٨) \_ وفي معجم الشاميين ٢/ ١٤٨ \_ ٣٨٣ برقم (١٥٤٤) من طريق مسلمة بن علي ، عن زيد بن واقد ، وهشام بن الغاز ، عن مكحول ، عن عبد الرحمان بن سلامة ، عن أبي رهم السماعي ، عن أبي أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم . . . ومسلمة بن علي متروك الحديث ، وعبد الرحمان بن سلامة ما وقعت له علي ترجمة .

وقال الطبراني : « لم يروه عن مكحول إلا زيد ، تفرد به مسلمة » .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً ٤/ ١٣٠ برقم ( ٣٨٨٩) من طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش ، حدثنا أبي ، حدثنا ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد قال : كان عبد الرحمان بن سلامة يحدث أبا رهم . . . به ، وشيخ الطبراني عمرو بن إسحاق بن إبراهيم . . . تقدم برقم ( ٣٤٠٣ ) . ومحمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف .

وعبد الرحمان لا ترجمة له أيضاً . وانظر المجروحين ١/٣٣٩\_٣٤٠ .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٦٠٤ برقم ( ٤٢٧٣٨ ) إلى الطبراني في الكبير .

وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص ( ١٤٩ ـ ١٥٠ ) برقم ( ٤٤٣ ) من طريق ثور بن يزيد ، عن أبي رهم ، عن أبي أبوب ، موقوفاً عليه ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : ﴿ إِلَى السماء ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) في ( م ) : « قباب » وهو تحريف .

طَعْمِ لَحْمِهِ كُلَّ رَاثِحَةٍ مِنْ أَنْهَارِ ٱلْجَنَّةِ ، وَيَلْبَثُ ٱلثَّوْرُ نَافِشَا (١) فِي ٱلْجَنَّةِ يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِ ٱلْجَنَّةِ ، فَإَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ ، فَوَجَدُوا ثَمَرِ ٱلْجَنَّةِ ، فَإِذَا أَصْبَحَ عَدَا عَلَيْهِ ٱلْحُوتُ فَذَكَّاهُ بِذَنْبِهِ ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ ، فَوَجَدُوا ثَمَرِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا أَصْبَحَ عَدَا عَلَيْهِ ٱلْحُوتُ فَذَكَّاهُ بِذَنْبِهِ ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ ، فَوَجَدُوا ثَمَرَ فَي الْجَنَّةِ ، يَنْظُرُونَ / إِلَىٰ مَنَاذِلِهِمْ يَدْعُونَ ٱللهَ بِقِيَامِ ٱلسَّاعَةِ . ٢٢٧/٢ فِي طَعْم لَحْمِهِ كُلَّ ثَمَرَةٍ فِي ٱلْجَنَّةِ ، يَنْظُرُونَ / إِلَىٰ مَنَاذِلِهِمْ يَدْعُونَ ٱللهَ بِقِيَامِ ٱلسَّاعَةِ .

وَإِذَا تَوَقَّى ٱللهُ ٱلْعَبْدَ ٱلْمُؤْمِنَ ، أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ بِخِرْقَةِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَرَيْحَانِ مِنْ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ ، فَقَالاً : أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱخْرُجِي إِلَىٰ رَوْحٍ وَرَيْحَانِ ، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ ، ٱخْرُجِي فَيْعْمَ مَا قَدَّمْتِ ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رَائِحَةِ مِسْكِ وَجَدَهَا غَيْرِ غَضْبَانَ ، ٱخْرُجِي فَيْعْمَ مَا قَدَّمْتِ ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رَائِحَةِ مِسْكِ وَجَدَهَا أَحَدُكُمْ بِأَنْهِ ، وَعَلَىٰ أَرْجَاءِ ٱلسَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ يَقُولُونَ : سُبْحَانَ ٱللهِ ، لَقَدْ جَاءَ مِنَ ٱلأَرْضِ ٱلْبَوْمَ رُوحٌ طَيِّبَةٌ ، فَلاَ يَمُرُ بِبَابٍ إِلاَّ فَتِحَ لَهُ ، وَلاَ مَلَكِ إِلاَّ صَلَّىٰ عَلَيْهِ ، وَيَشْفَعُ حَتَّىٰ يُؤْتَىٰ بِهِ إِلَى ٱللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَتَسْجُدُ ٱلْمَلاَئِكَةُ قَبْلَهُ ، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا : هَلْانَ قَوَقَيْنَاهُ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ .

فَيَقُولُ : مُرُوهُ بِالشُّجُودِ ، فَيَسْجُدُ النَّسَمَةُ ، ثُمَّ يُدْعَىٰ مِيكَائِيلُ فَيُقَالَ : اَجْعَلْ هَاذِهِ النَّسَمَةَ مَعَ أَنْفُسِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ أَسْأَلَكَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُؤْمَرُ بِجَسَدِهِ فَيُوسَّعُ لَهُ : طُولُهُ سَبْعُونَ وَعَرْضُهُ سَبْعُونَ ، وَيَنْبُثُ فِيهِ الرَّيْحَانُ ، وَيُبْسَطُ لَهُ الْحَرِيرُ فِيهِ ، لَهُ : طُولُهُ سَبْعُونَ وَعَرْضُهُ سَبْعُونَ ، وَيَنْبُثُ فِيهِ الرَّيْحَانُ ، وَيُبْسَطُ لَهُ الْحَرِيرُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ ( مص : ٧٤٧ ) مِنَ الْقُرْآنِ نَوَّرَهُ ، وَإِلاَّ جَعَلَ لَهُ نُوراً مِثْلَ نُورِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ ( مص : ٧٤٧ ) مِنَ الْقُرْآنِ نَوَّرَهُ ، وَإِلاَّ جَعَلَ لَهُ نُوراً مِثْلَ نُورِ الشَّمْسِ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَقْعَدِهِ فِي الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيّاً .

وَإِذَا تَوَفَّى ٱللهُ ٱلْعَبْدَ ٱلْكَافِرَ ، أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِقِطْعَةِ بِجَادِ<sup>(۲)</sup> أَنْتَنَ مِنْ كُلِّ نَتِنِ ، وَأَخْشَنَ مِنْ كُلِّ خَشِنٍ ، فَقَالَ : أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْخَبِيثَةُ ٱخْرُجِي إلَىٰ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ أَلِيم ، وَرَبِّ عَلَيْكِ سَاخِطٍ ، ٱخْرُجِي فَسَاءَ مَا قَدَّمْتِ .

فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ جِيفَةٍ وَجَدَهَا أَحَدُكُمْ بِأَنْفِهِ قَطُّ ، وَعَلَىٰ أَرْجَاءِ ٱلسَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ يَقُولُونُ : سُبْحَانَ ٱللهِ ، لَقَدْ جَاءَ مِنَ ٱلأَرْضِ جِيفَةٌ وَنَسَمَةٌ خَبِيثَةٌ ، لاَ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ

<sup>(</sup>١) نافشاً : راعياً ، يقال : نفشت السائمة ، تُنْفِشُ ، نفوشاً ، إذا رعت ليلاً بلا راعٍ ، وهملت : إذا رعت نهاراً .

<sup>(</sup>٢) البجاد: الكساء المخطط الغليظ.

ٱلسَّمَاءِ ، فَيُؤْمَرُ بِجَسَدِهِ فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي ٱلْقَيْرِ ، وَيُمْلاُ حَيَّاتٍ مِثْلَ أَعْنَاقِ ٱلْبُخْتِ تَأْكُلُ لَحْمَهُ ، فَلاَ يَدَعْنَ مِنْ عِظَامِهِ شَيْئاً ، ثُمَّ يُرْسَلُ عَلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ صُمَّ ، عُمْيٌ مَعَهُمْ نَأَكُلُ لَحْمَهُ ، فَلاَ يَدْعَنُ مِنْ عَظَامِهِ شَيْئاً ، ثُمَّ يُرْسَلُ عَلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ صُمَّ ، عُمْيٌ مَعَهُمْ فَطَاطِيسُ (١) مِنْ حَدِيدٍ ، لاَ يُبْصِرُونَهُ فَيَرْحَمُونَهُ ، وَلاَ يَسْمَعُونَ صَوْتَهُ فَيَرْحَمُونَهُ ، فَطَاطِيسُ (١) فَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَفْعَدِهِ مِنَ ٱلنَّارِ بُكْرَةً فَيَضْرِبُونَهُ ، وَيَخْبِطُونَهُ ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ نَارٍ ، فَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَفْعَدِهِ مِنَ ٱلنَّارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، يَسْأَلُ ٱللهَ ، أَنْ يُدِيمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَلاَ يَصِلُ إِلَىٰ مَا وَرَاءَهُ مِنَ ٱلنَّارِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقات .

## ٤٦ - بَابُ عَرْضِ أَعْمَالِ ٱلأَحْيَاءِ عَلَى ٱلأَمْوَاتِ

٣٩٧٦ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَىٰ أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ ٱلأَمْوَاتِ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا ، أَشْتَبْشَرُوا ، وَإِنْ كَانَ خَيْرَ ذَلِكَ ، قَالُوا : ٱللَّهُمَّ لا تُمِتْهُمْ حَتَّىٰ / نَهْدِيَهُمْ كَمَا ٢٨٨٢ هَدَيْتَنَا ﴾ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup>، وفيه رجل لم يسم، قلت: وقد تقدم حديث أيوب

<sup>(</sup>١) فطاطيس ، واحدها فِطِّيس : مطرقة الحداد العظيمة ، وكل أداة كالمطرقة العظيمة لتكسير الحجارة .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٣/ ٣٥٥ برقم ( ١٤١٧٤ ) من طريق أبي عامر العقدي ، حدثنا هشام بن سعد ، وأخرجه هناد في « الزهد » برقم ( ١٠٦٨ ) من طريق يونس بن بكير ، حدثنا هشام بن سعد ، وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٠/٩ من طريق عبد الرحمان بن مهدي ، حدثنا هشام بن سعد ،

راب. وأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٥٦٤ ـ ٥٦٧ برقم ( ١٧٠٢ ) من طريق معمر ،

جميعاً: عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمان بن البيلماني ، عن عبد الله بن عمرو ، موقوفاً عليه ، وعبد الله بن عمرو ، موقوفاً عليه ، وعبد الرحمان ضعيف ، وقال صالح جزرة : \* حديثه منكر ، ولا يعرف أنه سمع من أبير ، المراب المرا

أحد من الصحابة. . . ، ، ، وسيأتي برقم ( ٩٦١٤ ) .

والرَّيطة ــ والرائطة : الملاءة من قطعة واحدة ، ومن نسيج واحد .

في هاذا الباب قبل هاذا ( مص ٥٣٨ ) .

# ٤٧ ـ بَابٌ : فِي ٱلأَرُوَاحِ

٣٩٧٧ ـ عَنْ أُمِّ هَانِيءِ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنتَزَاوَرُ إِذَا مِتْنَا وَيَرَىٰ بَعْضُنَا بَعْضاً ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ تَكُونُ ٱلنَّسَمُ (١٠) طَيْراً تَعْلُقُ (٢) بِٱلشَّجَرِ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ، دَخَلَتْ كُلُّ نَفْسٍ فِي جَسَدِهِا ﴾ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والطبراني في الكبير ، وفيه ابنُ لهيعةَ ، وفيه كلامٌ .

٣٩٧٨ ـ وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ ٱلأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّهَا سَأَلَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنتَزَاوَرُ إِذَا مِثْنَا ؟ . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ مِثْلَهُ (٤) ، وفيه ابنُ لهيعةَ .

ح وأخرجه الطيالسي في منحة المعبود ١/١٥٧ برقم ( ٣٤٤ ) من طرق الصلت بن دينار ، عن الحسن ، عن جابر . . . وهـنـذا إسناد تالف .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ١٤٨ ) من طريق مسلمة بن علي ، عن زيد بن واقد ، وهشام بن الغاز ، عن مكحول ، عن عبد الرحمان بن سلامة ، عن أبي رُهُم السباعي ، عن أبي أيوب الأنصاري. . . ومسلمة بن علي متروك ، وهنذه شهادة لا تجدي .

(١) النسم : كل كائن حي فيه روح ، واحدها نسمة .

(٢) تَعْلُقُ : تأكل ، وهو في الأصل للإبل إذا أكلت العِضاة ، يقال : عَلَقَتْ ، تَعْلُقُ ، علوقاً ، فَثُقِل إلى الطبر .

(٣) في المسند ٦/ ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ـ ومن طريقه أورده ، ابن كثير في التفسير ٨/ ٢٧ كتاب الشعب ـ والطبراني في الكبير ٤٣٨/٢٤ ـ ٤٣٩ برقم ( ١٠٧٢ ) من طريق ابن لهيعة ، حدثنا محمد بن عبد الرحمان بن نوفل أبو الأسود : أنه سمع درة بنت معاذ تحدث عن أم هانيء ( بنت أبي طالب ) . . . وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . وانظر الحديث التالي .

(3) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣٦/٢٥ ـ ١٣٧ برقم (٣٣٠) ـ ومن طريق الطبراني هاذه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢/٧٧، وابن سعد في الطبقات ٨/٣٣٧، وابن أبي عاصم بن «الآحاد والمثاني» ١٥٦/٦ برقم (٣٣٨٣)، وأبو عمر في الاستيعاب 7.٣٠٦ ـ ٣٠٠، من طريق الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا ابن لهيعة، حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمان بن نوفل: أنه سمع درة بنت معاذ تحدث عن أم هانيء الأنصارية...

قلت : ذكر أم هانيء أخت علي بن أبي طالب ، وذكر لها الحديث الأول . وذكر الثانية وأنها أنصارية ، وترجم لها ، وفي الآخر (١) ابن لهيعة .

٣٩٧٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ ٱلْوَفَاةُ ، دَخَلَتْ عَلَيْهِ أُمُّ مُبَشِّرٍ (٢) بِنْتُ ٱلْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَالَتْ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، إِنْ لَقِيتَ آبْنِي (٣) فَأَقْرِثْهُ مِنِّي ٱلسَّلاَمَ .

فَقَالَ : يَغْفِرُ ٱللهُ لَكِ يَا أُمَّ مُبَشِّرِ نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ .

فَقَالَتْ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ نَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ ؟ ﴾ . قَالَ بَلَىٰ . قَالَتْ : فَهُوَ ذَاكَ .

رواه الطبراني (٤) في الكبير ، وفيه ابنُ إسحاقَ ، وهو مدلس ،

ح وقد أورد هنذا الحديث في ترجمة أم هانيء الأنصارية أبو عمر في الاستيعاب كما تقدم ، وابن الأثير في « أسد الغابة ، ٤٠٣/٧ ، من طريق ابن أبي عاصم السابقة ، والحافظ في الإصابة ٣٠١/١٣ ، من طريق أبي عمر في الاستيعاب ثم قال : « وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ، وابن سعد ، وأبو خيثمة . . . وكذا أخرجه الحسن بن سفيان عن أبي بكر ، والطبراني ، وابن منده من طريق الشعبي ، عن الحسن .

قال أبو عمر: اختلف عليه فقيل: عن أم هانىء ، وقيل: عن أم قيس » . وقال الحافظ في الإصابة أيضاً ٢٦٩/١٣: « أم قيس ، ويقال: أم هانىء الأنصارية... » ثم أورد لها هلذا الحديث من طريق ابن لهيعة .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : « الأخرىٰ » وهو خطأ .

ونسب ما تقدم إلى ابن منده ، ثم قال : « وقال أبو نعيم : اختلف أصحاب ابن إسحاق ، عن الزهري ، عنه فمنهم من قال : أم بشر ، ومنهم من قال : أم مبشر . . . » .

 <sup>(</sup>٣) في (ظ، د): ﴿ أبي ﴾ وهو خطأ فعند أحمد: ﴿ اقرأ على ابني السلام ـ تعني :
 ٥٠ أ ﴾

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٩/ ٦٤ \_ ٦٥ برقم ( ١٣٢ ) ، و ١٠٤/٢٥ \_ ١٠٥ برقم ( ٢٧٢ ) من طريق 🗻

وبقية رجاله رجال الصحيح .

٣٩٨٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتُهُ ٱلْوَفَاةُ أَتَهُ أُمُّ مُبَشِّرٍ فَقَالَتِ : ٱقْرَأْ عَلَى ٱبْنِي ٱلسَّلاَمَ ، فَقَالَ لَهَا : أَوَ مَضَرَتُهُ ٱلْوَفَاةُ أَتَّهُ أُمُّ مُبَشِّرٍ فَقَالَتِ : ٱقْرَأْ عَلَى ٱبْنِي ٱلسَّلاَمَ ، فَقَالَ لَهَا : أَوَ مَا سَمِعْتِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « رُوحُ ٱلْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ ٱلْجَنَّةِ حَتَّىٰ يُبْعَثَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » ؟

قَالَتْ : بَلَىٰ ، وَلَـٰكِنْ وَهِلْتُ(١) .

قُلْتُ : حديث كعب في الصحيح<sup>(٢)</sup> .

رواه الطبراني في الكبير<sup>(٣)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح . ( مص : ٥٣٩ ) .

محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن فضيل ، عن الزهري ، عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك قال : لما حضرت كعبا الوفاة دخلت عليه أم بشر . . . وابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس .

وأخرجه أحمد ٢/ ٤٥٥ ، والطبراني في الكبير ٦٣/١٩ ـ ٦٤ برقم ( ١١٩ ) من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك قال : قالت أم مبشر لكعب . . . وهلذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٣ ) من طريق مالك بن أنس ، وأبي أويس ، والأوزاعي ، جميعهم : حدثنا الزهري ، بالإسناد السابق .

(١) وَهَلَ ، يَهِلُ : ذهب وهمه إلىٰ ذلك ، ويجوز أن يكون بمعنى : سها وغلط ، ويقال أيضاً : وَهِلَ في الشي ، وَوَهِلَ عن الشيء ، يَوْهَلُ ، وَهَلاً .

(٢) ليس في صحيح البخاري و لا في صحيح مسلم ، وإنما هو في صحيح ابن حبان . وانظر التعليق التالي .

(٣) في الكبير ٦٦/١٩ برقم ( ١٢٥ ) ، وأحمد ٣٨٦/٦ ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم . . . وعنده « أرواح الشهداء » .

وقد تابع سفيان علىٰ هـٰذه اللفظة معمر عند عبد الرزاق ٥/ ٣٦٤ برقم ( ٩٥٥٦ ) ، بل رواها ابن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس يقول : أرواح الشهداء... وإسناده صحيح . وانظر صحيح مسلم ( ١٨٨٧ ) باب : بيان أن أرواح الشهداء في الجنة . وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن ، ٣/ ١٠ برقم ( ٧٣٤ ) .

٣٩٨١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : ٱلْجَنَّةُ مُعَلَّقَةٌ بِقُرُونِ ٱلشَّمْسِ تُنْشَرُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، وَأَرْوَاحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ كَٱلزَّرَاذِيرِ يَتَعَارَفُونَ مِنْهَا يُرْزَقُونَ مِنْ ثَمَرِ ٱلْجَنَّةِ .

قَالَ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلْجَنَّةَ ، قَالُوا : رَبَّنَا أَلَمْ تَعِدْنَا أَنْ تُوردَنَا ٱلنَّارَ ؟

قَالَ : بَلَىٰ ، وَلَـٰكِنَّكُمْ مَرَرْتُمْ بِهَا وَهِيَ خَامِدَةٌ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، وفيه عيسى<sup>(۲)</sup> بنُ يونسَ ، ولم أجدْ من ذكرَهُ ، وبقيةُ رجالِهِ ثقاتٌ رجالُ الصحيح/ .

# ٤٨ ـ بَابُ إِغْمَاضِ ٱلْبَصَرِ وَمَا يَقُولُ

٣٩٨٢ ـ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ

(۱) في الكبير ۳۲/۳۲۹ ۳۵۰ برقم ( ۱۶۱۲۷ ) ، وابن أبي شيبة ۱۰۳/۱۳ برقم ( ۱۰۸۲۰ ) من طريق عيسى بن يونس ،

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ، من طريق أبي عاصم ،

كلاهما: عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن عمرو \_ وعند ابن أبي شيبة: عمر وهو تحريف \_ موقوفاً عليه، ورجاله رجال الصحيح، وعلته الانقطاع، خالد بن معدان لم يسمعه من ابن عمرو.

ومن طريق ابن أبي شيبة السابقة أخرجه أبو نعيم في « صفة الجنة » ١٦٧/١ برقم ( ١٣٣ ) ، وابن القيم في كتابه « حادي الأرواح » ص ( ٩٧ ) باب : في مكان الجنة وأين هي بتحقيق الأستاذين : على الشربجي وقاسم النوري .

وأخرجه البيهقي في « البعث والنشور » ص ( ١٥٤ ) برقم ( ٢٠٧ ) من طريق سفيان ، عن ثور ، بالإسناد السابق .

وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص ( ١٥٠ ) من طريق ثور ، به ، ولفظه : « إن أرواح المؤمنين في طير كالزرازير يتعارفون ، يرزقون من ثمر الجنة » . وانظر التعليق التالي .

(٢) في أصولنا « يحيئ » وهو تحريف ، وقال الحافظ ابن حجر في حاشية على هامش
 ( م ) : « يحيی تحرف من عيسی ، والعلة فيه أنه عن خالد بن معدان ، عن عبد الله بن

عمرو ، فليتأمل : هل سمع منه ؟ ٧ .

791

أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ فِي ٱلْمَوْتِ ، فَلَمَّا شَقَّ بَصَرُهُ مَدَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَأَغْمَضَهُ ، فَلَمَّا أَغْمَضَهُ ، صَاحَ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ ، فَسَكَّتَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ إِذَا خَرَجَتْ يَتُبِعُهَا ٱلْبَصَرُ ، وَإِنَّ ٱلْمَلاَئِكَةَ تَحْضُرُ ٱلْمَيِّتَ فَيُومَّنُونَ عَلَىٰ مَا يَقُولُ أَهْلُ ٱلْمَيِّتِ » .

قَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ٱرْفَعَ دَرَجَةَ أَبِي سَلَمَةَ فِي ٱلْمَهْدِيِّينَ ، وٱخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ (١) فِي ٱلْغَابِرِينَ ، وَٱغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَوْمَ ٱلدِّينِ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup>، والطبراني في الأوسط بنحوه ، وفيه محمد بن أبي النوار ، وهو مجهول .

 <sup>(</sup>١) اخْلُفْهُ في عقبه : أي كن لهم بعد .

 <sup>(</sup>۲) في \* البحر الزخار » برقم ( ٣٦٦٩ ) وهو في كشف الأستار ٣٧٤/١ برقم ( ٧٨٨ ) من طريق عمرو بن مالك ، حدثنا عون بن كهمس ، عن محمد بن أبي النوار مولئ لقريش ، حدثنا عبد الرحمان بن أبي بكرة ، عن أبي بكرة قال : . . .

وعمرو بن مالك هو الراسبي وهو ضعيف .

إن الراوي عن أبي بكرة هو : (عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكرة) ، وإن (عبد الله بن) مقحمة على الراوي ؛ الحق عن أبي بكرة وهو : عبد الرحمان بن أبي بكرة ترجمه في الكبير ٥/ ٢٦٠ ، ولم يورد فيه جرحاً ، وقد روى عنه الستة ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٧٧. كما ذكره ابن خلفون في ثقاته ، وقال العجلي : «بصري تابعي ، ثقة » . وانظر التهذيب وفروعه . وقال البزار : « لا نعلم رواه بهاذا اللفظ إلا أبو بكرة ولا نعلم له عنه طريقاً إلا هاذا الطريق » . وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ٢ ل ٢٣١ ) وفي المطبوع برقم ( ٢١٢١ ) \_ وهو في مجمع وأخرجه الطبراني من الأوسط ( ٢ ل ٢ ١٣١ ) ومن عوسى بن عيسى الخرزي البصري ، حدثنا البحرين ٢/ ٣٩١ برقم ( ١٢٣٩ ) \_ من طريق موسى بن عيسى الخرزي البصري ، حدثنا معمد بن أبي النوار مهيب ، حدثنا محمد بن أبي النوار مولى قريش ، حدثنا عبد الرحمان بن أبي بكرة ، عن أبيه ، حدثنا أبو بكرة . . .

وشبخ الطبراني موسى بن عيسى الخرزي - أو الجزري - الزبيدي ، روى عن صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب ، وروى عنه جماعة ، منهم : الطبراني ، وأحمد بن إبراهيم الجرجاني ، وعبد الله بن عدي الجرجاني ، والحسن بن محمد الأزهري ، ومحمد بن عمر التيمي . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وسماه السمعاني في الأنساب ٦/ ٢٤٧ محمد بن عيسى الزبيدي .

# ٤٩ \_ بَابُ خُضُورِ ٱلنِّسَاءِ عِنْدَ ٱلْمَيِّتِ

٣٩٨٣ ـ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ٱلْيَمَانِ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ ٱلنِّسَاءِ ، وَلاَ عِنْدَ مَيِّتٍ ، فَإِنَّهُنَّ إِذَا ٱجْتَمَعْنَ قُلْنَ وَقُلْنَ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه الوازع بن نافع ، وهو متروك .

وقال المعلمي في تعليقه على الإكمال ٢١٨/٤ : « قال الأمير أبو نصر في كتابه : موسى بن عيسلْ... ومحمد بن سعيد بن الحجاج ، فجعل موسى محمداً ، وجعل شعبباً سعيداً ـ بالسين والدال المهملتين ، وهو وهم منه في الموضعين . . . » .

وعباد بن صهيب البصري ، قال البخاري ، والنسائي ، وغيرهما : « متروك الحديث ، .

وصهيب بن محمد بن صهيب ، روى عن جماعة منهم عمه : عباد بن صهيب ، وصدقة بن أبي عمران وبشر بن إبراهيم الأنصاري ، وذو النون المصري والحسن بن حكيم البلخي .

بي صراف ربسر بن يبرسيم المساري الرفاه المساري و المنظم المرزي ، ومحمد بن زكريا السامري ، وأحمد بن محمد الصيرفي . . . »

وقال عبدان بن أحمد الأحوازي: ﴿ لَقَنَ عمه عباد بن صهيب أحاديث في آخر الأمر ﴾ . وباقي رجاله ثقات ، محمد بن أبي النوار ترجمه البخاري ١/ ٢٥١ ـ ٢٥٢ ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ١١ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وروى عنه أكثر من واحد ، ووثقه ابن حبان ٧/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ .

وقال الهيثمي : « قلت : هلذا وهم لأن أبا سلمة توفي سنة أربع ، وإنما قدم أبو بكرة بعد الطائف » .

وقال الطبراني: « لم يروه عن أبي بكرة إلا من حديث ابن أبي النوار ، ولم يروه عن محمد إلا عباد ، وعون بن صهيب ، وعون بن كهمس ، ولم يروه عون بهاذا التمام ، ولا وصل إسناده ، ورواه عن محمد بن أبي النوار ، عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكرة ، عن أبي بكرة ، عن أبي بكرة ، عن أبي بكرة ، عن أبي بكرة ، ولم يقل : عن أبيه » .

وهو عند مسلم في الجنائز من حديث أم سلمة برقم ( ٩٢٠) باب : في إغماض الميت والدعاء له ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٤٥٩/١٢ برقم ( ٧٠٣٠) . وانظر أيضاً الحديث ( ٦٩٦٤) في المسند المذكور .

(١) في الكبير ٢٤٦/٢٤ بُرقم ( ٦٣٢ ) ، وفي الأوسط ( ٢ ل ١٤٨ ) وفي المطبوع برقم 🗻

قلت : وقد تقدم حديث (١) في المساجد بنحوه . ( مص : ٥٤٠ ) .

### ٥٠ - بَابٌ : فِيمَنْ يَسْتَرِيحُ إِذَا مَاتَ

٣٩٨٤ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَاتَتْ فُلاَنَةُ وَٱسْتَرَاحَتْ ، فَغَضِبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : \* إِنَّمَا يَسْتَرِيحُ مَنْ غُفِرَ لَهُ » .

رواه أحمد(٢) ، والطبراني في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

(۱) عائشة في المساجد برقم ( ۲۰۲۲) وإسناده ضعيف أيضاً . وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٣١٧ برقم ( ١٣٢٢٨ ) من طريق الحسين بن السميدع الأنطاكي ، حدثنا موسى بن أيوب النصيبي ، حدثنا مغيرة بن سقلاب ، عن الوازع بن نافع ، عن سالم ، عن ابن عمر . . . وفيه « ولا عند الميت » ، وهاذا إسناد فيه الوازع وهو متروك ، والمغيرة بن سقلاب .

انظر الجرح والتعديل ٢٢٣/٨ ـ ٢٢٤ ، وميزان الاعتدال ١٦٣/٤ ، ولسان الميزان ٦/ ٧٨ ـ ٧٩ ، وكامل ابن عدي ٦/ ٢٣٥٧ ـ ٢٣٥٨ .

وانظر كنز العمال ٤٠٣/١٦ برقم (٤٥١١٥ ) ، وقد نسب حديث خولة إلى الطبراني في الكبير ، وإليه نسب حديث ابن عمر ، ولكن الصحابي عنده « ابن عمرو » .

(٢) في المسند ٦٩/٦ ، ١٠٢ ، والطبراني في الأوسط (٢ ل ٣٠٣) وفي المطبوع برقم ( ٩٣٧٩ ) ـ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٩٠ ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٧٣ برقم ( ١٢١٦ ) ـ من طريق يحيلي ، وقتيبة ، والمعافى بن عمران ،

وأخرجه ابن عساكر في # تاريخ دمشق ﴾ ٢١٠/٥٤ من طريق ابن وهب ،

جميعاً : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن عائشة. . . وابن لهيعة ضعيف . وقال الطبراني : « لم يروه عن أبي الأسود إلا ابن لهيعة ، ولا عنه إلا المعافئ ، تفرد به عبد الكبير » .

نقول : ما عند أحمد يرد قول الطبراني الأخير ، حيث تابع المعافىٰ عليه أكثر من واحد . 🗻

 <sup>◄ (</sup>٧١٣٠) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٩٢ برقم (١٢٤٠) \_ وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٥٥٧) وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم (٣٢٧٣) \_ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في « أسد الغابة » ٥/ ٢٤٧ \_ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٧٦٤٢) من طريق علي بن ثابت ، عن الوازع بن نافع العقيلي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن خولة بنت اليمان . . والوازع متروك الحديث كما قال الهيثمي رحمه الله . وانظر التعليق التالي .

٣٩٨٥ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ : تُوُفِّيَتِ ٱمْرَأَةٌ كَانَ أَصْحَابُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُونَ مِنْهَا وَيُمَازِحُونَهَا . فَقُلْتُ : ٱسْتَرَاحَتْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا يَسْتَرِيحُ مَنْ غُفِرَ لَهُ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، ورجاله ثقات .

# ٥١ - بَابُ ٱلإسْتِرْجَاعِ وَمَا يَسْنَزُجِعُ عِنْدَهُ

٣٩٨٦ ـ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُعْطِيَتُ أُمَّتِي شَبْئاً لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ مِنَ ٱلأُمَمِ عِنْدَ ٱلْمُصِيبَةِ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » .

🗻 وانظر التعليق التالي .

(۱) في كشف الأستار ١/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥ برقم ( ٧٨٩ ) من طريق أحمد بن إسحاق الأهوازي ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن محمد بن عروة بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة . . .

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة \_ ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم ( ٢٥٧ ) \_ من طريق عثمان بن عمر ، بالإسناد السابق مرسلاً .

وأخرجه أبو داود في « المراسيل » برقم ( ٥١٩ ) من طريق ابن وهب ، حدثني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب : أن محمد بن عروة ، عن عروة قال : توفيت امرأة . . . فقال رسول الله . . . مرسلاً ، وإسناده حسن .

وسئل الدارقطني في « العلل... » برقم ( ٣٤٧٠ ) عن حديث عروة ، عن عائشة... فقال : « يرويه يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري واختلف عنه : فرواه خالد بن خداش ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن عروة عن عائشة... والصحيح : عن يونس ، عن الزهري ، عن محمد بن عروة ، عن أبيه ، مرسلاً .

نقول: ولئكن تابع محمد بن عروة على رفعه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمين بن نوفل ، وانظر الإتحاف برقم ( ٣٤٢١) .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه محمدُ بنُ خالدٍ الطحانُ ، وهو ضعيف .

٣٩٨٧ - وَعَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ الَّذِينَ إِذَاۤ أَصَبَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَهِ وَلِهِ لَا اللَّهِ مَا أَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْمُهَنَدُونَ ﴾ وَلِنْهَ رَاحِمَةٌ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْمُهَنَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١-١٥٧] .

قَالَ : أَخْبَرَ ٱللهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ أَنَّ ٱلْمُؤْمِنَ إِذَا سَلَّمَ لِأَمْرِ ٱللهِ ، وَرجَعَ وَٱسْتَرْجَعَ عِنْدَ ٱلْمُصِيبَةِ ، كُتِبَ لَهُ ثَلاَثُ خِصَالٍ مِنَ ٱلْخَيْرِ : ٱلصَّلاَةُ مِنَ ٱللهِ(٢) وَٱلرَّحْمَةُ ، ٣٠٠/٢ وَتَحْقِيقُ سَبِيلِ / ٱلْهُدَىٰ .

وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ ٱسْتَرْجَعَ عِنْدَ ٱلْمُصِيبَةِ ، جَبَرَ ٱللهُ مُصِيبَتَهُ ، وَأَحْسَنَ عُفْبَاهُ ، وَجَعَلَ لَهُ خَلَفاً يَرْضَاهُ » ( مص : ٥٤١ ) .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه علي بن أبي طلحة ، وهو ضعيف .

٣٩٨٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً ، فَإِذَا أَنَىٰ أَحَدَكُمْ وَفَاةً أَخِيهِ ، فَلْيَقُلْ : إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ،

عباس فالإسناد منقطع .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۲/ ٤٠ برقم ( ۱۲٤۱۱) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ، حدثنا أبي ، حدثني عمر بن الخطاب رجل من أهل الكوفة ، عن سفيان بن زياد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . . ومحمد بن خالد رماه ابن معين بالكذب ، وعمر بن الخطاب البجلي الكوفي روئ عن سفيان بن زياد العصفري ، وي عنه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٢) قوله « من الله » ، ساقط من ( د ) ، وليس موجوداً عند الطبراني .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢١/ ٢٥٥ برقم ( ١٣٠٢٧ ) ، والطبري في التفسير ٢/ ٤٢ ـ ٤٣ ، من طريق عبد الله بن صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس. . . وفيه بكر بن سهل ، وعبد الله بن صالح وهما ضعيفان ، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن

وذكره في تفسير سورة البقرة عند هلذه الآية وقال : « وإسناده حسن » . وانظر « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٣٧ ، وكنز العمال ٣/ ٣٠٢ برقم ( ٦٦٥٠ ) .

<sup>447</sup> 

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، ٱللَّهُمَّ أَكْتُبُهُ فِي ٱلْمُحْسِنِينَ ، وَٱجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ ، وَٱخْلُفْ عَقِبَهُ فِي ٱلآخِرِينَ .

ٱللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ » .

رواه الطهراني(١) في الكبير ، وفيه قيسُ بنُ الربيع الأُسديُّ ، وفيه كلام .

٣٩٨٩ - وَعَنِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْ مُسْلِم وَلاَ مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا ـ وَإِنْ قَدُمَ عَهْدُهَا ـ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْ مُسْلِم وَلاَ مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا ـ وَإِنْ قَدُمَ عَهْدُهَا ـ وَسَلَّمَ يَقُومُ أُصِيبَ بِهَا » . فَيُحْدِثُ لَهَا ٱسْتِرْجَاعاً ، إِلاَّ أَحْدَثَ ٱللهُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَعْطَاهُ ثَوَابَهُ يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٥٩/١٢ مـ ٦٠ برقم ( ١٢٤٦٩ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » برقم ( ٥٦٢ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٣٠٣/٤ ، من طريق قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم الرماني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : . . . وقيس بن الربيع الأسدي ضعيف .

وقال أبو نعيم : « غريب من حديث سعيد ، تفرد به قيس ، عن أبي هاشم ، ورواه موسى بن داود الضبِّئُ ، مثله ، حدثنا سليمان بن أحمد. . . » يعنى : الطبراني .

ونسبه السيوطي في الدر المنثور ١/ ١٥٧ إلى الطبراني في الكبير.

وانظر كنز العمال 10/ ٧١/ برقم ( ٤٢٢١٧ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأوسط ( ۱ ل ۱۵٦ ) وفي المطبوع برقم ( ۲۷٦٨ ) \_ وهو في مجمع البحرين  $7 \cdot 79$  برقم ( ۱۲۳۷ ) وفي الكبير برقم ( ۲۸۹۵ ) \_ وأبو يعلى في المسند ۱۲۸/۱۲ ، وابن السني برقم ( ۲۷۷۷ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في  $7 \cdot 70$  تاريخ دمشق  $7 \cdot 70$  ، وابن السني في  $7 \cdot 70$  عمل اليوم واللية  $7 \cdot 70$  برقم (  $7 \cdot 70$  ) ، وابن الأثير في  $7 \cdot 70$  المنابة  $7 \cdot 70$  ، والبيهقي في  $7 \cdot 70$  برقم (  $7 \cdot 70$  ) ، من طريق عبد الرحمان بن سلام الجمحي ، حدثنا هشام بن زياد أبو المقدام ، عن أمه \_ وعند ابن السني والطبراني : عن أبيه الحسين بن علي . . .

وهشام متروك الحديث ، وأمه مجهولة وأبوه ضعيف ، ولتمام التخريج انظر مسند الموصلي ، والترغيب والترهيب ٢٣٧/٤ ، وتفسير ابن كثير ٢٨٦/١ وفيه تداخل في نقل إسناد الإمام أحمد ، والكنز ٢٩٩/٢ برقم ( ٦٦٣٤ ) .

وقال البيهقي : « تفرد به هشام ، روئ عنه جماعة » .

٣٩٩٠ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْقَطَعَ شِسْعُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » .

فَقَالَ رَجُلٌ : هَـٰٰذَا لِشِسْعِ ؟!! فَقَالَ : « إِنَّهَا مُصِيبَةٌ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وفيه العلاءُ بنُ كثيرٍ ، وهو متروك .

٣٩٩١ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : ٱنْقَطَعَ قِبَالُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱسْتَرْجَعَ ، فَقَالَ : مُصِيبَةٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

فَقَالَ : « مَا أَصَابَ ٱلْمُؤْمِنَ مِمَّا يَكُرَهُ فَهِيَ مُصِيبَةٌ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> بإسناد ضعيف . ( مص :٥٤٢ ) .

٣٩٩٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا ٱنْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَسْتَزَجِعْ ، فَإِنَّهَا مِنَ ٱلْمَصَائِبِ » .

◄ ولـٰكن يشهد له حديث أم سلمة عند مسلم ( ٩١٨ ) باب : ما يقال عند المصيبة .

(۱) في الكبير ١٥٥/٨ ـ ١٥٦ برقم ( ٧٦٠٠) وفي \* مسند الشاميين » برقم ( ٣٤٣٥) من طريق عبدان بن أحمد ، حدثنا أبو نعيم النخعي ، حدثنا العلاء بن كثير ، عن مكحول ، عن أبي أمامة. . .

والعلاء بن كثير متروك ، ورماه ابن حبان بالوضع ، وأبو نعيم هو عبد الرحمان بن هانىء ، وهو ضعيف ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٧٧٨ ) .

وانظِر التعليق التالي ، والدر المنثور ١/ ١٥٧ .

والشُّسْعُ : أحد سيُّور النعل ، وهو الذي يدخل بين الإصبعين .

(۲) في الكبير ۲٤٠/۸ ـ ۲٤١ برقم ( ٧٨٢٤) من طريق يحيى بن أيوب ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، أنبأنا يحيئ ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . .

وعبيد الله بن زحر ، وشيخه عليّ ضعيفان . وانظر التعليق السابق .

ونسبه المتقى الهندي في الكنز ٣/ ٣٠٠ برقم ( ٦٦٤١ ) إلى الطبراني في الكبير .

(٣) في « البُّحر الزُّحار ۗ» برقم ( ٣٤٧٥ ) \_ وهو في « كشفَّ الأستار ۗ ، ٣٠/٤ برقم ( ٣١٢٠ ) ـــ

وفيه بكر بن خُنَيْسِ<sup>(١)</sup> ، وهو ضعيف .

٣٩٩٣ ـ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِثْلَهُ .

قلت : رواه البزار<sup>(۲)</sup> بعد حديث أبي هريرة ، وفي حديث شداد : خارجة بن مصعب ، وهو متروك .

### ٥٢ - بَابٌ : فِيمَنْ كَتَمَ مُصِيبَتَهُ

٣٩٩٤ ـ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ

وابن عدي في كامله ٧/ ٢٦٦١ ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ٧/ ١١٧ برقم ( ٩٦٩٣ ) ،
 وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ١/ ١٨٢ ـ ١٨٣ من طرق : حدثنا يحيى بن عبيد الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : . . .

ويحيىٰ متروك الحديث ، وقد سقط \* عن أبيه ؛ من الكامل .

وانظر أيضاً الدر المنثور ١/ ١٥٧ ، وميزان الاعتدال ٤/ ٣٩٥ ، والتعليق التالي .

ونسبه المتقى الهندي في الكنز ٣/ ٢٩٩ برقم ( ٦٦٣٥ ) إلى ابن عدى ، والبزار .

(١) كوفي عابد ، صدوق له أغلاط ، قاله ابن حجر وقال أيضاً أفرط فيه ابن حبان .

ولنكن قال أحمد بن صالح المصري ، وابن خراش ، والدارقطني : « متروك ، وانظر « تهذيب التهذيب ا ٤٨١ / ٤٨١ . وقد تابعه عمر بن عطاء عند أبي نعيم وهو ثقة ، وهشيم عند البيهقي ، وقد صرح بالتحديث ، وقال البيهقي : « تابعه حفص بن غياث وغيره ، عن يحيى بن عبيد الله » .

(٢) في « البحر الزخار » برقم ( ٣٤٧٥ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٣٠/٤ \_ ٣١ برقم ( ٣١٢١ ) \_ من طريق إسماعيل بن أبي الحارث ، حدثنا شبابة بن سوار ، حدثنا خارجة بن مصعب ، حدثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن شداد بن أوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وخارجة بن مصعب قال النسائي ، وابن خراش ، والحاكم أبو أحمد : « متروك الحديث » . وقال البخاري : « تركه ابن المبارك ، ووكيع » . وانظر التهذيب ٣/ ٧٥ ـ ٧٧ أيضاً .

وقال البزار : « وحديث شداد لا نعلمه يروى إلا من هلذا الوجه ، ولا نعلم أحداً حدث به عن خالد إلا خارجة ، وليس هو بالحافظ. . . . » .

وانظر التعليق السابق ، والدر المنثور ١/١٥٧ .

أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ أَوْ جَسَدِهِ وَكَتَمَهَا وَلَمْ يَشْكُهَا إِلَى ٱلنَّاسِ ، كَانَ حَقَّا عَلَى ٱللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ » .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، وفيه بقية ، وهو مدلس/ .

**۳۳ ۱ /**۲

انتهى الجزء الثاني ، ويليه الثالث ، أوله : بَابٌ : فِي ٱلصَّبْرِ وَٱلتَّسَلِّي بِمَوْتِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١٨٤/١١ برقم ( ١١٤٣٨ ) ، وفي الأوسط ٢١٤/١ برقم ( ٧٤١ ) ـ وهو في هم مجمع البحرين ٣ / ٢٤٠ برقم ( ٥٠٣٨ ) من طريق أحمد بن علي الأبار ، حدثنا هشام بن خالد الأزرق ، حدثنا بقية بن الوليد ، قال : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم . . .

ومن طرق الطبراني هاذه أورده السيوطي في « اللآليء المصنوعة ؟ ٣٩٦/٢ .

وقال أبو حاتم في « علل الحديث » ٢/٦/٢ برقم ( ١٨٧١ ) بعد أن ذكره : « هـٰـذا حديث موضوع لا أصل له ، وكان بقية يدلس فظن هـٰـثولاء أنه يقول في كل حديث : ( حدثنا ) ، ولا يعتقدون الخبر منه » .

وقال ابن أبي حاتم في « علل الحديث » ٢/ ١٧٨ وقد سأل أباه عن هـٰـذا الحديث : « قال أبى : هـٰـذا حديث باطل » .

وقال ابن أبي حاتم أيضاً في « علل الحديث » ٢/ ٢٩٥ وقد سأل أباه عن ثلاثة أحاديث حديثنا هئذا واحد منها : « قال أبي : هئذه الثلاثة الأحاديث موضوعة ، لا أصل لها ، وكان بقية يدلس ، فظن هئؤلاء أنه يقول في كل : ( حدثنا ) ، ولم يفتقدوا الخير منه » .

# يسُ إِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِينِهِ

٣٥ - بَابٌ : فِي ٱلصَّبْرِ وَٱلتَّسَلِّي بِمَوْتِ سَبِّدِنَا (١) رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ٣٩٩٥ - عَنْ سَابِطٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَصَابَ أَخَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي ، فَإِنَّهَا أَعْظَمُ ٱلْمَصَائِبِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره .

<sup>(</sup>١) في ( م ) زيادة ا ونبينا » . وفي ( ظ ) : « باب : في الصبر » ليس غير .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٧/١٦٧ برقم ( ٦٧١٨ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ٢٣٩/٧ برقم ( ١٠٥٣ ) من طريقين : حدثنا يحيى الحماني ، حدثنا أبو بردة ، عن علقمة بن مرثد ، عن عبد الرحمان بن سابط ، عن أبيه سابط . . . .

وأبو بردة هو عمرو بن يزيد الكوفي وهو ضعيف .

ويشهد له حديث ابن عباس عند البيهقي في « شعب الإيمان » ٧/ ٢٣٩ برقم ( ١٠١٥٢) ، وعند أبي نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ١٥٨/١ ، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٨٢١ من طريق إسحاق بن رزيق بن سليم ، حدثنا عثمان بن عبد الرحمان الحراني ، حدثنا فطر بن خليفة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله : . . . وشرحبيل بينا أنه ضعيف عند الحديث ( ١٦١ ) في موارد الظمآن .

كما يشهد له حديث عائشة عند ابن ماجه في الجنائز ( ١٥٩٩ ) باب : ما جاء في الصبر على المصيبة ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ٢٣٩/٧ برقم ( ١٠١٥٤ ) من طريق موسى بن عبيدة الربذي ، عن مصعب بن محمد بن شرحبيل ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ٢٧/١ : « هاذا إسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف » . وهو كما قال .

وأخرجه الدارمي في المقدمة ١/٠٤ ، وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (٥٨٤) من طريق فطر ، عن عطاء بن أبي رباح قال : قال رسول الله . . . وهاذا مرسل صحيح الإسناد . وأخرجه الدارمي ٢/٠٤ من طريق عبد الوهاب بن سعيد الدمشقي ، حدثنا شعيب بن إسحاق ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني يعيش بن الوليد ، حدثني مكحول : أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : . . . وهاذا مرسل صحيح الإسناد .

٣٩٩٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْبَقِيعِ عَلَى ٱمْرَأَةٍ جَاثِمَةٍ (١) عَلَىٰ قَبْرٍ تَبْكِي ، فَقَالَ لَهَا : « يَا أَمَةَ ٱللهِ ، ٱتَّقِي ٱللهَ وَٱصْبِرِي » .

فَقَالَتْ : يَا عَبْدَ ٱللهِ ، إِنِّي أَنَا ٱلْحَرَّى ٱلنَّكْلَىٰ .

فَقَالَ : « يَا أَمَةَ ٱللهِ ، ٱتَّقِي ٱللهَ وَٱصْبِرِي » .

فَقَالَتْ : يَا عَبْدَ ٱللهِ ، لَوْ كُنْتَ مُصَاباً ، عَذَرْتَنِي .

فَقَالَ : « يَا أَمَةَ آللهِ ، ٱتَّقِى وَٱصْبري » .

فَقَالَتْ : يَا عَبْدَ ٱللهِ ، قَدْ أَسْمَعْتَ فَٱنْصَرِفْ عَنِّي .

قَالَ : فَمَضَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَوَقَفَ عَلَى ٱلْمَرْأَةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا قَالَ لَكِ ٱلرَّجُلُ ٱلذَّاهِبُ ؟

قَالَتْ : قَالَ لِي : كَذَا وَكَذَا .

قَالَ : فَهَلْ تَعْرِفِينَهُ ؟ قَالَتْ : لاَ .

قَالَ : ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : فَوَثَبَتْ مُسْرِعَةً ، وَهِيَ تَقُولُ : أَنَا أَصْبِرُ ، أَنَا أَصْبِرُ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱلصَّبْرُ عِنْدَ ٱلصَّدْمَةِ ٱلأُولَىٰ ، ٱلصَّبْرُ عِنْدَ ٱلصَّدْمَةِ ٱلأُولَىٰ ﴾ .

وقد ضمن بعضهم هاذا المعنىٰ في شعره فقال:

اصْبِرْ لِكُـلٌ مُصِيبَةٍ وَتَجَلَّدِ وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ وَإِذَا ذَكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ وَإِذَا ذَكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ

(١) جاثمة ــ اسم فاعل من جَثَم ، بابه : ضرب ـ أي : لزمت الأرض ولَصقَتُ بها .

 <sup>◄</sup> نقول : وهاذه طرق يقوي بعضها بعضاً فيتقوى الحديث ، والله أعلم .

رواه أبو يعلىٰ (۱) ، وروى البزار طرفاً منه ( مص : ۱ ) وفيه بكر بن الأسود أبو عبيدة الناجي (۲) ، وهو ضعيف .

٣٩٩٧ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ٱلْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ أَنْ يُعِدَّ لَهُ طَهُوراً ، فَأَنْطَلَقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ، وَكَانَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ تَبَاعَدَ حَتَّىٰ لاَ يَكَادُ يُرَىٰ ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتُهُ ، أَقْبَلَ رَاجِعاً ، فَمَرَّ بِٱمْرَأَةٍ عَلَىٰ قَبْرِ مَبِّتٍ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْرِفُهُ ، فَقَالَ لَهَا : \* أَتَّقِي ٱللهُ وَأَصْبِرِي » .

قَالَتْ : يَا عَبْدَ ٱللهِ ، ٱذْهَبْ لِحَاجَتِكَ .

فَقَالَ لَهَا ثَلاَثاً ، ثُمَّ ٱنْصَرَف ، فَجَاءَ فَأَخَذَ ٱلْمِطْهَرَةَ مِنَ ٱلْفَضْلِ ، فَقَامَ ٱلْفَضْلُ فَأَتَى ٱلْمَرْأَةَ فَقَالَ لَهَا : مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

فَقَامَتْ فَقَالَتْ : يَا وَيُلَهَا ، هَاذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ / !! فَسَعَتْ حَتَّىٰ لَحِقَتْهُ عَلَىٰ بَابِ ٱلْمَسْجِدِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَٱللهِ ٣/٣ مَا عَرَفْتُكَ .

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلصَّبْرُ عِنْدَ ٱلصَّدْمَةِ ٱلأُولَىٰ (٤) » ، قَالَهَا ثَلاَثاً .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۲۰۲۱ ٤٥٤ ـ ٤٥٤ برقم ( ۲۰۲۷ ) وهناك استوفينا تخريجه ، وذكرنا ما يشهد له ، وعلقنا عليه . وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ، ح ) : ﴿ الباجي ﴾ وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) يقال : أَعْوَلَ ، يُعْوِلُ ، إِعْوَالاً ، إذا بكئ رافعاً صوته . والعويل : صوت الصدر بالبكاء .

<sup>(</sup>٤) سقطت كلمة « الأولىٰ » من ( م ، ظ ) .

قلت: في الصحيح طرف منه (١) ، عن أنس.

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه يوسف بن عطية السعدي ، وهو ضعيف .

٣٩٩٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلطَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ ٱلصَّدْمَةِ » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وفيه الواقدي ، وفيه كلام كثير ، وقد وثق . ( مص :٢ ) .

# ٤٥ - بَابُ ٱلتَّعْزِيَةِ

٣٩٩٩ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّهُ مَاتَ آبْنٌ لَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَزِّيهِ بِابْنِهِ ، فِكَتَبَ إِلَيْهِ : ﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَزِّيهِ بِابْنِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : ﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ ٱللهِ إِلَىٰ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، سَلاَمٌ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ ٱللهُ ٱلَّذِي لاَ إِلَىٰهَ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الجنائز (١٣٠٢) باب : الصبر عند الصدمة الأولىٰ . ومسلم في الجنائز (٩٢٦) . وقد استوفينا تخريجه ، وعلقنا عليه تعليقاً مفيداً . إن شاء الله ، في مسند الموصلي ١٧٦/٦ برقم (٣٤٥٨) فعد إليه إذا شئت .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط (٢ ل ٧٨) وفي المطبوع برقم (٦٢٤٤) \_ وهو في مجمع البحرين (٢٠١/٢) برقم (٦٢٥٣) \_ من طريق محمد بن علي الصائخ ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا يوسف بن عطية السعدي ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، حدثنا أنس بن مالك : أن رسول الله . . .

ويوسف بن عطية متروك الحديث .

وانظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٨ باب : في الصبر من قال : عند الصدمة الأولى .

وقال الطبراني : \* لم يروه عن عطاء بهالما التمام إلاَّ يوسف ، تفرد به سعيد » .

<sup>(</sup>٣) في كشف الأستار ٣٧٦/١ برقم ( ٧٩٢) من طريق محمد بن عمر الواقدي ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحصين عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله : . . . والواقدي ضعيف .

وداود بن الحصين ثقة إلاَّ في عكرمة المديني : « ما روئ عن عكرمة فمنكر » .

وعن البزار : « تفرد به عكومة ، وفيه الواقدي » .

هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعْظُمَ ٱللهُ لَكَ ٱلأَجْرَ ، وَٱلْهَمَكَ ٱلصَّبْرَ ، وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكَ ٱلشُّكْرَ ، فَإِنَّ أَنْفُسَنَا وَأَمْوَالْنَا وَأَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ ٱللهِ ٱلْهَنِيئَةِ ، وَعَوَارِيَّهِ (' ٱلْمُسْنَوْدَعَةِ ، مَتَّعَكَ ٱللهُ بِهِ فِي غِبْطَةٍ وَسُرُورٍ ، وَقَبَضَهُ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَثِيرٍ ( ظ : ١٢٨ ) ٱلصَّلاَةُ وَٱلرَّحْمَةُ وَٱلْهُدَىٰ ، إِنِ ٱحْتَسَبْتَهُ فَٱصْبِرْ ، وَلاَ يُحْبِطْ جَزَعُكَ أَجْرَكَ فَتَنْدَمَ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْجَزَعَ لاَ يَرُدُ مَيِّتًا ، وَلاَ يَحْبِطْ جَزَعُكَ أَجْرَكَ فَتَنْدَمَ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْجَزَعَ لاَ يَرُدُ مَيِّتًا ، وَلاَ يَدْفَعُ حُزْنًا ، وَمَا هُو نَازِلٌ فَكَأَنْ قَدْ ('') ، وَٱلسَّلاَمُ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير، والأوسط، وفيه مجاشع بن عمرو، وهو ضعيف.

أَذِفَ التَّـرَحُّـلُ غَيْـرَ أَن رِكَـابَنَـا لَمَّا تَـزُلُ بِـرِحَـالِنَـا ، وَكَـأَنْ فَـدِ

أي : وكأن قد زالت . وانظر مغني اللبيب ١/ ١٧١ الشاهد ( ٢٨٩ ) .

وجاءت في (ح ) : ﴿ فقد كان ﴾ .

(٣) في الكبير ٢٠/١٥٥ \_ ١٥٦ برقم ( ٣٢٤) ، وفي الأوسط ( ١ ل ٧ ) وفي المطبوع برقم ( ٨٣) \_ وهو في مجمع البحرين ٢٩٩ برقم ( ١٢٥٠ ) \_ وفي الدعاء برقم ( ١٢١٦ ) ، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٧٣ ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٢٤٣/١ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤٨/٥٨ من طريق عمرو بن بكر السكسكي \_ هاكذا جاء عند الحاكم ، وعند الآخرين : عمرو بن بكر بن بكار القعنبي \_ حدثنا مجاشع بن عمرو الأسدي ، حدثنا الليث بن سعد ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن معاذ بن جبل . . . ومجاشع بن عمرو متروك الحديث ، وعمرو بن بكر بن بكار القعنبي روئ عن مجاشع بن عمرو ، وإسماعيل بن عياش ، ومحمد بن هلال الكناني . وروئ عنه أحمد بن يحيى بن

وعمرو بن بكر السكسكي متروك الحديث أيضاً .

وقال الطبراني : « لا يرويٰ عن معاذ إلاَّ بهـٰذَا الإسناد » .

حيان الكناني ، وابن أبي الدنيا ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الحاكم : « غريب حسن ، إلاَّ أن مجاشع بن عمرو ليس من شرط هـٰـذا الكتاب » . وتعقبه الذهبي بقوله : « قلت : ذا من وضع مجاشع » .

وقال أبو نعيم بعد أن ذكره من طرق : « وكل هنذه الروايات ضعيفة لا تثبت ، فإن وفاة ابن 🗻

 <sup>(</sup>١) العاريّة \_مشددة كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عارٌ وعيب \_ : الحاجة التي تستعيرها من صاحبها لقضاء حاجتك ، والجمع : عواريّ .

 <sup>(</sup>٢) أي : فكأن قد نزل . لأن « قد » قد يحذف الفعل بعدها إذا كان هناك ما يدل عليه ،
 وشاهد ذلك قول النابغة :

٠٠٠ عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَمَّا قُبضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ أَصْحَابُهُ حِزَانَ يَبْكُونَ حَوْلَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ طَوِيلٌ صَبِيحٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، أَشْعَرُ ٱلْمَنْكِبَيْنِ وَٱلصَّدْرِ ، فَتَخَطَّىٰ أَصْحَابَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ أَشْعَرُ ٱلْمَنْكِبَيْنِ وَٱلصَّدْرِ ، فَتَخَطَّىٰ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَخَذَ بِعَضَادَتَيْ ٱلْبَابِ فَبَكَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ فِي ٱللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ ، وَخَلَفاً مِنْ كُلُّ هَالِكِ ، وَعِوضاً مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ ، إِنَّ فِي ٱللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ ، وَخَلَفاً مِنْ كُلُّ هَالِكِ ، وَعِوضاً مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ ، فَإِلَىٰ اللهِ فَأَرْغَبُوا ، فَإِنَّمَا ٱلْمُصَابُ مَنْ لَمْ يَجْبُرُهُ ( ص : ٣) ٱلقُوابُ .

فَقَالَ ٱلْقَوْمُ : تَعْرِفُونَ ٱلرَّجُلَ ؟ فَنَظَرُوا يَمِيناً وَشِمَالاً ، فَلَمْ يَرَوْا أَحَداً ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَـٰذَا ٱلْخَضِرُ أَخُو ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه عبَّادُ بنُ عبدِ الصمدِ أبو معمر ضعفه البخاري .

معاذ كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين ، وإنما كتب إليه بعض الصحابة ، فوهم الراوي فنسبها إلى النبي .

وكان معاذ أجل وَأعلم من أن يجزع ويغلبه الجزع عن الاستسلام ، بل الصحيح ما رواه الحارث بن عميرة ، وأبو منيب الجرشي من استسلامه واصطباره عند وفاة ابنه. . . » . وانظر بقية كلامه هناك .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ( ۲/ ل ۲۱۳ ) وفي المطبوع برقم ( ۸۱۲۰ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٨٨ برقم ( ۱۲۳٤ ) ـ من طريق موسى بن هارون ، حدثنا كامل بن طلحة الجحدري ، حدثنا عباد بن عبد الصمد أبو معمر ، حدثنا أنس بن مالك . . .

وعباد بن عبد الصمد قال البخاري: \* منكر الحديث ». وقال أبو حاتم: \* ضعيف جداً ». وقال ابن حبان في \* المجروحين » ١٧٠ ـ ١٧١: \* أخبرنا بالحديثين ـ يعني اللذين أوردهما ـ محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان قال: حدثنا غالب بن وزير الغزي قال: حدثنا المؤمل بن عبد الرحمان الثقفي قال: حدثنا عباد بن عبد الصمد في نسخة كتبناها عنه بهاذا الإسناد، أكثرها موضوعة ».

وانظر ميزان الاعتدال ٢/ ٣٦٩ ، ولسان الميزان ٣/ ٢٣٢ .

وقال الطبراني : « لا يروى عن أنس إلاَّ بهئذا الإسناد ، تفرد به عباد » .

٤٠٠١ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ ٱلرَّجُلَ يَتَعَزَّىٰ بِعَزَاءِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَعِضُّوهُ (١) وَلاَ تَكْنُوا » .
 رواه الطبراني (٢) في الكبير ، ورجاله ثقات .

# ٥٥ \_ بَابُ ٱلثَّنَاءِ عَلَى ٱلْمَيَّتِ

٢٠٠٢ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ إِلَىٰ / جَنَازَةِ سَأَلَ عَنْهَا ، فَإِنْ أَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً ، قَامَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا ، ٣/٣ وَإِنْ أَثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، قَالَ لِأَهْلِهَا : « شَأْنَكُمْ بِهَا » وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

٤٠٠٣ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَهْلُ أَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ ٱلأَذْنَيْنَ ، إِلاَّ قَالَ : قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ » .

رواه أحمد(٤) ، وأبو يعلىٰ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

 <sup>(</sup>١) في بعض الروايات زيادة « بِهَنِ أَبيهِ » ، وَالهَنُ : ذكر الرجل ، وانظر ما قاله ابن الأثير في النهاية ٥/ ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٩٨/١ برقم ( ٥٣٢ ) من طريق أبي مسلم الكشي ، حدثنا عثمان بن الهيشم ، حدثنا عوف ، عن الحسن ، عن عتيّ ، عن أبي . . . .

وهـٰـذا إسناد صحيح ، وقد استوفينا تخريج الحديث في « موارد الظمآن » ١٣/٣ برقم ( ٧٣٦ ) ، وانظر أيضاً كنز العمال ٢/ ٢٥٧ برقم ( ١٢٩١ ، ١٢٩٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) في المسند 799/ - ٣٠٠ ، وعبد بن حميد برقم ( ١٩٦ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٣٠٥٧ ) ، من طريق إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة وتادة قال : كان رسول الله . . .

وإسناده صحيح ، وصحح الحافظ إسناده في الفتح ٢٢٩/٣ ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن ٣ ٣/٧٣ برقم ( ٧٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٣/ ٢٤٢ وإسناده ضعيف ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٦/ ١٩٩ ؎

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَهْلُ أَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ ٱلأَذْنَيْنَ ، أَنَّهُمْ
 لاَ يَعْلَمُونَ إِلاَّ خَيْراً ، إِلاَّ قَالَ ٱللهُ : قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ » .

ورجال أحمد رجال الصحيح.

٤٠٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ
 عَنْ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ ، فَتَشْهَدُ لَهُ ثَلاَثَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ
 ٱلأَذْنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلاَّ قَالَ ٱللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَىٰ مَا عَلِمُوا ،
 وَخَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ › .

قلت : الأبي هريرة حديث في الصحيح غير هاذا(٢) .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> وفيه راو لم يسم .

٤٠٠٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

برقم ( ٣٤٨١ ) ، وانظر ﴿ موارد الظمآن ﴾ ٣٦/٣ \_ ٢٧ برقم ( ٧٤٩ ) ، ومعجم شيوخ أبي يعلىٰ برقم ( ٨٦ ) .

ونسبه الحافظ في الفتح ٣/ ٢٣١ إلىٰ أحمد ، وابن حبان ، والحاكم ، وقد صححه الحاكم ١/ ٣٧٨ علىٰ شرط مسلم ، ووافقه الذهبي !!

<sup>(</sup>۱) وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٦/٤ برقم (٣٣٥٢)، وبرقم (٣٣٥٣،٣٤٦٦، ٣٤٦٦).

 <sup>(</sup>۲) وقد استوفینا تخریجه في المسند ۱۰/ ۳۸۲ برقم (۹۷۹ ). وانظر أیضاً «موارد الظمآن» ۲۲/۲۳ برقم (۷٤۸).

وهو عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، وغيرهم ، وللكنه ليس في الصحيح .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢/ ٣٨٤ ، ٤٠٩ ـ ٤٠٩ من طريق عفان ، حدثنا مهدي بن ميمون ، حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي ، عن شيخ من أهل البصرة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وإسناده ضعيف فيه جهالة .

ويشهد له حديث أنس السابق ، مؤمل نعم ضعيف ، وللكنه حسن الحديث في الشواهد .

وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ ، فَأَثْنَى ٱلنَّاسُ عَلَيْهَا خَيْراً ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَجَبَتْ » .

ثُمَّ أُتِيَ بِأُخْرَىٰ ، فَكَأَنَّ ٱلنَّاسَ نَالُوا مِنْهُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَجَبَتْ » .

فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُتِيَ بِفُلاَنِ فَقَالَ : « وَجَبَتْ ». وَأَتِيَ بِفُلاَنِ فَقَالَ : « وَجَبَتْ » .

فَقَالَ عُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أُتِيَ بِفُلاَنٍ فَأَنْنَى ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ خَيْراً فَقُلْتَ: « وَجَسَتْ » .

ثُمَّ أُتِيَ بِفُلاَنٍ فَأَتْنَى النَّاسُ عَلَيْهِ شَرّاً فَقُلْتَ : « وَجَبَتْ » .

فَقَالَ: ﴿ أُنِيَ بِأَخِيكُمْ فَشَهِدْتُمْ بِمَا شَهِدْتُمْ ، فَوَجَبَتْ شَهَادَتُكُمْ ، ثُمَّ أُنِي بِأَخِيكُمْ فُلَانٍ فَشَهِدْتُمْ بِمَا شَهِدْتُمْ ، فَوَجَبَتْ شَهَادَتُكُمْ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح . ورواه البزار<sup>(۲)</sup> باختصار .

<sup>(</sup>١) في الأوسط (١١ ل ١٤٠) وفي المطبوع برقم (٢٥١٥) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٠٥ ـ ٤٠٦ برقم (١٢٦١) ـ من طريق أبي مسلم ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا ربيعة بن كلثوم ، حدثني شيخ من أهل الشام يكني أبا أيوب ، عن أبي هريرة قال : . . . وهـنذا إسناد رجاله ثقات .

أبو مسلم هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم ، وأبو أيوب هو سليمان بن حبيب المحاربي .

وقال الطبراني: ﴿ لَمْ يَرُوهُ عَنْ أَبِي أَيُوبُ إِلَّا رَبِيعَةُ بِنَ كُلُثُومُ بِنَ جَبِر ﴾ .

ولتمام التخريج انظرِ ( ٥٩٧٩ ، ٦٥٦٩ ) في مسند الموصلي .

<sup>(</sup>٢) في كشف الأستار ١٠/١ برقم ( ٨٦٧ ) من طريق محمد بن بشار ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله . . . وهذا إسناد حسن .

٢٠٠٦ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسَيْنِ : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقِيلَ : ( مص : ٥ ) هَـٰذَا فُلاَنٌ بِئْسَ ٱللهُ مَجْلِسَيْنِ : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقِيلَ : ( مص : ٥ ) هَـٰذَا فُلاَنٌ بِئْسَ ٱللهُ جُلُ مَ وَأُنْنِيَ عَلَيْهِ شَرًا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ » . قَالُوا : نَعَمْ (١) ، قَالَ : « وَجَبَتْ » .

وَأَمَّا ٱلآخَرُ فَأَتِيَ بِجَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَالُوا : هَـٰذَا فُلاَنٌ وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْراً ، قَالَ : \* تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ » . قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : « وَجَبَتْ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه عبد العزيز بن عبيد اللهِ بن حمزة ، وهو ضعيف .

١٠٠٧ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلأَكْوَعِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ٱلنَّبِيَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِي بِجَنَازَةٍ فَقَالَ لَهُ ٱلْقَوْمُ : إِنْ كُنْتَ وَإِنْ كُنْتَ ، ثُمَّ أُتِي بِأُخْرَىٰ ، فَقَالَ ١٤ ٱلْقَوْمُ : إِنْ كُنْتَ لَكُنْتَ وَكُنْتَ ، فَأَثْنَوْا عَلَىٰ وَاحِدَةٍ / خَيْرًا ، وَٱلأُخْرَىٰ شَرّا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنْتُمْ شُهَدَاءُ ٱللهِ فِي ٱلأَرْضِ ، وَٱلْمَلاَئِكَةُ شُهَدَاءُ ٱللهِ فِي ٱلأَرْضِ ، وَٱلْمَلاَئِكَةُ شُهَدَاءُ ٱللهِ فِي ٱلشَّمَاءِ » .

وقد استوفينا تخريج هاذه الرواية في مسند الموصلي ١٠/ ٣٨٢ برقم ( ٩٧٩ ) ، وانظر أيضاً
 « موارد الظمآن » ٣/ ٢٦ برقم ( ٧٤٨ ) .

وانظر فتح الباري ٣/ ٢٢٩\_ ٢٣١ .

قوله: «قالوا: نعم» ساقط من (م، ظ).

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٥٦/١٩ برقم (٣٤٤) من طريق عبدان بن أحمد ، حدثنا أحمد بن عبود الدمشقي ، حدثنا مروان بن محمد الطاطري ، حدثنا إسماعيل بن عباش ، عن عبد العزيز بن عبيد الله ، عن عبد الرحمان بن أبي عمرو ، عن المسور بن رفاعة القرظي ، عن كعب بن عجرة . . .

وأحمد بن عبود الدمشقي أحمد المعروف بابن عبود هو : أحمد بن عبد الواحد بن واقد الدمشقي ، صدوق . وانظر ترجمته في « تهذيب الكمال » ٣٩٣/١ ـ ٣٩٥ . وعبد العزيز بن عبيد الله هو ابن حمزة ، وهو ضعيف .

٤٠٠٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (١) : ﴿ فَإِذَا شَهِدْتُمْ وَجَبَتْ ﴾ .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وفي السند الأول عبد الغفار بن القاسم أبو مريم ، وهو ضعيف ، وفي الأخرى موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف .

٤٠٠٩ ـ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا مَاتَ ٱلْعَبْدُ وَٱللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ شَرّاً ، وَيَقُولُ ٱلنَّاسُ خَيْراً ، قَالَ ٱللهُ ـ عَلَيْ وَسَلَّمَ : « إِذَا مَاتَ ٱلْعَبْدُ وَٱللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ شَرّاً ، وَيَقُولُ ٱلنَّاسُ خَيْراً ، قَالَ ٱللهُ ـ عَلَيْ وَجَلَّ ـ لِمَلاَئِكَتِهِ : قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَىٰ عَبْدِي ، وَغَفَرْتُ لَهُ عِلْمِي فِيهِ » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup>، وفيه محمدُ بنُ عبدِ الرحمانِ القشيريُّ ، وهو متروك الحديث .

٤٠١٠ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ ( مص : ٦ ) فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَالَ : « مَا هَالِهِ ٱلْجَنَازَةُ ؟ » .

<sup>(</sup>۱) أخرجها الطبراني في الكبير ۲۳/۷ برقم ( ۲۲۲۲ ) من طريق عبدان بن أحمد ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أحمد الزبيري ، حدثنا سفيان ، عن موسى بن عبيدة ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه سلمة . . . وهذا إسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ، وانظر التعليق التالى .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٢/٧ برقم (٦٢٥٩) من طريق محمد بن إبراهيم العسال، حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، حدثنا أبو مريم، حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه سلمة...

وأبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم قال علي بن المديني ، وأبو داود : كان يضع الحديث ، وقال أبو حاتم ، والنسائي ، والدارقطني : متروك . وإسماعيل بن عمرو البجلي ضعيف . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في كشف الأستار ١/٤٠٩ برقم ( ٨٦٥ ) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمان ، حدثنا بحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه عامر . . .

ومحمد بن عبد الرحمان القشيري متروك الحديث كما قال الهيثمي رحمه الله . وانظر ميزان الاعتدال ٣/ ٦٢٣ ، ولسان الميزان ٥/ ٢٥٠ ـ ٢٥١ .

فَقَالُوا : جَنَازَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ ، كَانَ يُحِبُّ ٱللهَ وَرَسُولَهُ . فَقَالَ : « وَجَبَتْ » ثَلاَثاً .

ثُمَّ مَرَّتْ أُخْرَىٰ فَقَالَ : ﴿ مَا هَـٰذِهِ ؟ ﴾ فَقَالُوا : جَنَازَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ ، كَانَ يُبْغِضُ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ : ﴿ وَجَبَتْ ﴾ ثَلاَثاً .

قلت: له حديث في الصحيح (١) بغير هذا السياق.

رواه البزار (۲) ورجاله رجال الصحيح.

# ٥٦ - بَابٌ : فِي ٱلطَّعَامِ يُصْنَعُ

١١ ٤٠ - عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ فَرْوَةَ : أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ لَمَّا حَضَرَتْهُ ٱلْوَفَاةُ قَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ فَشُدُّوا عَلَىٰ بَطْنِي عِمَامَةً ، وَإِذَا رَجَعْتُمْ ، فَٱنْحَرُوا وَأَطْعِمُوا .

قَالَ خَالِدٌ : قَالَ لِي حَفْصٌ : لَيْسَ كَمَا يَصْنَعُ أَهْلُ بَيْتِكَ آلُ ٱلْمُهَلَّبِ وَثَقِيفٌ . رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، ومريم لم أجد من ذكرها .

# ٥٧ - بَابٌ : فِي مَوْتِ ٱلأَوْلاَدِ

٤٠١٢ ـ عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٦/ ٩٤ برقم ( ٣٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في « البحر الزخار » برقم ( ٧٣٠٨ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ١٠٩/١ \_ ٤١٠ برقم ( ٨٦٦ ) \_ من طريق محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا حرب بن ميمون ، عن النضر بن أنس ، عن أنس : . . .

وهـٰـذا إسناد صحيح .

ملاحظة : سقطت من ( م ) عبارة : « رواه البزار » .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١٠٦/١٨ برقم ( ١٩٩ ) من طريق محمد بن علي بن شعيب ، حدثنا خالد بن خداش ، حدثنا حفص بن النضر السلمي ، عن أمة بنت محمد بن عمران ، عن أمها مريم بنت فروة : أن عمران بن حصين . . .

وهلذا إسناد فيه أكثر من مجهول .

وَسَلَّمَ : ﴿ لَمَّا مَاتَ ٱبْنُ آدَمَ ، قَالَ آدَمُ لِامْرَأَتِهِ حَوَّاءَ : إِنَّهُ قَدْ مَاتَ ٱبْنُكِ .

قَالَتْ: ومَا ٱلْمَوْتُ؟ قَالَ: لاَ يَطْعَمُ، وَلاَ يَشْرَبُ، وَلاَ يَبْطِشُ، وَلاَ . وَلاَ يَبْطِشُ، وَلاَ . يَمْشِي، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ، صَرَخَتْ، فَقَالَ: ٱلرَّنَّةُ (١) عَلَيْكِ، وَعَلَىٰ بَنَاتِكِ، وَأَنَا وَبَنِيَّ بُرَآءُ، فَصَارَتِ ٱلْمَآتِمُ (٢) عَلَى ٱلنِّسَاءِ ».

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وفيه الحسين بن سيار وهو متروك .

٤٠١٣ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ حَدِّثْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ ( مص : ٧ ) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ ٱنْتِقَاصٌ وَلاَ وَهُمٌ .

قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ فِي ٱلإِسْلاَمِ ، فَمَاتُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا ٱلْحِنْثَ (٤) أَدْخَلَهُ ٱللهُ ٱللهِ ٱللهِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ .

وَمَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ يُدْخِلُهُ ٱللهُ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ مِنْهَا ٱلْجَنَّةَ » .

 <sup>(</sup>١) الرنة ـ بفتح الراء المهملة والنون مشددة ـ : الصوت الحزين عند الغناء أو البكاء ، يقال :
 رَنَّ ، يَرِنُّ ، رنيناً ، وأرن أيضاً : صوت وصاح .

<sup>(</sup>٢) فيَ ( م ) وفي الأوسط ، و « مجمع البحرين » ( المواتيم ) وهو تحريف .

والمأتم قال ابن قتيبة في \* أدب الكاتب » ص ( ٢٤ ) : « يذهب الناس إلى أنه المصيبة ، ويقولون : كنا في مأتم ، وليس كذلك ، إنما المأتم للنساء يجتمعن في الخير والشر ، والجمع مآتم ، والصواب أن يقولوا : كنا في مناحة. . . » .

وللتفصيل إنظر لسان العرب مادة : ( أ ، ت ، م ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأوسط ٣/١٢٢ ـ ١٢٣ برقم ( ٢٢٥٣ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٣٩٣/٢ ـ ٣٩٤ مرقم ( ١٢٤٢ ) ـ من طريق أحمد بن يحيى بن قرقرة الأنطاكي ، حدثنا الحسين بن سيار الحراني ، حدثنا يوسف بن الماجشون ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . . .

وشيخ الطبراني ما وقعت له على ترجمة ، والحسين بن سيار متروك الحديث .

قال الطبراني : ﴿ لا يروئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم إلاَّ بهـٰذا الإسناد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) لم يبلغوا الحنث : لم يبلغوا مبلغ الرجال .

رواه أحمد (١) ، والطبراني في الكبير باختصار النفقة ، إلاَّ أنه قال : \* أَدْخَلَهُ ٱللهُ بِرَحْمَتِهِ ، هُوَ وَإِيَّاهُمُ ٱلْجَنَّةَ » . وإسناده حسن .

٤٠١٤ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَثْكَلَ ثَلَائَةً مِنْ صُلْبِهِ فَٱحْتَسَبَهُمْ عَلَى ٱللهِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ » .
 وَجَلَّ ـ وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ » .

رواه أحمد(٢) ، والطبراني في الكبير ، ورجال الطبراني / ثقات .

٤٠١٥ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنْنَا ٱمْرَأَةٌ كَانَتْ تَأْتِينَا يُقَالُ لَهَا مَاوِيَّةُ ، كَانَتْ تُرْزَأُ فِي وَلَدِهَا ، فَأَتَتْ عُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ مَعْمَرِ ٱلْقُرَشِيَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَ ذَلِكَ ٱلرَّجُلُ : أَنَّ ٱمْرَأَةُ أَتَتِ ٱلنَّبِيَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَ ذَلِكَ ٱلرَّجُلُ : أَنَّ ٱمْرَأَةُ أَتَتِ ٱلنَّبِيَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَ ذَلِكَ ٱللهِ ، ٱدْعُ ٱللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱبْنِ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱدْعُ ٱللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ

(١) في المسند ٤/ ٣٨٦ من طريق هاشم بن القاسم ،

وأخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق ؟ ٤٦/ ٢٥٠ من طريق مُحْرِز بن عون بن أبي عون ،

جميعاً : حدثنا الفرج ، حدثنا لقمان ، عن أبي أمامة ، عن عمرو بن عبسة. . .

وهاذا إسناد ضعيف لضعف فرج وهو ابن فضالة .

وأخرجه ابن منصور في سننه مطولاً برقم ( ٢٤١٩ ) من طريق فرج بن فضالة ، به . ولنكن الحديث صحيح بشواهده ، انظر أحاديث الباب .

والحديث في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير.

ونسبه المثقّي الهندي في الكنز ٣/ ٢٩٥ برقم ( ٦٦٢٠ ) إلى أحمد ، وأبي يعلىٰ ، والطبراني في الكبير .

وقوله : « من أنفق زوجين من ماله » يريد : أنفق صنفين مما يملك .

 (٢) في المسند ١٤٤/٤ من طريق حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا أبو عشانة أنه سمع عقبة بن عامر... وهاذا إسناد ضعيف .

وللكن أخرجه الطبراني في الكبير ٢٧/ ٣٠٠ برقم ( ٨٢٩ ) من طريقين : حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث : أن أبا عشانة المعافري ، بالإسناد السابق .

وهـُـذا إسناد صحيح ، وأبو عشانة هو حي بن يؤمن .

ويشهد له حديث أبي هريرة في مسند الموصلي ١٠/ ٤٦٤ برقم ( ٦٠٧٩ ) ، ولتمام تخريجه انظر الحديث ( ٥٨٨٢ ) في المسند المذكور .

أَنْ يُبْقِيَهُ لِي ، فَقَدْ مَاتَ لِي قَبْلَهُ ثَلاَثَةٌ ، فَقَالَ : « أَمُنْذُ أَسْلَمْتِ ؟ » . قَالَتْ : نَعَمْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَهُنْذُ أَسْلَمْتِ ؟ » . قَالَتْ : نَعَمْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمُنْذُ أَسْلَمْتِ ؟ » . قَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « جُنَّةٌ حَصِينَةٌ » .

فَقَالَتْ مَاوِيَّةُ : قَالَ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مَعْمَرٍ : ٱسْمَعِي يَا مَاوِيَّةُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَخَرَجَتْ مَاوِيَّةُ مِنْ عِنْدِ ٱبْنِ مَعْمَرٍ ، فَحَدَّثَتْنَا هَـٰذَا ٱلْحَدِيثَ .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ( مص : ۸ ) ورجاله رجال الصحيح ، خلا ماوية<sup>(۲)</sup> شيخة ابن سيرين .

٤٠١٦ \_ وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ : أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ آللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ بَمُوتُ لَهُمَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ لَمْ

<sup>(</sup>۱) في المسند ٥/ ٨٣ ، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٤\_ ٣٥٥ باب : في ثواب الولد يقدمه الرجل ، من طريق يزيد بن هارون ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين قال : حدثتني امرأة كانت تأتينا. . .

وماوية لم يترجمها الحسيني في إكماله ، ولم يستدركها أبو زرعة ، ولا الحافظ ابن حجر عليه ، وليست هي من رجال الست . وما رأيت لها ترجمة ، وباقي رجاله رجال الصحيح . وأما الحديث فصحيح لغيره ، والله أعلم .

وانظر الحديث الآتي برقم ( ٤٠٢٧ ) .

وقد خالف عَبْدُ الرزاق يزيدَ بْنَ هارون ، فقد أخرج أحمد ٥/ ٨٣ ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٣٠٣) ، والطبراني في الكبير ٢٨٠/٢٤ برقم ( ٧٠٨) ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ٧/ ١٠٩ من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا هشام ، عن ابن سيرين عن امرأة يقال لها : رجّاء \_ عند الطبراني : رحما \_ قالت : كنت عند رسول الله . . . وهذا حديث يصح بشواهده . وانظر ترجمة رجاء الغنوية في « الإصابة » . وسيأتي هذا الحديث برقم ( ٤٠١٧) .

 <sup>(</sup>۲) في ( م ) زيادة « إن كانت » .

يَبْلُغُوا ٱلْحِنْثَ ، إِلاَّ أَدْخَلَهُمْ<sup>(١)</sup> ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ » .

رواه أحمد (٢<sup>)</sup> ، والطبراني في الكبير ، وفيه عمرو بن عاصم الأنصاري ، ولم أجد من وثقه ولا ضعفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

٤٠١٧ ـ وَعَنِ ٱمْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : رَجَّا<sup>(٣)</sup> قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتْهُ ٱمْرَأَةٌ بِٱبْنِ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱدْعُ ٱللهَ لِي فِيهِ بِٱلْبَرَكَةِ ،
 فَإِنَّهُ قَدْ تُوفَقِي لِي ثَلاَثَةٌ .

<sup>(</sup>١) من سنن العرب أن تذكر الجمع والمراد اثنان ، مثل قوله تعالىٰ : ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ تُلُوبًكُما ﴾ . فَقَد جعل القلبين جماعة علىٰ قاعدة كل اثنين فما فوقهما جماعة .

وانظر ﴿ زَادَ الْمُسْيَرِ ﴾ ٨/ ٣١٠ ، والمزهر ٢٣٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣٧٦/٦، ٣٧٦، والطبراني في الكبير ١٢٦/٢٥ برقم (٣٠٥) ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال ٩٠٦/٢ نشر دار المأمون للتراث وأبو بكر بن أبي شيبة ٣/٣٥٣ باب: في ثواب الولد يقدمه الرجل ومن طريقه هئذه أخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم (٣٠٦) من طريق عثمان بن حكيم، وعمرو الأنصاري، عن أم سليم بنت ملحان أم أنس...

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم (١٤٩) من طريق حرمي بن حفص، وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عمرو بن عامر الأنصاري، به.

وفي رواية الطبراني الأولىٰ ١ عمرو بن عامر الأنصاري ٧ .

وقال المزي في تهذيب الكمال ٩٠٦/٢ نشر دار المأمون للتراث ، وهو يذكر شيوخ عثمان بن حكيم ، و ٣/ ١٧٠٤ وهو يذكر الرواة عن أم سليم : « عمرو بن عاصم الأنصاري » .

نقول : عمرو بن عاصم ما رأيت فيه جرحاً ، وقد روى عنه جمع ، فهو على شوط ابن حبان ، وقال الحافظ في تقريبه : « مقبول » .

ومتن الحديث صحيح بشواهده الكثيرة ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في « تعجيل المنفعة » ص ( ٥٥٧ ) : « بتشديد الجيم ، ويقال : أول اسمها زاي وهي غنوية ، نزلت البصرة ، ولها صحبة ، روئ عنها محمد بن سيرين » .

وانظر : أسد الغابة ٧/ ١٠٩ ، والإصابة ٢١/ ٢٥٣ ، والاستيعاب على هامشها ٣١٧/١٢ ، والاّحاد والمثاني ٦/ ٩٠ وقد سماها الطبراني : « رحما » .

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَمُنْذُ أَسْلَمْتِ ؟ ﴾ . قَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ ﴾ .

فَقَالَ لِي رَجُلٌ : ٱسْمَعِي يَا رَجًّا مَا يَقُولُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والطبراني في الكبير إلاَّ أَنه سماها رحماً ، ورجاله رجال الصحيح .

٤٠١٨ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي ٱلْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : ﴿ لَقَدِ ٱسْتَجَنَّ جُنَّةً حَصِينَةً مَنْ سَلَفَ لَهُ ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ فِي ٱلإِسْلاَمِ » .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ، والبزار ، إلاَّ أنه قال : « بِجُنَّةٍ كَنبِفَةٍ »(٣) ، والطبراني في الكبير ، وفيه عبد الرحمان بن إسحاق أبو شيبة ، وهو ضعيف .

١٩٠١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَائِدٍ : أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ ٱلسَّمْطِ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ
 عَبَسَةَ : هَلْ ( مص : ٩ ) أَنْتَ مُحَدِّثِي حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ ؟

<sup>(</sup>۱) في المسند ٥/ ٨٣ ـ ومن طريق أحمد هاذه أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ٧/ ١٠٩ ـ والطبراني في الكبير ٢٨ ـ ٢٨٠ ـ ٢٨٠ برقم ( ٧٠٨ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ٦/ ٩٠ برقم ( ٣٣٠٣ ) من طريق عبد الرزاق أخبرنا هشام ، عن ابن سيرين ، عن امرأة يقال لها رَجَاءُ ـ انظر التعليق السابق ـ أنها قالت . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر مصنف عبد الرزاق ١١ / ١٣٨ ـ ١٣٩ برقم ( ٢٠١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١٠/ ٤٥٦ برقم ( ٦٠٦٩ ) ، وإسناده ضعيف وهناك استوفينا تخريجه .

ونضيف هنا : أخرجه الطُبْراني في الكبير ٣٦/٩ برقم ( ٨٣٤٥ ) ، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٧٣ ، وإسناده ضعيف ، وانظر المطالب العالية ١/١٩٧ برقم ( ٧٠٥ ) .

والتأريخ ١/١٧١، وإسناده صعيف، وانظر المطالب العالية ١/١٩٧ برقم ( ٧٠٥). والسَّلَفُ : قال ابن الأثير : « قيل : هو من سلف المال ، كأنه قد أسلفه وجعله ثمناً للأجر

والثواب الذي يجازي به على الصبر. وقيل: سلف الإنسان مَن تقدمه بالموت من آبائه و ذوى قرابته. ولهاذا سمى الصدر الأول من

وقيل : سلف الإنسان مَن تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته . ولهاذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح » .

<sup>(</sup>٣) الكنيفة مؤنث الكنيف ، والكنيف : الساتر .

قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَافَوْنَ مِنْ أَجْلِي ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ يُقَدِّمُ ٱللهُ لَهُمْ ثَلاَثَةَ أَوْلاَدٍ مِنْ صُلْبِهِمْ ، لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الصغير ، والأوسط ، وفيه منبه بن عثمان ، ولم أجد من ترجمه .

١/٢ ٤٠٢٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ٱلأَنْصَادِيِّ ، قَالَ : قَالَ / رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ ٱلْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحِنْثَ ، لَمْ يَرِدِ ٱلنَّارَ إِلاَّ عَلَى ٱلصَّرَاطَ » .
 إلاَّ عَابِرَ سَبِيلِ : يَعْنِي : ٱلْجَوَازَ عَلَى ٱلصَّرَاطَ » .

(۱) في الصغير ۱۱٦/۲ ، وفي الأوسط ( ۲ ل ۲۷۹ ) وفي المطبوع برقم ( ۹۰۸۰ ) ـ وهو في مجمع البحرين ۳۹٦/۲ برقم ( ۱۲٤٦ ) \_ وفي مسند الشاميين برقم ( ۱۵۶ ) من طريق مسلمة بن جابر اللخمي الدمشقي ، حدثنا منبه بن عثمان ، حدثنا الوضين بن عطاء ، عن محفوظ بن علقمة ، عن عبد الرحمان بن عائد : أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : . . .

وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ٣١١ ) ، وباقي رجاله ثقات .

منيه فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٠٨ ) .

والوضين بن عطاء بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٢٦٠ ) في معجم شيوخ أبي يعلىٰ .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الوضين إلاَّ منبه » .

وأخرجه أحمد ٢٨٦/٤ ضمن حديث طويل ، من طريق هاشم بن القاسم ، وابن المبارك في « الزهد » برقم ( ٧١٦) وفي مسنده أيضاً برقم ( ٩) ، وابن حميد برقم ( ٣٠٤) من طريق أحمد بن يونس :

جميعاً : حدثنا عبد الحميد بن بهرام ، حدثني شهر بن حوشب ، حدثني أبو طيبة قال : إن شرحبيل بن السمط دعا عمرو بن عبسة السلمي فقال : . . . وهذا إسناد حسن .

شهر بن حوشب بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٦٣٧٠ ) في مسند الموصلي .

وأبو طيبة ترجمه الحافظ في التهذيب فقال : « أبو ظبية ، ويقال : أبو طيبة » . وهو ثقة .

ورجاله موثقون (١) ، خلا شيخِ الطبرانيِّ أحمد بن مسعود المقدسي ، ولم أجد من ترجمه (٢) .

٤٠٢١ - وَعَنْ حَبِيبَةٌ (٣) أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَجَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ بَمُوتُ لَهُمَا ثَلاَقَةٌ مِنَ ٱلْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحِنْثَ ، إِلاَّ جِيءَ بِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُوقَفُوا عَلَىٰ بَابِ ٱلْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُمُ : ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ .
 لَهُمُ : ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ .

فَيَقُولُونَ : حَنَّىٰ يَدْخُلَ آبَاؤُنَا .

فَيُقَالُ لَهُمُ : ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ » .

<sup>(</sup>۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، ولكن أخرجه أبو نعيم في الا معرفة الصحابة الا برقم ( ٢٦٦٤ ) من طريقه ، حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي ، حدثنا الهيثم بن جميل ، عن عُبيّلِ الله بن عمرو الرقي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمان بن بشير . . . . وهاذا إسناد حسن ، وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٢) بل ترجمه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٢٤٤/١٣ فقال: «المحدث، الإمام، أبو عبد الله أحمد بن مسعود المقدسي الخياط... ». وقد حدث عن جماعة، وحدث عنه جماعة، ولم يورد فيه جرحاً.

<sup>(</sup>٣) أورد ابن سعد هاذا الحديث في الطبقات الكبرئ ٨/ ٢٢٧ في ترجمة حبيبة بنت سهل ، ثم قال : « هكذا رواه محمد بن سيرين ، عن حبيبة ، ولم ينسبها ، فلا ندري هل هي بنت سهل هاذه أو غيرها » .

وقال أبو عمر في الاستيعاب ٢١/ ٢٥١ : « ولا يعرف لأبي سفيان ابنة يقال لها حبيبة ، والذي أظنه أنها حبيبة بنت أم حبيبة ابنة أبي سفيان » .

وقال ابن الأثير في أسد الغابة ٧/ ٦٦ : " إلا أن ابن منده ، وأبا نعيم ذكراها فقالا : حبيبة خادمة عائشة . ورويا عن أبان بن صمعة ، عن محمد بن سيرين . . . » وذكر هذا الحديث . وقال الحافظ في الإصابة ١٩٢/ ١٩٢ بعد أن ذكر قول أبي عمر السابق : " وليس كما ظن ، بل هئذه هي حبيبة بنت أبي سفيان أخرى كانت تخدم عائشة ، وليس أبوها أبا سفيان بن حرب واللد أم حبيبة أم المؤمنين ، بل هو أبو سفيان آخر لا يعرف نسبه . . . » . وانظر بقية كلامه هناك .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا يزيد بن أبي بكرة ، ولم أجد من ترجمه .

٢٠٢٢ ـ وَأَعَاده بإسناد آخر (٢) ورجاله ثقاتٌ وليس فيه يزيدُ بنُ أبي بَكرة ،
 والله أعلم .

٤٠٢٣ ـ وَعَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ( مص : ١٠ )
 إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱبْنِ لَهَا مَاتَ ، فَكَأَنَّ ٱلْقَوْمَ عَنَّفُوهَا ،
 فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ مَاتَ لِيَ ٱبْنَانِ مُنْذُ دَخَلْتُ فِي ٱلإِسْلاَمِ سِوَىٰ هَـٰذَا .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَٱللهِ لَقَدِ ٱخْتَظَرْتِ (٣) مِنَ ٱلنَّارِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲ / ۲۲ برقم ( ۵۷۱ ) من طريق عبد الرزاق قال : سمعت هشام بن حسان يحدث عن محمد بن سيرين ، عن يزيد بن أبي بكرة قال : حدثتني حبيبة أنها كانت عند عائشة . . . وهذا إسناد حسن ، يزيد بن أبي بكرة ، ذكره ابن حبان في الثقات ٥٣٤/٥ . وانظر طبقات ابن سعد ٧/ ١/ ١٣٩ . حيث ذكره في أولاده .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٢٢٧ ، والطبراني في الكبير ٢٢٤/٢٤ ـ ٢٢٥ برقم ( ٥٧٠ ) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٩١ برقم ( ٣٣٠٤ ) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا أبان بن صمعة ، قال : سمعت محمد بن سيرين يقول : حدثتني حبيبة بنت أبي سفيان قالت : كنت قاعدة في بيت عائشة . . .

ومحمد بن عبد الله الأنصاري هو : ابن المثنى بن عبد الله بن أنس ، روئ عنه الستة ، وهو ثقة . وانظر ترجمته في « تهذيب الكمال » ٢٥/ ٥٣٩\_٥٤٩ .

وأخرجه البخاري في الكبير ١/ ٤٥٢ من طريق محمد بن المثنى الأنصاري ، به . وأخرجه ابن راهويه في مسنده برقم ( ٢٠٧٤ ) من طريق النضر بن شميل ،

وأخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٧٦١٦ ) من طريق سَهْل بن يوسف ،

جميعاً : حدَّثنا أبان بن صمّعة ، به .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٤٠٤: «أراد: لقد احتميت بحمّى عظيم من الناريقيك حرها ويؤمنك دخولها ».

رواه الطبراني(١) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

قلت : ويأتي له حديث آخر في الباب الذي بعد هـنذا إن شاء الله .

١٠٢٤ ـ وَعَنْ سِنَانِ مَوْلَىٰ وَاثِلَةً ، قَالَ : تُوُفِّي وَلَدُ ٱلرَّيَّانِ وَشَهِدَهُ وَاثِلَةً ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفُوا مِنَ ٱلْمَقْبَرَةِ ، قَعَدَ وَاثِلَةً عَلَىٰ بَابِ دِمَشْقَ ، فَمَرَّ بِهِ ٱلرَّيَّانُ ، فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةً : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، جَبَرَ ٱللهُ مُصِيبَتَكَ ، وَغَفَرَ لِمُتَوَفَّاكَ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : \* مَنْ دَفَنَ ثَلاَئَةً مِنَ ٱلْولَدِ ، حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلنَّارَ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وسنان مجهول .

(۱) في الكبير ٥/ ٢٧٣ برقم ( ٥٣٠٧) ـ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٦٥ ـ ، والبزار في « كشف الأستار » ١/ ٤٠٥ ـ ٤٠٦ برقم ( ٨٥٨ ) ، والبخاري في الكبير ٣/ ٤٢٦ ، من طريق عبيد الله بن إياد بن لقيط ، حدثنا إياد بن لقيط ، عن زهير بن أبي علقمة . . . وهذا إسناد صحيح ، عبيد الله بينا أنه ثقة عند الحديث ( ١٥٢٢ ) في « موارد الظمآن » . وانظر الحديث الآتي برقم ( ٤٠٤١ ) .

وزهير بن علقمة \_ ويقال : ابن أبي علقمة \_ وقد ترجمه الحافظ في القسم الأول من حرف الزاي مصيراً منه إلى أنه مقطوع بصحبته ، وذكر له هـنذا الحديث ، ثم قال : ﴿ قال البغوي : لا أعرف له صحبة إلا أنهم أدخلوه في المسند .

وقال ابن السكن: لا صحبة له.

وروى البخاري في التاريخ من طريق أسلم المنقري ، عن زهير بن علقمة قال النبي صلى الله عليه وسلّم : إن الله يحب أن يرئ أثره علىٰ عبده ، قال البخاري : لا أراه إلاَّ مرسلاً . . . » . وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٥٨٦ : « زهير بن علقمة ، روئ عن النبي صلى الله عليه وسلّم ، روئ عنه إياد بن لقيط ، وأسلم المنقري » .

وقد ذكر البخاري في الكبير ٣/ ٤٢٧ الحديث الذي ذكر ابن حجر في الإصابة ، وللكنه لم يقل : « لا أراه إلاَّ مرسلاً » .

(٢) في الكبير ٩٦/٢٢ برقم ( ٢٣١) من طريق عبيد العجل ، حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم قال : حدثني أبو الفضل ، عن سنان مولى وائلة قال : توفى. . .

# ٨٥ \_ بَابٌ : فِيمَنْ مَاتَ لَهُ ٱبْنَانِ

٤٠٢٥ ـ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ٱلأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَاتَ لِي وَلَدَانِ فِي ٱلإِسْلاَمِ ، أَذْخَلَهُ ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ وَلَدَانِ فِي ٱلإِسْلاَمِ ، أَذْخَلَهُ ٱللهُ ٱلْجَنَّةُ بِفَضْل رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا » .

قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِيَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : فَقَالَ لِي : أَنْتَ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْوَلَدَيْنِ مَا قَالَ ؟

قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : لأَنْ يَكُونَ قَالَهُ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا غَلِقَتْ عَلَيْهِ حِمْصُ وَفِلَسْطِينُ .

رواه أحمد(١١) ، والطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات .

من دفن ثلاثة من الولد يحتسبهم حرم الله ـ عز وجل ـ عليه النار .

روىٰ عنه أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد... هما مجهولان: أبو الفضل وسنان بن أبي منصور ». وباقي رجاله ثقات .

نقول : سنان بن أبي منصور ترجمه البخاري في الكبير ٤/ ١٦٤ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤/ ٢٥٢ ــ ٢٥٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روئ عنه جمع ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٣٧ .

وانظر ميزان الاعتدال ٢/ ٢٣٥ ، و ٤/ ٥٦٣ ، ولسان الميزان ٣/ ١١٥ ، و ٧/ ٩٣ ، والكنىٰ للدولابي ٢/ ٨٠ ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٢٩٣ برقم ( ٦٦٠٦ ) إلى الطبراني في الكبير ، وإلى ابن عساكر .

(۱) في المسند ٣٩٦/٦، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٨٤ برقم ( ٩٥٧ )، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ٣/ ٢٧ برقم ( ١٣١١ ) \_ ومن طريق ابن أبي عاصم أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ٢/ ٢١ ، والدولابي في « الكني » ١/ ٢١ \_ من طريق حماد بن مسعدة ، حدثنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن عمر بن نبهان ، عن أبي ثعلبة الأشجعي . . .

٤٠٢٦ - وَعَنْ جَابِر ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
 « مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ ٱلْوَلَدِ فَٱحْتَسَبَهُمْ ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ » .

قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَٱثْنَانِ » .

قَالَ مَحْمُودٌ : فَقُلْتُ لِجَابِرٍ : أَرَاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَاحِداً ، لَقَالَ : وَاحِداً ، قَالَ : وَأَخَا وَأَنَا وَٱللهِ أَظُنُّ ذَاكَ .

رواه أحمد(١) ، ورجاله ثقات .

٧/٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / : ٧/٣

بينما قال في ٩/ ٣٥٢ : «أبو ثعلبة الأشجعي له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم...».
 وقال البخاري في الكبير ٩/ ١٨ مثل هذا . وما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٥٢ وأفاد أنه «ليس بالغبري». ولئكنه وصف أبا ثعلبة بالخشني ، وهذا وهم والله أعلم .

وأخرجه البخاري في الكبير ٦/ ٢٠١ من طريق سعيد بن يحييٰ ، حدثني أبي .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٩٥٦ ) من طريق أحمد بن يُونس ، حدثنا مندل بن على .

كلاهما عن ابن جريج ، بالإسناد السابق .

وقال ابن الأثير : « قال أبو عيسى الترمذي : أبو ثعلبة الأشجعي له حديث واحد ، هو هـنـذا الحديث . وليس بالخشني » .

وقال الحافظ في الإصابة ٢١/٥٣ : « وذكر الدراقطني أن بعضهم رواه عن ابن جريج فقال : الخشني ، وأن بعضهم قال : عن أبي هريرة بدل أبي ثعلبة ، والصواب الأول. . . » .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢٩/٢٢ برقم ( ٦٠١ ) من طريق حماد بن مسعدة ، عن ابن جريج ، بالإسناد السابق ، ولئكنه قال : « عن أبي تُعلبة الخشني » . وهنذا خطأ ، فالحديث حديث الأشجعي ، والله أعلم .

وانظر الحديث الأتي برقم ( ٤٠٤٣ ) . انظر كنز العمال ٣/ ٢٩٤ برقم ( ٦٦١٢ ) .

(۱) في المسند ٣٠٦/٣، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» ٢٦٨/٢ برقم ( ٧٢٤)، وإسناده جيد .

ونضيف هنا : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٧/ ١٣٢ برقم ( ٩٧٤٥ ) .

وانظر أيضاً الدر المنثور ١/ ١٥٨ . وكنز العمال ٣/ ٢٩٤ برقم ( ٦٦١٣ ) .

﴿ أَوْجَبَ ذُو ثَلَائَةٍ ﴾ . فَقَالَ لَهُ (١) مُعَاذٌ : وَذُو ٱلِاثْنَيْنِ ؟

فَقَالَ : « وَذُو ٱلإِثْنَيْنِ » .

رواه أحمـد(٢) ، والطبـرانـي فـي الكبيـر ، إِلاَّ أَنَّـهُ زَادَ أَوْ وَاحِـدٍ قَــالَ : « وَوَاحِدٍ » . ويأتي في الباب الآتي إن شاء الله (٣) .

وفيه أبو رملة ، ولم أجد من وثقه ولا جرحه .

١٠٢٨ ـ وَعَنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ أُفَيْشٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَوْلاَدٍ ، إِلاَّ أَذْخَلَهُمَا ٱلْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَثَلاَثَةٌ ؟ قَالَ : « وَثَلاَثَةٌ » .

قَالُوا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : ﴿ **وَٱثْنَانِ** ﴾ .

رواه عبدُ اللهِ بنُ أحمدُ (٤)، والطبرانيُّ في الكبير، وأبو يعلىٰ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) سقطت لفظة «له » من (ظ ، ح).

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٥/ ٢٣٠ ، ٢٣٧ ، والطيالسي برقم ( ٢١٠١ ) منحة المعبود ، وابن أبي شيبة
 ٣/ ٣٥٣ باب : في ثواب الولد يقدمه الرجل

\_ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الطبراني في الكبير ١٤٦/٢٠ برقم ( ٣٠٢) ، والشاشي في المسند برقم ( ١٣٩٠ ، ١٣٩٠ ) \_ من طريق شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن أبي رملة ، عن عبيد الله بن مسلم ، عن معاذ بن جبل . . .

وما رأيت ترجمة أبي رملة في إكمال الحسيني ، والله أعلم ، وانظر ذيل الكاشف لأبي زرعة العراقي ص ( ٣٢٥ ) ، وفتح الباري ٢٤٢/١١ حيث ذكره الحافظ وقال : ورجاله موثقون ، وقد تحرف فيه « لبيد » إلىٰ « أسد » . وانظر حديث معاذ الآتي برقم ( ٤٠٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) برقم (٤٠٣٦).

<sup>(</sup>٤) في زوائده على المسند ٥/٣١٣\_٣١٣\_ومن طريقه أخرجه المزي في « تهذيب الكمال » عن ؎ ٢١٤\_٢١٣ \_ من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا بشر بن المفضل ، عن ؎

٤٠٢٩ - وَعَنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَرْزَةَ فَحَدَّثَ لَيْلَتَئِذٍ عَنِ
 ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ بَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ ، إِلاَّ أَنْجَلَهُمَا ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَضْل رَحْمَتِهِ » .
 أَذْخَلَهُمَا ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَضْل رَحْمَتِهِ » .

فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَثَلاَثَةٌ ؟ قَالَ : ﴿ وَثَلاَثَةٌ ۗ » .

قَالُوا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : ﴿ وَٱثْنَانِ » .

قَالَ : ﴿ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّىٰ يَكُونَ ( مص : ١٢ ) أَحَدَ زَوَايَاهَا ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ مِثْلُ مُضَرَ ﴾ .

رواه أحمد(١) ، من حديثِ أبي برزةَ ، ورجاله ثقاتٌ .

٤٠٣٠ ـ وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ٱبْنَةِ مِلْحَانَ ـ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ـ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ لَمْ يَبُلُغُوا ٱلْحِنْثَ ، إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ \* . قَالَهَا ثَلاَثاً .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَٱثْنَانِ » .

رواه أحمد(٢) ، والطبراني في الكبير ، وفيه عمرو بن عاصم الأنصاري ، ولم

داود بن أبي هند ، عن عبد الله بن قيس ، عن الحارث بن أقيش قال : قال رسول الله . . .
 وأخرجه الطبراني في الكبير ، والحاكم في المستدرك ، وقد استوفينا تخريجه فيه برقم
 ( ٢٤٩ ، ٢٥٠ ) ، وانظر أيضاً مسند الموصلي ٣/١٥٣ ـ ١٥٤ برقم ( ١٥٨١ ) .

<sup>(</sup>١) في المسند ٢١٢/٤ من طريق محمد بن أبي عدي ، عن داود بن أبي هند ، عن عبد الله بن قيس ، عن الحارث بن أقيش قال : كنا عند أبي برزة... وهاذا إسناد جيد ، وانظر مستدرك الحاكم برقم ( ٢٤٩ ) بتحقيقنا .

ونضيف هنا: وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٢ من طريق عبد الرحيم بن سليمان.

وأخرَجه ابن أبي عاصم في ﴿ الآَحاد والمثاني ﴾ بَرَقُم ( ٥٥ ً ) ، وابَّن الأثير في ﴿ أَسَدَ الغابة ﴾ ١/ ٣٧٧\_٣٧٨ من طريق عبد الوارث بن سعيد .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٦٤ برقم ( ٣٣٥٩ ) من طريق حماد بن سلمة .

جميعاً : عن داود بن أبي هند ، بالإسناد السابق وقد تحرف فيه « أقيش » إلىٰ : « أنيس » .

<sup>(</sup>٢) وقد تقدم برقم ( ٤٠١٦ ) فعد إليه إذا شئت .

أجدمن وثقه ولا جرحه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٣١ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَهُ أَنَّ المُمْرَأَةَ مِنَ ٱلأَنْصَارِ مَاتَ ٱبْنٌ لَهَا فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ ، فَقَامَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ ٱلْمَرْأَةِ ، قِيلَ لِلْمَرْأَةِ : إِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْلَ لِلْمَرْأَةِ : إِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ بُعَزِّيهَا ، فَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ بَلِيْكِ ؟ » .
 بَلْغَنِي أَنْكِ جَزِعْتِ ( ظ : ١٢٩ ) عَلَى ٱبْنِكِ ؟ » .

ْ فَالَتْ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، مَا لِي لاَ أَجْزَعُ وَأَنَا رَقُوبٌ <sup>(١)</sup> لاَ يَعِيشُ لِي وَلَدٌ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّمَا ٱلرَّقُوبُ ٱلَّذِي يَعِيشُ وَلَدُهَا ، إِنَّهُ لاَ يَمُوتُ لِإِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، أَوِ ٱمْرِىءٍ مُسْلِمٍ نَسَمَةٌ قَالَ : أَوْ ثَلاَثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ يَحْتَسِبُهُمْ ، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ » .

فَقَالَ عُمَرُ وَهُوَ عَنْ يَمِينِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِأَبِي وَأُمِّي ، وَٱثْنَيْنِ ؟ ( مص : ١٣ ) قَالَ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَٱثْنَيْنِ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) الرقوب \_ لغة \_ : الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد ، لأنه يرقب موته ويرصده خوفاً عليه ، فنقله النبي صلى الله عليه وسلّم إلى الذي لم يقدم من الولد شيئاً ، تعريفاً أن الأجر والثواب لمن قدم شيئاً من الولد ، وأن الاعتداد به أكثر ، والنفع فيه أعظم ، وأن فقدهم وإن كان في الدنيا عظيماً ، فإن فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم . وأن المسلم ولده في الحقيقة هو مَن قدمه واحتسبه . ومن لم يرزق ذلك فهو كالذي لا ولد له . . . قاله ابن الأثير في النهاية .

<sup>(</sup>٢) في « البحر الزخار ۗ) برقم ( ٤٤٠١ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ١/ ٤٠٥ برقم ( ٨٥٧ ) ـ ـ من طريق أحمد بن عثمان ،

وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ٧/ ١٣٦ برقم ( ٩٧٥٧ ) من طريق إبراهيم بن عبيد الله القصار ،

كلاهما : حدثنا جعفر بن عون ، عن بشير بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه - يدة. . .

٤٠٣٢ - وَعَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ إِلَىٰ
 رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱبْنِ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِي
 ٱبْنَانِ سِوَىٰ هَاذَا ؟

فَفَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدِ ٱخْتَظَرْتِ مِنْ دُونِ ٱلنَّارِ بِحِظَارٍ شَدِيدِ » .

رواه البزار<sup>(١)</sup> ، ورجاله ثقات .

١٠٣٣ ـ وَعَنْ أَبِي نَعْلَبَةً / ٱلْخُشَنِيِّ ، قَالَ : تُوفِّيَ لِي وَلَدَانِ ، فَقُلْتُ : ٨/٣
 يَا رَسُولَ ٱللهِ ، تُوُفِّي لِي وَلَدَانِ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ ، أَدْخَلَهُ ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ » .

فَلَقِيَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : أَنْتَ ٱلَّذِي حَدَّثَكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْوَلَدَيْنِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : لأَنْ يَكُونَ حَدَّثَنِي بِهِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا غَلِقَتْ عَلَيْهِ فِلَسْطِينُ .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وفرقهما : جعل الأشجعي الذي تقدم غير هـندا ، والله أعلم ، ورجاله رجال الصحيح .

٤٠٣٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً ، حَجَبُوهُ بِإِذْنِ ٱللهِ مِنَ ٱلنَّارِ » .

وهاذا إسناد حسن من أجل بشير بن المهاجر ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم
 ( ٩٨٣ ) .

ونسبه الحافظ في « المطالب العالية » ١٩٧/١ برقم ( ٧٠٦ ) إلىٰ أبي يعلىٰ . صححه الحاكم ١/ ٣٨٤ ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>١) في كشف الأستار ١/ ٤٠٥ ـ ٤٠٦ برقم ( ٨٥٨ ) ، وقد تقدم برقم ( ٤٠٢٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۲۹/۲۲ برقم ( ۲۰۱ ) وإسناده ضعيف ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٤٠٢٥ ) .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه أبو يحيى التبمي ، وهو ضعيف ، وقال ابن عدي : له أحاديث حسان . وبقية رجاله ثقات .

٤٠٣٥ ـ وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّرِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا :
 ( مص : ١٤ ) « يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَقَةُ أَفْرَاطٍ مِنْ وَلَدِهِ ، أَدْخَلَهُ ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ » ، وَكَانَتْ أُمُّ مُبَشِّرٍ تَطْبُخُ طَبِيخاً ، قَالَتْ : وَفَرَطَانِ ؟ فَقَالَ :
 « أَوْ فَرَطَانِ » .

: رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف .

# ٥٩ ـ بَابٌ : فِيمَنْ مَاتَ لَهُ وَاحِدٌ

٤٠٣٦ عَنْ مُعَاذِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّىٰ لَهُمَا ثَلاَئَةٌ مِنَ ٱلْوَلَدِ ، إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا » .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ۳۹۲/۱ برقم ( ٦٨٨) \_ وهو في مجمع البحرين ٣٩٥ \_ ٣٩٩ برقم ( ١٢٤٥) \_ من طريق أحمد بن علي الأبار ، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ، حدثنا أبو يحيى التيمي \_ تحرف في مجمع البحرين إلى : التميمي \_ عن موسى الجهني ، عن مجاهد ، عن عائشة . . .

وأبو يحيى التيمي هو إسماعيل بن يحيئ متهم بالوضع ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٦٣ ) ، وموسى هو ابن عبد الله الجهني .

وقال الطبراني : ﴿ لَمْ يَرُو هَاذَا الْحَدَيْثُ عَنْ مُوسَىٰ إِلاَّ أَبُو يَحْيَىٰ ﴾ .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٢٩٣ برقم ( ٦٦٠٨ ) إلى الطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٠٣/٢٥ ـ ١٠٤ برقم ( ٢٧٠) من طريق أحمد بن المعلى الدمشقي ، حدثنا صفوان بن صالح ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم مبشر . . .

والمثنى بن الصباح ضعيف ، والوليد قد عنعن وهو مشهور بالتدليس .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/٢٩٦ برقم ( ٦٦٢٥ ) إلى الطبراني في الكبير ، كما نسبه الحافظ في « المطالب العالية » ١٩٦/١ برقم ( ٧٠٢ ) إلىٰ أبي بكر بن أبي شيبة .

فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ<sup>(١)</sup> أَوِ ٱثْنَانِ ؟ فَقَالَ : ﴿ أَوِ ٱثْنَانِ ﴾ .

قَالُوا : أَوْ وَاحِدٌ ؟ قَالَ : ﴿ **أَوْ وَاحِدٌ** ﴾ .

ثُمَّ قَالَ : « وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ ٱلشُّقْطَ (٢) لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَدِهِ (٣) إِلَى ٱلْجَنَّةِ إِذَا ٱحْتَسَنَّهُ » .

قلت : روى ابن ماجه (٤) منه « إِن ٱلسُّقْطَ » إِلَىٰ آخره .

رواه أحمد (٥) ، والطبراني في الكبير ، وفيه يحيى بنُ عبيدِ اللهِ التيميُّ ، ولم أجد من وثَقه ولا جرحه .

(١) سقط لفظ الجلالة من (ظ).

وبفتح السين: ما يسقط من الندى والبلح ، وهو الساقط من الناس أيضاً .

(٣) السَّرَرُ ـ بفتح السين والراء المهملتين ـ : ما يقطع من سرة المولود .

(٤) في الجنائز ( ١٦٠٩ ) باب : ما جاء فيمن أصيب بسقط . من طريق علي بن هاشم بن مرزوق ، حدثنا عبيد الله بن حميد ، حدثنا يحيى بن عبيد الله ، عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي ، عن معاذ . . .

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ١/ ٥٣٢ : « هـٰذا إسناد ضعيف لاتفاقهم علىٰ ضعف يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب » . وانظر بقية كلامه .

(٥) في المسند ٥/ ٢٤١ ، وعبد بن حميد ص ( ٧٢) برقم ( ١٢٣) ، والطبراني في الكبير ( ١٤٥ ، ١٤٥ ) ، والشاشي في المسند برقم ( ١٤٥ ، ٣٠٠ ، ٣٠١ ) ، والشاشي في المسند برقم ( ١٤٥ ، ١٤٩ ) من طريق خالد الطحان ، وإسرائيل بن يونس ، وشيبان ، وجرير بن عبد المحميد ، وزيد بن أبي أنيسة ، عن يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر ، عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي ، عن معاذ بن جبل . . .

ويحيى بن عبد الله ـ ويقال : عبيد الله التيمي ـ لين الحديث .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب »  $\tilde{\pi}'$  . ٨٠ : « رواه أحمد ، والطبراني ، وإسناد أحمد حسن ، أو قريب من الحسن » .

وقال ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٦٥٩ بعد أن أخرج الحدبث من طريق يحيىٰ : وليحيىٰ غير ما ذكرت ، وأحاديثه متقاربة ، وليس فيه حديث منكر ، وأرجو أنه لا بأس به .

 <sup>(</sup>٢) السُّقْط \_ بضم السين المهملة وسكون القاف \_ : كل ما يسقط . والجنين من بطن أمه قبل تمامه .

١٠٣٧ ـ وَعَنْ حَسَّانَ بْنِ كُرَيْبٍ : أَنَّ غُلاَماً مِنْهُمْ تُوُفِّي فَوَجَدَ عَلَيْهِ أَبَوَاهُ (١) أَشَدَّ الْوَجْدِ ، فَقَالَ حَوْشَبٌ صَاحِبُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلاَ أُخْبِرُكَ (٢) بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مِثْلِ ٱبْنِكَ ؟
 سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مِثْلِ ٱبْنِكَ ؟

إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَ لَهُ آبْنٌ قَد أُدَّبَ أَوْ دَبَّ (٣) وَكَانَ يَأْتِي مَعَ أَبِيهِ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ ٱبْنَهُ تُوفِّي ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ أَبُوهُ قَرِيباً مِنْ سِتَّةِ أَيَّامٍ لاَ يَأْتِي النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ أَرَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ أَرَىٰ فَلَانَا ؟ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱبْنَهُ ( مص :١٥ ) تُوُفِّيَ فَوَجَدَ عَلَيْهِ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَا فُلاَنُ أَتُحِبُّ أَنَّ آبْنَكَ عِنْدَكَ ٱلآنَ كَأَنْشَطِ ٱلصِّبِيَانِ نَشَاطاً ؟

أَتُحِبُّ أَنَّ ٱبْنَكَ عِنْدَكَ أَجْرَأُ ٱلْغِلْمَانِ جَرَاءَةً ؟

أَتُحِبُّ أَنَّ ٱبْنَكَ عِنْدَكَ كَهْلاً كَأَفْضَلِ ٱلْكُهُولِ ؟

أَوْ يُقَالُ لَكَ : ٱذْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ثُوَابَ مَا أُخِذَ مِنْكَ ؟ ٣ .

رواه أحمد (٤) ، وفيه ابنُ لهيعةَ ، وفيه كلامٌ .

ح وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٤/ ٣٨٩ ترجمة يحيى وقد أورد له هاذا الحديث من طريق ابن حميد ، وذكر ما قاله ابن عدي : « قلت : روى عنه شعبة ، وقال أحمد : ليس به بأس » وهاذا ميل منه لتحسين الحديث والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ( م ، ظ ) : « أبويه » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) عند أحمد : « أخبركم » .

 <sup>(</sup>٣) دَبّ : مشى ودرج وسار سيراً ليناً . وأُدِب : أي بلغ سنَّ الإدراك للقيم ، وفي « أسد الغابة » : قد أدرك .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٣/ ٤٦٧ من طريق يحيى بن إسحاق \_ من كتابه \_ ، أنبأنا ابن لهبعة ، عن عبد الله بن هبيرة ، عن حسان بن كريب ، قال حوشب صاحب رسول الله . . . وهنذا إسناد ضعيف .

٤٠٣٨ - وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْتِي ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَمَعَهُ / ٱبْنٌ لَهُ .

فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « **ٱتُحِبَّهُ** ؟ » . قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَحَبَّكَ ٱللهُ كَمَا أُحِبُّهُ .

فَفَقَدَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَا فَعَلَ فُلاَنٌ بْنُ فُلاَنٍ ؟ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَاتَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيهِ : ﴿ أَلاَّ تُحِبُّ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ ٱلْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ بَنْتَظِرُكَ ؟ » .

فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَلَهُ خَاصَّةً ، أَمْ لِكُلِّنَا ؟ قَالَ : « بَلْ لِكُلِّكُمْ » .

قلت : رواه النسائي (١) باختصار قولِ الرجلِ : أَلَهُ خَاصَّةً .

رواه أحمد(٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

٤٠٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ آمْرَأَةً أَنَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ٱبْنٌ لَهَا مَرِيضٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱدْعُ ٱللهَ أَنْ يَشْفِيَ ٱبْنِي هَـٰـذَا .

441

<sup>(</sup>۱) في الجنائز ٣/ ٢٣ باب : الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول الصدمة الأولى ، من طريق عمرو بن علي . حدثنا يحيى . حدثنا شعبة ، حدثنا معاوية بن قرة : أبو إياس ، عن أبيه قرة بن إياس . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر السنن الكبرى ١/ ٦١٣ برقم ( ١٩٩٧ ) .

وقد استوفينا طرقه في « موارد الظمآن » ٤٦٩ ـ ٤٦٩ برقم ( ٧٢٥ ) ، فانظره إذا شئت . وانظر فتح الباري ٢٤٣/١١ حيث ذكر هاذا الحديث ثم قال : « وسنده علىٰ شرط الصحيح . وقد صححه ابن حبان ، والحاكم » . وذلك بعد أن نسبه إلىٰ أحمد ، والنسائى .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٤ باب : في ثواب الولد يقدمه الرجل ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ٧/ ١٣٥ ) برقم ( ٩٧٥٣ ) ، من طريق شبابة ، وحجاج بن محمد ، عن شعبة ،

بالإسناد السابق . وصححه الحاكم ١/ ٣٨٤ ووافقه الذهبي . وأخرجه الدولابي في الكنل ١/ ١١٥ من طريق سلىمان بن شعبب ، حدثنا عبد الرحمين بن

وأخرجه الدولابي في الكنى ١/١١٥ من طريق سليمان بن شعيب ، حدثنا عبد الرحمـٰن بن زياد ، حدثنا شعبة ، بالإسناد السابق .

قَالَ : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ هَ**لَ لَكِ فَرَطٌ ؟** » . قَالَتْ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ أَوْ فِي ٱلإِسْلاَمِ ؟ » . قَالَتْ : بَلْ فِي ٱلإِسْلاَمِ . قَالَ : « جُنَّةٌ حَصِينَةٌ » . قَالَ : « جُنَّةٌ حَصِينَةٌ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وفيه أبو عبيدة الناجي ، وهو ضعيف .

٤٠٤٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ ( مص :١٦ ) : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ دَفَنَ ثَلاَئَةً فَصَبَرَ عَلَيْهِمْ وَاحْتَسَبَ ، وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ » . فَقَالَتْ أَمُ أَيْمَنَ : وَٱثْنَيْنِ ؟

قَالَ : ﴿ مَنْ دَفَنَ ٱثْنَيْنِ فَصَبَرَ عَلَيْهِمَا وَٱحْتَسَبَهُمَا ، وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ ﴾ .

فَقَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ : وَوَاحِدٌ ؟ فَسَكَتَ وَأَمْسَكَ ثُمَّ قَالَ : « يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، مَنْ دَفَنَ وَاحِدً فَضَارَ عَلَيْهِ ، وَٱحْتَسَبَهُ ، وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، والكبير ، وفيه نـاصـحُ بـنُ عبـدِ اللهِ أبو عبدِ اللهِ ، وهو متروكٌ .

<sup>(</sup>١) في المسند ١٠/ ٤٥٥ \_ ٤٥٦ برقم ( ٦٠٦٨ ) ، وإسناده ضعيف .

وذكره الحافظ في « المطالب العالية » ١/١٩٧ برقم ( ٧٠٤ ) بعد حديث أبي هريرة : « ما تعدون الرقوب فيكم ؟ » . ثم قال : « هاذا أشبه وحسن ، فإن أبا عبيدة وإن كان فيه مقال ، للكن جاء من وجه صحيح عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة نحوه » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط ( ١ ل ١٣٩ ) وفي المطبوع برقم ( ٢٤٨٩ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٩٤ برقم ( ٢٠٣٠ ) من طريق أبي مسلم ، ٣٩٤/٣ برقم ( ٢٠٣٠ ) من طريق أبي مسلم ، حدثنا عبد الله إبو عبد الله ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة قال : . . .

وناصح بن عبد الله ضعيف كما قال الحافظ في « التقريب » ، وقال الذهبي في كاشفه : « ضعفوه » .

وقال الحافظ في فتح الباري ٢٤٣/١١ : " وفي سنده ناصح بن عبد الله وهو ضعيف جداً " . وقال الطبراني : " لم يروه عن سماك إلاَّ ناصح » .

٤٠٤١ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ كَانَ لَهُ ٱبْنٌ يَرُوحُ إِذَا
 رَاحَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ :
 ( ٱنْعِجْتُهُ ؟ » .

فَقَالَ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، نَعَمْ ، فَأَحَبَّكَ ٱللهُ كَمَا أُحِبُّهُ .

فَقَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ أَشَدُّ لِي حُبًّا مِنْكَ لَهُ » .

فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ ٱبْنُهُ ذَاكَ ، فَرَاحَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بَتُهُ (١) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَجَزِعْتَ ؟ ٣ . قَالَ : نَعَمْ .

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ يَكُونَ ٱبْنُكَ مَعَ ٱبْنِي إِبْرَاهِيمَ يُلاَعِبُهُ تَحْتَ ظِلِّ ٱلْعَرْشِ ؟ » .

قَالَ : بَلَىٰ ، يَا رَسُولَ ٱللهِ .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، من حديث إبراهيم بن عبيد ، عن ابن عمر ، فإن

<sup>(</sup>١) البث : أشد الحزن .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٠٨/٣٠. ٣٠٨ برقم (١٤٠٩٦) \_ ومن طريقه أخرجه عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في « التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط » برقم (٥٩) \_ من طريق عبد الله بن مسلم : أبي طيبة ، حدثنا إبراهيم بن عبيد ، عن عبد الله بن عمر . . . وهاذا إسناد حسن ، عبد الله بن مسلم : أبو طيبة بيَّنًا أنه حسن الرواية عند الحديث (١٤٦٧) في « موارد الظمآن » .

وإبراهيم بن عبيد هو: قاضي مرو، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١١٣/٢ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقال ابن حبان في الثقات ١٣/٤ : ا إبراهيم بن عبيد، شيخ، يروي عن ابن عمر: أن رجلاً من الأنصار كان له ابن فمات... » وذكر هاذا الحديث. ثم قال : « روى عنه أبو طيبة : عبد الله بن مسلم » .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢/ ٤٠٥ ترجمة عبد الله بن مسلم السلمي أبي طيبة : « له عن إبراهيم بن عبيد ـ ولا يعرف ، عن ابن عمر : أن رجلاً من الأنصار كان له ابن فمات . . . » وذكر الجزء الأخير المرفوع من هاذا الحديث .

كان إبراهيم هو ابن عبيد الله بن رفاعة ، فهو من رجال الصحيح ، والظاهر أنه هو ، ولم أجد مَن اسمه إبراهيم بن عبيد (١) في التابعين ، وهو ضعيف ، وبقية رجاله موثقون .

٤٠٤٢ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، قَالَ : رَأَىٰ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْعُودٍ صِبيَاناً مِنْ
 وَلَدِهِ يَلْعَبُونَ قُدَّامَهُ ، فَقَالَ : هَـٰؤُلاَءِ أُهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ عِدَّتِهِمْ مِنَ ٱلْجُعَلاَنِ (٢٠ .

رواه ( مص : ١٧ ) الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

87 - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أَنْفَىٰ ، سَلَّمَ أَوْ لَمْ يُسَلِّمْ ، رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ ، صَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوَابٌ دُونَ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه الطبراني(٤) في الكبير ، والأوسط ، وفيه عمرُو بنُ خالدِ الأعشىٰ ،

وانظر « الترغيب والترهيب » ٣/ ٧٤ \_ ٨١ باب : ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد أو
 اثنان ، أو واحد ، وقد أورد فيه معظم هـٰذه الأحاديث .

وانظر أيضاً الدر المنثور ١/١٥٨ ، ١٥٩ حيث ساق معظم هـلـذه الأحاديث أيضاً .

<sup>(</sup>۱) بل هو إبراهيم بن عبيد قاضي مرو ، قاله الحافظ المزي في تهذيب الكمال ـ ترجمة عبد الله بن مسلم السلمي أبي طيبة ، وهو يذكر شيوخه . وانظر التعليق السابق أيضاً . وترجمه ابن أبي حاتم ، وذكره ابن حبان في الثقات .

 <sup>(</sup>۲) الجعلان جمع واحدها جُعَلٌ \_ بضم الجيم وفتح العين المهملة \_ وهو حيوان كالخنفساء
 يكثر في المواضع الندية ، والجعل من الناس : الدميم واللجوج .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ٩/ ١١٣ برقم ( ٨٥٦٨ ) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس قال : رأى عبد الله . . . موقوفاً عليه ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٠٥/١٠ برقم (١٠٠٣٤) ، وفي الأوسط (٢ ل ٥٢) وفي المطبوع برقم (٥٢ ل ٥٢) وفي المطبوع برقم (٥٧٥٣) \_ من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ، حدثنا عمرو بن خالد الأعشىٰ ، عن محل بن محرز الضبي ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم. . .

وهو ضعيف ، وبقية رجاله ثقات .

٤٠٤٤ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « نَزَوَّجُوا ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ / بِكُمُ ٱلأُمْمَ ، وَإِنَّ ٱلشُقْطَ لَيُرَىٰ مُحْبَنْطِئاً (١) بِبَابِ ٱلْجَنَّةِ ١٠/٣ يُقَالُ لَهُ : ٱدْخُلُ ، يَقُولُ : حَتَّىٰ يَدْخُلَ أَبَوَايَ »

رواه الطبراني(٢٠) في الأوسط ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف .

◄ وعمرو بن خالد الأعشىٰ منكر الحديث ، وقال ابن عدي في الكامل ٥/ ١٧٧٩ : « ورواياته بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة » .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ١٠٠٣٥ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ، حدثنا أبو حفص الأسدي ، عن ياسين الزيات ، عن إبراهيم ، بالإسناد السابق .

وياسين هو ابن معاذ الزيات ، تركه النسائي وغيره . وقال ابن معين : « ليس حديثه بشيء » . وقال البخاري : « منكر الحديث » وانظر « لسان الميزان » ٦/ ٢٣٨ .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٧٧٩ من طريقين عن أبي حفص الأعشىٰ ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، به .

وقال الطبراني : ﴿ لَا يَرُونُ عَنَ ابنَ مُسْعُودُ إِلاَّ بَهَاذًا الْإِسْنَادُ ، تَفُرَدُ بِهِ الأُودي ﴾ .

(١) المحبنطىء ـ بالهمز وبتركه ـ : المتغضب المستبطىء للشيء ، وقيل : هو الممتنع امتناع طَلِبَةٍ لا امتناع إباء . ويقال : اخْبَنْطَأَت ، واحبنطيت أيضاً .

(٢) في الأوسط ( ٢ ل ٥٦ ) وفي المطبوع برقم ( ٥٧٤٦ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٩٧ برقم ( ١٣٤٧ ) \_ من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم العقيلي ، حدثنا عبد العظيم بن حبيب ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن سهل بن حنيف قال : قَال رسول الله : . . .

وموسىٰ ضعيف ، وعبد العظيم قال الدارقطني : ليس بثقة . وإسحاق بن إبراهيم العقيلي . ويشهد للجزء الأول حديث أنس برقم ( ١٢٢٨ ) ، وحديث معقل بن يسار برقم ( ١٢٢٩ ) كلاهما في « موارد الظمآن » ١٤٨/٤ ، ١٤٩ .

وسيأتي أيُّضاً برقم ( ٧٣٨٢ ) .

٤٠٤٠ ـ وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ: ﴿ إِنَّهُ يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ: ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ ، فَيَقُولُونَ : يَا رَبُّ ، حَتَّىٰ يَدْخُلَ آبَاؤَنَا ، وَأُمَّهَاتُنَا .

قَالَ : فَيَأْبَوْنَ . قَالَ : فَيَقُولُ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا لِي أَرَاهُمْ مُحْبَنْطِنِينَ ، أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ . قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا رَبُّ ، آبَاؤُنَا . فَيَقُولُ : ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، ورجاله ثقات .

◄ وسهل بن حنيف ، وحرملة بن النعمان ، وعائشة ، وعياض بن غنم ، ومعاوية بن حيدة ،

وانظر تلخيص الحبير ٣/ ١١٥ ـ ١١٧ ، وكامل ابن عدي ٢/ ٧٨١ ، و ٦/ ٢١٤٧ .

ويشهد للجزء المتعلق بالسقط حديث على عند ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٤ ـ ومن طريقه أخرجه أبو يعليٰ ١/ ٣٦١ برقم ( ٤٢٨ ) ـ وابن ماجه في الجنائز ( ١٦٠٨ ) باب : فيمن أصيب بسقط ، من طريق مندل بن على ، عن الحسن بن الحكم ، عن أسماء بنت عابس ، عن أبيها ، عن على. . .

ومندل ضعيف ، وأسماء لا يعرف حالها قاله الحافظ ابن حجر .

وحديث معاذ عند ابن ماجه ( ١٦٠٩ ) وقد تقدم تخريجنا له برقم ( ٤٠٣٦ ) .

كما يشهد له حديث معاوية بن حيدة عند العقيلي ٢٥٣/٣ ، وابن حبان في المجروحين ١١١/٢ من طريق يحيى بن درست حدثنا علي بن ( نافع ) عند العقيلي ، و( الربيع ) عند ابن

حبان ) ، حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده. . .

وعلي بن الربيع قال ابن حبان : « وعلي هـنـذا يروي المناكير ، فلما كثر في روايته المناكير بطل الاحتجاج به » .

وانظر « ميزان الاعتدال » ٣/ ١٢٦ ، ولسان الميزان ٤/ ٢٢٩ .

وعلى بن نافع قال العقيلي : ٩ مجهول بالنقل ، حديثه غير محفوظ ٤ ، وانظر ميزان الاعتدال ١٥٩/٣ ، ولسان الميزان ٢٦٦/٤ .

وقال العقيلي : « وهـٰـذا المتن يروىٰ بغير هـٰـذا الإسناد ، بإسناد أصلح من هـٰـذا ٪ . وانظر الحديث التالي .

(١) في المسند ١٠٥/٤ \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ــــ

# ٦٠ ـ بَابٌ : فِيمَنْ لَمْ بُقَدِّمْ وَلَداً وَلاَ غَيْرَهُ

٤٠٤٦ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ
 مَجْلِسِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ : « يَا بَنِي سَلِمَةَ ، مَا ٱلرَّقُوبُ فِيكُمْ ؟ » .

قَالَ : ٱلَّذِي ( مص :١٨ ) لاَ وَلَدَ لَهُ .

قَالَ : « بَلْ هُوَ ٱلَّذِي لاَ فَرَطَ لَهُ » .

قَالَ : « مَا ٱلْمُعْدِمُ فِيكُمْ ؟ » . قَالُوا : ٱلَّذِي لاَ مَالَ لَهُ .

قَالَ : « بَلُ هُوَ ٱلَّذِي بَقْدُمُ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، والبزار باختصار ، ورجال البزار رجال الصحيح .

٤٠٤٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا تَعُدُّونَ ٱلرَّقُوبَ فِيكُمْ ؟ » . قَالُوا : ٱلَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ .

قَالَ : « بَلِ ٱلَّذِي لاَ فَرَطَ لَهُ » .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

 <sup>(</sup> ٧٢٧٢ ) . وابن الأثير في « أسد الغابة » ٥/ ١٨٩ ـ من طريق أبي المغيرة ، حدثنا حريز بن
 عثمان ، حدثنا شرحبيل بن شفعة ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. . . وهاذا
 إسناد جيد .

شرحبيل بن شفعة \_ عند ابن أبي حاتم : سفعة \_ ترجمه البخاري في الكبير ١٥٠ - ٢٥١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٩٩٤ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ١٤٤٤ ، وقال الذهبي في كاشفه : « وثق » ، وقال ابن حجر في تقريبه : « صدوق » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ١٣٣/٦ برقم (٣٤٠٨)، وإسناده ضعيف، ولنكن الحديث صحيح، ولنكن ذكرنا له شاهداً من حديث ابن مسعود وهو عند مسلم في البر والصلة (٢٦٠٨): باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب، والبيهقي في الجنائز ١٨/٤ باب: ما يرجى في المصيبة بالأولاد إذا احتسبهم، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٩٦/٩ ـ ٩٧ برقم (٥١٦٢).

 <sup>(</sup>۲) في المسند ١٠/ ٤٢١ برقم ( ٦٠٣٢ ) \_ وأورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم →

٤٠٤٨ - وَعَنْ رَجُلِ شَهِدَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، قَالَ :
 « تَدْرُونَ مَا ٱلرَّقُوبُ ؟ » . قَالُوا : ٱلَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ .

فَقَالَ : « ٱلرَّقُوبُ كُلُّ ٱلرَّقُوبِ ، ٱلرَّقُوبُ كُلُّ ٱلرَّقُوبِ ، ٱلرَّقُوبِ كُلُّ ٱلرَّقُوبِ ، ٱلرَّقُوبُ كُلُّ ٱلرَّقُوبِ ، ٱلْذِي لَهُ وَلَدٌ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُنَّ شَيْعًاً » .

قَالَ : « تَدْرُونَ مَا ٱلصُّعْلُوكُ ؟ » . قَالُوا : ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ مَالٌ .

قَالَ : « ٱلصَّعْلُوكُ كُلُّ ٱلصَّعْلُوكِ ، ٱلصَّعْلُوكُ كُلُّ ٱلصَّعْلُوكِ ، ٱلصَّعْلُوكُ كُلُّ ٱلصَّعْلُوكِ كُلُّ ٱلصَّعْلُوكِ ، ٱلطَّعْلُوكِ ، ٱللَّذِي لَهُ مَالٌ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُ شَيْئاً » .

قَالَ: ثُمَّ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا ٱلصُّرَعَةُ ؟ » . قَالُوا : ٱلصَّرِيعُ .

فَالَ : فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلصُّرَعَةُ كُلُّ ٱلصُّرَعَةِ ، ٱلصُّرَعَةُ كُلُّ ٱلصُّرَعَةِ ، ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يَغْضَبُ وَيَشْتَذُ غَضَبُهُ ، وَيَقْشَعِرُ شَغْرُهُ ، فَيَصْرَعُ غَضَبَهُ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وفيه أبو حصينة ـ أو ابن حصنة ـ قال الحسيني : مجهول ، وبَقيَّة رجاله ثقات .

 <sup>(</sup> ٤٤٧ ) - ، وإسناده صحيح . وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>١) في المسند ٣٦٧/٥ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة قال : سمعت عروة بن عبد الله المجعفي يحدث عن أبي حصبة \_ أو ابن حصبة \_ عن رجل شهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم يخطب . . .

أبو حصبة \_ أو ابن حصبة \_ ترجمه الحسيني في الإكمال ( ١٠٧/ أ ) وقال : « مجهول » . وضبطه بالمهملتين والموحدة من تحت ، ولكنه جاء عند أبي زرعة في « ذيل الكاشف » ص ( ٣٢٢ ) : « أبو حصنة أو ابن حصنة » .

وقال الحافظ في « تعجيل المنفعة » ص ( ٤٧٦ ) : « ورأيته في ترتيب المسند لابن المحب كذلك ، لـٰكن بنون وتصغير ولم يذكره الحاكم لا هنا ـ أي في الكنىٰ ـ ولا هناك ـ أي في الأبناء ـ . . . » .

وما رأيت فيه جرحاً ، فهو علىٰ شرط ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان ؛ برقم ( ٣٣٤١ ) ، والخطيب في « المتفق والمفترق » ـــ

# ٦١ ـ بَابٌ : فِيمَا يُعَدُّ فَرَطاً أَوْ مُصِيبَةً

٤٠٤٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ ( مص : ١٩ ) ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : كَشَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْراً وَفَتَحَ بَاباً فِي مَرَضِهِ ، فَنَظَرَ إِلَى ٱلنَّاسِ يُصَلُّونَ خَلْفَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْراً وَفَتَحَ بَاباً فِي مَرَضِهِ ، فَنَظَرَ إِلَى ٱلنَّاسِ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَسُرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ، إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ نَبِيٌّ حَتَى يَؤُمَّهُ رَجُلٌّ مِنْ أُمِّتِهِ » .
 أُمِّتِهِ » .

ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَقَالَ: « بَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، مَنْ أُصِيبَ مِنْكُمْ مِمُصِيبَةٍ / مِنْ ١١/٣ بَعْدِي ، فَلْيُتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي عَنْ مُصِيبَتِهِ ٱلَّتِي تُصِيبُهُ ، فَإِنَّهُ لَنْ بُصَابَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي بِمِفْلِ مُصِيبَتِهِمْ بِي » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه عبيدُ اللهِ بنُ جعفرِ بنِ نجيحِ المدنيُّ ، وهو ضعيفٌ .

برقم ( ١٥٦٧ ) من طريق وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن يزيد بن خصيفة ، عن المغيرة بن
 عبد الله \_ وفي رواية : ابن سعيد \_ الجعفي قال : جلسنا إلىٰ رجل يقال له خصفة \_ أو ابن
 خصفة \_ وفي رواية : خصيفة ، أو ابن خصيفة \_ . . . .

والمغيرة ذكره الخطيب في « المتفق والمفترق » ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وانظر أحاديث الباب، وفتح الباري ١٠/ ٥١٨، ٥٢١، والحديث ( ١٥٩٣) في مسند الموصلي .

(۱) في الأوسط (۱ ل ۲۷۱) وفي المطبوع برقم ( ٤٤٤٨ ) ـ وهو في مجمع البحرين
 ۲/ ۳۸۵ ـ ۳۸۵ برقم ( ۱۲۲۹ ) ـ من طريق عبد الله بن الوليد البصري ،

وأخرجه الطبراني أيضاً في الصغير ١/ ٢٢٠ من طريق عبد الله بن علي المؤدب البصري ، جميعاً : حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، أخبرني مصعب بن

جميعاً . حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ، حدثنا عبدالله بن جعفر ، احبرتي الصعب بن محمد بن شرحبيل ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن عائشة قالت : . . .

وعبد الله بن جعفر والدُّ علي بن المديني ضعيف ، وشيخا الطبراني : عبد الله بن الوليد البصري ، روئ عن محمد بن عبيد بن حسان ، وهشام بن إسماعيل الخزاعي ، وروئ عنه

البصري ، روى عن محمد بن طبيد بن حسان ، ومسام بن إطلماعين الحر الطبراني ، والحسن بن سفيان الشيباني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وعبد الله بن علي المؤدب البصري ، روى عن محمد بن عبيد بن حساب ، ومحمد بن عبيد البصري ، ومحمد بن عبيد البصري ، وروى عنه الطبراني ، ومحمد بن إسماعيل الفارسي ، ح

١٠٥٠ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْكُمْ فَرَطٌ لَمْ يَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ تَصْرِيداً »(١) .

فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا لِكُلِّنَا فَرَطٌ ؟

قَالَ : « أَوَ لَيْسَ مِنْ فَرَطِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَفْقِدَ أَخَاهُ ٱلْمُسْلِمَ ؟! » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف .

## ٦٢ ـ بَابُ مَوْتِ ٱلْبَنَاتِ

٤٠٥١ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَمَّا عُزِّيَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱبْنَتِهِ رُقَيَّةً ، قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ، دَفْنُ ٱلْبَنَاتِ ، مِنَ ٱلْمَكْرُمَاتِ » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، والكبير ، والبزار ، إلاَّ أنه قال : « مَوْتُ

<sup>◄</sup> والقاسم بن القاسم المروزي السياري . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وسيأتي الحديث برقم ( ١٤٢٨٣ ) وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٣٩٩٥ ) والتعليق عليه فيه . وبشواهد يصح هـنذا الحديث والله أعلم .

<sup>(</sup>١) التصريد ـ في الأصل ـ : السَّقْيُ دون الري ، وصَرَّد له العطاء ، يصرده تصريداً ؛ أي قلَّله .

<sup>(</sup>۲) في الأوسط (۲ ل ۵۲ ) وفي المطبوع برقم ( 0۷80 ) وهو في مجمع البحرين 1/99 - 1/9 برقم ( 1/91 ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم العقيلي ، حدثنا عبد العظيم بن حبيب ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن سهل بن حنيف قال 1/9 . . . .

وإسحاق بن إبراهيم العقيلي ، روى عن عبد العظيم بن حبيب ، وروى عنه محمد بن عبد الله الحضرمي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وعبد العظيم ، وموسى ضعيفان .

وقال الطبراني : ﴿ لَا يَرُونُ عَنْ سَهِلَ إِلَّا بِهِئْذَا الْإِسْنَادُ ، تَفُرَّدُ بِهُ عَبِدُ الْعَظيمِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٦١/١٦ برقم ( ١٢٠٣٥ ) ، وفي الأوسط ٣/ ١٣٨ برقم ( ٢٢٨٤ ) ،
 والقضاعي في مسند الشهاب ١/ ١٧٢ ـ ١٧٣ برقم ( ٢٥٠ ) ، وابن عدي في الكامل ١٨١٨/٥ وابن المجوزي في المحاصل ٢٣٦٦ من طريق عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ،

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٢٠٠ ـ ومن طريقه أخرَجه ابن البجوزي في الموضوعات 🗻

ٱلْبَنَاتِ » . وَفيه عثمان بن عطاء الخراساني ، وهو ضعيف .

## ٦٣ ـ بَابُ مَوْتِ ٱلزَّوْجَةِ

٢٠٥٢ عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ( مص : ٢٠) كَانَ يَقُولُ : ﴿ لَيْسَ فِي ٱلدُّنْيَا حَسْرَةٌ إِلاَّ فِي ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَانَ لَهُ سَفْيٌ ، وَلَهُ سَانِيَةٌ ( ) يَسْقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ ، فَلَمَّا ٱشْتَدَّ ظَمَأُ أَرْضِهِ وَخَرَجَ ثَمَرُهَا ،
 مَانَتْ سَانِيتُهُ ، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَىٰ سَانِيتِهِ ٱلَّذِي قَدْ عَلَّمَ ٱلسَّقْيَ أَنْ لاَ يَجِدَ

۲۳٦/۳ ـ والخطيب في تاريخ بغداد ٥/ ٦٧ ، والبزار ١/ ٣٧٥ برقم ( ٧٩٠ ) من طريق مروان بن محمد الأسدي ،

كلاهما : حدثنا عراك بن خالد بن يزيد بن صبيح ، عن عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . قال : . . .

وعثمان بن عطاء ضعيف ، وتركه بعضهم ، وقال أبو عبد الله الحاكم : « يروي عن أبيه أحاديث موضوعة » . وباقي رجاله ثقات ، عراك بن خالد ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ٣٨ وسأل أباه عنه فقال : « مضطرب الحديث ، ليس بالقوي » .

وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٥٢٥ وقال : « ربما أغرب وخالف » . وقال الدارقطني : « لا بأس به » .

وقال الذهبي في « المغني » ٢/ ٤٣١ : « صدوق ، قال أبو حاتم : ليس بالقوي » . قال الله في « ميزان الاعتدال » ٣/ ٦٣ : « معروف ، حسن الحديث » ثم ذكر ما قاله أبو حاتم . وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان فصلنا القول فيه في « موارد الظمآن » عند الحديث ( ٢١٤ ) ، ومتابعه مروان بن محمد الأسدي ثقة أيضاً .

وقال الطبراني : « لا يروى هـٰـذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم إلاَّ بهـٰـذا الإسـناد ، تفرد به عبد الله بن ذكوان الدمشقي » .

وأخرجه ابن عدي في كامله ٦/ ٣٢٠٠ ـ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٣٦ ـ من طريق محمد بن عبد الرحمان بن طلحة القرشي ، حدثنا عثمان بن عطاء ، بالإسناد السابق .

ومحمد بن عبد الرحمان بن طلحة ، ضعيف أيضاً .

(١) السانية : الناقة ـ أو البعير ـ التي يُستقىٰ عليها ، أي تطلق علىٰ ما يسقىٰ عليه الزرع من بعير وغيره ، والجمع : سواني . يقال : سنا ، يسنو سَنْواً ، وسُنُواً ، وسِنَاوَةً إذا سَقىٰ واستسقىٰ .

مِثْلَهُ ١١ ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَىٰ ثَمَرَةِ أَرْضِهِ أَنْ تَفْسُدَ قَبْلَ أَنْ يَجِيلَ لَهَا حِيلَةً .

وَرَجُلٌ كَانَ عَلَىٰ فَرَسٍ جَوَادٍ فَلَقِيَ جَمْعاً مِنَ ٱلْكُفَّارِ ، فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ ، أَنْهَزَمَ أَعْدَاءُ آللهِ ، فَسَبَقَ ٱلرَّجُلُ عَلَىٰ فَرَسِهِ ، فَلَمَّا كَرَبَ أَنْ تَلْحَقَ كُسِرَ بِهِ فَرَسُهُ وَتُرِكَ قَائِماً عِنْدَهُ يَجِدُ حَسْرَةً عَلَىٰ فَرَسِهِ أَنْ لاَ يَجِدَ مِثْلَهُ ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَىٰ مَرْسُهِ أَنْ لاَ يَجِدَ مِثْلَهُ ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَىٰ مَا فَاتَهُ مِنَ ٱلظَّفَرِ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ .

وَرَجُلٌ نَحْنَهُ أَمْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْئَتَهَا وَدِينَهَا ، فَنَفِسَتْ غُلاَماً ، فَمَاتَتْ بِنَفَسِهِ ، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى آمْرَأَتِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَىٰ وَلَدِهَا يَخْشَىٰ أَنْ يَهْلِكَ ضَبْعَةُ فَبْلَ أَنْ يَجِدَ لَهُ مُرْضِعَةً » .

قَالَ : ﴿ فَهَالْذِهِ أَكْبَرُ أُولَائِكَ ٱلْحَسَرَاتِ ﴾ .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، والأوسط بنحوه ، ورواه البزار ، وفي بعضها

 <sup>(</sup>١) عند البزار : « التي قد علم أنه لا يجد مثلها » . وعلىٰ روايتنا تكون السانية مراداً بها :
 البعير . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٧/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦ برقم ( ٧٠٨٤ ) ، والبزار في كشف الأستار ١٥٨/٢ برقم ( ١٤١٦ ) من طريقين : حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب. . .

وهـاذا إسناد ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٢٢ ) .

وأخرجه - برواية نحو هاذه - أيضاً الطبراني في الكبير ١١١٧ - ٢١٢ برقم ( ٢٨٧٩ ) ، وفي المطبوع برقم ( ٢٨٩ ) ، وفي المطبوع برقم ( ١٨٩ ) وفي المطبوع برقم ( ٤٧٠٥ ) - وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٩٢ – ٣٩٣ برقم ( ١٢٤١ ) ، و ٥/ ٨٢ – ٨٨ برقم ( ٢٧٣٣ ) - والبزار في « البحر الزخار » برقم ( ٤٦٠٣ ) - وهو في « كشف الأستار » ٢/ ١٥٧ – ١٥٨ برقم ( ١٤١٥ ) - وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٤٤/٣٤ من طريق محمد بن الحمد بن بكار بن بلال الدمشقي ، حدثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب . . .

وهـٰـذا إسناد منقطع ، سماع الحسن من سمرة غير ثابت ، وقد فصلنا ذلك عند الحديث ( ٢٠٢ ) في معجم شيوخ أبي يعلىٰ .

وسعيد بن بشير بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤٤٢ ) .

« أَشَدُّ حَسَرَاتِ بَنِي آدَمَ عَلَىٰ ثَلَاثٍ : رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ. . . » فذكر نحوه باختصار .

وله سندان أحدهما حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير ، وقد وثق .

# ٦٤ \_ بَابٌ : فِي ٱلنَّوْح

٣٠٥٣ ـ عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثَلَاثٌ لاَ يَزَلْنَ فِي أُمَّتِي حَتَّىٰ تَقُومَ ٱلسَّاعَةُ : ٱلنِّيَاحَةُ ، وَٱلْمُفَاخَرَةُ فِي أَلَّانُسَابٍ ، وَٱلأَنْوَاءُ ٣ .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، ورجاله ثقات .

١٢/٣ عَنْ / جُنَادَةَ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ١٢/٣ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ثَلاَثٌ مِنْ أَمْرِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ أَهْلُ ٱلإِسْلاَمِ أَبَداً : ٱلإسْتِمْطَارَ بِٱلْكَوَاكِبِ ، وَطَغْناً فِي ٱلنَّسَبِ ، وَٱلنِّيَاحَةَ عَلَى ٱلْمَيِّتِ » .

رواه البزار(٢) ، والطبراني في الكبير ، من طريق مصعب بن عبيد الله بن

حـ وأخرجه الروياني في المسند برقم ( ٨٣١ ) من طريق عمرو ، عن سعيد بن بشير ، به . ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١١٨/١٦ \_ ١١٩ برقم ( ٤٤١٢٧ ) إلى الطبراني في الكبير . وسيأتي برقم ( ٧٥٠٣ ) .

 <sup>(</sup>۱) في المسند ۱۷/۷ ـ ۱۸ برقم ( ۳۹۱۱) وإسناده صحيح ، وهناك خرجناه وذكرنا بعض
 ما يشهد له في الصحيحين ، وفي أحدهما أيضاً .
 وانظر فتح الباري ۱۲۱/۷ .

<sup>(</sup>٢) في كشف الأستار ١/ ٣٧٧ برقم ( ٧٩٧ ) ، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٨٢ برقم ( ٢١٧٨ ) ، والبخاري في الكبير ٢/ ٣٣٣ وابن قانع في « معجم الصحابة » الترجمة ( ٢٩٢ ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ١٦٧١ ) من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبيّ ، عن عبيدة بن الأسود ، عن القاسم بن الوليد ، عن مصعب بن عبيد الله الأزدي عن عبيد الله بن جنادة ، عن جنادة بن مالك . . . وقال البخاري : « في إسناده نظر » .

<sup>...</sup> نقول : إسناده حسن ، عبيدة بن الأسود فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٦٩٣ ) في موارد الظمآن ، ومصعب بن عبيد الله ترجمه البخاري في الكبير ٧/٣٥٣ ، وابن أبي حاتم في ◄

جنادة ، عن أبيه ، عن جده ، ولم أجد من ترجم مصعباً ولا أَبَاهُ .

١٠٥٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ (١) ٱلْمُزَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثُ مِنْ أَمْرِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَدَعَهُنَّ ٱلنَّاسُ ـ : أَوْ لاَ يَتُرْكُهُنَّ ٱلنَّاسُ ـ : ٱلطَّعْنُ فِي ٱلنَّسَبِ ، وَٱلنِّيَاحَةُ ، وَقَوْلُهُمْ : إِنَّا مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَنَجْمِ كَذَا » .
 ٱلطَّعْنُ فِي ٱلنَّسَبِ ، وَٱلنِّيَاحَةُ ، وَقَوْلُهُمْ : إِنَّا مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَنَجْمِ كَذَا » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، والطبراني في الكبير ، وفيه كثير بن عبد الله المزني ، وهو ضعيف .

١٠٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَرْبَعُ فِي أُمَّتِي لَيْسَ هُمْ بِتَارِكيهَا : ٱلْفَخْرُ فِي ٱلأَحْسَابِ ، وَٱلطَّعْنُ فِي ٱلأَنْسَابِ ، وَٱلنِّيَاحَةُ ، أُمَّتِي لَيْسَ هُمْ الْقَيَامَةِ ٱلنَّائِحَةُ ، إِذَا لَمْ تَتُبْ ، عَلَيْهَا دِرْعٌ مِنْ قَطِرَانٍ » .

قلت : هو في الصحيح<sup>(٣)</sup> باختصار .

للجرح والتعديل \* ٣٠٦/٨ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات
 ٤٧٩/٧ .

وأبو مصعب عبيد الله بن جنادة ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ٣٧٥\_٣٧٦ ، وابن أبي حاتم في \* الجرح والتعديل » ٥/ ٣١٠ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ١٤٣ .

<sup>(</sup>١) في أصولنا جميعها : « عوف بن مالك » وهو خطأ ، وانظر التعليق التالي .

 <sup>(</sup>۲) في البحر الزخار البرقم ( ۳۳۹٤ ) ـ وهو في الكستار الستار السيار السيار السيار السيام برقم ( ۷۹۸ ) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى . . .
 عوف ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن عوف المزنى . . .

وكثير بن عبد الله ضعيف ، وقد بسطنا فيه القول عند الحديث ( ١١٩٩ ) في موارد الظمآن . وعبد الله بن عمرو بن عوف جيد الحديث ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٨٩٥ ) .

وقد تحرف عند البزار « بن عوف » إلى « عن عوف » .

وعلىٰ هامش (م) حاشية للحافظ ابن حجر لفظها: «هو من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، ليس لعوف بن مالك فيه مدخل » .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٢٩/١٦ برقم ( ٤٣٧٩٦ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٣) عند مسلم في الإيمان ( ٦٧ ) باب : إطلاق اسم الكفر على الطَّعن في النسب والنياحة . ـــ

## رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وإسناده حسن .

حد وانظر « موارد الظمآن » ۱/۱۵۷ ، ۱۵۸ برقم ( ۵۷ ، ۵۸ ) ، و ۲۰/۳ برقم ( ۷۳۹ ، ۷٤٠ ) .

(۱) في كشف الأستار ۳۷۸/۱ برقم (۸۰۰) من طريق إبراهيم بن محمد بن سلمة بن أبي فاطمة المرادي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا سويد اليمامي ، حدثنا يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة . . .

شيخ البزار ترجمه الذهبي في « تاريخ الإسلام ٥ ٦/ ٧١٠ برقم ( ١٢٠ ) ، وقال : ( سمع عبد الله بن يوسف التنيسي والنضر بن عبد الجبار المرادي ) ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وسويد هو: ابن إبراهيم الجحدري ، أبو حاتم اليمامي العطار صاحب الطعام .

قال ابن معين : أرجو ألا بأس به . وقال النسائي : ضعيف . وقال أبو زرعة : ليس بالقوي ، حديثه حديث أهل الصدق . وقال الدراقطني : لين ، يعتبر به .

وقال على بن المديني : ذاكرت يحييٰ بحديثه فقال : هات غير ذا .

وانظر « ميزان الاعتدال » ٢٤٧/٢ .

وباقى رجاله ثقات .

وقوله: «أربع» كذا هي رواية البزار، ولم تذكر الرابعة، ولعلها: «العدوىٰ » أو «الأنواء»، والله أعلم، كما سيأتي.

وأخرجه الطيالسي ، برقم ( ٢٥١٧) \_ ومن طريقه أخرجه الترمذي في الجنائز برقم ( ١٠٠١) باب ما جاء في كراهية النوح ، والبيهقي في شعب الإيمان ، برقم ( ٤٩٠٤) ، والخرائطي في مساوىء الأخلاق ، برقم ( ٧٨٠) \_ وأحمد ٢/ ٢٩١ من طريق : شعبة ، والمسعودي ، عن علقمة بن مرثد الحضرمي ، عن أبي الربيع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس : الطعن في الأحساب ، والنياحة على الميت ، والأنواء ، والإعداء ، جرب بعير فأجرب مائة ، فمن أجرب البعير الأول ؟! » .

وهـٰذا إسناد حسن ، أبو الربيع المدني ، صدوق . وانظر صحيح ابن حبان ، برقم ( ٣١٤٢ ) .

ويشهد له حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم في الجنائز ( ٩٣٤ ) باب : التشديد في النياحة ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٣/ ١٤٨ برقم ( ١٥٧٧ ) .

وانظر أيضاً مصنف ابن أبي شيبة ٣٩٠/٣ باب : َّفي النياحة على الميت وما جاء فيه . وشعب الإيمان ٤/ ٢٩٠\_٢٩١ برقم ( ٥١٤٢ ) .

١٩٥٧ - وَعَنِ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ( ظ :١٣٠ ) قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ، فَقَالَ : « يَا عَبَّاسُ ، ثَلاَثُ لاَ يَدَعُهُنَّ قَوْمُكَ : ٱلطَّمْنُ فِي ٱلنَّسَبِ ، وَٱلنِّيَاحَةُ ، وَٱلِاسْتِمْطَارُ بِٱلأَنْوَاءِ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، وفيه الحسن بن دينار ( مص : ۲۲ ) وهو ضعيف .

٤٠٥٨ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ ، عَنْ نَبِيِّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلاَثَةٌ مِنَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ : ٱلْفَخْرُ فِي ٱلأَحْسَابِ ، وَٱلطَّعْنُ فِي ٱلأَنْسَابِ ، وَٱلنَّبَاحَةُ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه عبد الغفور أبو الصباح ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٧١٥ من طريق الحسن بن علي بن مخلد القطان بعسكر مكرم ، حدثنا محمد بن حميد ، حدثنا سلمة بن الفضل ، حدثني ابن إسحاق ، عن الحسن بن دينار ، عن الحسن البصري ، عن الأحنف بن قيس ، عن العباس بن عبد المطلب قال : . . . .

والحسن بن دينار قال أبو حاتم : ﴿ متروك الحديث ، كذاب ﴾ ومحمد بن حميد ضعيف أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢/ ٢٣٩ برقم ( ٦١٠٠ ) من طريق الحسن بن علي الفسوي ، حدثنا خلف بن عبد الحميد السرخسي ، حدثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري ، عن أبي هاشم الرماني ، عن زاذان ، عن سلمان ، عن نبى الله . . .

وخلف بن عبد الحميد السرخسي ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٨/ ٣٢١\_ ٣٢٢ وأورد عن أحمد أنه سئل عنه فقال : « لا أعرفه » . وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ١/ ٦٦١ : « خبره باطل ، لنكن أبان هالك » . وانظر « لسان الميزان » ٢/ ٤٠٣ .

وعبد الغفور بن سعيد أبو الصباح قال البخاري : تركوه .

وانظر ميزان الاعتدال ٢/ ٦٤١ ، ولسان الميزان ٤٣/٤ \_ ٤٤ ، وكامل ابن عدي ٥/ ١٩٦٦ ، والمجروحين لابن حبان ١٤٨/٢ .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٢٩/١٦ برقم ( ٤٣٧٩٥ ) إلى الطبراني في الكبير .

٤٠٥٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا ٱفْتَتَحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، رَنَّ إِبْلِيسُ رَنَّةً (١) ٱجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ جُنُودُهُ ، فَقَالَ (٢) : ٱيْأَسُوا أَنْ تَرُدُُوا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ٱلشِّرْكِ بَعْدَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ، وَلَـٰكِنِ ٱفْتِنُوهُمْ فِي دِينِهِمْ ، وَٱفْشُوا فِيهِمُ ٱلنَّوْحَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، ورجاله موثقون .

٤٠٦٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تُصَلِّي ٱلْمُلاَئِكَةُ عَلَىٰ نَائِحَةٍ وَلاَ مُرِنَّةٍ » .

رواه أحمد (٤) ، وأبو يعلىٰ ، وفيه أبو مُرَايَة ، ولم أجد من وثقه ولا جرحه ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) الرنة : الصيحة الشديدة ، ورَنَّ رَنيناً : صوت وصاح ، وأرن أيضاً بمعنى .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ، ح ) : « فقالوا » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١١/١٢ برقم ( ١٢٣١٨ ) \_ ومن طريقه أخرجه الضياء في المختارة برقم
 ( ٣٤٦٢ ) من طريق عبدان بن أحمد ، حدثنا عمرو بن العباس الراذي ،

وأخرجه أبو يعلى الموصلي \_ ذكره ابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٧٩١ ) - من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة ،

جميعاً: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي ، حدثنا يعقوب القمي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، موقوفاً عليه ، وللكنه بحكم المرفوع لأنه لا يصار إلىٰ مثله بالرأي ، وإسناده حسن . وقد تحرف عنده « عمرو » إلىٰ « عمر » .

ونسبه المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٥٠ فقال : « رواه أحمد بإسناد حسن » . وما وجدته عند أحمد ، والله أعلم .

 <sup>(3)</sup> في المسند ٢/ ٣٦٢ وإسناده حسن ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ١٠/ ٢١٥ برقم ( ٦١٣٧ ) .

وَمُرِنَّةً \_اسم فاعل من الفعل : أَرَنَّ \_يقال : أَرَنَّتِ المرأة في نوحها إذا صاحت وعولت ، فهي مُرنَّة .

وذَّكره المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٥٠ وقال : « رواه أحمد وإسناده حسن إن شاء الله » .

٤٠٦١ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ ٱلنَّائِحَةَ وَٱلْمُسْتَمِعَةَ ، وَقَالَ : « لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي ٱلْجَنَازَةِ نَصِيبٌ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، والطبراني في الكبير ، وفيه الصباح أبو عبد الله ، ولم أجد من ذكره (<sup>۲)</sup> .

٤٠٦٢ = وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ : مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ ، وَرَئَةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ﴾ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، ورجاله ثقات .

والصباح أبو عبد الله الفراء ترجمه ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٢٤ فقال : « الصباح الفراء ، يروي عن جابر الجعفي ، روىٰ عنه الكوفيون » .

وقال الحافظ ابن حجر في حاشية علىٰ هامش (م): «هو الصباح المتقدم ذكره قبل بحديثين ، وهو أبو عبد الغفور ، وشيخه هو جابر الجعفي ضعيف أيضا ».

نقول : الذي تقدم في الحديث ( ٤٠٥٨ ) هو : عبد الغفور أبو الصباح ، وقد انقلب على الحافظ رحمه الله ، وجل من لا يسهو .

(٢) بل ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٢٤ كما تقدم .

(٣) في كشف الأستار ٧/ ٣٧٧ برقم ( ٧٩٥ ) من طريق عمرو بن علي ،

وأخرجه الضياء في « المختارة » برقم ( ١٩٩١ ) من طريق أبي عمرو بن حكيم ، حدثنا أبو أمية ،

جميعاً : حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، حدثنا شبيب بن بشر البجلي قال : سمعت أنس بن مالك يقول : . . . وهاذا إسناد حسن .

شبيب بن بشر فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٧٢ ) في معجم شيوخ أبي يعلىٰ .

وذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٥٠ وقال : « رواه البزار ورواته ثقات » .

٤٠٦٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ( مص : ٢٣ ) يَقُولُ : ﴿ أَيُّمَا نَائِحَةٍ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَتُوبَ ، أَلْبَسَهَا ٱللهُ سِرْبَالاً مِنْ
 نَارٍ ، وَأَقَامَهَا لِلنَّاسِ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وإسناده حسن .

٤٠٦٤ ـ وَعَنْ / أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ١٣/٣ هَالَةِ وَاللَّمَ اللهِ عَلْنَ يَوْمَ ٱللهِ عَلْنَ يَوْمَ ٱللهِ عَانَ عَنْ يَمِينِهِمْ ، وَصَفَّ عَنْ يَسَارِهِمْ ، فَيَنْبَحْنَ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلنَّارِ كَمَا تَنْبَحُ ٱلْكِلاَبُ ﴾ .
 يَسَارِهِمْ ، فَيَنْبَحْنَ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلنَّارِ كَمَا تَنْبَحُ ٱلْكِلاَبُ ﴾ .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه سليمان بن داود اليمامي ، وهو ضعيف .

◄ ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٢١٩/١٥ برقم (٤٠٦٦١) إلى البزار ، والضياء في المختارة .

كما نسبه فيه برقم ( ٤٠٦٧٢ ) إلى ابن مردويه ، والبزار ، وسعيد بن منصور .

(۱) في المسند ۱۰/۲۰۰ برقم ( ٦٠٠٥ )، وفي إسناده عبيس بن ميمون قال البخاري، وأبو حاتم : « منكر الحديث » وقال أبو داود، والفلاس، والساجي : متروك... وانظر المسند المذكور.

وأخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٨٦ من طريق أبي يعلىٰ .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٠١١ من طريق علي بن الجعد ، حدثنا القواريري ، عن عبيس ، بإسناد أبي يعليٰ .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٦٠٨/١٥ برقم ( ٤٢٤١٣ ) إلىٰ أبي يعلىٰ ، وإلى ابن عدي . ونسبه الحافظ في « المطالب العالية » ٢٢٣/١ برقم ( ٧٩٠ ) إلىٰ أبي يعلىٰ .

ونقل الشيخ حبيب الرحمان عن البوصيري قوله : « في إسناده عبيس بن ميمون ، وهو ضعيف » .

(٢) في الأوسط ( ٢ ل ١٩ ) وفي المطبوع برقم ( ٥٢٢٩ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٠٢ برقم ( ١٢٥٤ ) ـ من طريق محمد بن الفضل السقطي ، حدثنا سعيد بن سليمان ، عن سليمان بن داود اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . وسليمان بن داود اليمامي متروك الحديث . قال البخاري فيه : \* منكر الحديث ) .

٤٠٦٥ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّائِحَةَ
 وَٱلْمُسْتَمِعَةَ .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه الحسن بن عطية ، وهو ضعيف .

◄ وقال البخاري : « من قلت فيه : منكر الحديث ، فلا تحل الرواية عنه » .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٥١ وقد ذكر هذا الحديث بصيغة التمريض : « رواه الطبراني في الأوسط » .

(۱) في الكبير ١٧٣/١٣ برقم ( ١٣٨٧٢ ) من طريق عبد الحميد بن صالح ، حدثنا مندل بن علي ، حدثنا الحسن بن عطية ، عن عطية ، عن ابن عمر . . . . ومندل بن علي ومن فوقه إلى ابن عمر ، ضعفاء .

وأخرجه البيهقي في الجنائز ٢٣/٤ باب : ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع لها ، من طريق أحمد بن الفرج أبي عتبة ، حدثنا بقية بن الوليد ،

وأخرجه الطرسوسي في « مسند عبد الله بن عمر » من طريقين ،

جميعاً: حدثنا أبو عائذ عفير بن معدان ، حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه كان عند ابن عمر وهو يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعن النائحة ، والمستمعة ، والحالقة . . وهاذا إسناد فيه عفير بن معدان ، قال ابن معين : « لا شيء » وقال ثانية : « ليس بشيء » وقال ثائثة : « ليس بثقة » . وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٦/٧ وقد سأله ابنه عنه : « ضعيف الحديث ، يكثر الرواية عن . . . . بالمناكير ما لا أصل له ، لا يشتغل بروايته » . وانظر ترجمته في التهذيب ، والمجروحين لابن حبان ٢/١٩٢ .

وقال الحافظ في " تلخيص الحبير » ٢/ ١٣٩ : « ورواه الطبراني ، والبيهقي من حديث عطاء ، عن ابن عمر » .

وقال الحافظ في حاشيته على (م): « انقلب فيه اسم راوٍ ، والحديث في سنن أبي داود: حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا محمد بن ربيعة ، حدثنا محمد بن الحسن بن عطية ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عمر ، فقوله في رواية الطبراني : الحسن بن عطية ، صوابه : محمد بن الحسن بن عطية ، وقوله : عن عطية سقط من سنده : عن أبيه » .

كذا قال رحمه الله ، وفي قوله وهمان : الأول أن شيخ أبي داود في هـنذا الحديث إبراهيم بن موسى ، وليس أحمد بن يونس ، والثاني : أن صحابي الحديث هو أبو سعيد الخدري ، وليس ابن عمر .

فقد أخرجه أبو داود في الجنائز ( ٣١٢٨ ) باب : في النوح من طريق إبراهيم بن موسىٰ ، 🗻

٤٠٦٦ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( ٱلنَّوَائِحُ عَلَيْهِنَّ سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه إسماعيل بن عياش .

١٠٦٧ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلنَّائِحَةُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ عَلَىٰ طَرِيقٍ (٢) بَيْنَ ٱلْجَنَّةِ وَٱلنَّارِ ، سَرَابِيلُهَا مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وَجْهَهَا ٱلنَّارُ إِذَا لَمْ نَتُبْ » .

◄ أخبرنا محمد بن ربيعة ، عن محمد بن الحسن بن عطية ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي سعيد
 الخدري قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة ، والمستمعة .

ومن طريق أبي داود هـٰذه أخرجه البيهقي في الجنائز ٢٣/٤ باب : ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع لها .

وأخرجه أحمد ٣/ ٦٥ من طريق محمد بن ربيعة . بالإسناد السابق ، وعطية العوفي ، وابنه ، وحفيده ضعفاء. . .

وقال ابن أبي حاتم في « علل الحديث » ١/٣٦٩ برقم ( ١٠٩٥ ) : « سألت أبي عن حديث رواه محمد بن ربيعة ، عن محمد بن الحسن بن عطية . . .

قال أبي : هـٰذا منكر ، ومحمد بن الحسن بن عطية ، وأبوه ، وجده ضعفاء الحديث » . ومن تدبر ما تقدم يميل إلىٰ أن الحديث بهـٰذا الإسناد هو حديث أبي سعيد الخدري ، وليس

حديث ابن عمر والله أعلم . حديث ابن عمر والله أعلم .

(۱) في الأوسط (۲ ل ۱۲۰) وفي المطبوع برقم (۲۷۲۲) ـ وهو في مجمع البحرين
 ۲/۲۰۶ برقم (۱۲۵۵) ـ من طريق محمد بن أبي زرعة ، حدثنا هشام بن عمار ،

وأخرجه أبو يعلىٰ في المسند برقم ( ٢٨٥ ) \_ ومن طريقه \_ أورده الحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٨٨٧ )\_ من طريق القاسم بن يحيىٰ ،

وأخرجه الفزويني في « التدوين في أخبار قزوين » ٣/ ٦٤ من طريق الهيثم بن خارجة ، جميعاً : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عُبَيْد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد ضعيف ، إسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة . وهاذا الحديث من روايته عنهم .

(٢) في (ظ): «طريقين» وهو خطأ.

رواه الطبراني(١) في الكبير ، . . . . وفيه عبيدُ اللهِ(٢) بنُ زحرٍ ، وهو ضعيف .

١٠٦٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ ٱلنَّوْحِ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط<sup>(١)</sup> ، وهو ضعيف .

٤٠٦٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ .

رواه البزار<sup>(ه)</sup> ، ( مص : ٢٤ ) وفيه محمد بن عمرو ، وفيه كلام ، وحديثه حسن .

٤٠٧٠ - وَعَنِ أَبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَادَ

(۱) في الكبير ٨/ ٢٣٨ برقم ( ٧٨١٨ ) من طريق الحسن بن علي بن خلف الدمشقي ، حدثنا مليمان بن عبد الرحمان ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن مطرح بن يزيد ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . .

وشبخ الطبراني ترجمه الذهبي في « تاريخ دمشق » ٦/ ٧٣٧ برقم ( ٤١١ ) ، وما وجدت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ومطرح ، وعبيد الله ، وعلى بن يزيد ضعفاء .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٦١٦/١٥ برقم ( ٤٣٤٥٢ ) إلى الطبراني في الكبير ، وإلى ابن أبي حاتم .

(٢) في ( م ، ح ) : « عبد الله » مكبراً ، وهو تحريف .

(٣) في كشف الأستار ٣٧٦/١ برقم ( ٧٩٤ ) من طريق عبيد الله بن محمد الحارثي ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، أخبرني عيسى بن أبي عيسىٰ ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن ابن مسعود. . . وعيسىٰ متروك الحديث .

وقال البزار: ﴿ تَفُرِدُ بِهِالْمًا الْإِسْنَادُ عَيْسَيْ ﴾ .

(٤) وهو الحناط ، والخياط ، والحباط .

(٥) في كشف الأستار ٢/٣٧٧ برقم (٧٩٦) من طريق عقبة بن سنان ، حدثنا عثمان بن عثمان ، عثمان ، عثمان ، عثمان ، عثمان ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة...

وإسناده حسن ، عثمان بن عثمان هو العطفاني ، وعقبةً بن سنان ترجمه ابن أبي حاتم في « الحرح والتعديل » ٦/ ٣١١ وقال : « سئل أبي عنه فقال : صدوق » .

وقال البزار : « لم نسمعه إلاَّ من عقبة » .

أَبَا سَلَمَةَ وَهُوَ وَجِعٌ ، فَسَمِعَ قَوْلَ أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي ، فَنَكَلَ (١) نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّخُولِ حِينَ سَمِعَهَا تَبْكِيهِ بِكِتَابِ اللهِ تَقُولُ : ﴿ وَجَآةَتْ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَجَآةَتْ سَكَرَةُ ٱلْمَوْتِ عَلَيْكِ إِلَى مَا كُنْتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴾ [ن : ١٩] فَدَخَلَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَخْلَفَ ٱللهُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ سَلَمَةً » .

فَلَمَّا خَرَجَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ لَهُ : رَأَيْتُكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَرِهْتَ ٱلدُّخُولَ لِأَنَّهُمْ يَنُوحُونَ ؟

قَالَ : « لَسْتُ أَدْخُلُ دَاراً فِيهَا نَوْحٌ ، وَلاَ كَلْبٌ أَسْوَدُ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه أيوب بن نهيك ، وقد ضعفه جماعة ، ووثقه ابن حبان ، وقال : يخطىء .

١٠٧١ ـ وَعَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 سَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعْتُ ٱلْوَاعِيَةَ (٣) فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « ٱذْهَبْ فَٱنْظُرْ مَا هَلذَا ؟ » .

قَالُوا : عَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَوَاحَةَ مَاتَ ، قَالَ : « لَمْ يَمُتْ » .

فَأَفَاقَ، وَكَانَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَأُخْبِرَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِ ، فَتَلَقَّاهُ.

<sup>(</sup>١) نَكُل ، يَنكُل ، نكولاً ، وَنَكِلَ ، يَنْكُلُ ، نَكْلاً : نكص ، امتنع .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢١/ ٤٤١ ـ ٤٤١ برقم ( ١٣٦٠٦ ) وجعفر بن محمد الخلدي في الفوائد والزهد والرقائق والمراقي ، برقم ( ٣٥ ) من طريق أبي شعيب الحراني ، حدثنا يحيى بن عبد الله الْبَابْلُتِي، حدثنا أيوب بن نَهِيك قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عمر يقول: . . . ويحيئ ، وأيوب ضعيفان . وباقى رجاله ثقات .

أبو شعيب هو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، قال الدار قطني : ﴿ ثُقَّةُ مَأْمُونَ ﴾ . وقال صالح بن محمد : أبو شعيب الحراني ثقة .

وانظر تاريخ بغداد ٩/ ٤٣٥ ـ ٤٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) الواعية : هو الصراخ على الميت ونعيه ، ولا يبنى منه فعل ، قاله ابن الأثير في النهاية
 ٢٠٨/٥ .

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أُغْمِيَ عَلَيَّ ، فَصَاحَتِ ٱلنِّسَاءُ وَاعِزَّاهُ ، وَاجَبَلاَهُ .

فَقَالَ : مَلَكٌ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ ( ) فَجَعَلَهَا بَيْنَ رِجْلَيَّ \_ كَمَا تَقُولُ تَقُولُ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَلَوْ قُلْتُ : نَعَمْ ، ضَرَبَنِي بهَا .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الكبير ، والأعمش لم يسمع من عبد الله بن عمرو ، ومحمد بن جابر الحنفي فيه كلام .

فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : مَا زِلْتِ مُؤْذِيَةً لِي مُنْذُ ٱلْيَوْمِ .

قَالَتْ : لَقَدَ كَانَ يَعِزُّ عَلَىَّ أَنْ أُؤْذِيَكَ .

قَالَ : مَا زَالَ مَلَكٌ شَدِيدُ ٱلاِنْتِهَارِ كُلَّمَا قُلْتِ : وَا كَذَا ، قَالَ : وَكَذَا أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ : لاَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، والحسن لم يدرك معاذاً .

<sup>(</sup>١) المِرزَبَةُ ـ بالتخفيف ـ : المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٣/٤١٣ برقم (١٤٢٥٢) من طريق محمد بن زنبور ، حدثنا محمد بن جابر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن عبد الله بن عمرو... وهاذا إسناد فيه محمد بن جابر الحنفى اليمامي أبو عبد الله ، سيىء الحفظ .

وأما قول الهيثمي رحمه الله تعالى: « الأعمش لم يسمع من عبد الله بن عمرو » فلعله سقط من نسخته ( عن أبي صالح ) بين الأعمش وعبد الله بن عمرو ، والله أعلم . وانظر مصنف عبد الرزاق ٣/٣٥٦ برقم ( ٦٦٩٧ ) .

ويشهد له حديث النعمان بن بشير عند البخاري في المغازي ( ٤٢٦٧ ، ٤٢٦٨ ) باب : غزوة مؤتة .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٠/٣٥ برقم (٥٠) من طريق سهل بن موسى ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، حدثنا خالد بن الحارث ، حدثنا أشعث ، عن الحسن : أن معاذ بن جبل . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم (١٤٣٢) . والحسن لم يدرك معاذاً فالإسناد منقطع كما قال الهيثمي رحمه الله ، انظر الحديث السابق .

٤٠٧٣ ـ وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ نُوح ، قَالَ : أَدْرَكْتُ عَجُوزاً لَنَا كَانَتْ بَايَعَتِ ٱلنَّبِيَّ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : فَأَتَيْنَاهُ يَوْماً فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ تَنُحْنَ . . . فَذَكَرَ الْحديث .
 ٱلْحديث .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، ورجاله ثقات .

٤٠٧٤ ـ وَعَنْ سَمُرَةً ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » .

رواه البزار(٢)، وأحمد، وفيه عمر بن إبراهيم العبدي، وفيه كلام، وهو ثقة.

(١) في المسند ٤/ ٥٥ من طريق أبي سعيد ، حدثنا عمر بن فروح قال : حدثنا مصعب بن نوح قال : أدركت عجوزاً لنا. . .

وهنذا إسناد رجاله ثقات ، مصعب بن نوح ترجمه البخاري في الكبير ٣٥٣/٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٠٧/٨ : « سألت أبي عنه فقال : هو مجهول » . وقال الحافظ ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٧٩ : « يروي المقاطيع ، روىٰ عنه عمرو ـ وكذا هي عند ابن أبي حاتم ، وعند البخاري : عمر ـ بن فروخ » .

وأخرجه الطبري في التفسير ٢٨/ ٧٩ من طريق أبي كريب ، جدثنا أبو نعيم ، حدثنا عمرو ــ هاكذا ــ بن فروخ ، بهاذا الإسناد .

ويشهد له حديث أم عطية المتفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في الجنائز ( ١٣٠٦ ) باب : ما ينهىٰ من النوح والبكاء والزجر عن ذلك ، وطرفاه ( ٢٨٩٢ ، ٢١٥ ) ، ومسلم في الجنائز ( ٣١٢٧ ) باب : في النوح ، وأبو داود في الجنائز ( ٣١٢٧ ) باب : في النوح ، والنسائى في البيعة ٧/ ١٤٨ ـ ١٤٩ باب : في البيعة .

كما يشهد له حديث أنس الصحيح وقد استوفينا تخريجه في \* موارد الظمآن \* ٢٠/٣ برقم ( ٧٢٨ ) وقد أطلنا الحديث عنه ، فعد إليه إذا شئت .

(٢) في كشف الأستار ١/ ٣٧٩\_ ٣٨٠ برقم ( ٨٠٣) ، وأحمد ١٠/٥ ، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٠ ، والطبراني في الكبير ٢١٦/٧ برقم ( ٦٨٩٦) ، من طريق عبد الصمد ، حدثنا عمر بن إبراهيم العبدي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة . . .

٤٠٧٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَانَ ٱلْكَافِرُ مِنْ كُفَّارِ قُرَبْسٍ يَمُوتُ فَيَبْكِيهِ أَهْلُهُ فَيَقُولُونَ : ٱلْمُطْعِمُ ٱلْجِفَانَ (١) ، ٱلْمُقَاتِلُ ٱلَّذِي . . . فَيَزِيدُهُ ٱللهُ عَذَابِاً بِمَا يَقُولُونَ » .
 يَقُولُونَ » .

رواه أحمد(٢) ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

٦٥ - بَابٌ : فِيمَا يُقَالُ فِي ٱلْمَيِّتِ مِمَّا فِيهِ

٤٠٧٦ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَعَلَتْ أُمُّ سَعْدٍ تَقُولُ :

وَيْلُ أُمِّ سَعْدِ سَعْدِ ا صَدِرَامَةً وَجِدًا "

🗻 خاصة مضطرب » .

وانظر المجروحين لابن حبان . وسيأتي برواية أخرى برقم ( ٤٠٨٣ ) .

وقال البزار: « أحسب أن عمر بن إبراهيم أخطأ فيه إذ رواه بهاذا الإسناد. ويرويه به الثقات عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، عن عمر ، ولا نعلم أحداً تابع عمر بن إبراهيم على قوله : عن سمرة... » .

وانظر \* موارد الظمآن ، ٣/ ٢٠ - ٢٦ باب : ما جاء في البكاء على الميت .

(١) الجفان جمعٌ واحده : جفنة هي القصعة الكبيرة جداً . وفي القرآن الكريم : ﴿ وَجِفَانِ كُالْجُوابِ﴾ [سبأ : ١٣] .

والجوابي : الحياض ، وهي جمع واحده : جابية . قال الشاعر :

تَــرُوحُ عَلَــىٰ آلِ الْمُحَلَّــقِ جَفْنَــةٌ كَجَــابِيَـةِ الشَّيْـخِ الْعِــرَاقِــيِّ تَفْهَــقُ (٢) في المسند ٦٦/٦ من طريق الحسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود: أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن عائشة. . . وإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة .

(٣) ورواية السطر الثاني في طبقات ابن سعد إضافة إلىٰ هـٰـذه : جلادة وجداً .

وفي أسد الغابة : ( براعة ونجدا ) و( صرامة وجدا ) .

ولهما رواية أخرى عند ابن سعد :

وَيْ لِلْ أُمْ سَعْ لِهِ سَعْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ وَنَجْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ اللهُ وَمَجْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَجْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَجْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِي

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تَزِيدِينَ عَلَىٰ هَـٰلَا ، لاَ تَزِيدِينَ عَلَىٰ هَـٰذا ، وَكَانَ وَٱللهِ مَا عَلِمْتُ حَازِماً فِي أَمْرِ ( مص :٢٦ ) ٱللهِ ، قَوِيّاً فِي أَمْرِ ٱللهِ ِ ، رواه الطبراني (١١) في الكبير ، وفيه مسلم الملاثي ، وهو ضعيف .

٤٠٧٧ ـ وَرَوَاهُ (٢) أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحاقَ ، قَالَتْ أُمُّ سَعْدِ حِينَ حُمِلَ نَعْشُهُ
 وَهِيَ تَبْكِيهِ :

وَيْلُ أُمِّ سَعْدِ سَعْدا صَرَامَةً وَجِداً وَسَدًا وَسَدًا وَمَدَا وَسَدًا وَمِداً وَجِداً وَمِداً وَمِداً مَعَدا مُعَداً مُعَداً اللهِ مَسَداً اللهِ مَسَداً

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كُلُّ بَاكِيَةٍ تَكْذِبُ إِلاَّ بَاكِيَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ » .

ورواية السيرة البيت الثاني في الإصابة :

وَسَيِّ دأَ مَعَ دا

ورواية السيرة ٢/ ٢٥٢ لهـٰـذه الأبيات :

وَيْ لُ أُمُّ سَعْدِ سَعْدِ الصَّرَامَ لَهُ وَجِ لَدًا وَسُ وَهُ اللَّهِ وَمَجْدِ اللَّهِ وَفَ الرِّسِ اللَّهُ مَعَد اللَّهُ اللَّ

(١) في الكبير ٩/٦ برقم ( ٥٣٢٨ ) من طريق إبراهيم بن متويه الأصبهاني ، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ، عن مسلم بن أبي مسلم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . .

ومسلم هو ابن كيسان الملائي متروك الحديث . وشيخ الطبراني هو الإمام المأمون ، الحافظ ، القدوة ، إبراهيم بن محمد بن الحسن ، إمام جامع أصبهان ، كان حافظاً حجة من معادن الصدق ، ويعرف أيضاً بابن متويه . وانظر تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٤٠ ، وطبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٤٥٠ الترجمة ( ٤٤٨ ) ، وذكر أخبار أصبهان ١/ ١٨٩ ، و سير أعلام النبلاء » 1٤٣ - ١٤٣ ، و « تاريخ دمشق » ٧/ ١٣٤ - ١٣٦ وانظر التعليق التالي .

(٢) الطبراني أيضاً ٦/٦ برقم ( ٥٣٢٩ ) من طريق أبي شعيب الحراثي ، حدثنا أبو جعفر النفيلي ، حدثنا محمد بن إسحاق : قالت أم سعد... وهنذا إسناد معضل والله أعلم . وانظر التعليق السابق .

٤٠٧٨ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ نِسَاءَ بَنِي مَخْزُومٍ قَدْ
 أَقَمْنَ مَأْتَمَهُنَّ عَلَى ٱلْوَلِيدِ بْنِ ٱلْوَلِيدِ بْنِ ٱلْمُغِيرَةِ .

فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ وَهِيَ تَبْكِيهِ :

أَبْكِي ٱلْوَلِيدَ بْنَ ٱلْوَلِيدِ بْنِ ٱلْمُغِيرَةُ أَبْكِي ٱلْوَلِيدَ بْنَ ٱلْوَلِيدِ أَخَا ٱلْعَشِيرَةُ رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الصغير ، والأوسط ، وفيه ثابت أبو حمزة الثمالي ، وهو ضعيف .

# ٦٦ ـ بَابٌ : فِيمَنْ ضَرَبَ ٱلْخُدُودَ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٤٠٧٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ ٱلْخُدُودَ ، وَشَقَّ ٱلْجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى ٱلْجَاهِلِيَّةِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه عبد الله بن عبد القدوس ، وفيه كلام ، وقد وثق .

<sup>(</sup>۱) في الصغير ٢/ ٨٢ ، وفي الأوسط ( ٢ ل ١٢٢ ) وفي المطبوع برقم ( ٦٧٥٣ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٠٣ ـ ٤٠٤ برقم ( ١٢٥٨ ) ـ من طريق محمد بن أبي زرعة الدمشقي ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا خالد بن يزيد القسري ، حدثنا ثابت أبو حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، عن أم سلمة . . .

وهاذا إسناد منقطع محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من أم سلمة ، قال أحمد : « لا يصح أنه سمع من عائشة ولا من أم سلمة » .

وأبو حَمْرَة الثمالي ثابت بن أبي صفية ضعيف ، وقد تركه بعضهم .

وقال الطبراني : « لا يروى عن أم سلمة إلاَّ بهاذا الإسناد ، تفرد به هشام » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط ( ٢/ ل ٢٣٦ ) وفي المطبوع برقم ( ٣٩٦٧ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٠٠ برقم ( ١٢٥٢ ) \_ من طريق علي بن سعيد الرازي ، حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة الرازي ، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . . .

وهائما إسناد حسن ، عبد الله بن عبد القدوس فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٤٨٥ ) .

٤٠٨٠ ـ وَعَنْ جَابِر ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ ، وَلاَ سَلَقَ وَلاَ حَرَقَ » .

رواه البزار<sup>(١)</sup> ، ورجاله ثقات ، ورواه أبو يعلىٰ أيضاً . ( مص : ٢٧ )/ . . ـ ١٥/٣

## ٦٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْبُكَاءِ

١٤٠٨١ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي ٱلْيَهَنِ ، خَرَجَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ ، وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ ، فَقَالَ : « يَا مُعَاذُ ، إِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ لاَ تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَاذَا ، فَتَمُرً بَعْدَ رَاحِلَتِهِ ، فَقَالَ : « يَا مُعَاذُ ، إِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ لاَ تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَاذَا ، فَتَمُرً بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي » .

فَبَكَىٰ مُعَاذٌ جَشَعاً (٢٠ لِفِرَاقِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « لاَ تَبْكِ يَا مُعَاذُ ، فَإِنَّ ٱلْبُكَاءَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، ورجاله ثقات ، ورواه الطبراني في الكبير .

ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي
 ۱۲۷/۹ برقم ( ۲۰۱ ) .

وانظر مشكل الأثار ٢/ ١٣٥ ، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٩ باب : ما ينهىٰ عنه مما يصنع على الميت من الصياح وشق الجيوب ، وشرح السنَّة ٥/ ٤٣٦ برقم ( ١٥٣٣ ) ، وتلخيص الحبير ٢ ١٣٩ .

<sup>(</sup>۱) في كشف الأستار ١/ ٣٧٨ برقم ( ٨٠١ )، وأبو يعلى في المسند ٤/ ١٠٠ برقم ( ٢١٣٣ ) وإسناده ضعيف . وهناك خرجناه .

ونضيف هنا أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٠ وإسناده ضعيف .

ولكن يشهد له حديث أبي موسى الصحيح ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢٠٤/١٣ برقم ( ٧٢٣٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) الجَشَعُ \_ بفتح الجيم، والشين المعجمة \_: الفزع والخوف لفراق الإلف، وقد تصحفت في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٤٧ ) إلى « خَشِعاً ». وتابعنا الشيخ شعيب على هاذا التصحيف.

<sup>(</sup>٣) في كشف الأستار ١/ ٣٨٠ برُقم ( ٨٠٤ ) ، وأبن حبان ـ وعنده زيادة ـ في الموارد

٨/ ١٨٠ برقم ( ٢٥٠٤ ) من طريق عبد القدوس بن الحجاج أبي المغيرة .

٢٠٨٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بُكِيَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِ أُولاَءِ ، إِنَّهُنَّ حَدِيثُ عَهْدٍ<sup>(١)</sup> بِجَاهِلِيَّةٍ ،

حـ وأخرجه أحمد ٥/ ٢٣٥ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في البداية ٥/ ١٠٠ ـ والطبراني في الكبير ١٢١/٢٠ برقم ( ٢٤٢ ) ، والطبراني أيضاً في مسند الشاميين ١٠٢/٢ برقم ( ٩٩١ ) ،

والبيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٤٠٤ من طُريق أبي الّيمان الحكم بن نافع .

ولتمام التخريج انظر \* موارد الظمآن » . ومسند الشاميين ٢/ ٩٧ ــ ٩٨ برقم ( ٩٨٣ ) وسيأتي برقم ( ١٤٢٥١ ) .

وقد سقط من إسناد البزار « عاصم بن حميد السكوني » .

وقول الهيثمي رحمه الله : « ورجاله ثقات » لا تفيد اتصال الإِسناد ، ومع ذلك فقد قال الحافظ في حاشية له علىٰ هامش ( م ) : « بل هو منقطع ، لأنه من رواية راشد بن سعد ، عن معاذ ، ولم يسمع منه ، ولا أدرك زمانه .

لكن أدخل الطبراني بينهما عاصم بن حميد ، فينظر فيه ٠ .

وعاصم بن حميد السكوني الحمصي هو الذي قال الحافظ في تهذيبه: « من أصحاب معاذ » وأورد عن أحمد في مسنده أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حريز بن عثمان ، حدثنا راشد بن سعد ، عن عاصم بن حميد السكوني وكان من أصحاب معاذ ، عن معاذ ، وذكر حديثاً .

وقال ابن سعد : كان من أصحاب معاذ .

وقال البرقاني : «قلت للدارقطني : فعاصم بن حميد يروي عن معاذ؟ قال : هو من أصحابه » . وقد وثقه الدارقطني ، وابن حبان ، وغيرهما .

(١) عند أبي يعليٰ ، وفي المطالب العالية : ﴿ حديثات عهد ﴾ .

وقوله: «حديث عهد» مثل قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ أَوْلَى كَافِرٍ بِهِ ﴾ ، قال الفراء في معاني القرآن ٢/ ٣٢: « فوحد الكافر ، وقبله جمع ، وذلك من كلام العرب فصيح جيد في الاسم إذا كان مشتقاً من فعل مثل: الفاعل ، والمفعول ، يراد به ولا تكونوا أول مَنْ يكفر به ، فتحذف ( مَنْ ) ويقوم الفعل مكانها فيؤدي الفعل عن مثل ما أدت ( مَنْ ) عنه من التأنيث والجمع ، وهو في لفظ توحيد . . . » . وانظر بقية كلامه هناك .

ويضاف إلى ما تقدم أن فعيل يستوي فيه الجمع والإفراد ، وانظر تفسير الطبري ٢٥٢/١ ، والكشاف للزمخشري ٢١٦/١ ، وإعراب القرآن للنحاس ٢١٨/١ ـ ٢١٩ ، ومجمع البيان للطبرسي ٢/ ٩٤ .

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « ٱلْمَيِّتُ يُنْضَحُ<sup>(١)</sup> عَلَيْهِ ٱلْحَمِيمُ بِبُكَاءِ ٱلْحَيِّ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup>، وأبو يعلىٰ، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف.

٤٠٨٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْمَيَّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ ٱلْحَيِّ » .

 <sup>◄</sup> وقال الحافظ في الفتح ٣/٤٤٤ : «قوله : (حديث عهدهم) بتنوين حديث ، قوله : (بجاهلية) في رواية الكشميهني : بالجاهلية . وقد تقدم في العلم من طريق الأسود (حديث عهد بكفر) ، ولأبي عوانة من طريق قتادة ، عن عروة ، عن عائشة : حديث عهد بشرك » . نقول : والذي في كتاب العلم (١٢٦) : « لولا أن قومك حديث عهدهم \_ قال ابن الزبير بكفر \_ لنقضت . . . » بتنوين (حديث) وليس بإضافة عهد إليها .

<sup>(</sup>١) نضح عليه الماء ، ونضحه به : رشه عليه ، والنَّضْح : الرش .

<sup>(</sup>٢) في كشف الأستار ٢/ ٣٧٩ برقم ( ٨٠٢) ، وأبو يعلى في المسند ٤٧/١ ـ ٤٨ برقم ( ٤٧) من طريق محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي المدني ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة ، عن يعقوب بن عتبة ، عن عروة ، عن عائشة . . .

ومحمد بن الحسن هو ابن زبالة كذبوه.

وقد تحرف « محمد بن الحسن بن أبي الحسن » في مسند الموصلي إلى « محمد بن الحسن بن أبي الحسين » ولم ننتبه له أثناء التصحيح ، فجل من لا يضل ولا ينسى . وانظر المسند إذا أردت .

ونسبه الحافظ في \* المطالب العالية » ١/ ٢٢١ برقم ( ٧٨٥ ) إلى أبي يعلىٰ ، بينما نسبه المتقي الهندي في الكنز ٦١٢/١٥ برقم ( ٤٢٤٣٣ ) إلى البزار .

وقال الحافظ في « تلخيص الحبير » ١٤٠/٢ : « روى البزار من طريق عائشة. . . وفي إسناده محمد بن الحسن وهو المعروف بابن زبالة ، قال البزار : لين الحديث . وكذبه غيره ، ولقد أتى في هـنـذه الرواية بطامة ، لأن المشهور أن عائشة كانت تنكر هـنـذا الإطلاق. . . » . وانظر بقية كلامه هناك . . .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الكبير ، وفيه عمر بن إبراهيم الأنصاري ، وفيه كلام ، وهو ثقة .

١٠٨٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ ٱلْحَيِّ » .
 ٱلْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ ٱلْحَيِّ » .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، وفيه من لم أجد من ( مص : ٢٨ ) ذكره .

2000 عَبْدِ ٱللهِ ٱلْمُزَنِيِّ ، فَتَذَاكُرُوا أَمْرَ ٱلْمَيَّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ ٱلْحَكَمِ بْنِ ٱلأَعْرَجِ عَلَىٰ بَكْرٌ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْمُزَنِيِّ ، فَتَذَاكُرُوا أَمْرَ ٱلْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ ٱلْحَيِّ ، فَحَدَّتَنَا بَكْرٌ فَقَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَٱللهِ لَئِنِ ٱنْطَلَقَ رَجُلٌ مُحَارِباً فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، ثُمَّ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَٱللهِ لَئِنِ ٱنْطَلَقَ رَجُلٌ مُحَارِباً فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، ثُمَّ قُتِلَ فِي قُطْرٍ (٣) مِنْ أَقْطَارِ ٱلأَرْضِ شَهِيداً ، فَعَمَدَتِ آمْرَأَتُهُ سَفَها أَوْ جَهْلاً فَبَكَتْ عَلَيْهِ ، لَيُعَذَّبَنَ هَلَا ٱلشَّهِيدُ بِبُكَاءِ هَاذِهِ ٱلسَّفِيهَةِ عَلَيْهِ .

فَقَالَ رَجُلٌ : صَدَقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ .

رواه أبو يعلىٰ (٤) ، وفيه من لا يعرف .

٤٠٨٦ - وَعَنْ أَبِي ٱلرَّبِيعِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ٱبْنِ عُمَرَ - رَحِمَهُ ٱللهُ - فِي جَنَازَةٍ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٧/ ٢١٥ ـ ٣١٦ برقم ( ٦٨٩٦ ) ، وإسناده ضعيف فيه علتان ، وقد تقدم برقم ( ٤٠٧٤ ) فعد إليه إذا أردت .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ۲۰۱/۳۰۲ برقم ( ٥٨٩٥ ) . وانظر أيضاً ٣٢٧/١١ برقم ( ٦٤٤٢ ) .
 وفي الأصل تحريف أبقينا عليه كما هو ، ثم أحلنا على الحديث ( ٥٨٩٥ ) حيث فصلنا القول

 <sup>(</sup>٣) القطر ـ بضم القاف وسكون الطاء المهملة بعدها راء مهملة أيضاً ـ : الجانب والناحية .
 والجمع أقطار .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٣/ ١٦٥ \_ ١٦٦ برقم ( ١٥٩٢ ) . ورجاله ثقات ـ

وانظر فَتح الباري ٣/ ١٥٤ وما قبلها ، وما بعدها ، وكذب : أخطأ ولم يصب ، وليست على معنى الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عمداً . وهنذا ما يسأل عنه الإنسان .

فَسَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَصِيحُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَسْكَتَهُ ، قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، لِمَ أَسْكَنَّهُ ؟

قَالَ : إِنَّهُ يَتَأَذَّىٰ بِهِ ٱلْمَيِّتُ حَتَّىٰ يُدْخَلَ قَبْرَهُ .

رواه أحمد(١) وفيه أبو شعبة الطحان ، وهو متروك .

١٨٧ ٤ - وَعَنْ رَبِيعِ ٱلأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ ٱبْنَ أَخِي جَبْرِ ٱلأَنْصَارِيِّ فَجَعَلَ أَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ جَبْرٌ : لاَ تُؤْذُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْوَاتِكُمْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعْهُنَّ يَبْكِينَ مَا دَامَ حَيَّاً ، فَإِذَا وَجَبَ فَلْيَسْكُتْنَ » .

قلت : ويأتي بتمامه في الجهاد<sup>(٢)</sup> إن شاء الله ( مص : ٢٩ ) .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) في المسند ٢/ ١٣٥ من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله ، حدثنا أبو شعبة الطحان جار الأعمش ، عن أبي الربيع قال : كنت مع ابن عمر...

وأبو شعبة جار الأعمش قال الدارقطني : ١ متروك ١ .

وأبو الربيع قال الدارقطني : « مجهول » .

<sup>(</sup>٢) باب : فيما تحصل الشهادة .

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير ٥/ ٦٨ برقم (٤٦٠٧) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ٤/ ٢٠٧ برقم (٢١٩١) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، وعثمان بن أبي شيبة قالا : حدثنا جرير بن عبد الحميد ، حدثنا عبد الملك بن عمير ، عن الربيع الأنصاري أن رسول الله . . . وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٢/ ٣٣٣ \_ ٣٣٣٤ وقد أورده : « رواه الطبراني ، ورواته محتج بهم في الصحيح » .

وأورده ابن الأثير في « أسد العابة » ٢/ ٢٠٥ من طريق ابن أبي شيبة أيضاً .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٢ باب: في التعذيب في البكاء على الميت ، وأحمد ٥/ ٥٤٥ ـ وأخرجه ابن أبي نعيم الفضل بن دكين ، حدثنا إسرائيل ، عن عبد الله بن عيسىٰ ، عن جبير بن عنيك ، عن عمه ـ عند ابن أبي شيبة ـ وعن عمر عند أحمد ـ قال : دخلت . . .

٤٠٨٨ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ أَتَانَا ٱلنَّبِيُ 11/٢ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ / وَسَلَّمَ فَقَالَ : \* تَسَلِّبِي (١) ثَلَاثًا : ثُمَّ ٱصْنَعِي مَا شِشْتِ » .

٤٠٨٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ : « لاَ تَحُدِّي (٢) بَعْدَ بَوْمِكِ هَـٰـٰذَا » .
 ٱلْيَوْمَ ٱلثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ : « لاَ تَحُدِّي (٢) بَعْدَ بَوْمِكِ هَـٰـٰذَا » .

رواه كله أحمد<sup>(٣)</sup> ، وروى الطبراني بعضه في الكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

حدو أخرجه النسائي في الجهاد ٦/ ٥٢ باب: من خان غازياً في أهله، من طريق إسحاق بن منصور، حدثنا داود ـ يعني: الطائي، عن عبد الملك بن عمير، عن جبر أنه دخل مع رسول الله. . .

وقال الحافظ في الإصابة ٣/ ٢٥٧ \_ ٢٥٨ : \* روى البغوي ، وابن أبي عاصم ، والطبراني من طريق جرير ، عن عبد الملك بن عمير ، عن الربيع الأنصاري قال : عاد رسول الله. . . كذا قال جرير ، ورواه داود الطائي عن عبد الملك بن عمير ، عن جبر بن عتيك ، فالله أعلم » .

وأخرجه ابن الأعرابي ٣٩٦/١ برقم ( ٣٨٣ ) من طريق إسحاق بن منصور السلولي ، حدثنا داود الطائي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن رجل قال : دخل رسول الله . . .

وقد فصلنا القول فيه في ٩ موارد الظمآن » ٢٠١ / ٢٠٠ برقم (١٦١٦ ) فعد إليه يا رعاك الله .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٦٢٤ برقم ( ٤٢٤٩١ ) إلى ابن أبي عاصم ، والبغوي ، والباوردي ، والطبراني في الكبير ، وسعيد بن منصور ، عن ربيع الأنصاري .

(١) تَسَلّبي ، قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٣٨٧ : « البسي ثوب الحداد وهو السّلاب ، والجمع سُلُب . وتسلبت المرأة ، إذا لبسته ، وهو ثوب أسود تُغطى به المُحِدُّ رأسها » .

 (٢) يقال : حَدَّتِ المرأة على زوجها ، تَحِدُ . فهي حادٌ ، إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة ، وأحدت ، تُحِدُ ، فهي مُحِدّ كذلك .

(٣) في المسند ٦/ ٣٦٩ ، ٤٣٨ من طريق يزيد ، وأبي كامل ، وعفان .

وأخرجه أحمد ٣/ ٤٣٨ ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٣١٤٨ ) من طريق محمد بن بكار . وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٣/ ٧٤ ـ ٧٥ من طريق حبان بن هلال ، وأحمد بن يونس ، وجبارة ، وأسد .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٣٩ برقم ( ٣٦٩ ) من طريق حجاج بن منهال ، وعاصم بن على ، وأحمد بن يونس .

وأُخْرَجه أبو نعيمٌ في « ذكر أخبار أصبهان » ١/ ١٨٧ من طريق بكر بن بكار .

◄ وأخرجه البيهقي في العدد ٧/ ٤٣٨ باب : الإحداد ، من طريق مالك بن إسماعيل .

وأخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد بن منيع ـ ذكرهما البوصيري في « إتحاف المهرة الخيرة » برقم ( ٤٥١٦ ، ٤٥١٧ ) من طريق يزيد ، وأبي قطن .

جميعاً : حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف ، حدثنا الحكم بن عُنَيْبَة ، عن عبد الله بن شداد ، عن أسماء بنت عميس. . .

وخالف شعبة محمداً ، أخرجه ابن حزم في « المحلىٰ ٣ ٢٨٠/١٠ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، حدثنا الحكم بن عتيبة ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد : أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم . . . مرسلاً ، وإسناده ضعيف .

قال الدارقطني : « فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء ، وقد قيل فيه : عن أسماء ، وهو مرسل . ومحمد بن طلحة ليس بالقوي » .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٨٧/٤٣ برقم ( ٦٣١) من طريق أبي خالد الأحمر ، عن حجاج بن أرطاة ، عن الحسن بن سعد ، عن عبد الله بن شداد ، عن أم سلمة : أن أسماء بكت على جعفر أو حمزة ثلاثاً ، فأمرها رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم أن ترقأ وتكتحل . وهلذا إسناد ضعيف .

وقال الرازي في العلل ٤٣٨/١ برقم (١٣١٨ ) : « سألت أبي عن حديث رواه محمد بن طلحة بن مصرف...

قال أبي : فسروه على معنيين : أحدهمًا أن الحديث ليس هو عن أسماء ، وغلط محمد بن طلحة ، وإنما كانت امرأة سواها .

وقال آخرون : هـُـٰـذا قبل أن تنزل العدد .

قال أبي : أشبه عندي ـ والله أعلم ـ أن هنذه كانت امرأة سوى أسماء ، وكانت من جعفر بسبيل قرابة ، ولم تكن امرأته ، لأن النَّبِي صلى الله عليه وسلّم قال : لا تحد امرأة فوق ثلاث إلاّ على زوج » .

وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٣/ ٢٣ \_ ٢٤ برقم ( ٧٤٥ ) .

قال الحافظ في الفتح الباري الا / ٤٨٧ : الوقد ورد حديث قوي الإسناد أخرجه أحمد ، وصححه ابن حبان عن أسماء بنت عميس قالت : . . . الله وذكر هذا الحديث ، ثم قال : قال شيخنا في ( شرح الترمذي ) : ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفئ عنها زوجها بعد اليوم الثالث ، لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق ، وهي والدة أولاده : عبد الله ، ومحمد ، وعون ، وغيرهم .

قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز، وأجاب بأن هنذا الحديث شاذ، مخالف 🗻

١٩٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - أَنَّ أَسْمَاءَ بَكَتْ عَلَىٰ حَمْزَةَ وَجَعْفَرِ ثَلاثاً ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْقَأَ<sup>(١)</sup> وَتَكْتَحِلَ .

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup> في الكبير ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وفيه كلام ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

للأحاديث الصحيحة ، وقد أجمعوا على خلافه .

قال: ويحتمل أن يقال: إن جعفراً قتل شهيداً ، والشهداء أحياء عند ربهم . قال: وهذا ضعيف ، لأنه لم يرد في حق غير جعفر من الشهداء ممن قطع بأنهم شهداء كما قطع لجعفر - كحمزة بن عبد المطلب عمه ، وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر - انتهى كلام شيخنا ملخصاً .

وأجاب الطحاوي بأنه منسوخ ، وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض عدتها في وقت ، ثم أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشراً . ثم ساق أحاديث الباب ، وليس فيها ما يدل على ما ادعاه من النسخ ، ولكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال فجرئ على عادته .

ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى : أحدها : أن يكون المراد بالإحداد المفيد بالثلاث قدراً زائداً على الإحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر ، فنهاها عن ذلك بعد الثلاث .

ثانيها: أنها كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث ، فانقطعت العدة فنهاها بعدها عن الإحداد ، ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى « ثلاثاً » لأنه يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على أن عدتها تنقضي عند الثلاث .

ثالثها: لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد.

رابعها: أن البيهقي أعل الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء، وهنذا تعديل مدفوع. فقد صححه أحمد للكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد.

قلت : وهو مصير منه إلىٰ أن يعله بالشذوذ .

وانظر نيل الأوطار ٧/ ٩٧ وما بعدها . وفتح الباري ٩/ ٤٨٧ .

(١) أمرها أن ترقأ أي : أمرها أن تصلح شأنها ، وأن ترفق بنفسها ، ولا تحملها ما لا تطيق . وَرَفَا ـ بابه قطع ـ الدمع والدم : سكن وانقطع .

(٢) في الكبير ٢٨٧/٢٣ برقم ( ٦٣١) من طريق الحسين بن العباس ، حدثنا سهل بن عثمان ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن الحسن بن سعد ، عن عبد الله بن شداد ، عن أم سلمة . . . وحجاج بن أرطاة ضعيف .

١٩٠٤ - وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ
 قَالَتِ ٱمْرَأَتُهُ : هَنِيئاً لَكَ ٱلْجَنَّةُ عُثْمَانُ بْنَ مَظْعُونٍ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ غَضْبَانَ (١) فَقَالَ : « وَمَا يُدُريكِ ؟ » .

قَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَارِسُكَ وَصَاحِبُكَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَإِنِّي (٢) لَرَسُولُ ٱللهِ ، وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي ﴾ .

فَأَشْفَقَ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ عُثْمَانَ ، فَلَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ ٱبْنَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْحَقِي بِسَلَفِنَا (٣) ٱلْحَيِّرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ » .

فَبَكَتِ ٱلنِّسَاءُ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطٍ<sup>(٤)</sup> ، فَأَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ .

وَقَالَ : ﴿ مَهْلاً يَا عُمَرُ ﴾ .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ ٱبْكِينَ ، وَإِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ ( مص : ٣٠ ) ٱلشَّيْطَانِ ﴾ .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ ٱلْقَلْبِ وَٱلْعَيْنِ فَمِنَ ٱللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَمِنَ ٱلرَّحْمَةِ ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْيَدِ وَمِنَ ٱللِّسَانِ فَمِنَ ٱلشَّيْطَانِ » .

رواه أحمد(٥) ، وفيه علي بن زيد ، وفيه كلامٌ ، وهو موثَّقٌ .

<sup>(</sup>١) في المسند ١/ ٢٣٧ : « نظر غضبان » . وفيه ١/ ٣٣٥ : « نظرة غضب » .

 <sup>(</sup>٢) عند أحمد ١/ ٢٣٧ « والله أني رسول الله » . وفي الرواية الثانية : « فوالله إني لرسول الله » .

<sup>(</sup>٣) عند أحمد في الرواية الأولى : « بسلفنا الصالح الخير » .

وفى الثانية كما هنا .

<sup>(</sup>٤) عند أحمد في الرواية الأولى: « بسوطه » ، ومثلها في الثانية .

<sup>(</sup>٥) في المسند ١/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، ٣٣٥ وابن سعد في الطبقات ٣/ ١/ ٢٩٠ ، والطيالسي برقم ( ٧٥٨ ) منحة ، والطبراني في الكبير ٩/ ٢٥ برقم ( ٨٣١٧ ) ، والحاكم ٣/ ١٩٠ ، وأبو نعيم حـ

١٩٢ ـ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ (١) : وَقَعَدَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ شَفِيرِ ٱلْقَبْرِ ، وَفَاطِمَةُ إِلَىٰ جَنْبِهِ تَبْكِي ، فَجَعَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَنْ فَاطِمَةَ بِثَوْبِهِ رَحْمَةً لَهَا .

٤٠٩٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَلْنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أَخَذَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ، فَٱنْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى ٱبْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ حَتَّىٰ خَرَجَتْ نَفْسُهُ ، قَالَ : فَوَضَعَهُ ، ثُم صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَهُ ، ثُم بَكَىٰ ، فَقُلْتُ : تَبْكِي يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَأَنْتَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱللهُكَاءِ ؟

فَقَالَ : « إِنِّي لَمْ أَنْهَ عَنِ ٱلْبُكَاءِ ، وَلَـٰكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ : صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ : لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ شَيْطَانِ ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ : لَطْمٍ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ .

وَهَلَذِهِ رَحْمَةٌ ، وَمَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ .

يَا إِبْرَاهِيمُ ، لَوْلاَ أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ ، وَقَوْلٌ حَقٌ ، وَأَنَّ آخِرَنَا سَيَلْحَقُ بِأَوَّلِنَا ، لَحَزِنَّا عَلَيْكَ حُزْناً أَشَدَّ مِنْ هَـٰلَـا ، وَإِنَّا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ، تَبْكِي ٱلْعَيْنُ ، وَيَحْزَنُ ٱلْقَلْبُ ، وَلاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ ٱلرَّبَّ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ » ( ظ : ١٢١ ) .

رواه أبو يعلىٰ (٢<sup>)</sup> ، والبزار وفيه محمد بن عبد الرحمـٰن بن أبي ليلیٰ ، وفيه کلام .

 <sup>←</sup> في حلية الأولياء ١٠٥/١ من طريق حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس . . . وعلى بن زيد ضعيف .

وانظر سير أعلام النبلاء ١/ ١٥٧ ألطبعة الأولىٰ وسيأتي برقم ( ١٥٦٣٥ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجها أحمد ١/ ٣٣٥ ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) في الكبير - ذكره الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ٤٤١ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٢٦٩٧ ) - من طريق إسرائيل ، عن محمد بن عبد الرحمان ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، عن عبد الرحمان بن عوف. . . .

وهنذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمنن بن أبي ليلي .

٤٠٩٤ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ نَبِيِّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّي إِبْرَاهِيمُ ( مص : ٣١) وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، تَبْكِي عَلَىٰ حِينَ تُوفِّي إِبْرَاهِيمُ ( مص : ٣١) وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَ ٱللهِ ، تَبْكِي عَلَىٰ هَانَا اللهَ خُلِ (١) ؟ وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ ، لَقَدْ دَفَنْتُ ٱثْنَيْ عَشَرَ وَلَداً فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ كُلُهُمْ أَشَبُ مِنْهُ ، كُلُّهُمْ أَدُسُهُ (٢) فِي ٱلتَّرَابِ أَحْيَاءً / .

17/4

فَقَالَ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَمَا هَلْذَا إِنْ كَانَتِ ٱلرَّحْمَةُ ذَهَبَتْ مِنْكَ ، يَحْزَنُ ٱلْقَلْبُ ، وَتَدْمَعُ ٱلْعَيْنُ وَلاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ ٱلرَّبَّ ، وَإِنَّا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه علي بن يزيد الألهاني ، وهو ضعيف .

<sup>•</sup> وأخرجه البزار ١/ ٣٨٠ - ٣٨١ برقم ( ٨٠٥) ، وابن أبي شيبة ٣٩٣/٣ باب : من رخص على الميت ، والترمذي في الجنائز ( ١٠٠٥) باب : ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت ، والطحاوي في الشرح معاني الآثار ال ٢٩٣/٤ باب : البكاء على الميت ، والحاكم في المستدرك ٤/٠٤ ، والبيهقي في الجنائز ٤/٣ باب : الرخصة في البكاء بلا ندب ولا نياحة ، من طريق ابن أبي ليلي ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، عن عبد الرحمين بن عوف . . . هاذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمين بن أبي ليلي .

وقال الترمذي: «وفي الحديث كلام أكثر من هنذا ». وقال أيضاً: «وهنذا حديث حسن ».

وقال البزار : \* لا نعلمه عن عبد الرحمـٰن إلاَّ بهـٰذا الإسناد ، وروي عنه بعضه بإسناد آخر » . وانظر الكنز ١٥/ ٦١٥ برقم ( ٤٢٤٤٩ ) .

نقول: وللكن يشهد له حديث أنس المتقدم برقم ( ٤٠٦٢ ) .

<sup>(</sup>١) السَّخْلُ \_ بفتح السين المهملة ، وسكون الناء المعجمة من فوق بعدها لام \_ : المولود المحبب إلى أبويه ، هو في الأصل ولد الغنم .

<sup>(</sup>٢) دَسَّ-بابه : رَدَّ- الشيء في التراب : أخفاه فيه .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٧/ ٢٧٣ \_ ٢٧٤ برقم ( ٧٨٩٩ ) من طريق أحمد بن الحسين الحذاء ، حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن أبي عبد الملك ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . .

وهُـنذا إسناد ضعيف لضعف علي بن يزيد أبي عبد الملك ، وباقي رجاله ثقات ، أبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الحراني . وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ٨٤٣ ) .

١٩٥ - وَعَنِ ٱلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ ٱبْنُهُ طَاهِرٌ ، ذَرَفَتْ عَيْنُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ بَكَيْتَ ؟

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلْعَيْنَ تَذْرِفُ ، وَإِنَّ ٱلدَّمْعَ يَغْلِبُ ، وَإِنَّ ٱلْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلاَ نَعْصِي ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وفيه يحيى بنُ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ النوفليُّ ، وهو ضعيف .

١٩٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : بَعَثَتِ ٱبْنَةٌ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ٱبْنَتِي مَغْلُوبَةٌ ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ : قُلْ لَهَا : « إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ » .
 مَا أَعْطَىٰ » .

ثُمَّ بَعَثَتْ إِلَيْهِ ٱلثَّانِيَةَ ، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَعَثَتْ إِلَيْهِ ٱلثَّالِثَةَ فَجَاءَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْهِ ٱلصَّبِيَّةَ وَنَفْسُهَا تَقَعْقَعُ<sup>(٢)</sup> فِي صَدْرِهَا ، فَرَقَّ عَلَيْهَا ،

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۵۳/۷ برقم ( ۱٦٦٧ ) من طريق محمد بن نصر الصائغ ، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه ، عن يزيد بن خصيفة ، عن أبيه ، عن السائب بن يزيد . . .

ويزيد بن عبد الملك ضعيف ، وكذلك ابنه يحيى . ولكن الأب أشد ضعفاً من ابنه . وانظر « الجرح والتعديل » ١٩٨/٩ ، والكامل لابن عدي ٧/ ٢٧٠٢ ، والميزان ٤/٤١٤ ، ولسان الميزان ٦/ ٢٨١ . وانظر ترجمة يزيد في التهذيب وفروعه .

وعبد الله بن خصيفة نقول: يزيد بن خصيفة نسب إلى جده، وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة، وعبد الله بن خصيفة، وعبد الأعلى بن عصيفة، وعبد الله بن خصيفة روى عن السائب بن يزيد، وأبي هريرة، وعبد الأعلى بن عدي البهراني، وروى عنه ابنه يزيد، وسعيد بن أبي هلال. وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً. مجهول، والله أعلم. وانظر لسان الميزان ٣/ ٢٨٠ ـ ٢٨١.

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٦٢٢ برقم ( ٤٢٤٨٢ ) إلى الطبراني في الكبير .

ويشهد للمرفوع منه حديث أنس في الصحيح ، وقد استوفينا تخريَّجه في مسند الموصلي 7/ ٤٢ ــ ٤٣ برقم ( ٣٢٨٨ ) وهناك ذكرنا شواهد أخرى ، فانظره مع التعليق عليه .

 <sup>(</sup>۲) القعقعة : حكاية حركة الشيء يسمع له صوت . والمراد أن روحها تضطرب وتتحرك لتغادر جسمها .

فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَفَطِنَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حِينَ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ .

فَقَالَ : « مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ ؟! رَحْمَةٌ يَضَعُهَا ٱللهُ حَيْثُ يَشَاءُ ، إِنَّمَا يَرْحَمُ ٱللهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلرُّحَمَاءَ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، والطبراني ( مص :٣٢ ) في الكبير بنحوه إلاَّ أنه قال : ٱسْتُعِزَّ<sup>(۲)</sup> بِأُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي ٱلْعَاصِ ، فَبَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وفيه الوليدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمانِ بنِ عوفٍ ، ولم أجد من ذكره . ٤٠٩٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ثَقُلَ ٱبْنٌ لِفَاطِمَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) في « البحر الزخار » برقم ( ۱۰۱۲ ) \_ وهو في « كشف الأستار » 1/ ۳۸۱ \_ ۳۸۲ برقم ( ۲۸۱ ) \_ والطبراني في الكبير ١/ ١٣٥ برقم ( ۲۸٤ ) \_ ومن طريقه أخرجه الضباء في « المختارة » برقم ( ۲۸٦ ) \_ من طريق محمد بن العلاء بن حسين النبقي المطلبي ، حدثنا الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف ، عن أبيه ، عن جده عبد الرحمان بن عوف ، وروئ محمد بن العلاء بن الحسين روئ عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف ، وروئ عنه عبد الرحمان بن عوف ، وروئ عنه عبد الرحمان بن عوف ، وروئ عنه عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبد الملك بن شيبة الحزامي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

والوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف ، روئ عن أبيه إبراهيم ، وروئ عنه محمد بن العلاء بن الحسين النبقي ، المطلبي ، ومحمد بن العلاء الهمداني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . والله أعلم . وانظر فتح الباري ٣/١٥٦ .

وقال البزار : ﴿ لا نعلمُه عن عبد الرحمانُ بن عوف مرفوعاً إلاَّ بهاذا الإسناد ﴾ .

ويشهد له حديث أسامة بن زيد عند أحمد ٢٠٤ ، ٢٠٠ ، ٢٠٧ ، والبخاري في الجنائز ( ١٢٨٤ ) باب : قول النبي صلى الله عليه وسلّم : يعذب المبت ببكاء أهله عليه \_ وأطرافه ( ٥٦٥٥ ، ٦٦٠٢ ، ١٦٥٥ ، ٢٣٧٧ ، ١٩٤٥ ) ، ومسلم في الجنائز ( ٩٢٣ ) باب : البكاء على المبت ، وأبي داود في الجنائز ( ٣١٢٥ ) باب : البكاء على المبت ، والنسائي في الجنائز ٢١/٢ ، ٢٢ باب : الأمر بالاحتساب ، والصبر عند نزول المصيبة .

وفي حُديث أسامة « أَنْ ابناً لها قد قَبض » ، وقال الحافظ في الفتح ٣/ ١٥٦ : « لـٰكن الصواب في حديث الباب أي حديث أسامة أن المرسلة زينب ، وأن الولد صبية ، كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية. . . » . وانظر بقية كلامه هناك .

 <sup>(</sup>٢) اسْتُعزَّ بأمامة : استدبها المرض وأشرفت على الموت .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱرْجِعْ فَإِنَّ لَهُ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَبْقَىٰ ، وَكُلُّ لِأَجَلِ بِمِقْدَارٍ ﴾ .

فَلَمَّا ٱخْتُضِرَ ، بَعَثَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَنَا : « قُومُوا » .

فَلَمَّا جَلَسَ ، جَعَلَ يَقْرأُ : ﴿ فَلَوْلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلَقُومَ ﴿ وَأَنْتُمْ حِيلَإِذِ نَظُرُونَ ﴾ [الواقعة : ١٨٤ حَتَّىٰ قُبِضَ ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَتَبْكِي وَتَنْهَىٰ عَن ٱلْبُكَاءِ ؟

قَالَ : « إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ ٱللهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلرُّحَمَاءَ » .

رواه البزار(١) ، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ، وفيه كلام ، وقد وثق .

٤٠٩٨ - وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَحْتُضِرَتِ آبْنَةٌ لِرَسُولِ آللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَنَاهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكِ ؟ » .
 فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ لَهَا : « تَبْكِينَ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكِ ؟ » .

فَقَالَتْ : مَا لِي لاَ أَبْكِي وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي ؟

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي ، وَلَـٰكِنَّهَا رَحْمَةٌ : نَظَرْتُ إِلَيْهَا عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْحَالِ وَنَفْسُهَا تُنْزَعُ ﴾ .

رواه البزار(٢٠) ( مص :٣٣ ) وفيه عطاءُ بنُ السائبِ ، وفيه كلام لاختلاطه .

<sup>(</sup>۱) في كشف الأستار ۱/ ۳۸۲ برقم ( ۸۰۷ ) من طريق محمد بن بشار بندار ، حدثنا أبو بحر عبد الرحمان بن عثمان ، حدثنا إسماعيل بن مسلم ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي ذرعة ، عن أبي هريرة . . .

وأبو بحر عبد الرحمـٰن بن عثمان ، وشيخه إسماعيل ضعيفان .

وقال البزار: ﴿ لَا نَعْلُمُ رَوَاهُ عَنْ عَمَارَةً ، عَنْ أَبِي زَرَعَةً إِلاًّ إسماعيل . وقد روى عنه الأعمش ، والثوري ، وجماعة على أنه ليس بالحافظ » .

<sup>(</sup>٢) في كشف الأستار ٢/ ٣٨٣ برقم ( ٨٠٨ ) من طريق يوسف بن موسى ، حدثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . .

وجرير لم يذكر فيمن سمع عطاء قبل اختلاطه .

وقال البزار : تفرد به عطاء ، وروى عنه جماعة .

١٩٩٠ - وَعَنْ سَالِمٍ أَبِي ٱلنَّضْرِ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِ ١٨/٣ عَلَيْ عُشْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ وَهُوَ / يَمُوتُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِ ١٨/٣ فَشُجِّي (١) عَلَيْهِ وَكَانَ عُثْمَانُ نَازِلاً عَلَى ٱمْرَأَةٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا : أَمُّ مُعَاذٍ ، قَالَتْ : فَمَكَثَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكِبًا عَلَيْهِ طَوِيلاً ، وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ ، قَالَتْ : فَمَكَثَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَىٰ ، فَلَمَّا بَكَىٰ ، بَكَیٰ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ ، ثُمَّ تَنَحَیٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَیٰ ، فَلَمَّا بَكَیٰ ، بَکَیٰ أَهْلُ ٱلْبَیْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « رَحِمَكَ آللهُ أَبَا ٱلسَّائِبِ » ، وَكَانَ ٱلسَّائِبُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « رَحِمَكَ آللهُ أَبَا ٱلسَّائِبِ » ، وَكَانَ ٱلسَّائِبُ .
قَدَ شَهدَ مَعَهُ بَدْراً .

قَالَ : فَتَقُولُ أُمُّ مُعَاذٍ : هَنِيئاً لَكَ أَبَا ٱلسَّائِبِ ٱلْجَنَّةُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَمَا يُدْرِيكِ يَا أُمَّ مُعَاذٍ ؟ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ ٱلْيَقِينُ ، وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْراً » .

قَالَتْ : لاَ وَٱللهِ لاَ أَقُولُهَا لِأَحَدِ بَعْدَهُ أَبَداً .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، وهو مرسل ، ورجاله ثقات .

ح وأخرجه النسائي في الكبرى 1/ ٦٠٥ ـ ٦٠٦ برقم ( ١٩٧٠ ) وفي الجنائز ١٢/٤ باب : في البكاء على المبت . من طريق هناد بن السري قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن عطاء ، بالإسناد السابق .

وقال النسائي : «عطاء بن السائب كان قد اختلط ، وأثبت الناس فيه سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج » .

وهو حديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٢٤/٣ ـ ٢٥ برقم ( ٧٤٦ ) . وانظر تحفة الأشراف ٥/ ١٥١ برقم ( ٦١٥٦ ) .

وقال الهيثمي : \* عزاه الشيخ جمال الدين ـ رحمه الله ـ إلى النسائي ، ولم أره في المجتبىٰ » . وهو فيه كما تقدم فَجَلَّ من لا تخفيٰ عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

<sup>(</sup>١) سُجِّيَ عليه : غُطِّيَ ، والمتسجي : المتغطي .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٤٦/٢٥ ـ ١٤٧ برقم ( ٣٥٢) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثني محمد بن إسحاق ، حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن الحارث ، عن سالم أبي النضر قال : دخل رسول الله . . . وهو مرسل .

١٠٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ : أَنَّ أَبَاهُ يَوْمَ أُحُدٍ قَتَلَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ مَثَّلُوا بِهِ
 فَجَدَعُوا أَنْفَهُ وَأُذُنَيْهِ .

قَالَ جَابِرٌ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ مَا صَنَعُوا بِهِ ، وَصِحْتُ ، فَجَاءَتِ ٱلأَنْصَارُ فَسَجَّوْهُ بِثَوْبِ ، ثُمَّ إِنِّي كَشَفْتُ ٱلثَّوْبَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ مَا صُنِعَ بِهِ صِحْتُ ، فَجَاءَتِ ٱلأَنْصَارُ فَسَجَّوْهُ بِٱلثَّوْبِ .

قَالَ : وَذَلِكَ بِعَيْنِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ ٱلأَنْصَارُ حَتَّىٰ أَتَوْا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَلاَ تَرَىٰ ( مص : ٣٤ ) مَا يَصْنَعُ جَابِرٌ ؟ قَالَ : " دَعُوهُ... » .

قلت : فذكر الحديثَ ، وفي الصحيح بعض هـٰـذا<sup>(١)</sup> .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقات .

 <sup>◄</sup> ويشهد له حديث أم العلاء عند أحمد ٢/ ٤٣٦ ، والبخاري في الجنائز ( ١٢٤٣ ) باب : الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ـ وأطرافه ( ٣٩٢٩ ، ٣٩٢٩ ، ٧٠٠٢ ، ٥٠١٨ ) . وعبد الرزاق برقم ( ٢٠٤٢٢ ) ، وعبد الرزاق برقم ( ٢٠٤٢٢ ) ، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٣٩ ـ ١٤١ برقم ( ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ) .
 وانظر فتح الباري ٢١/ ١٤١ ـ ٤١١ .

 <sup>(</sup>١) عند البخاري في الجنائز ( ١٢٩٣ ) ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٧١ ) باب : من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ١٨/٤ برقم ( ٢٠٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما وجدته عند الطبراني ، ولنكن أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ١٠٤٢ ) من طريق أحمد بن عبد الرحمان بن عقال الحرائي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن علي : أبو جعفر التفيلي ، قال : قرأت على معقل بن عبيد الله ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله . . . وهذا إسناد فيه شيخ الطبراني وقد بينا أنه حسن الرواية عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠١ ) وباقي رجاله ثقات .

وأخرج ابن حبان في صحيحه برقم ( ٧٠٢١) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٣/ ٢٩٧ ما يتعلق بقتل أبيه من طريق أبي الوليد ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، به . وانظر صحيح ابن حبان لتمام التخريج .

١٠١٤ ـ وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا رَاجِعِينَ بَكَتِ ٱمْرَأَةٌ رَجُلاً كَانَ ٱسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : « مَا هَـٰذِهِ ٱلْبَاكِيَةُ ؟ » .

قِيلَ : فَاطِمَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ (١) ، فَٱلْتَفَتَ إِلَىٰ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَأَوْصَاهُ بِهَا .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه مجاهيل .

٤١٠٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رُخِّصَ فِي ٱلْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير وإسناده حسن .

٤١٠٣ ـ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَرِيشاً وَفِيهِ قُرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ

 <sup>(</sup>١) هـٰكذا جاءت في أصولنا جميعها ، وقد كتب فوفها في ( م ) كلمة « صح » . وأما عند الطبراني فجاءت « عدي » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٢/١٨ برقم ( ٣٣) من طريق عبدان بن أحمد ، حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ، حدثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عائذ بن عمرو المزني ، قال : . . .

ر البوه عبد الله بن حشرج بن عائذ ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٤٠ وقال : «سألت أبي عنه فقال : لا يعرف » .

وأبوه حشرج بن عائذ بن عمرو ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ وقال : « سألت أبي عنه ، فقال : لا يعرف » .

وباقي رجاله ثقات ، يعقوب بن إسحاق القلوسي ترجمه البغدادي في تاريخه ١٤ / ٢٨٥ ، والسمعاني في الأنساب ١٠ / ٢٢٠ وقالا : «كان حافظاً ، ثقة ، ضابطاً » . وذكره ابن حبان في الثقات ٢٨٦/٩ .

<sup>(</sup>٣) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وَأَبُو مَسْعُودٍ ٱلأَنْصَارِيُّ قَالَ : فَذَكَرَ حَدِيثاً لَهُمَا ، قَالاَ فِيهِ : إِنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي ٱلْبُكَاءِ عِنْدَ ٱلْمُصِيبَةِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

١٠٤ - وَعَنْ أُمِّ إِسْحَاقَ ، قَالَتْ : هَاجَرْتُ مَعَ أَخِي إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي بَعْضِ ٱلطَّرِيقِ قَالَ لِي أَخِي : ٱقْعُدِي يَا أُمَّ إِسْحَاقَ ، فَإِنِّي نَسِيتُ نَفَقَتِي بِمَكَّةَ .

فَقُلْتُ : إِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكَ ٱلْفَاسِقَ زَوْجِي ، فَقَالَ : لاَ ، إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

قَالَتْ : فَلَبِثْتُ أَيَّاماً ، فَمَرَّ بِي رَجُلٌ قَدْ عَرَفْتُهُ ، وَلاَ أُسَمِّيهِ ، فَقَالَ : مَا يُقْعِدُكِ هَـٰهُنَا يَا أُمَّ إِسْحَاقَ ؟

قُلْتُ : أَنْتَظِرُ إِسْحَاقَ ذَهَبَ لِنَفَقَةٍ لَهُ بِمَكَّةً .

قَالَ : لا إِسْحَاقَ لَكِ ، قَدْ لَحِقَهُ زَوْجُكِ ٱلْفَاسِقُ فَقَتَلَهُ .

فَقَدِمْتُ ( مص : ٣٥ ) فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قُتِلَ إِسْحَاقُ \_ وَأَنَا أَبْكِي \_ وَهُو يَنْظُرُ إِلَيَّ ، فَإِذَا ١٩/٢ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ، نَكَسَ (٢) ، وَأَخَذَ / كَفَا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَهُ فِي وَجْهِي .

شريك قال الحافظ في تهذيبه ٤٣٤/٤ : « قال صالح بن أحمد ، عن أبيه : سمع شريك من أبي إسحاق قديماً ، وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل ، وزكريا » .

صحیح . (۲) نکسَ رَأْسه : طأطأ رأسه حیاءً أو خزیاً .

قَالَ بَشَّارٌ : قَالَتْ جَدَّتِي : فَلَقَدْ كَانَتْ تُصِيبُنَا ٱلْمُصِيبَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ، فَتُرَى ٱلدُّمُوعُ عَلَىٰ عَيْنَيْهَا وَلاَ تُصيبُ خَدَّهَا .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه بشارٌ بنُ عبدِ الملكِ ، ضعَّفه ابن معين .

٤١٠٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ عُتْبَةُ بْنُ مَسْعُودِ بَكَىٰ
 عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالُوا لَهُ : تَبْكِي ؟

فَقَالَ : نَعَمْ ، أَخِي فِي ٱلنَّسَبِ ، وَصَاحِبِي مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَحَبُ ٱلنَّاسِ إِلَيَّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، والكبير بنحوه ، وزاد : وَمَا أُحِبُّ مَعَ ذَلِكَ أُنِّي

(۱) في الأوسط (۲ ل ۱۳۰) وفي المطبوع برقم ( ۱۸۵۲) ـ وهو في مجمع البحرين ۲/ ٤٠٤ ـ ٤٠٥ برقم ( ۱۲٦٠) ـ والبخاري في الكبير ۲/ ۱۲۹ ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ۱/ ۸۳ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ۲/ ۷۳ ، وفي « دلائل النبوة » برقم ( ۳۹۹ ) ، وفي « معرفة الصحابة » برقم ( ۷۹۲۳ ) من طريق موسى بن إسماعيل ، حدثنا بشار بن عبد الملك ، حدثتني أم حكيم قالت : سمعت مولاتي أم إسحاق تقول : هاجرت مع أخي (إسحاق) إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وساقه أيضاً ابن الأثير في أسد الغابة ٧/ ٢٩٩ من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم ، عن بشار بن عبد الملك ، بالإسناد السابق .

وقال ابن الأثير في أسد الغابة ٨٣/١ : «هاذا حديث مشهور من حديث بشار : رواه أبو عاصم ، وعبد الصمد بن عبد الوارث ، وغيرهما ، عنه » .

وانظر الإصابة ١/ ٤٧ ، و١٣٤/ ١٧٤ .

نقول: بشار بن عبد الملك ترجمه البخاري في الكبير ١٢٩/٢ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأورد ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٤١٥ بإسناده إلى ابن معين قال: « بشار بن عبد الملك ضعيف » .

وذكره ابن حبان في الثقات ٦/١١٣ .

وأم حكيم بنت دينار المزنية ما رأيت فيها جرحاً ولا تعديلاً ، فهي على شرط ابن حبان .

وقال الطبراني : ﴿ لَا يَرُونُ عَنْ أَمْ إَسْحَاقَ إِلَّا بِهِلْذَا الْإِسْنَادُ ، تَفْرِدُ بِهُ مُوسَىٰ ﴾ .

كُنْتُ مِثُ قَبْلَهُ ، لأَنْ يَمُوتَ فَأَحْتَسِبَهُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَيَحْتَسِبَنِي .

ورجاله ثقات .

٤١٠٦ ـ وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ ٱللهِ ـ ٱمْرَأَةِ أَبِي مُوسَىٰ ـ قَالَتْ : مَرِضَ أَبُو مُوسَىٰ فَبَكَيْتُ عِنْدَهُ ، فَنُهِيتُ ، فَقَالَ : ذَرُوهَا تُهْرِيقُ مِنْ عَبْرَتِهَا سَجُلاَ (١) أَوْ سَجْلَيْنِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . . .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير .

وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٣٧ برقم ( ٣٣٩ ) ، والحاكم ٣/ ٢٥٧ .

جميعا : حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي ، عن جدي .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠٢/٩ برقم ( ٨٨٩٢ ) ، وأبو نعيم في \* حلية الأولياء » ٢٥٣/٤ من طريق المسعودي عن عون قال : لما أتت عبد الله وفاة عتبة ، بكئ .

وهـٰـذا إسناد فيه علتان : ضعف المسعودي ، والوقف .

وأخرجه ابن أبي خيثمة في « تاريخه » برقم ( ٢٢٢٤ ) من طريق موسى بن إسماعيل ، عن عبد الواحد بن زياد ، حدثنا أبو العميس ، عن عون بن عبد الواحد بن زياد ، حدثنا أبو العميس ، عن عون بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه قال : لما مات عتبة . . .

وعبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي ، روئ عن أبيه محمد بن ربيعة ، والوليد بن عقبة الشيباني ، وعمرو بن المقدام البكري ، وعبد الرحمان بن أبي الزناد في جماعة تزيد على شمانية شيوخ . وروئ عنه ابنه محمد بن عبد العزيز بن محمد أبي مليل ، ومحمد بن عمر الأزدي ، وعلي بن العباس البجلي ، ومحمد بن الحسين الكوفي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقى رجاله ثقات .

أبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة المسعودي ، وشيخ الطبراني قال حمزة بن يوسف السَّهْمي في سؤالاته الدارقطني ص ( ٨٢ ) برقم ( ٢٨ ) : « وسألته عن محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن ربيعة الكلابي أبي مُليْلِ الكوفي في بغداد ، فقال : ثقة » .

وقد أورد هـٰذا الخطيب في تاريخهُ ٥/ ٢٧٤\_ ٢٧٥ و٣/ ١٨٦ برقم ( ٧٩٠) تحقيق د بشار عواد .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عون إلاَّ أبو العميس » .

وهو في الجزء المفقود من المعجم الكبير .

(١) السَّجْلُ : الدلو الملأى ماءً ، والجمع سجال .

(٢) في الكبير ٢٥/ ١٧٥ برقم ( ٤٢٩ ) من طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا أبو معاوية ، عن ــــ

١٠٠٧ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يُبْكَىٰ إِلاَّ عَلَىٰ أَحَدِ رَجُلَيْنِ ، فَاجِرٍ مُحْمِلٍ فُجُورَهُ ، أَوْ بَارٌ مُحْمِلٍ بِرَّهُ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه رشدينُ بنُ سعدٍ ، وفيه كلامٌ .

١١٠٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ( مص :٣٦ ) قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْتُ بِهِ ٱلْمَوْتَ ، فَقُلْتُ : هِيجْ هِيجْ :

مَــنْ لاَ يَــزَالُ دَمْعُــهُ مُقَنَّعــاً فَإِنَّهُ [فِي](٢) مَرَّةٍ مَـدْفُوقُ

فَقَالَ : لاَ تَقُولِي ذَلِكَ ، وَلَـٰكِنْ قُولِي : ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنۡهُ تَعِيلُ﴾ [ف: ١٩] .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٣)</sup> ، وإسناد رجاله رجال الصحيح .

الأحمش ، عن سهم بن منجاب ، عن القرثع قال : ثقل أبو موسىٰ. . .

وهو في المصنف ٣/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩ وإسناده صحيح .

وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢٠٤/١٣ برقم ( ٧٢٣٥) وعند الطبراني برقم ( ٤٣٠ ) طريق أخرى أيضاً .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ۲۲۱۱ ـ ۲۲۷ برقم ( ۳٤۲) ـ وهو في مجمع البحرين ۲/ ٤٠٢ ـ ٤٠٣ برقم ( ۱۲۵٦ ) ـ من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا أبو الطاهر بن السرح ، حدثنا رشدين بن سعد ، عن يونس بن يزيد الأيلى ، عن نافع ، عن ابن عمر . . .

وهـُـذا إسناد فيه ضعيفان : أحمد بن رشدّين ، ورشدين بن سعد ، وفي الأوسط ، ومجمع البحرين « يكمل » بدل اسم الفاعل « مكمل » ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٦٢٥ برقم ( ٤٧٤٩٣ ) إلى الطبراني في الأوسط .

 <sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین ساقط من أصولنا \_ ولمعرفة روایته انظر « موارد الظمآن » ۷/ ۸۵ \_ ۸۸ \_ ۸۸ \_ برقم ( ۲۱۷۷ ، ۲۱۷۷ ) .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٧/ ٤٢٩ ـ ٤٣١ برقم ( ٤٤٥١ ) وإسناده صحيح ، ولتمام التخريج انظر موارد
 الظمآن حيث أشرنا في التعليق السابق .

## ٦٨ - بَابُ تَقْبِيلِ ٱلْمَيِّتِ

٤١٠٩ - عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وإسناده حسن .

## ٦٩ ـ بَابُ تَجْهِيزِ ٱلْمَيِّتِ وَغَسْلِهِ وَٱلإِسْرَاعِ بِذَلِكَ

٤١١٠ ـ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ

(١) في كشف الأستار ٣٨٣/١ برقم ( ٨٠٩) من طريق محمد بن عبد الله المخرمي ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا العمري ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه عامر بن ربيعة قال : . . .

وعاصم بن عبيد الله ضعيف ، والعمري هو عبد الله بن عمر وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٦٤١ ) في « موارد الظمآن » .

ويشهد له حديث عائشة عند ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٥ باب : في الميت يقبل بعد الموت ـ ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الجنائز ( ١٤٥٦ ) باب : ما جاء في تقبيل الميت ـ ، وأبي داود في الجنائز ( ٣١٦٣ ) باب : في تقبيل الميت ، والترمذي في الجنائز ( ٩٨٩ ) باب : ما جاء في تقبيل الميت ، من طريق سفيان ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت . . . .

وقال الترمذي : « وفي الباب ، عن ابن عباس ، وجابر ، وعائشة قالوا : إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلّم وهو ميت » .

وقال الترمذي : « حديث عائشة حديث حسن صحيح » .

نقول: عاصم بن عبيد الله ضعيف ، ولـكن أخرج النسائي في الكبرئ ٢٠٤/١ برقم ( ١٩٦٥) باب : تقبيل الميت وأين يقبل ، من طريق أحمد بن عمرو بن السرح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن أبا بكر قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلّم وهو ميت ، وإسناده صحيح .

وله عند ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٥ باب : تقبيل الميت ، والنسائي أيضاً برقم ( ١٩٦٦ ، ١٩٦٧ ، ١٩٦٨ ) طرق أخرى له ، فانظرها إذا شئت .

مَاتَ بُكْرَةً ، فَلاَ يَقِيلَنَّ (١) إِلاَّ فِي قَبْرِهِ ، وَمَنْ مَاتَ عَشِيَّةً ، فَلاَ يَبِيتَنَّ إِلاَّ فِي قَبْرِهِ ١٠.

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، وفيه الحكمُ بنُ ظهيرٍ ، وهو متروكٌ .

٤١١١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ ٱلْوَفَاةُ ، قَالَ : أَيُّ يَوْمٍ
 هَـنذَا ؟ قَالُوا : يَوْمُ ٱلِاثْنَيْن .

قَالَ : فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِي ، فَلاَ تَنْتَظِرُوا بِيَ ٱلْغَدَ ، فَإِنَّ أَحَبَّ ٱلأَيَّامِ وَٱللَّيَالِي إِلَيَّ أَقْرَبُهَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه أحمد (٣) ، وفيه شيخُ أحمدَ : محمدُ بنُ ميسرِ أبو سعد ضعَّفه

<sup>(</sup>١) قال ، يقيل ، قيلاً : نام وسط النهار ، فهو قائل والجمع قُيَّلٌ ، وقُيَّالٌ .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢١/ ٤٢١ برقم ( ١٣٥٥١ ) من طريق الحسن بن عرفة ،

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٦٢٧ من طريق أحمد بن الحسين بن عبد الجبار ، حدثنا عبد الرحمـٰن بن صالح الأزدي ،

جميعاً : حدثنا الحكم بن ظهير ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر...

والحكم بن ظهير متروك ، واتهمه ابن معين ، وليث هو ابن أبي سليم ، ضعيف .

ولاكن يشهد للإسراع بالجنازة ، حديث أبي هريرة عند البخاري في الجنائز ( ١٣١٥ ) باب : السرعة بالجنائز ، ومسلم في الجنائز ( ٩٤٤ ) باب : الإسراع بالجنازة ، وأبي داود في الجنائز ( ٣١٨١ ) باب : الإسراع بالجنازة ، والترمذي في الجنائز ( ٣١٨١ ) باب : ما جاء في الإسراع بالجنازة ، والنسائي في الجنائز ٤/ ٤٢ باب : السرعة بالجنازة .

وَلَفظ البِخَارِي : « أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » .

وذكر الحافظ من فوائد هذا الحديث: « استحباب المبادرة إلى دفن الميت للكن بعد أن يتحقق أنه مات، أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت ( المغشي عليه)، فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. نبه على ذلك ابن بزيزة، ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين ».

وانظر أيضاً حديث الخدري في مسند الموصلي ٢/ ٤٥٤ برقم ( ١٢٦٥ ) ، ورواية أبي هريرة الأخرىٰ في « موارد الظمآن » ٣/ ٤١ برقم ( ٧٦٤ ) .

ونسبه المتقى الهندي في الكنز ١٠١/ ٢٠١ برقم ( ٤٢٣٨٤ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٣) في المسند ١/ ٨ من طريق محمد بن ميسر أبي سعّد - تحرفت فيه إلى : سعيد - الصاغاني -

جماعةٌ كثيرون ، وقال أحمدُ : صدوقٌ .

\* قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

\* مَنْ حَفَرَ قَبْراً بَنَى ٱللهُ لَهُ بَيْناً فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّناً ، خَرَجَ ( مص : ٣٧ ) مِنْ 

دُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ ، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّناً ، كَسَاهُ ٱللهُ مِنْ حُلَلِ ٱلْجَنَّةِ ، وَمَنْ عَزَّىٰ هُصَاباً ، 

\* \*\*\* حَزِيناً ٱلْبَسَهُ ٱللهُ ٱلتَّقُوىٰ ، وَصَلَّىٰ / عَلَىٰ رُوحِهِ فِي ٱلأَرْوَاحِ ، وَمَنْ عَزَّىٰ مُصَاباً ، 

\* كَسَاهُ ٱللهُ حُلَّتَيْنِ مِنْ حُلَلِ ٱلْجَنَّةِ لاَ تَقُومُ لَهُمَا ٱلدُّنْيَا ، وَمَنْ آتَبِعَ جَنَازَةً حَتَّىٰ يُقْضَىٰ 

كَسَاهُ ٱللهُ حُلَّتِيْنِ مِنْ حُلَلِ ٱلْجَنَّةِ لاَ تَقُومُ لَهُمَا ٱلدُّنْيَا ، وَمَنْ آتَبِعَ جَنَازَةً حَتَّىٰ يُقْضَىٰ 

دَفْنُهَا ، كُتِبَ لَهُ ثَلاَئَةً قَرَارِيطَ ٱلْقِيرَاطُ مِنْهَا أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أَحُدٍ ، وَمَنْ كَفَلَ يَتِيماً أَوْ 

دَفْنُهَا ، كُتِبَ لَهُ ثَلاَئَةً قَرَارِيطَ ٱلْقِيرَاطُ مِنْهَا أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أَحُدٍ ، وَمَنْ كَفَلَ يَتِيماً أَوْ 

أَرْمَلَةً ، أَظَلَّهُ ٱللهُ فِي ظِلِّهِ ، وَأَدْخَلَهُ ٱلْجُنَّةَ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه الخليل بن مرة ، وفيه كلام .

١١٣ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ ، طَهَّرَهُ ٱللهُ مِنْ ذُنُوبِهِ ، فَإِنْ كَفَّنَهُ ، كَسَاهُ ٱللهُ مِنَ ٱلسُّنْدُسِ » . رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وفيه أبو عبد الله الشامي ، روى عن أبي غالب ، ولم أجد من ترجمه .

المكفوف ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة. . . وهذذا إسناد ضعيف لضعف شيخ أحمد وانظر ترجمته في التهذيب وفروعه .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (  $\Upsilon$  ل  $\Upsilon$  ل  $\Upsilon$  ) وفي المطبوع برقم (  $\Upsilon$  ) وهو في مجمع البحرين  $\Upsilon$  المراء عليه أخرجه السيوطي في اللآليء  $\Upsilon$  المصنوعة  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  من طريق هاشم بن مرثد ، وأخرجه الطبراني في « مكارم الأخلاق » برقم (  $\Upsilon$  ) ومن طريقه أخرجه ابن حجر في « الأمالي المطلقة »  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ومن طريقه أخرجه ابن حجر في « الأمالي المطلقة »  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ومن طريقه أخرجه ابن حجر في « الأمالي المطلقة »  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) حدثنا المعافى بن سليمان ، حدثنا موسى بن أعين ، عن الخليل بن مرة ، عن وهاشم - : حدثنا المعافى بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . وشيخ الطبراني ، وخليل بن مرة ضعيفان ولنكن هاشماً متابع .

وقال الطبراني : « لا يروىٰ عن جابر إلاَّ بهـٰـذا الإسناد » .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٣٨ : « رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه سنده الخليل بن مرة » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٨/ ٣٣٧ برقم ( ٨٠٧٨ ) ، والسيوطي في اللَّاليء المصنوعة ٢/ ٩ من طريق ـــ

٤١١٤ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِع ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ خَشَلَ مَيْتًا فَكَتَمَ عَلَيْهَ ، خَفَرَ ٱللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً ، وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ قَبْراً حَتَّىٰ يُجِنَّهُ ، فَكَانَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَناً حَتَّىٰ يُبْعَثَ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

٤١١٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ غَسَّلَ مَبْتًا فَأَذَى فِيهِ ٱلأَمَانَةَ ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ
 كَيَوْمَ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ » .

♦ أبي الربيع الزهراني ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبي عبد الله الشامي ، عن أبي غالب ،
 عن أبي أمامة . . . وأبو عبد الله الشامي هو مرزوق تقدم برقم ( ٥١٣ ) وانظر ترجمته في
 لا التهذيب » وفروعه .

ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه سعير بن الخمس عند الطبرني أيضاً برقم ( ٨٠٧٧ ) حيث أخرجه من طريق أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي ، حدثنا عبد الملك بن مروان الحذاء ، حدثنا سليم بن أخضر ، حدثنا سعير بن الخمس ، عن أبي غالب ، بالإسناد السابق .

ونسبه المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٣٩ إلى الطبراني في الكبير ولم يقل شيئاً سوى أنه ساقه بصيغة التمريض .

وانظر أيضاً كنز العمال ١٥/ ٥٧٥ برقم ( ٤٢٢٣٥ ) .

(۱) في الكبير ١/ ٣١٥ برقم ( ٩٢٩) ، والسيوطي في اللآلىء المصنوعة ٢/ ٩ ، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٤ ، ٣٦٢ ، والبيهقي في الجنائز ٣/ ٣٩٥ باب : من رأى شيئاً من الميت فكتمه ولم يتحدث به ، وفي المعرفة ٥/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ـ ومن طريقه أخرجه الزيلعي في « نصب الراية » ٢/ ٢٥٦ ـ من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب ، عن شرحبيل بن شريك ، عن علي بن رباح قال : سمعت أبا رافع يقول : . . .

وقال الحاكم : « هاذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .

ونسبه الحافظ في الدراية ١/ ٢٣٠ إلى الحاكم ، والطبراني ، والبيهقي ، وقال : « وإسناده قوي » .

وانظر « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٣٨ ، وفيه سقط ، والكنز ١٥/ ٥٧٥ برقم ( ٤٢٢٣٧ ) .

قَالَ (١) : « لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ، فَإِنْ لاَ يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظّاً مِنْ ( مص : ٣٨ ) وَرَعِ وَأَمَانَةٍ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الأوسط ، وفيه جابر الجعفي ، وفيه كلام كثير .

٤١١٦ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ خُدَيْجٍ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ
 وَتَبَعَهُ وَوَلِيَ جُثَّتَهُ ، رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ .

رواه أحمد(٣) ، وفيه صالح أبو حجير ، وهو مجهول .

<sup>(</sup>١) في الأوسط : « قالت : وقال » .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١١٩/٦ \_ ١٢٠ ، والطبراني في الأوسط ( ١ ل ٢٠٥ ) وفي المطبوع برقم ( ٣٥٧٥ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/٧٠٤ \_ برقم ( ١٣٦٤ ) \_ والبيهقي في الجنائز ٣٩٦/٣ باب : من يكون أولى بغسل المبت ، وفي الشعب برقم ( ٣٦٦٦ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٩٢/٦ ، وابن عدي في الكامل ٣/١٥٥ \_ ١١٥٥ و ٧/٢٦٩٠ ، من طريق سلام بن أبي مطيع ، حدثنا جابر بن يزيد الجعفي ، عن عامر الشعبي ، عن يحيى بن الجزار ، عن عائشة . . . .

وجابر الجعفي ضعيف ، وانظر « اللَّالَىء المصنوعة » ٩/٢ .

وقال الطبراني : \* لا يروىٰ عن عائشة إلاَّ بهـٰذا الإسناد تفرد به سلام " .

وأخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط ( ٢ ل ١٧٦ ) وفي المطبوع برقم ( ٧٥٤٥ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢٠٨/ برقم ( ١٣٦٥ ) \_ من طريق محمد بن إبراهيم العسال ، حدثنا سليمان الشاذكوني ، حدثنا حسين بن عمران ، عن جابر الجعفي ، بالإسناد السابق . وسليمان الشاذكوني متروك .

وقد تحرفت فيه « روح ، عن عطاء. . . » إلىٰ « روح بن عطاء. . . » .

وقال الطبراني : « تفرد به الشاذكوني » .

وتعقبه الهيثمي بقوله: « لم ينفرد به الشاذكوني ، فقد رواه قبل هـنـدًا كما تراه من غير طريقه ، وقال : تفرد به سلام بن أبي مطيع ، ولم ينفرد به سلام أيضاً ، فقد رواه من غير طريقه كما تراه » .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٦/ ٤٠١ ـ ٤٠٣ ، وابن سعد ٧/ ٢/ ١٩٥ من طريق عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا ثابت ، عن صالح أبي حجير ، عن معاوية بن خديج ، موقوفاً عليه .

٤١١٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱلْمَبِّتَ لَيَعْرِفُ مَنْ يَحْمِلُهُ ، وَمَنْ يُعَسِّلُهُ ، وَمَنْ يُدَلِّيهِ فِي ٱلْقَبْرِ » .

فَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ وَهُوَ فِي ٱلْمَجْلِسِ : مِمَّنْ سَمِعْتَ هَـٰلاَ ؟

قَالَ : مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فَأَنْطَلَقَ آبْنُ عُمَرَ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، مِثَنْ سَمِعْتَ هَلَذَا ؟

قَالَ : مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه أحمد(١) ، والطبراني في الأوسط ، وفيه رجل لم أجد من ترجمه .

وإسناده جيد ، صالح بن حجير أبو حجير ترجمه البخاري في الكبير ٤/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ . وابن
 أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤/ ٣٩٨ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان
 في الثقات ٤/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤ .

وأخرجه البخاري في الكبير ٤/ ٢٧٥ من طريق موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، بالإسناد السابق .

وأخرجه البخاري أيضاً ٢٧٦/٤ من طريق يحيى بن صالح ، حدثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أبى حجير ، به .

وسعيد بن بشير بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤٤٢ ) .

(۱) في المسند ٣/٤ ، ٦٢ - ٦٣ ، وابن أبي الدنيا في « المنامات » برقم (٦) ، والخطيب في التاريخ بغداد المرادي ، الأحول ، في التاريخ بغداد المرادي من طريق عبد الملك بن حسن الجاري ، الحارثي ، الأحول ، حدثنا سعيد بن عمرو بن سليم قال : سمعت رجلاً منا \_ قال عبد الملك : نسيت اسمه وللكن اسمه معاوية أو ابن معاوية \_ .

وفي الرواية الثانية : « حدثنا سعيد بن عمرو بن سليم ، عن رجل من قومه يقال له فلان بن معاوية ، أو معاوية بن فلان ، عن أبي سعيد. . .

وهـٰـذا إسناد فيه جهالة .

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ١٦٨) وفي المطبوع برقم ( ٧٤٣٨) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/٩٠١ برقم ( ١٢٦٦) \_ وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢٠٨/١ من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي ، حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد... وإسماعيل بن عمرو البجلي ضعيف ، وكذلك عطية بن سعد العوفي ، وباقي رجاله ثقات .

ونسبه المتقى الهندي في الكنز ١٥/ ٩٢، برقم ( ٤٢٢٣٤ ) إلىٰ أحمد .

٤١١٨ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : غَسَّلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ
 عَوْرَتَهُ ، قُلْتُ لِيَنِيهِ : أَنتُمْ أَحَقُّ بِغَسْلِ عَوْرَتِهِ ، دُونَكُمْ فَأَغْسِلُوهَا .

فَجَعَلَ ٱلَّذِي يَغْسِلُهَا عَلَىٰ يَدِهِ خِرْقَةً وَعَلَيْهَا ثَوْبٌ ، ثُمَّ غَسَّلَ ٱلْعَوْرَةَ مِنْ تَحْتِ ٱلنَّوْبِ .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وإسناده حسن .

٤١١٩ \_ وَعَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : تُونِّقِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَجَعَلَ فِي حَنُوطِهِ (٢) سُكَّةً \_ أَوْ سُكَا (٣) \_ وَمِسْكَةً ، فِيهَا مِنْ عَرَقِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقات .

٤١٢٠ - وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ - أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا تُونِيَّتِ ٱلْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهَا ، فَلْيَبْلَوُوا بِبَطْنِهَا ، فَلْيُمْسَحْ بَطْنُهَا مَسْحاً رَفِيقاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَىٰ ، (مص : ٣٩) فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَىٰ ، فَلاَ تُحَرِّكُنَهَا ، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَىٰ ، فَلاَ تُحَرِّكُنَهَا ، فَإِنْ أَرَدْتِ غَسْلَهَا ، فَٱبْدَئِي بِسِفْلَتِهَا (٥) ، فَأَلْقِي عَلَىٰ عَوْرَتِهَا ثَوْباً ثَوْباً

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٤٩/١ برقم ( ٧١٤) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا بشر بن الوليد القاضي ، حدثنا شريك ، عن عاصم الأحول \_ تحرفت فيه إلى : بن عاصم \_ عن محمد بن سيرين قال : . . . موقوفاً عليه ، وإسناده حسن كما قال الهيثمي رحمه الله ، وشريك قد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في موارد الظمآن .

<sup>(</sup>٢) الحنوط \_ بفتح الحاء المهملة ، والحِناط كذلك \_ : ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم خاصة .

<sup>(</sup>٣) السّك : نوع من الطيب مركب من المسك والرامك .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٤٩/١ برقم (٧١٥) من طريق بشر بن موسىٰ ، حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن حميد قال : . . .

وإسناده جيد .

يحيى بن أيوب الغافقي ، قد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٣١١ ) في موارد الظمآن .

<sup>(</sup>٥) السَّفْلَةُ : ضدالعِلْوَة .

سِتِّيراً ، ثُمَّ / خُذِي كُرْسُفَةً (١) فَٱغْسِلِيهَا فَأَحْسِني غَسْلَهَا ، ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ ٱلثُّوبِ ، فَٱمْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّيْهَا ، ثُمَّ وَضَّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ ، وَلْنُفُرِغِ ٱلْمَاءَ ٱمْرَأَةٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ لاَ تَلِي شَيْئاً غَيْرَهُ حَنَّىٰ ثُنَقِّيَ بِٱلسِّدْرِ وَأَنْتِ نَغْسِلِينَ ، وَلْيَلَ خَسْلَهَا أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِهَا ، وَإِلَّا فَٱمْرَأَةٌ وَرِعَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ـ أَوْ ضَعِيفَةً ، فَلْتَلِيهَا آمْرَأَةٌ أُخْرَىٰ وَرِعَةٌ مُسْلِمَةٌ ، فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْ غَسْلِ سَفْلَتِهَا غَسْلاً نَقِياً بِسِدْرٍ وَمَاءٍ ، فَلْتُوَضَّنْهَا وُضُوءَ ٱلصَّلاَةِ ، فَهَـٰذَا بِيَانُ وُضُوئِهَا ، ثُمَّ ٱخْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، فَٱبْدَئِي بِرَأْسِهَا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَنْقِي غَسْلَهُ مِنَ ٱلسِّدْرِ بِٱلْمَاءِ وَلاَ تُسَرِّحِي رَأْسَهَا بِمِشْطٍ ، فَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ بَعْدَ ٱلْغَسَلَاتِ ٱلنَّلَاثِ ، فَٱجْعَلِيهَا خَمْساً ، فَإِنْ حَدَثَ فِي ٱلْخَامِسَةِ ، فَٱجْعَلِيهَا سَبْعاً ، وَكُلُّ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ وِتْراً بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي ٱلْخَامِسَةِ أَوِ ٱلثَّالِثَةِ ، فَأَجْعَلِي فِيهِ شَيْنًا مِنْ كَافُورٍ وَشَيْنًا مِنْ سِدْرٍ ، ثُمَّ ٱجْعَلِي ذَلِكَ فِي جَرَّ جَدِيدٍ ، ثُمَّ أَقْعِدِيهَا ، فَأَفْرِغِي عَلَيْهَا وَٱبْدَئِي بِرَأْسِهَا حَتَّىٰ نَبْلُغِي رِجْلَيْهَا ، فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْهَا ، فَأَلْقِي عَلَيْهَا ثَوْباً نَظِيفاً ، ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ وَرَاءِ ٱلثَّوْبِ فَٱنْزِعِيهِ عَنْهَا ، ثُمَّ ٱحْشِي سِفْلَتَهَا كُرْسُفاً مَا ٱسْنَطَعْتِ وَٱحْشِي كُرْسُفَهَا مِنْ طِيبِهَا ، ثُمَّ خُذِي سَبِيبَةٌ (٢) طَوِيلَةً مَغْسُولَةً فَٱرْبُطِيهَا عَلَىٰ عَجُزِهَا كَمَا تُرْبَطُ عَلَى ٱلنَّطَاقِ ، ثُمَّ ٱعْقِدِيهَا بَيْنَ فَخِذَيهَا وَضُمِّي فَخِذَيْهَا ثُمَّ أَلْقِي طَرَفَ ٱلسَّبِيبَةِ عَنْ عَجُزِهَا إِلَىٰ ( مص :٤٠ ) قَرِيبِ مِنْ رُكْبَتِهَا ، فَهَاذَا شَأْنُ

<sup>(</sup>١) الكرسفة: القطنة ، الكرسف: القطن .

 <sup>(</sup>٢) السّبيبة \_ بفتح السين المهملة فموحدتين من تحت بينهما ياء مثناة من تحت ساكنة \_ : ( ما شق مستطيلاً من الثوب ) الرقيقة من الكتان ، وقيل من أي نوع كان .

وقد تحرفت في (م، ظ، ح) إلى «سَبْتَيَة » وكذلك جاءت في كنز العمال، وأما عند الطبراني فجاءت: «سبية ». وجاءت عند البيهقي «سبنية »، والسبنية: ضرب من النياب تتخذ من مُشَاقة الكتان، منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له: سَبَنٌ. وهاذا تصحيف أيضاً لأنه يدل على جنس من الثياب، بينما المراد هنا قطعة من القماش شقت طولاً لتتخذ رباطاً، والله أعلم.

سِفْلَتِهَا ، ثُمَّ طَيِّبِهَا وَكَفِّنِهَا ، وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا فِي خَمْسَةِ أَنْوَابٍ : أَحَدُهَا ٱلإِزَارُ وَقَرْنَيْنِ ، وَلاَ تُشَبِّهِيهَا بِٱلرِّجَالِ . وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا فِي خَمْسَةِ أَنْوَابٍ : أَحَدُهَا ٱلإِزَارُ تَلُفِّينَ بِهِ فَخِذَيْهَا ، وَلاَ تُنْقِصِي مِنْ شَعْرِهَا شَيْتًا بِنَوْرَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا ، وَمَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهَا فَيْتًى بَوْرَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا ، وَمَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهَا فَيْتًى بَوْرَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا ، وَمَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهَا فَاغْسِلِيهِ ، ثُمَّ آغُرُزِيهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا ، وَطَيِّي شَعْرَ رَأْسِهَا ، فَأَحْسِنِي تَطْيِيبَهُ ، وَلاَ تَعْسِلِيهَا بِمَاءٍ مُسَخَّنٍ وَأَجْمِرِيهَا ﴿ وَمَا تُكَفِّنِينَهَا بِهِ بِسَبْعِ نَبْذَاتٍ إِنْ يَطْيِيبَهُ ، وَلاَ تَعْسِلِيهَا بِمَاءٍ مُسَخَّنٍ وَأَجْمِرِيهَا ﴿ وَمَا تُكَفِّنِينَهَا بِهِ بِسَبْعِ نَبْذَاتٍ إِنْ شَيْءٍ ، وَٱجْعَلِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وِثْراً ، وَإِنْ بَدَا لَكِ أَنْ تُجَمِّرِيهَا فِي نَعْشِهَا ، فَأَجْعَلِيهِ وِثْراً ، هَاذَا شَأْنُ كَفَنِهَا وَرَأْسِهَا .

وَإِنْ كَانَتْ مَجْدُورَةً أَوْ مَحْصُونَةً أَوْ أَشْبَاهَ ذَلِكَ ، فَخُذِي خِرْقَةً وَاحِدَةً ، وَأَغْسِلِيهَا بِٱلْمَاءِ وَٱجْعَلِي تَنَبَّعِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَلاَ تُحَرِّكِيهَا ، فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَتَنَفَّسَ ( ظ : ١٣٢ ) مِنْهَا شَيْءٌ لاَ يُسْتَطَاعُ رَدُّهُ » .

رواه الطبراني (٥) في الكبير ، بإسنادين في أحدهما ليث بن أبي سليم ، وهو مدلس ، ولاكنه ثقة .

<sup>(</sup>١) في سنن البيهقي « واضفري » .

<sup>(</sup>٢) القرون : ضفائر الشعر ، واحدها قرن وهو الضفيرة .

<sup>(</sup>٣) القُصّة : كل خصلة من الشعر تسمى قصة .

<sup>(</sup>٤) أجمر الميت وجَمَّرَهُ : بَخَّرَهُ بالطيب .

<sup>(</sup>٥) في الكبير 172/10 - 171 برقم ( 100/10 ) ، والبيهقي في الجنائز 100/10 باب : الحنوط للميت ، وفيه أيضاً 100/10 ، باب : في غسل المرأة ، من طريق شيبان ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عبد الملك بن أبي بشير ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم سليم . . .

وليث بن أبي سليم ضعيف ، وحفصة لم تسمع أم سليم فالإسناد منقطع .

وأخرجه أيضاً الطبراني برقم ( ٢٠٤) من طريق الحسن بن العباس الرازي ، حدثنا سهل بن عثمان ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن جنيد بن أبي وهرة التيمي ، عن عبد الملك بن أبي بشير ، بالإسناد السابق .

وانظر الجرح والتعديل ٢/ ٥٢٧ \_ ٥٢٨ ، والتاريخ الكبير للبخاري ٢٣٥ / ٢٣٦ ، والمجروحين لابن حبان ٢/ ٢١١ \_ ٢١٢ ، والثقات ٦/ ١٥٠ و ١١٥ ، وميزان الاعتدال 1/ ٤٢٥ ، ولسان الميزان ٢/ ١٤١ ، والكنئ للدولابي ٤٩/٢ .

وفي الآخر جنيد ، وقد وثق ، وفيه بعض كلام .

١٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : مِنَ ٱلسُّنَّةِ أَنْ تَتَّخِذَ إِحْدَاكُنَّ فِي
 يَدَيْهَا أَوْ عُنُقِهَا شَيْئاً تُسْلَبُهُ إِذَا وُضِعَتْ عَلَىٰ سَرِيرِ غُسْلِهَا .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه من لا يعرف .

٤١٢٢ - وَعَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ مَنْ خَسَّلَ مَيْتًا ، فَلْيَغْتَسِلْ ﴾ .

رواه أحمد(٢) ، وفي إسناده من لم يسم .

١٢٢٣ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى / ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ ٢٢/٣ غَسَّلَ مَيْتًا ، فَلْيَغْتَسِلُ » .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/٦/١٥ / ٧٠٨ برقم ( ٤٢٨١٢ ) إلى البيهقي ، والطبراني في الكبير .

(۱) في الأوسط (۲ ل ۲۶۳) وفي المطبوع برقم (۸۵۸۵) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤١٠ برقم ( ١٢٦٨) \_ من طريق معاذ بن المثنى ، حدثنا علي بن عثمان اللاحقي ، حدثتنا صخرة بنت كعب بن حطان بن ذريح بن عبد الله الرقاشي ، عن جدتها أم عوانة قالت : قالت عائشة : . . .

وصخرة بنت كعب بن حطان روت عن جدتها أم عوانة ، وروى عنها علي بن عثمان اللاحقي ، وما رأيت فيها جرحاً ولا تعديلاً . وجدتها : أم عوانة ، روت عن عائشة ، وروت عنها حفيدتها صخرة ، وما رأيت فيها جرحاً ولا تعديلاً ، وهو موقوف على عائشة رضي الله عنها .

وقال الطبراني : ﴿ لا يروىٰ عن أم عوانة إلاَّ بهـٰذا الإسناد ، تفرد به اللاحقي ؛ .

(٢) في المسند ٢٤٦/٤ من طريق يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : وقد كنت حفظت من كثير من علمائنا بالمدينة : أن محمد بن عمرو بن حزم كان يروي عن المغيرة منها أنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : . . . وهاذا إسناد منقطع .

نقول : إن المتن صحيح ، وقد أطلنا الحديث عنه في « موارد الظمآن » ٣٨ ـ ٣٨ ـ ٣٣ برقم ( ٧٥١ ) فانظره ، مع أحاديث الباب في موضوعه .

رواه الطبراني (١) في الأوسط من رواية أبي إسحاق السبيعي ، عن أبيه ، ولم أجد من ذكر أباه .

٤١٢٤ ـ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ ٱللهِ عَنْ غَاسِلِ ٱلْمَيِّتِ أَيَغْتَسِلُ ؟

قَالَ : إِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ صَاحِبَكُمْ نَجِسٌ فَٱغْتَسِلُوا مِنْهُ وَإِلاَّ ، فَإِنَّمَا يَكْفِيكُمُ ٱلْوُضُوءُ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقات ، إلاَّ أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود .

# ٧٠ ـ بَابٌ : فِيمَنْ يُجْنِبُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

٤١٢٥ ـ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ٱلْحَارِثِ ، قَالَ : رَأَيْتُ خَالِدَ بْنَ ٱلْحَوَارِيِّ ـ رَجُلاً مِنَ ٱلْحَبَشَةِ ـ ، مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَىٰ أَهْلَهُ ، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ ٱلْوَفَاةُ قَالَ : ٱغْسِلُونِي غَسْلَتَيْنِ : غَسْلَةً لِلْجَنَابَةِ ، وَغَسْلَةً لِلْمَوْتِ .

<sup>(</sup>١) في الأوسط ٣/ ٣٦٤ برقم ( ٢٧٨١ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٠٩ برقم ( ١٢٦٧ ) ـ من طريق إبراهيم بن هاشم ،

وأخرجه البيهقي في الطهارة ١/ ٣٠٤ من طريق الحسن بن سفيان النسوي ،

جميعاً : حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن حذيفة. . .

وقال البيهقي : « قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه : خبر أبي إسحاق عن أبيه ، عن حذيفة ساقط » قال : « وقال علي بن المديني : لا يثبت فيه حديث » .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ٩/٣٧٣ برقم ( ٩٦٠٣ ) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، حدثنا عبد الله بن يزيد النخعي قال : قال إبراهيم : سئل عبد الله . . . موقوفاً عليه ، وإسناده منقطع كما قال الهيثمي رحمه الله .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وإسحاق لم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات .

٤١٢٦ - وَعَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُصِيبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ وَحَنْظَلَةُ بْنُ
 ٱلرَّاهِبِ ، وَهُمَا جُنُبٌ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* رَأَيْتُ ٱلْمَلاَئِكَةَ تُغَسِّلُهُمَا » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وإسناده حسن .

## ٧١ - بَابٌ : فِي ٱلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ ٱلرِّجَالِ وَلاَ مَحْرَمَ لَهَا فِيهِمْ

٤١٢٧ ـ عَنْ سِنَانِ بْنِ عَرَفَةٌ (٣) ـ وكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١٩٦/٤ برقم (٤١٢٣) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني ، حدثنا إسحاق بن الحارث قال : رأيت خالد بن الحواري . . . موقوفاً عليه ، وإسناده فيه إسحاق بن الحارث الدمشقي ، وهو أحد المعمرين . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وترجمه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » / ١٩٦ وباقي رجاله ثقات .

وقال الحافظ في الإصابة ٣/ ٥٤ : « قال ابن أبي خيثمة ، والبغوي ، ومُطَيِّن جميعاً : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني ، حدثنا إسحاق بن الحارث... » وذكر هاذا الحديث . وانظر : « أسد الغابة » ٢/ ٩٢ .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۹۱/۱۱ برقم ( ۲۰۹٤ ) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثني عمي القاسم ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا شريك ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس . . .

والحجاج هو ابن أرطاة ، والقاسم بن محمد بن أبي شيبة ضعيفان .

وأخرجه الطبراني أيضاً فيه ٢١/ ٣٩٥ برقم ( ١٢١٠٨ ) من طريق الفضل بن هارون ، حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، حدثنا أبو شيبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس. . .

وأبو شيبة هو ً إبراهيم بن عثمان العبسي ، وهو متروك ، وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في « أسد الغابة » ٢/ ٤٦٢ : « ولا أدري : عرفة هل هو بالغين المعجمة أو
 المهملة ، والله أعلم » .

وَسَلَّمَ فِي ٱلرَّجُلِ بَمُوتُ مَعَ ٱلنِّسَاءِ ، وَٱلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ ٱلرِّجَالِ ، وَلَيْسَ لَهُمَا مَحْرَمٌ ، قَالَ : ﴿ يُتِيَمَّمَا ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد ، وهو ضعيف . ( مص :٤٢ ) .

## ٧٧ - بَابٌ : فِي ٱلشَّهِيدِ

١١٢٨ ـ عَنْ سَعْدِ<sup>(٢)</sup> بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَ يُدْعَىٰ فِي زَمَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَكَانَ لَهُ عُمَرُ : هَلْ لَكَ فِي ٱلشَّامِ ، لَعَلَّ ٱللهَ ٱللهَ عَمَرُ : هَلْ لَكَ فِي ٱلشَّامِ ، لَعَلَّ ٱللهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ ؟

قَالَ : لاَ ، إِلاَّ ٱلْعَدُقَ ٱلَّذِي فَرَرْتُ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَخَطَبَهُمْ بِٱلْقَادِسِيَّةِ فَقَالَ : إِنَّا لاَقُوا ٱلْعَدُوَّ إِنْ شَاءَ ٱللهُ عَداً ، وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ ، فَلاَ تَغْسِلُوا عَنَّا دَماً ، وَلاَ نُكَفَّنُ إِلاَّ فِي ثَوْبِ كَانَ عَلَيْنَا .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>◄</sup> وقال الحافظ في « تبصير المنتبه » ٣/ ٩٤٢ : « تردد فيه ابن الأثير ، ورأيته أنا في أكثر الروايات بالمعجمة ، وكذا ضبطه ابن فتحون ، عن ابن مفرج في كتاب ابن السكن ، قال : وكذا هو في كتاب الباوردي ، قال : ورأيته في نسخة من كتاب ابن السكن بكسر العين المهملة ، وسكون الراء ، بعدها قاف » .

وانظر سنن البيهقي ٣/ ٣٩٨ باب : المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٧/ ١٠٢ برقم ( ٦٤٩٧ ) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا عبد الخالق بن زيد بن واقد ، عن أبيه ، عن عطية بن قيس ، عن بسر بن عبيد الله ، عن سنان بن عرفة . . .

وعبد الخالق بن زيد ضعيف ، وباقي رجاله ثقات .

ونعيم بن حماد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٨٢٠ ) في ا موارد الظمآن » .

ولفظ المرفوع عند الطبراني « يتيمما ولا يغسلا » كذا جاءت في المطبوع .

<sup>(</sup>٢) في أصولنا ، وعند الطبراني ٩ سعيد » وهو تحريف . وانظر أسد الغابة ٢/ ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٧٠/٦ برقم (٥٥٤٠) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن 🖚

## ٧٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْكَفَن

١٢٩ - عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ ٱلْمَال » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه عبدُ اللهِ بنُ هارونَ الفرويُّ ، وهو ضعيفٌ .

١٣٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُفِّنَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ .
 رواه أحمد (٢) ، وإسناده حسن ، والبزار .

ح عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن قيس بن مسلم ، عن عبد الرحملن بن أبي ليلى ، عن سعد بن عبيد. . .

وهو في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٤٣ برقم ( ٦٦٤٢ ) وإسناده صحيح .

وانظر أسد الغابة ٢/ ٣٥٩ ، وتاريخ البخاري ٤٧/٤ ، والإصابة ١٥٤/٤ .

وأخرجه البخاري في الكبير ٤٧/٤ من طريق معلىٰ ، حدثنا عبد الواحد ، سمع أيوب بن عائذ بن مدلج ، سمع قيس بن مسلم ، بالإسناد السابق .

وعبد الله بن هارون بن موسى الفروي ، وهو ابن أبي علقمة ضعيف . وباقي رجاله ثقات . ابن ضميرة هو زياد بن سعد بن ضميرة .

وانظر كامل ابن عدي ٤/ ١٥٧٢ ـ ١٥٧٣ ، وميزان الاعتدال ٢/ ٥١٦ .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٤١٠ برقم ( ٩٧٤٤ ) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا أبو غسان النهدي ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله ، موقوفاً عليه ، وإسناده ضعيف .

١٣١ ٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي رَيْطَتَيْنِ وَبُرْدٍ نَجْرَانِيً .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

٤١٣٢ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كُفِّنَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
 ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ ، وَإِزَارٍ وَلُفَافَةٍ ، وَكُفِّنَ عُمَرُ فِي ثَوْبَيْنِ .

رواه البزار(٢) ، وفيه ناصح الْمُحَلِّمِيّ<sup>(٣)</sup> ، وهو ضعيف .

٢٣/١ - ٢١٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا مِثُ فَلاَ / تُقَمِّصُونِي (٤) فَإِنِّي رَأَيْتُ
 رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقَمَّصْ وَلَمْ يُعَمَّمْ .

ح محمد بن عقيل ، عن محمد بن الحنفية ، عن علي . . .

وقد خالف حديث عائشة : «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ثلاثة أثواب بيض » . المتفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٧/ ٣٦٧ برقم ( ٤٤٠٢ ) . وانظر أيضاً «نصب الراية » ٢/ ٢٦١ \_ ٢٦٢ .

وقال البزار : « لا نعلم أحداً تابع ابن عقيل علىٰ روايته هلذه ، تفرد به حماد عنه » .

(۱) في كشف الأستار // ٣٨٥ برقم ( ٨١٢ ) وإسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٦٣/٧ برقم ( ٢١٥٩ ) .

والرَّيْطَةُ : الملاءة كلها من نسج واحد وقطعة واحدة ، وقيل : كل ثوب لين رقيق ، والجمع رَيُطٌ ، وَرِيَاطٌ .

(٢) في كَشْفُ الأستار ١/ ٣٨٤ برقم ( ٨١١ ) من طريق أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم ، حدثنا أبو عبد الله ناصح ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة . . . وأبو عبد الله ناصح المحلّمي ضعيف كما قال الهيثمي رحمه الله .

وقال البزار : « لا نعلم أحداً رواه هاكذا إلاَّ جابر بنُّ سمرة ، وناصح ضعيف » .

(٣) المحلمي \_ بضم الميم ، وفتح الحاء المهملة ، وكسر اللهم المشددة \_ : نسبة إلى مُحَلِّم بن تميم . . . وانظر « اللباب » ٣/ ١٧٤ .

(٤) قَمَّصَ فُلاناً قميصاً: أُلبسه إياه.

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ( مص :٤٣ ) ، وفيه خالد بن يزيد العمري ، وهو ضعيف .

١٣٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ
 أَثُوَابِ أَحَدُهَا قَمِيصٌ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وإسناده حسن .

81٣٥ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط، وفيه محمد بن القاسم الأسدي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ( ۲ ل ۹۶ ) وفي المطبوع برقم ( ٦٣٥١ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/٤١٢ برقم ( ١٢٧٢ ) ـ من طريق محمد بن علي الصائغ ،

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٦٧/ ٣٨٢ من طريق عبد الله بن الحسن الحراني ، جميعاً : حدثنا خالد بن يزيد العمري ، حدثنا أبو الغصن ثابت بن قيس أنه سمع محمد بن عمرو بن حزم يقول : سمعت أبا هريرة. . .

وخالد بن يزيد متروك ، بل اتهمه أبو حاتم ، ويحيئ ، وانظر الكامل ٣/ ٨٨٩ \_ ٨٩٠ ، والمجروحين ١/ ٢٨٤\_ ٢٨٠ ، ولسان الميزان ٢/ ٣٨٩ .

وقال الطبراني: ﴿ لَم يَرُوهُ عَنْ مَحْمَدُ إِلاَّ أَبُو الْغَصِينُ ، تَفُرِدُ بِهِ خَالَدُ ﴾ .

وأخرجه عبد الرزاق ٤٢٦/٣ برقم ( ٦١٨٩ ) من طريق رجل من أهل المدينة ، عن محمد بن أبي بكر ، عن مولى لأبي هريرة قال لأهله عند موته : . . . وفيه مجهولان ، وانظر « المحلَّىٰ ٥ / ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط ٣/ ٧٣ برقم ( ٢١٣٩ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤١١ برقم ( ١٢٧٠ ) \_ من طريق أحمد بن زهير ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل المقرىء ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس بن مالك . . .

ورجاله رجال الصحيح ، غير شيخ الطبراني ومحمد بن عبد الله وهما ثقتان .

وقال الطبراني: «لم يروه عن حميد إلا حماد ، ولا عنه إلا مسلم ، تفرد به ابن عقيل » . (٣) في الأوسط (٢ ل ١٣٥ ) وفي المطبوع برقم ( ١٩٣٩ ) \_ وهو في مجمع البحرين / ٢١٨ برقم ( ١٢٧١ ) \_ من طريق محمد بن علي المروزي ، حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني ، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة . . .

١٣٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُفِّنَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ ، بُرْدٍ صَنْعَانِيٍّ ، وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ (١) .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، وفيه قعنب بن المحرز ، ولم أجد من ذكره .

٤١٣٧ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُغَفَّلِ<sup>(٣)</sup> قَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ ، فَٱجْعَلُوا فِي غُسْلِي
 كَافُوراً، وَكَفَّنُونِي فِي بُرْدَيْنِ وَقَمِيصٍ ، فَإِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ.

رواه الطبراني (٤) في الكبير ، وفيه صدقةُ بنُ موسىٰ ، وفيه كلامٌ .

١٣٨ ـ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ آلَ مُحَمَّدٍ وَفِيهِمُ ٱبْنُ نَوْفَلٍ فِي أَيِّ شَيْءٍ ، كُفِّنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

فَقَالُوا : فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَجُعِلَ فِي قَبْرِهِ سَحْقُ<sup>(٥)</sup> قَطِيفَةٍ كَانَتْ لَهُمْ .

ح ومحمد بن القاسم الأسدي كذبوه ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧٤٦٢ ) في مسند الموصلي .

 <sup>(</sup>١) البُرْد : نوع من الثياب معروف ، وحِبَرَة : ما كان مُوْشياً مخططاً من البرود ، وتستعمل وصفاً ، وعلى الإضافة ، وفي أصولنا ، وعند الطبراني « بردي » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٣٣/١٠ برقم (١٣٠٨٧) من طريق محمد بن العباس الأصبهاني ، حدثنا قعنب بن المحرز بن قعنب الباهلي ، حدثنا سعيد بن عامر ، حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله بن مسعود...

وقعنب بن المحرز بن قعنب ترجمه ابن حبان في الثقات ٢٣/٩ وباقي رجاله ثقات ، فالإسناد حسن إن شاء الله . وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « مَعْقَل » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . وللكن أخرجه الحاكم ٣/ ٥٧٨ من طريق عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا سعيد الجريري ، عن ابن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل . . .

وإسناده ضعيف ، صدقة بن موسى ضعيف ، ولم يذكر أيضاً فيمن سمع الجريري قبل اختلاطه . وقد تحرفت فيه « ابن بريدة » إلى « ابن يزيد » . وانظر « نصب الراية » ٢/٢٥٩ . (٥) السَّحْقُ : الثوب الخلق الذي انسحق وبلي وبعد من الانتفاع به .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

٤١٣٩ ـ وَلَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ (٢) فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ : قَالَ : أَتَيْتُ حَلْقَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ ٱلْهُطَّلِبِ فَسَأَلْتُ أَشْيَاخَهُمْ : فِي كَمْ كُفِّنَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

٤١٤٠ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، كَانَتْ عَلَيْهِ نَمِرَةٌ ، فَكَانَ إِذَا غَطَّىٰ بِهَا عَلَيْهِ نَمِرَةٌ ، فَكَانَ إِذَا غَطَّىٰ بِهَا رَأْسَهُ ، خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَكَانَ إِذَا غَطَّىٰ بِهَا رَأْسَهُ ، خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَأْسَهُ ، خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ ، وَأَنْ يَأْخُذَ شَجَراً مِنْ هَلْذَا الْعَلَجَانِ (٣) فَيَجْعَلَهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ ، وَأَنْ يَأْخُذَ شَجَراً مِنْ هَلْذَا الْعَلَجَانِ (٣) فَيَجْعَلَهُ عَلَيْ رِجْلَيْهِ .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> في الكبير ، من رواية أيوب<sup>(٥)</sup> ، عن الحكم بن عتيبة ، وأيوب لم أعرف من هو ، وبقية رجاله ثقات .

اَلَّ نَصَارِ ، فَجَاءَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْاسٍ ، قَالَ : قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقُتِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ بِثَوْبَيْنِ لِتُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ ، فَلَمْ يَكُنْ

 <sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ٢٣٩ برقم ( ٣٢٦٨ ) من طريق يحيى بن آدم ، عن زهير بن معاوية ، عن
 أبى إسحاق قال : سألت آل محمد . . . وهاذا إسناد صحبح .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ٣/ ٢٣٨ برقم ( ٣٢٦٧ ) ، وابن سعد في « الطبقات » ٢/ ٢/ ٦٧ من طريق عبيد الله بن موسىٰ ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، به . وإسناده صحيح .

ويشهد لهما حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير ١١/( ١١٨٦٤ ) وعند أبي نعيم في « المستخرج على صحيح مسلم » برقم ( ٢١٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) العلجان ـ بفتح المهملة واللام والجيم ـ : شجيرة تنبت في الصحارئ ، وهي قضبان خضر دقاق أوراقها حَرْشَفِيَّة دقيقة ، ولها زهر أصفر ، وثمر دقيق يشبه الآنسون ، وهو عطري الرائحة .

 <sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٩٥/١١ برقم ( ١٢١٠٧ ) من طريق الفضل بن هارون صاحب أبي ثور ،
 حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، حدثنا أبو شيبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس . . .
 وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان العبسي ، وهو متروك .

<sup>(</sup>٥) ليس في الإسناد من اسمه أيوب ، وأزعم أنه تحريف عن « أبو شيبة » ، والله أعلم .

للأَنْصَارِيِّ كَفَنٌ ، فَأَسْهَمَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱلثَّوْبَيْنِ ، ثُمَّ كُفِّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبِ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه عثمان الجزري الشَّاهِدُ ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٢ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مَرَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدِعَ أَنْفُهُ وَمُثَّلَ بِهِ ، فَقَالَ : « لَوْلاَ أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا ، تَرَكْتُهُ حَتَّىٰ يَحْشُرَهُ ٱللهُ مِنْ بُطُونِ ٱلسِّبَاعِ وَٱلطَّيْرِ ، فَكُفِّنَ فِي نَمِرَةٍ إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ ، بَدَتْ رِجْلاَهُ ، بَدَتْ رِجْلاَهُ ، بَدَا رَأْسُهُ ، فَخَمَّرُوا رَأْسَهُ » .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٢)</sup> ، وروى أبو داود بعضه من غير ذكر للكفن ، ورجالُهُ رجالُ الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (۱ ل ۱۷۰) وفي المطبوع برقم (۳۰۰۹) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤١٢ ـ ٤١٣ برقم ( ١٢٧٣ ) ـ وفي الكبير برقم ( ١٢١٥٢ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عثمان الجزري ، عن مقسم ، عن ابن عباس . . .

وهو في مصنف عبد الرزاق ٢٧/٣ برقم ( ٦١٩٤ ) . وفي إسناده عثمان الجزري ترجمه البخاري في الكبير ٢٥٨/٦ ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأورد ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ٢٠/ ١٧٤ بإسناده إلىٰ أحمد أنه قال : « روىٰ أحاديث منكرة » .

وقال : « سألت أبي عن عثمان الجزري فقال : لا أعلم روىٰ عنه غير معمر ، والنعمان » . وقال الطبراني : « لم يروه عن عثمان إلاَّ معمر » .

ويشهد له حديث الزبير أخرجه البيهقي في الجنائز ٣/ ٤٠١ باب : الدليل علىٰ جواز التكفين في ثوب واحد ، من طريق إبراهيم بن مهدي (المصيصي) ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الزبير قال : . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر أيضاً الحديث التالي .

ملاحظة : حديث ابن عباس هنذا ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>۲) في المسند ۲۹۶/۲-۲۹۰ برقم ( ۳۵۹۸ ) وإسناده حسن . وهناك استوفينا تخريجه . ونضيف هنا : أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۰/۱۶ برقم (۱۸۳۰۱ ) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» ۱/ ۳۱۵ برقم (۳۵۷) من طريق أسامة بن زيد ، عن الزهري ، عن أنس . . . وهلذا إسناد حسن .

١٤٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / : ٢٤/٣
 « خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ ، وَلا تَشَبَّهُوا بِٱلْيَهُودِ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، ورجاله ثقات ( مص : ٤٥ ) .

١٤٤ - وَعَنْ شَيْخٍ مِنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَنَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَعِنْدَنَا بَكْرَةٌ صَعْبَةٌ لاَ نَقْدِرُ عَلَيْهَا .

قَالَ : فَدَنَا مِنْهَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ضَرْعَهَا فَٱحْتَفَلَ (٢)، فَحَلَّبَ.

قَالَ : فَلَمَّا مَاتَ أَبِي ، جَاءَ وَقَدْ شَدَدْتُهُ فِي كَفَنِهِ ، وَأَخَذْتُ سَلاَ فَشَدَدْتُ بِهَا ٱلْكَفَنَ ، فَقَالَ : « لا تُعَذَّبُ أَبَاكَ بِٱلسَّلَىٰ (٣) » ، ثُمَّ بَزَقَ عَلَىٰ صَدْرِهِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ

عاصم ، عن ابن جريج كما رواه حفص ، وهو وهم ، والله أعلم» .

وقال أبن التركماني : « هو مع إرساله منكر لا يجوُّز أن يقوله ـُعليه السلام ـ لأنه لا يقول إلاَّ الحق ، واليهود لا تكشف وجوه موتاها. . . » .

وانظر «تلخيص الحبير » ٢/ ٢٧١ ، ونصب الراية ٣/ ٢٧ ـ ٢٨ ، والدراية ٢/ ١٠ ـ ١٠ . وقد اختلف عليه فيه أيضاً فأخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ٣٣٨ من طريق الحسن بن إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد ، حدثنا الهيثم بن خالد البغدادي ، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، حدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله . . .

(٢) احتفل اللبن في الضرع: اجتمع. وهي في مسند الإمام « حفل » . وحفل واحتفل بمعنيّ.

(٣) السلى ـ بفتح السين المهملة واللام ـ: عَشَاء رقيق يحيط بالجنين، ويخرج به من بطن أمه .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۸۳/۱۱ برقم ( ۱۱٤٣٦ ) ، والدارقطني ۲۹۶/ ـ ۲۹۷ برقم ( ۲۷۲ ) ، والبيهقي في الجنائز ۴۹۶/ باب : المحرم يموت ، من طريق عبد الرحمان بن صالح الأزدي ، حدثنا حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس . . وهاذا إسناد ضعيف . وانظر الكنز ۲۰۰/۱۰ برقم ( ۲۲۳۸۱ ) .

وقال البيهقي : « قال عبد الله ـ يعني : ابن أحمد ـ : فحدثت به أبي فأنكره . وقال : هـٰـذا خطأ، أخطأ فيه حفص فرفعه ، وحدثني عن حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن عطاء مرسلاً » . وقال البيهقي أيضاً : « وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن جريج مرسلاً ، وروي عن علي بن

رُضَابَ (١) بُزَاقِهِ عَلَىٰ صَدْرِهِ.

رواه أحمدُ (٢) ، وفيهِ رجلٌ لَمْ يُسَمَّ . وبقيةُ رجالِهِ ثقاتٌ .

٤١٤٥ ـ وَعَن ٱبْنَةِ أُهْبَانَ : أَنَّ أَبَاهَا أَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُكَفِّنُوهُ وَلاَ يُلْبِسُوهُ قَمِيصاً .

قَالَتْ : فَٱلْبَسْنَاهُ قَمِيصاً ، فَأَصْبَحْنَا وَٱلْقَمِيصُ عَلَى ٱلْمِشْجَبِ .

رواه أحمدُ (٣) هَكَذَا .

ضرعها فحفل ، فاحتلب فشرب ، فلما مات أبي جاء وقد شددته في كفنه وأخذت سلاءة فشددت بها في الكفن ، فقال : « لا تعذب أباك بالسلاء « قالها ثلاثًا قال : وكشف عن صدره ألقى السلاء ثم بزق على صدره حتى رأينا رضاض بزاقه على صدره » .

والشُّلاء ـ بضم المهملة وتشديد اللام المفتوحة ـ جمع سُلاءة ، وهي شوكة النخل .

فيصير المعنىٰ : كأنه ربط الكفن بالشوك كالشكالة وغيرها . وهو منهي عنه ، والله أعلم .

(١) الرضاب : الريق المرشوف ، ورغوة العسل ، ويقال : ماء رضاب إذا كان عذباً .

(٢) في المسند ٧٣/ - ٧٤ ، والحارث برقم ( ٢٦٨ ) بغية الباحث من طريق عفان ، حدثنا حماد بن سلمة، قال: . . . وهنذا إسناد فيه جهالة . ونسبه المتقى الهندي في الكنز ١٥/ ٥٧٩ برقم ( ٢٢٥٩ ) إلى أحمد .

(٣) في المسند ٩/ ٦٩ و ٣/ ٣٩٣ ، والطبراني في الكبير ٢٩٤/١ برقم ( ٨٦٤ ) من طرق : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي عمرو القسملي ، عن ابنة أهبان . . وهلذا إسناد فيه أبو عمرو القسملي ، ترجمه الحسيني في الإكمال ( ١٣٢/ ب) فقال : «أبو عمرو القسملي ، عن ابنة لأهبان بن صيفي ، عن أبيها ، اسمها عديسة » .

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة برقم ( ٢٦٩ ) بغية الباحث ، والطبراني في الكبير ١ / ٢٩٣ برقم ( ٨٦٢ ) ، من طريق عثمان بن الهيثم ، حدثنا عبد الله بن عبيد الحميري ، عن عديسة بنت أهبان بن صيفى...

وعثمان بن الهيثم بينا أنه ضعيف عند الحديث ( ٤٥٢ ) في ﴿ موارد الظمآن ﴾ .

ومن هنذه الطريق أخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » ١/ ٨٥ الترجمة ( ٥٤ ) بدون قصة القميص .

وانظر \* إتحاف الخيرة \* برقم ( ٢٥٧٧ ) ، والمطالب العالية برقم ( ٨١٣ ) .

وأضاف أبو زرعة في « ذيل الكاشف » ص ( ٣٣٨ ) : « لا يعرف » .

وتحرف في ا تعجيلُ المنفعة ﴾ إلىٰ ﴿ أبو عمرو العليمي ﴾ .

وعنده أيضاً زيادة : ﴿ لَا يَعْرُفُ ﴾ .

١٤٦٦ ـ وَرَوَى (١) الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، فَقَالَ : عَنْ عُدَيْسَةَ (٢) بِنْتِ أُهْبَانَ قَالَ : حَنْ عُدَيْسَةَ (٢) بِنْتِ أُهْبَانَ قَالَ : لاَ تُكَفِّنُونِي فِي ثَوْبٍ مَخِيطٍ ، فَحَيْثُ قُبِضَ وَغُسِّلَ أَرْسَلُتُ إِلَيْهِمْ بِٱلْكَفَنِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِٱلْكَفَنِ . قَالُوا : وَخُسِّلَ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِٱلْكَفَنِ . قَالُوا : قَمِيصٌ ؟ قُلْتُ : إِنَّ أَبِي قَدْ نَهَانِي أَنْ أَكَفِّنَهُ فِي قَمِيصٍ مَخِيطٍ .

قَالَتْ : فَأَرْسَلْتُ إِلَى ٱلْقَصَّارِ<sup>(٣)</sup> ، وَلِأَبِي قَمِيصٌ فِي ٱلْقِصَارَةِ ، فَأَتِيَ بِهِ ، فَأُلْبِسَ وَذُهِبَ بِهِ ، فَأَغْلَقْتُ بَابِي وَتَبِعْتُهُ ، وَرَجَعْتُ وَٱلْقَمِيصُ فِي ٱلْبَيْتِ فَأَرْسَلْتُ إِلَى ٱلَّذِينَ عَسَّلُوا أَبِي فَقُلْتُ : كَفَّنْتُمُوهُ فِي قَمِيصِ ؟

قَالُوا : نَعَمْ . قُلْتُ : هُوَ ذَا ؟ قَالُوا : نَعَمُ (٤) .

وَفِيهِ أَبُو عَمْرٍو ٱلْقَسْمَلِيُّ ، قَالَ ٱلْحُسَيْنِيُّ : لاَ يُعْرَفُ .

١٤٧ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ لَمَّا حَضَرَهُ ٱلْمَوْتُ ، دَعَا بِخَلَقِ (٥) جُبَّةِ صُوفٍ ، فَقَالَ : كَفَّنُونِي فِيهَا ، فَإِنِّي لَقِيتُ فِيهَا ٱلْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَنَا إِنَّمَا كُنْتُ أُخَبِّتُهَا لِهَاذَا .

رواه الطبراني<sup>(٦)</sup> ( مص ٤٦: ) في الكبير ، ورجاله ثقات ، إلاَّ أن الزهري لم يدرك سعداً .

<sup>(</sup>۱) في ( ظ ، م ) : « ورواه » .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ) : « عائشة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) القصار: المبيض للثياب ومحورها ، والقصارة هي مهنة القصار.

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٩٣/ برقم ( ٨٦٢ ) من طريق أبي مسلم الكشي ، حدثنا عثمان بن الهيثم ، حدثنا عبد الله بن عبيد ، عن عديسة بنت أهبان... وهلذا إسناد ضعيف لضعف عثمان بن الهيثم ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٥٢ ) في موارد الظمآن .

<sup>(</sup>٥) خَلَقٌ : بال ، ويَستوى فيه المذكر والمؤنث لأنه في الأصل مصدر .

<sup>(</sup>٦) في الكبير ١٤٣/١ برقم (٣١٦)، والحاكم ٤٩٦/٣ من طريق عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب: أن سعد بن أبي وقاص. . . والزهري لم يدرك سعداً ، وعبد الله كاتب الليث ضعيف .

٤١٤٨ - وَعَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ : أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ ٱلْيَمَانِ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ : بَعَثَنِي وَأَبَا مَسْعُودٍ فَٱبْتَعْنَا لَهُ كَفَنَا حُلَّةَ عَصْبٍ بِثَلاَثِ مِئَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : أَرِيَانِي مَا ٱبْتَعْتُمَا لِي بِكَفَنِ ، إِنَّمَا يَكْفِينِي رَيْطَتَانِ بَيْضَاوَانِ .
 لي ، فَأَرَيْنَاهُ ، فَقَالَ : مَا هَـٰذَا لِي بِكَفَنِ ، إِنَّمَا يَكْفِينِي رَيْطَتَانِ بَيْضَاوَانِ .

رواه الطبراني(١) في الكبير .

١٤٩ - وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ (٢): سَأَلْنَا أَبَا مَسْعُودٍ مَا قَالَ حُذَيْفَةُ عِنْدَ
 ٱلْمَوْتِ ؟

قَالَ : قَالَ : أَعُوذُ بِآللهِ مِنْ صِيَاحٍ إِلَى ٱلنَّارِ ، وَٱشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ... فَلَكَرَ نَحْوَهُ ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ .

٤١٥٠ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَة : أَنَّ مَيْمُونَةَ كُفِّنَتْ فِي دِرْعٍ مُعَصْفَرٍ .
 رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه إسماعيل بن عياش ، وفيه كلام .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/١٦٣ برقم (٣٠٠٦، ٣٠٠٦) من طريق سفيان الثوري، وزكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي : أن صلة بن زفر حدثه : أن حذيفة بن اليمان كفن... وهــٰذا إسناد صحيح .

وانظر الرواية التالية .

<sup>(</sup>٢) أخرجها الطبراني في الكبير ٣/ ١٦٣ \_ ١٦٤ برقم ( ٣٠٠٨ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة قال : سألنا أبا مسعود . . .

وهاذا إسناد صحيح ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٩/٢٤ برقم (٧٦) من طريق محمد بن إبراهيم بن عرق الحمصي ، حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن نافع بن عامر ، عن علي بن أبي طلحة : أن ميمونة. . .

وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ميمونة ، ونافع بن عامر روئ عن علي بن أبي طلحة ، وسليمان ابن أبي مسلم الأحول ، وقتادة بن دعامة . وروئ عنه إسماعيل بن عياش ، وحيوة بن شريح ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وعبد الوهاب بن الضحاك متروك الحديث .

وعلىٰ هامش (م) قال ابن حجر : « فيه ثلاثة علل : علي لم يدرُكُ ولا وقت وفاتها ، وإسماعيل ، والثالثة أشد من الجميع وهي عبد الوهاب بن الضحاك الراوي عن إسماعيل » .

# ٧٤ \_ بَابُ ٱلإِيذَانِ بِٱلْمَيَّتِ

١٥١ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُؤْذِنُ ٱلنَّاسَ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ / صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، سُلُوا (١) إِلَى ٱللهِ ١٥/٢ مَوْتَاكُمُ ، وَلاَ تُؤْذِنُوا (٢) بِهِمُ ٱلنَّاسَ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه عبد الله بن خراش ، ضعفه جماعة ، ووثقه ابن حبان .

٢١٥٢ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ ٱلْمَدِينَةَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُؤْذِنْهُ بِمَنْ حَضَرَ مِنْ مَوْتَانَا فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَيَحْضُرُهُ ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ .

قَالَ : فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ ٱلْحَبْسَ ( مص :٤٧ ) ٱلطُّويلَ ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ .

قَالَ : فَقُلْنَا : إِنَّهُ أَرْفَقُ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ نُؤْذِنَهُ بِٱلْمَيُّتِ حَتَّىٰ يَمُوتَ .

قَالَ : فَكُنَّا إِذَا مَاتَ ٱلْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ ، فَجَاءَ فِي أَهْلِهِ فَٱسْتَغْفَرَ لَهُ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْهَدَهُ ، ٱنْتَظَرَ شُهُودَهُ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ ٱنْصَرَفَ .

قَالَ : فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ طَبَقَةً أُخْرَىٰ .

<sup>(</sup>١) سَلَّ الشيء من الشيء ، يَسُلُّهُ ، سلاًّ : انتزعه وأخرجه برفقٍ ، وذهبِ به خفية .

<sup>(</sup>٢) الأُذَان هُو الْإِعلامُ ، يقال : آذن ، يُؤذن ، إيذاناً ، وَأَذَّنَ يُؤَذُّنُ ، تَأَذيناً ، والمشدد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ٨١/١١ برقم ( ١١١١١ ) من طريق عبدان بن أحمد ، حدثنا زيد ، حدثنا عبد الله ، عن العوام بن حوشب ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . .

وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن خراش بن حوشب ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٣٧٩ ) في « موارد الظمآن » . وباقي رجاله ثقات ، وزيد هو ابن الحريش الأهوازي ، وقد بسطنا الكلام فيه عند الحديث ( ١٧٨ ) في موارد الظمآن أيضاً .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٦٩٤ برقم ( ٤٢٧٧٨ ) إلى الطبراني في الكبير .

قَالَ : فَقُلْنَا : إِنَّهُ أَرْفَقُ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَىٰ بَيْتِهِ ، وَلاَ نُشْخِصَهُ (١) ، وَلاَ نُعَنِّيهِ .

قَالَ : فَفَعَلْنَا ذَلِكَ ، فَكَانَ ٱلأَمْرَ .

رواه أحمدُ<sup>(٢)</sup> ، ورجالُهُ ثقاتٌ .

## ٧٥ - بَابُ إِجْمَارِ ٱلْمَيَّتِ

١٥٣ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « إِذَا أَجْمَرْتُمُ ٱلْمَيِّتَ ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَثاً » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والبزار ، ورجاله رجال الصحيح .

## ٧٦ ـ بَابُ خُضُورِ ٱلنِّسَاءِ عِنْدَ ٱلْمَيَّتِ

١٥٤ - عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : « لا خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ ٱلنِّسَاءِ وَلاَ عِنْدَ مَيِّتٍ ، فَإِنَّهُمْ إِذَا ٱجْتَمَعْنَ ، قُلْنَ وَقُلْنَ ».

<sup>(</sup>١) أشخص الرجلَ : أزعجه . ولا نعنيه : لا نتعبه .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣٠٦٣، وابن حبان في صحيحه برقم (٣٠٠٦)، والحاكم ٣٥٧/١، والبيهقي في الجنائز ٧٤/٤ باب : من كره النعي والإِيذان ، والقدر الذي لا يكره منه ، من طرق : حدثنا فليح ، عن سعيد بن عبيد بن السباق ، عن أبي سعيد الخدري قال : لما قدم رسول الله...

وهــٰذا إسناد حسن ، وفليح هو ابن سليمان وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦١٥٥ ) في مسند الموصلي . وانظر « موارد الظمآن » برقم ( ٧٥٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٣٣١ ، وأبو يعلى في المسند ١٩٧/٤ برقم ( ٢٣٠٠ )\_ومن طريقه أخرجه
 ابن حبان في ٩ موارد الظمآن » ٣/ ٣٢ برقم ( ٧٥٢ )\_وإسناده صحيح .

ولتمام التخريج انظر مسند الموصلي ، وموارد الظمآن .

وأخرَجه مسلّم في الطهارة ( ٢٣٩) باب : الإيتار في الاستنثار والاستجمار ، بلفظ : ﴿ إِذَا استجمر أحدكم فليوتر ﴾ . وانظر نصب الراية ٢/ ٢٦٤ .

وقوله : ﴿ أَجْمَزْتُمْ ﴾ معناه : بَكَّرْتُمْ بِالطِّيبِ .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، وفيه الوازعُ بنُ نافعٍ ، وهو ضعيفٌ . وقد تقدم (٢) أحاديث في هـــٰـذا في مواضعها .

# ٧٧ ـ بَابُ سِنْرِ سَرِيرِ ٱلْمَرْأَةِ (٣)

٤١٥٥ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : أَنَّ ٱبْنَةً لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِّيَتْ ، وَكَانُوا يَحْمِلُونَ ٱلرِّجَالَ وَٱلنِّسَاءَ عَلَى ٱلأَسِرَّةِ سَوَاءً ( مص : ٤٨ ) فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي كُنْتُ بِٱلْحَبَشَةِ وَهُمْ نَصَارَىٰ أَهْلُ كِتَابٍ ، وَهُمْ بَجْعَلُونَ لِلْمَرْأَةِ نَعْشاً (٤) فَوْقَهُ أَصْلاَعٌ ، يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصَفَ شَيْءٌ مِنْ خَلُقِهَا ، أَفَلاَ أَجْعَلُ لابْنَتِكَ نَعْشاً مِثْلَهُ ؟
للْمَرْأَةِ نَعْشاً مِثْلَهُ ؟

فَقَالَ : « ٱجْعَلِيهِ » ، فَهِيَ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ نَعْشاً فِي ٱلإِسْلاَمِ لِرُقَيَّةَ ٱبْنَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (٥) في الأوسط ، وفيه خلفُ بنُ راشدٍ ، وهو مجهولٌ .

عميس...

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣١٧/١٢ برقم ( ١٣٢٢٨ ) من طريق الحسين بن السميدع الأنطاكي ، حدثنا موسى بن أيوب النصيبي ، حدثنا مغيرة بن سقلاب ، عن الوازع بن نافع ، عن سالم ، عن ابن عمر . . .

والوازع متروك ، والمغيرة بن سقلاب انظر من أجله : الجرح والتعديل ٢٢٣/٨ ـ ٢٢٤ ، وميزان الاعتدال ١٦٣/٤ ، ولسان الميزان ٦/٧٨\_٧٩ ، وكامل ابن عدي ٦/ ٣٣٥٧ .

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة برقم ( ٢٠٦٢ ) ، وحديث خولة برقم ( ٣٩٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « الميت » .

<sup>(</sup>٤) النعش : سرير يحمل عليه المريض أو الميت ، قال النابغة :

أَلَكُمْ أَقْسِمْ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي أَمَحْمُ ولُ عَلَى النَّعْشِ الْهُمَامُ

ويقال : نَعشَهُ ، يَنْعَشُهُ ، نَعشاً : إذا أنهضه وأقامه ، ونعشوا الميت : حملوه على النعش .

<sup>(</sup>ه) في الأوسط ٢٤٦/٢ ـ ٢٤٧ برقم ( ١٤٤٠ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢١٣/٢ برقم ( ١٢٧٤ ) ـ من طريق أحمد بن محمد بن صدقة ، حدثنا أبو الربيع الأعرج جابر السمتي ،

حدثنا خلف بن راشد أبو عثمان ، حدثنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أسماء بنت

# ٧٨ ـ بَابُ حَمْلِ ٱلسَّرِيرِ

١٥٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ ٱلشَّرِيرِ ٱلأَرْبَعَ ، كَفَّرَ ٱللهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً » .

٢١/٣ رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه علي بن أبي سارة ، وهو ضعيف / .

## ٧٩ ـ بَابٌ : ٱلْقِيَامُ لِلْجَنَازَةِ

٤١٥٧ - عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَنَّهُ رَأَىٰ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا وَقَالَ : رأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا .

وأبو الربيع جابر السمتي ، أظنه أباً لربيع خالد بن يوسف السمتي ، وإن كان فهو ضعيف .
 وخلف بن راشد أبو عثمان ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ١٩٥ ، ولم يورد فيه شيئاً ، وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل ٣ ٣/ ٣٧٠ : « مجهول » .

وانظر ميزان الاعتدال ١/ ٦٦٠ ، ولسان الميزان ٢/ ٤٠٣ .

وقال الطبراني: «لم يرو هنذا الحديث عن داود إلاَّ خلف ، تفرد به أبو الربيع الأعرج » . (١) في الأوسط ( ٢ ل ٦٣ ) وفي المطبوع برقم ( ٥٩٢٠ ) وهو في مجمع البحرين ١٣/٢ . . ٤١٤ برقم ( ١٢٧٥ ) - من طريق محمد بن محمد التمار ، حدثنا محمد بن عقبة السدوسي ، حدثنا علي بن أبي سارة الشيباني ، قال : سمعت ثابتاً البناني قال : سمعت أنس بن مالك . . .

وعلي بن أبي سارة ، ومحمد بن عقبة السدوسي ضعيفان ، وقد فصلنا القول في محمد بن عقبة في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٨٢ ) وانظر ترجمة ابن أبي سارة في « التهذيب » .

وقال الطبراني : « لا يروى عن أنس إلاَّ بهـٰذا الإسناد ، تفرد به علي » .

وأخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » ٨٩٨/٢ برقم ( ١٤٩٩ ) باب : في ثواب حمل الجنازة ، من طريق عثمان بن طالوت بن عباد ، حدثنا بكر بن عبد ربه ، حدثنا علي بن أبي سارة ، بالإسناد السابق .

وقال ابن الجوزي : « هـٰـذا حديث لا يصح . . . » . وما وجدت حديث ثوبان فيه ، وقد نسبه إليه ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١١١ .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٥٩٨/١٥ برقم (٤٢٣٦٥ ، ٤٢٣٦٦ ) إلى الطبراني في الأوسط ، وإلى ابن النجار ، وانظر « تلخيص الحبير » ١١٠/٢ ـ ١١١ .

رواه أحمدُ<sup>(۱)</sup> ، والبزارُ ، وفيه موسى بنُ عمرانَ بنِ مناح ولم أجد من ترجمه بما يشفي .

١٥٨ عنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ ٱلْكَافِرِ ، نَقُومُ لَهَا ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، قُومُوا لَهَا ، فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا ، إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَاماً لِلَّذِي يَقْبِضُ ٱلأَرْوَاحَ » .

رواه ( مص ٤٩: ) أحمد<sup>(٢)</sup> ، والبزار ، والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد ثقات .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱/ ۲۶ ، والبزار ۳۹۲/۱ ۳۹۳ برقم ( ۸۳۶ ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ۱/ ٤٨٥ من طريق إسماعيل بن أمية ، حدثنا عمران بن مناح ـ عند البزار : ابن موسى بن مناح ـ عن أبان بن عثمان ، عن عثمان . . .

نقول: عمران بن موسى بن مناح خطأ ، وقد انقلب الاسم ، صوابه: موسى بن عمران بن مناح . . . » مناح ، وقد ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٩٦ فنسبه إلىٰ جده ، قال : « موسى بن مناح . . . » وكذلك قال الحافظ في « لسان الميزان » ٦/ ١٣٢ .

وقال الحافظ ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٥٠ ، والدارقطني في « المؤتلف والمختلف » \$/ ٢١٠ ، وابن ماكولا في الإكمال ٧/ ٣٠٧ ، والذهبي في المشتبه ٢/ ٦٢١ ، وابن حجر في تبصير المنتبه ٤/ ١٣٣٢ ، وفي « تعجيل المنفعة » ص ( ٤١٥ ) وفيه أكثر من تحريف . وابن الأثير في اللباب ٣/ ٢٥٧ : « موسى بن عمران بن مَنَّاح » . وهو الصواب .

وأُخْرِجِهُ عَبِدَ الله بن أحمد في زوائده على المسند ١/ ٦٠ ، ٦٨ ، ٧٢ ـ ٧٣ ، من طريق إسماعيل بن أمية ، عن موسى بن عمران بن مناح ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان بن عفان . . . . وهاذا إسناد حسن .

وقال البزار: « لا نعلمه عن عثمان مرفوعاً إلاَّ من هـٰذا الوجه ، وروي عن غيره » . وانظر « العلل الواردة في الأحاديث » للدارقطني ٢/ ٩ ـ ١٠ برقم ( ٢٥٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ۲/۱۲۸ ، والبزار ۳۹۳/۱ برقم (۸۳۱) ، وعبد بن حميد برقم (۳٤۰)
 وابن حبان في الكبير ٤١/١٤ برقم (١٤٦٣١) ، والحاكم ٣٥٧/١ ـ ومن طريقه أخرجه >

١٥٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ
 جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا .

رواه أحمد(١) ، وفيه جابرٌ الجعفيُّ ، وفيه كلام كثير ، وقد وثق .

٤١٦٠ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ .

وقال بعضهم : عن أبي سعيد بن زيد ، وفيه جابرٌ الجعفيُّ ، وفيه كلام .

<sup>◄</sup> البيهقي في الجنائز ٤/ ٢٧ باب: القيام للجنازة \_ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١/ ٤٨٦) والحارث بن أبي أسامة \_ ذكره الحافظ الهيثمي في « بغية الباحث » برقم ( ٢٦٨ ) وابن شاهين في ٩ ناسخ الحديث ومنسوخه » برقم ( ٣٣٧ ) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب ، عن ربيعة بن سيف ، عن أبي عبد الرحمان الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو...

وربيعة بن سيف ضعيف وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٧٤٦ ) في مسند الموصلي . وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٣/ ٤٥ \_ ٤٦ برقم ( ٧٧٢ ) . وهو حديث صحيح بشواهده .

<sup>(</sup>۱) في المسند ١٦٤/٤ ، ٣٤٦ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن جابر قال : سمعت الشعبي قال : أشهد على أبي سعيد بن زيد... وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي ، وانظر الحديث التالي .

 <sup>(</sup>۲) في البحر الزخار برقم ( ۸۳۵ ) ، وهو في كشف الأستار ۳۹۳/۱ برقم ( ۸۳۵ ) من طريق عمرو بن علي ، حدثنا أبو داود ،

وأخرجِه الشاشي في المسند برقم ( ٢٠٧ ، ٣٢٦ ) من طريق عمرو بن مرزوق ،

جميعاً : حدثنا شعبة ، عن جابر ، عن الشعبي ، قال : أشهد علىٰ سعيد بن زيد... وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف .

وانظر : « العلل. . . . » للدارقطني ٤/ ٤٢٢ \_ ٤٢٣ .

وقال البزار: ﴿ رواه بعضهم فقال : أشهد علىٰ أبي سعيد ، ولا نعلمه عن سعيد بن زيد إلاَّ من هـٰذا الوجه ﴾ .

١٦٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ ،
 فَقَالَ : « إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً » .

رواه أحمد(١) ، وإسناده حسن .

قلت : ولأبي هريرة عند النسائي <sup>(٢)</sup> ، في القيام للجنازة غير هــٰـذا .

١٦٦٢ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ ، فَإِنْ كَانَ مُسْلِماً ، أَوْ يَهُودِيّاً ، أَوْ نَصْرَانِيّاً ، فَقُومُوا لَهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ ، وَلَـٰكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ ٱلْمَلاَثِكَةِ » .

قَالَ لَيْثٌ : فَحَدَّثْتُ هَاذَا ٱلْحَدِيثَ لِمُجَاهِدِ فَقَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ ٱلأَزْدِيُ . فَقَالَ : إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ عَلِيٍّ نَنْتَظِرُ جَنَازَةً إِذْ مَرَّتْ بِنَا أُخْرَىٰ ، فَقُمْنَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا يُقيمُكُمْ ؟

فَقُلْنَا: هَلْذَا مَا تَأْتُونَا بِهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ : زَعَمَ أَبُو مُوسَىٰ أَنَّ رَسُولَ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَإِنْ كَانَ مُسْلِماً ( مص : ٥٠ ) أَوْ يَهُودِبّاً ، أَوْ نَصْرَانِبًا ، فَقُومُوا لَهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ نَقُومُ لَهَا ، وَلَلْكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٢ / ٢٨٧ ، ٣٤٣ ، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٧ ، وابن ماجه في الجنائز ( ١٥٤٣ ) باب : ما جاء في القيام للجنازة ، من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . وإسناده حسن كما قال الهيثمي رحمه الله ، وانظر حديث ابن عباس الآتي برقم ( ٤١٦٩ ) .

وهاذا الحديث ليس على شرط الهيشمي ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في الجنائز ٤٤/٤ \_ ٤٥ باب : الأمر بالقيام للجنازة .

وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٣/٤٦ برقم ( ٧٧١ ) ، ويشهد له أيضاً حديث جابر المتفق عليه ، وقد خرجناه في مسند الموصلي ٣/ ٤٥٤ برقم ( ١٩٥٠ ) .

فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا فَعَلَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنَ ٱلْيَهُودِ ، كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ ، وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ ، فَإِذَا نُهِيَ ٱنْتَهَىٰ ، فَمَا عَادَ بَعْدُ .

قلت : حديثُ عليِّ رواه النسائيُّ<sup>(١)</sup> باختصار .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> وفيه ليث بن أبي سليم ، وهوثقة ، ولكنه مدلس .

٤١٦٣ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وفيه قيسُ بنُ الربيع الأسديُّ ، وفيه كلامٌ .

١٦٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ / ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ مَرَّتْ عَلَيْهِ .

(۱) في الجنائز ٤٦/٤ باب : الرخصة في ترك القيام ، من طريق محمد بن منصور ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة ، عن علي . . . وإسناده صحيح .

وانظر روايات حديث على في ﴿ جامع الأصول ﴾ ١١/ ١٣٣ \_ ١٣٤ .

(٢) في المسند ١٣/٤ ـ ومن طريقه أخرجه الحازمي في \* الاعتبار » ص ( ٢٣٠ ) ـ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم ، حدثنا أبو معاوية ـ يعني : شيبان ـ عن ليث ، عن أبي بردة بن أبي موسىٰ ، عن أبيه أبي موسىٰ . . .

وليث بن أبي سليم ضعيف . وانظر كنز العمال ٧٢٦/١٥ ، برقم ( ٤٢٨٩٥ ) .

وأخرج أحمَّد حدَّيث أبي موسىٰ ٤/ ٣٩١ من طريق عبد الصَّمد ، حدثنا ليث ، بالإسناد السابق .

وأخرج حديث علي وحده أحمد ١٤١/١ من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة ، قال : كنا مع علي... وليث هو ابن أبي سليم ، وهو ضعيف كما قدمنا .

وهو في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٥٩ برقم ( ٦٣١١ ) .

(٣) في كشف الأستار ٢٩٤/١ برقم ( ٨٣٨ ) من طريق موسى بن داود ، حدثنا قيس ، عن أبي هاشم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . .

وقيس هو ابن الربيع الأسدي ، وهو ضعيف .

رواه الطبرانيُّ<sup>(١)</sup> في الكبير، وفيه أبو يحيى القتَّاتُ، وفيه كلامٌ . (ظ:١٣٣).

٤١٦٥ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : تَذَاكَرْنَا ٱلْقِيَامَ عِنْدَ ٱلْجَنَازَةِ عِنْدَ عَلِيٍّ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : مِّا زِلْنَا نَفْعَلُهُ .

فَقَالَ : عَلِيٌّ : صَدَقْتَ ، ذَاكَ وَأَنْتُمْ يَهُودٌ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وإسناده حسن .

٤١٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ يَهُودِيُّ مُرَّ بِهَا عَلَيْهِ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وإسناده حسن ( مص : ٥١ ) .

(۱) في الكبير ٢٠ / ٤٠٢ برقم ( ١٣٤٨٣ ) من طريق محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي ، حدثنا عبد الله بن رجاء \_ أنبأنا إسرائيل ، عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عمر . . .

وشيخ الطبراني محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي ، روئ عن عبد الله بن رجاء ، وموسى بن مسعود ، وحيان بن هلال الباهلي ، وروئ عنه الطبراني ، وأحمد بن عمرو الشيباني ، وأحمد بن محمد الأصبهاني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأبو يحيي لين الحديث كما قال ابن حجر .

إسناد حسن . وقال البزار : « ورأيته في موضع آخر عندي : عن صالح بن كيسان ، عن عبد الله بن عكرمة ، عن عروة ، عن عائشة... » .

وهــاذاً إسناد حسن أيضاً ، عبد الله بن عكرمة ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ١٦٢ ـ ١٦٣ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٢٨ ، وهــاذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد .

٤١٦٧ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ مَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ ، فَقَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَقُمْ ، فَقَالَ : مَاذَا صَنَعْتُمْ ، إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَذِّيا بِرِيحِ ٱلْيَهُودِ .

قلت : رواه النسائي<sup>(١)</sup> باختصار .

رواه أحمد(٢) ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وفيه كلام .

٤١٦٨ - وَعَنْ حُسَيْنِ وَٱبْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا : أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا قَامَ
 رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ جَنَازَةِ يَهُودِيٍّ مُوَّ بِهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ :
 ﴿ آذَانِي رِيحُهَا ﴾ .

قلت : حديث ابن عباس رواه النسائي<sup>(٣)</sup> ، خلا قوله : « **آذاني ريحها »** ، وحديث حسين ليس عند أحد منهم .

رواه أحمد(٤) ، والطبراني في الأوسط بنحوه . ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) في الجنائز ٤٦/٤ ـ ٤٧ باب : الرخصة في ترك القيام ، وهو حديث صحيح .

وانظر السنن الكبرى ١/ ٦٢٧ ـ ٦٢٨ برقم ( ٢٠٥١ ، ٢٠٥٢ ، ٢٠٥٣ ) ، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٢٠٤ برقم ( ٦٧٤٣ ) ، ومعجم الطبراني الكبير ٣/ ٨٦ ـ ٨٧ برقم ( ٢٧٤٣ ، ٢٧٤٤ ، ٢٧٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢٠٠/ من طريق عفان ، حدثنا حماد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن علي أنه مرت بهم جنازة. . . والحجاج بن أرطاة ضعيف . والإسناد منقطع محمد بن علي بن الحسين لم يدرك الحسن بن علي عم أبيه ، والله أعلم . وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٣) في الجنائز ٤٦/٤ - ٤٧ باب : الرخصة في ترك القيام ، وانظر التعليق الأسبق .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٢٠١/١ ، والطحاوي في الشرح معاني الآثار » ٢٠٨/١ من طريق عبد الرزاق ، أنبأنا ابن جريج قال : سمعت محمد بن علي يزعم عن حسين ، وابن عباس أو عن أحدهما ـ قال : . . .

ومحمد بن علي لم يسمع الحسين ، والإسناد صحيح إلى ابن عباس إن كان سمعه منه ، والله أعلم ، ولــٰكن يبقى الإسناد ضعيفاً لقوله : أو عن أحدهما .

١٦٦٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ : مَا قَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتِلْكَ ٱلْجَنَازَةِ إِلاَّ أَنَّهَا كَانَتْ يَهُودِيَّةً ، فَآذَاهُ رِيحُ بَخُورِهَا ، فَقَامَ حَتَىٰ جَازَتْهُ .

- وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ٢ ل ١٢١ ) وفي المطبوع برقم ( ٦٧٣٢ ) - وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤١٤ برقم ( ١٢٧٦ ) - وابن عدي في الكامل ٢/ ٣١٤ من طريق هشام بن عمار ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن أبي الأسباط الحارثي ( بشر بن رافع ) ، عن إسماعيل بن شَرْوَس الصنعاني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وبشر بن رافع ضعيف .

وأما إسماعيل بن شروس فقد ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١/١٧٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأما البخاري فقد قال في الكبير ٣٥٩/١: «قال عبد الرزاق ، عن معمر : كان يُتَبَّجُ الحديث » . وبهامش إحدى نسخ التاريخ الكبير شرح هاذه الكلمة : « أي : لا يأتي به على الوجه » . وقال آخرون : يثبج : يضع .

وقال الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٣٠/٣ : « حدثني سلمة ، عن أحمد قال : وأخبرنا عبد الرزاق قال : قلت لمعمر : ما لك لم تكثر عن ابن شروس ؟ قال : كان يثبج الحديث » . وتحرفت « يثبج » عند ابن عدي إلى « يضع » .

ويثبج ، قال ابن فارس في « مقاييس اللّغة » ١/ ٤٠٠ : « فأما قولهم : ثبج الكلام تثبيجاً ، فهو أن لا يأتي به على وجهه ، وأصله من الباب ، لأنه كأنه يجمعه جمعاً فياتي به مجتمعاً غير ملخص ولا مفصل » .

وقال ابن منظور : « وثبَّج الكتاب والكلام تثبيجاً ، لم يُبيِّنهُ ، وقيل : لم يأت به علىٰ وجهه » .

وقال الزبيدي : « نَبَّج الكتاب والكلام تثبيجاً : لم يأت به على وجهه . وعن الليث : التثبيج : التخليط » .

وقال الزمخشري في أساس البلاغة : « وثَبَّج الكلام : لم يأت به على وجهه . وثبج الخط : لم يُبَيِّنُهُ ، وهاذا خط مُثَبج » .

م... وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٣١ ، وقال ابن شاهين في « تاريخ أسماء الثقات » ص ( ٢٧ ) برقم ( ١٠ ) : « قال علي بن المديني : إسماعيل بن شروس ثقة من أهل اليمن » . وانظر كامل ابن عدي ١/ ٣١٤ ، وميزان الاعتدال ١/ ٢٣٤ ، ولسان الميزان ١/ ٤١١ .

وانظر كامل ابن عدي ٢١٤/١ ، وميزان الاعتدال ٢٢٤/١ ، ولسال الميزال ٢١١/١. والحديث السابق .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، وفيه أبو عمرو السدوسي ، ولم يرو عنه غير أبى عامر العقدى ، وبقية رجاله ثقات .

# ٨٠ ـ بَابُ آتُبَاعِ ٱلنِّسَاءِ ٱلْجَنَائِزَ

٤١٧٠ - عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَجْرٌ فِي ٱتَّبَاعِ ٱلْجَنَائِزِ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه مجاهيل .

<sup>(</sup>۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، ولكن أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 74 / 747 من طريق الطبراني ، حدثنا عبد الله بن شعبب الرجاني ، حدثنا محمد بن معمر البحراني ، حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا أبو عمرو السدوسي ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة . . . موقوفاً عليه . وفيه أيضاً عبد الله وهو : ابن محمد بن شعبب الرَّجَاني \_ تحرفت عند ابن عساكر إلى : الزنجاني \_ ترجمه السمعاني في الأنساب 7/3 ، والأمير في الإكمال 3/9 وابن حجر في التبصير 1/7 ولم يوردوا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأبو عمرو السدوسي روئ عن عبد الله بن الأسود السدوسي ، وروئ عنه ابنه عمرو وانظر « تهذيب التهذيب » لابن حجر 1/1/1 . الأسود السدوسي ، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ترجمه البخاري في الكبير 1/9/1 ، وقال وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 1/9/1 وذكره ابن حبان في الثقات 1/7/1 ، وقال العجلي في « تاريخ الثقات » برقم ( 1/1/1 ) : « مدني ، تابعي ، ثقة » وانظر ترجمته عند ابن عساكر 1/1/1 برقم ( 1/1/1/1 ) : « مدني ، تابعي ، ثقة » وانظر ترجمته عند ابن عساكر 1/1/1/1 برقم ( 1/1/1/1/1 ) إلى ابن

<sup>(</sup>٢) في الأوسط (٢ ل ٢٣١) وفي المطبوع برقم (٨٤١٠) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٢٧٧ \_ ٤٢٧ برقم (١٢٩٩) \_ من طريق موسى بن عيسى الخرزي البصري ، حدثنا صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب ، حدثنا عباد بن صهيب ، عن الحسن بن ذكوان ، عن سليمان بن الربيع ، عن عطاء ، عن ابن عمر . . . وشيخ الطبراني ترجمه الأمير في إكماله ٢/ ١٩٩١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وانظر تبصير المنتبه ١/ ٣٢٥ أيضاً وقد تقدم برقم (٣٩٨٢) .

وصهيب وعباد تقدّما برقم ( ٣٩٨٢ ) ، وعباد أحد المتروكين ، وسليمان بن الربيع أزعم أنه سليمان بن أبي رباح ، وروىٰ حاسليمان بن أبي مسلم المكي الأحول الذي روىٰ عن جماعة منهم عطاء بن أبي رباح ، وروىٰ حاسليمان بن

٤١٧١ ـ وَعَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَىٰ نِسْوَةً قَالَ : « أَتَحْمِلْنَهُ ؟ » .

قُلْنَ : لا ، قَالَ : « أَتَدْفِنَّهُ ؟ » .

قُلْنَ : لاَ ، قَالَ : « فَٱرْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ » ( مص : ٥٢ ) .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وفيه الحارث بن زياد ، قال الذهبي : ضعيف .

١٧٢ - وَعَنِ ٱلْمُفَضَّلِ<sup>(٢)</sup> بْنِ فَضَالَةَ قَالَ: سَأَلْتُ رَبِيعَةَ ٱلْمَعَافِرِيَّ عَنِ ٱلْكُدَىٰ ، فَقَالَ: أَحْسَبُهَا ٱلْمَقَابِرَ.

قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُ رَبِيعَةَ شَكَّ ، لَقِيتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ [فَأَخْبَرْتُهُ بِحَدِيثِ رَبِيعَةَ وَسَأَلْتُهُ : ٱلْكُدَىٰ ؟ فَقَالَ : هِيَ ٱلْمَقَابِرُ .

قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ : ] (٣) وَحَضَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةَ رَجُلِ فَلَمَّا وُضِعَتْ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، أَبْصَرَ ٱمْرَأَةً ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقِيلَ : هِيَ أُخْتُ ٱلْمَيِّتِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ لَهَا : ﴿ ٱرْجِعِي ﴾ .

وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَوَارَتْ .

ح عنه جماعة منهم الحسن بن ذكوان ، وقد روىٰ له الستة ، وانظر ترجمته في « تهذيب الكمال » ٢١/ ٢٢ برقم ( ٢٥٦٣ ) . والله أعلم .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عطاء إلاَّ سليمان ، تفرد به الحسن بن ذكوان » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٧/ ١٠٩ برقم ( ٤٠٥٦ ) وإسناده ضعيف ، وهناك ذكرنا ما يشهد له . وكرره أبو يعلىٰ فيه برقم ( ٤٢٨٤ ) .

وقوله : مأزورات ، أصلها موزورات ، ولكنها اتبعت مأجورات ، أي : لما قابلوا الموزورات بالمأجورات ، قلبوا الواو همزة ليأتلف اللفظان ويزدوجا .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ) : « الفضل » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين زيادة من مسند الموصلي لتمام المعنى .

قَالَ يَزِيدُ : وَقَدْ حَضَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَبَا سَلَمَةَ .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، في آخر حديث ذكره ورجاله ثقات ولــٰكنه منقطع الإسناد .

١٧٣ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ ، قَالَ : إِنِّي لَمَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قُرِّبَتْ إِلَيْهِ جَنَازَةٌ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَٱلْتَفَتَ ، فَنَظَرَ إِلَى ٱمْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ ، فَقَالَ : « رُدُوهَا » .

٣٨/٣ فَرَدُّوهَا مِرَاراً / حَتَّىٰ تَوَارَتْ (٢) ، فَلَمَّا رَآهَا تَوَارَتْ ، كَبَّرَ عَلَيْهَا .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي ، وهو ضعيف .

٤١٧٤ ـ وَعَنْ حَنَشِ<sup>(٤)</sup> بْنِ ٱلْمُعْتَمِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَىٰ جَنَازَةٍ ، فَجَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ بِمِجْمَرِ<sup>(٥)</sup> تُرِيدُ ٱلْجَنَازَةَ ، فَصَاحَ بِهَا حَتَّىٰ دَخَلَتْ فِي آجَام<sup>(١)</sup> ٱلْمَدِينَةِ .

<sup>(</sup>١) في المسئد ١١٣/١٢ \_ ١١٥ برقم ( ٦٧٤٧ ، ٦٧٤٧ ) .

<sup>(</sup>۲) تواری : استتر .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١/١٨٧ ـ ١٨٨ برقم ( ٤٩٥) من طريق أحمد بن زهير التستري ، حدثنا معمر بن سهل ، حدثنا علي بن الأقمر ، حدثنا أسامة الثعلبي قال : . . .

ومحمد بن عُبَيْد الله هو العرزمي ، وهو متروك .

وعامر بن مدرك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٨٣ ) في موارد الظمآن .

<sup>(</sup>٤) في أصولنا جميعها « حليس » وهو تحريف ، وكذلك هي في نهاية الحديث . وانظر « أسد الغابة » ٥/ ٢٣٦ ، والإصابة ٩/ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) المجمر \_ بكسر الميم وسكون الجيم ، وفتح الميم الثانية ، بعدها راء مهملة \_ : ما يوضع فيه النار للبخور .

<sup>(</sup>٦) آجام : حصون ، واحدها أُجُم بضمتين .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وحلبس(٢) لم أجد من ذكره .

١٧٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبْزَىٰ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةً ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا ، ٱلنَّفَتَ فَإِذَا هُوَ بِٱمْرَأَةٍ ، فَأَمَرَ بِهَا ( مص : ٥٣ ) فَطُرِدَتْ حَتَّىٰ لَمْ يَرَهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعا .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه محمد بن سالم ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰/ ۳۲۱ برقم ( ۷٦٠) من طريق أبي يزيد القراطيسي ، حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق ، حدثنا صالح بن عمر الواسطي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حنش بن المعتمر ، عن أبيه المعتمر . . . وهذا إسناد حسن ، حنش بن المعتمر فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٢٩٤) ، وأبو يزيد هو يوسف بن يزيد .

وحجاج بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٠٣ ، وقال أبو حاتم الرازي : ﴿ هو ثقة ﴾. وقال صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي : ﴿ حدثني أبي قال : حجاج بن إبراهيم كان يسكن مصر ، ثقة . وقال مرة أخرى : حجاج ابن إبراهيم يكنى أبا محمد ، سكن مصر من الأبناء ، ثقة صاحب سنة ﴾ .

وقال أبو سعيد بن يونس : « قدم مصر ، وحدث بها ، وكان رجلاً صالحاً » . وانظر تاريخ بغداد ٨/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ .

ومن طريق الطبراني أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ٥/ ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>۲) هاكذا جاءت في أصولنا جميعها ، وقد تقدم أنها محرفة عن « حنش » ، وانظر تعليقنا عليه .

 <sup>(</sup>٣) في الأوسط ( ٢ ل ١٩٥ ) وفي المطبوع برقم ( ٧٨١٢ ) \_ وهو في مجمع البحرين
 ٢/ ٤٢٤ \_ ٤٢٥ برقم ( ١٢٩٤ ) \_ وابن قانع في « معجم الصحابة » الترجمة ( ١٠٩٢ ) من طريق محمود بن محمد ، حدثنا زكريا بن يحيل زحمويه ،

وأخرجه أبو نعيم في المعرفة الصحابة » برقم ( ٤٦٢١ ) من طريق محمد بن عبيد المحاربي ، جميعاً : حدثنا عَبيدة بن حميد ، عن محمد بن سالم ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن عبد الرحمان بن أبزى ، عن أبيه عبد الرحمان . . .

ومحمد بن سالم أزعم أنه محرف ، وصوابه : محمد بن سلمة بن كهيل ، روى عن أبيه وعدد 🗻

# ٨١ ـ بَابُ ٱلصَّمْتِ وَٱلتَّفَكُّرِ لِمَنِ ٱتَّبَعَ جَنَازَةً

٤١٧٦ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱللهَ ـ عَزَ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ ٱلصَّمْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ : عِنْدَ تِلاَوَةِ ٱلْقُرْآنِ ، وَعِنْدَ ٱلزَّحْفِ ، وَعِنْدَ ٱلْجَنَازَةِ » .
 ٱلْجَنَازَةِ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وفيه رجل لم يسم .

١١٧٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً رُثِيَتْ عَلَيْهِ كَابَةٌ وَأَكْثَرَ حَدِيثَ ٱلنَّفْسِ .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

من الشيوخ ، وروى عن عبيدة بن حميد الليثي ، وعدد من التلامذة وبينا حاله في « مسند الموصلي » برقم ( ٦٨٨٣ ) ، وما نقلناه عن « لسان الميزان » ١٨٣/٥ خطأ ، صوابه : « وقال ابن سعد : كان ضعيفاً ، وكذا قال ابن شاهين في الضعفاء . قال يحيى بن معين : ضعيف » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن سلمة إلاّ محمد ، ولا عنه إلاّ عبيدة ، تفرد به زحمويه » . (١) في الكبير ٢١٣/٥ برقم ( ٥١٣٠ ) من طريق إبراهيم بن هاشم البغوي ، حدثنا أمية بن

بسطام ، حدثنا معتمر بن سليمان ، حدثنا ثابت بن زيد ، عن رجل ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم . . . وهلذا إسناد فيه جهالة .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٣/ ٣٥٠ برقم ( ٦٨٨٤ ) إلى الطبراني في الكبير ، كما نسبه الحافظ في المطالب العالية ٢/ ١٦٥ برقم ( ١٩٥٩ ) إلىٰ أبي يعلىٰ .

نقول: وللكن يشهد له حديث أبي موسى الأشعري، عند أبي داود في الجهاد ( ٢٦٥٧) باب: فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. وإسناده حسن، فيه مطر الوراق، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٣١١١) في مسند الموصلي.

(۲) في الكبير ۱۰٦/۱۱ برقم ( ۱۱۱۸۹ ) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثني أبي ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس. . .

وعبد الله بن لهيعة ضعيف .

ونسبه المتقى الهندي في الكنز ٧/ ١٥٨ برقم ( ١٨٥١٢ ) إلى الطبراني في الكبير .

قلت : وتأتي آثار في هـندا ، في المناقب ، وفي باب ما يقول عند إدخال الميت القبر ، إن شاء الله .

## ٨٢ - بَابٌ : لا يَتُبعُ ٱلْمَيِّتَ صَوْتٌ وَلاَ نَارٌ

١٧٨ - عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يَشْبَعَ ٱلْمَيِّتَ صَوْتٌ أَوْ نَارٌ .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وفيه عبد الله بن المحرر (٢) ، ولم أجد من ذكره .

# ٨٣ ـ بَابُ ٱثَّبَاعِ ٱلْجَنَازَةِ ، وَٱلْمَشْيِ مَعَهَا ، وَٱلصَّلاَةِ عَلَيْهَا

١٧٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « عُودُوا ٱلْمَرِيضَ ، وَٱمْشُوا مَعَ ٱلْجَنَازَةِ ، تُذَكِّرْكُمُ ٱلآخِرَةَ » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والبزار ، ورجاله ثقا**ت** .

٤١٨٠ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : إِنَّا قَدْ ( مص : ٥٤ ) صَحِبْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحُضَرِ وَٱلسَّفَرِ ، فَكَانَ يَعُودُ مَرْضَى ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ .
 جَنَائِزَهُمْ ـ أَوْ قَالَ : يَتْبَعُ جَنَائِزَهُمْ .

رواه البزار<sup>(١)</sup> ، ورجاله ثقات .

 <sup>(</sup>۱) في المسند ٩/ ٣٨ برقم ( ٢٦٢٧ ) ، وإسناده ضعيف ، وهناك استوفينا تخريجه ، وذكرنا ما يشهد له وفيه عبد الله بن مُحَرَّر وهو ضعيف . بينا ذلك هناك .

<sup>(</sup>٢) في أصولنا جميعها « المحدر » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٣٢ ، ٤٨ والبزار ١/ ٣٨٨ برقم ( ٨٢١ ، ٨٢٢ ) ، وهو حديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في موارد الظمآن ٢/ ٤٥٣ \_ ٤٥٤ برقم ( ٧٠٩ ) ، وعلقنا عليه تعليقاً يحسن أن تعود إليه .

 <sup>(</sup>٤) في كشف الأستار ١/ ٣٨٧ \_ ٣٨٨ برقم ( ٨١٩ ) من طريق محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب قال : سمعت عباد بن زاهر أبا رُوّاع قال : عثمان بن عفان . . .
 قال : عثمان بن عفان . . .

٤١٨١ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُجَازَىٰ بِهِ ٱلْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُغْفَرَ لِجَمِيعِ مَنِ ٱلنَّبَعَ
 جَنَازَتَهُ ﴾ .

رواه البزار<sup>(١)</sup> ، وفيه مروان بن سالم الشامي ، وهو ضعيف .

١٨٨٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* مَنْ

وقال البزار : « لا نعلمه يروى عن عثمان إلاَّ بهئذا الإسناد ، ولا نعلم روى عباد غير هلذا ، ولا روى عنه غير سماك » .

وقال ابن حجر ـ حاشية علىٰ هامش ( م ) ـ بعد أن أورد ما قاله البزار : « قلت : وهو مجهول الحال ، وذكره ابن حبان في الثقات علىٰ قاعدته » . أي : علىٰ قاعدته في توثيق المجاهيل !! !

لنكنه قال أيضاً على هامش ( م ) ما نصه : « وأما ابن ثابت فاسمه محمد ، وهو ثقة » علماً بأنه لم يوثقه غير ابن حبان .

وانظر شرح نخبة الفكر له ص ( ٩٩ ـ ٩٠١ ) ومقدمتنا لموارد الظمآن ١/ ٥٠ ـ ٥٤ .

(۱) في « البحر الزخار » برقم ( ٤٧٩٦ ) و( ٥١٦٠ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ١/٣٨٨ . برقم ( ٨٢٠ ) \_ من طريق الحسن بن الصباح ،

وأخرجه عبد بن حميد برقم ( ٦٢٣ ) ،

وابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩ ٤١ / ٣٢٩ من طريق عبد الله بن محمد بن أيوب ،

جميعاً (شيخ البزار ، وابن حميد ، وعبد الله بن محمد بن أيوب ) : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن مروان بن سالم ، حدثني عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس. . . ومروان بن سالم متروك ، وقد اتهم بالوضع وللكنه توبع .

وقال البزار : « لا نعلمه إلاّ من هـٰذا الوجه ، ولا رواه إلاّ ابن عباس ، وقد روىٰ عن مروان محمدُ بن الزبرقان ، وعبد المجيد ، وهو مع ذلك لين الحديث » .

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» برقم ( ٩٢٥٧ ) من طريق الحاكم.... حدثنا محمد بن كثير العبدي ، عن الأعمش ، حدثني عكرمة ، عن ابن عباس... وهاذا إسناد صحيح .

صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ ، فَلَهُ فِيرَاطٌ ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّىٰ يُجِنَّهَا ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، وَٱلْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ » .

رواه البزار(١) ، وأحمد ، وأبو يعلىٰ ، وإسناده حسن .

٤١٨٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً / فَحَمَلَ مِنْ عُلْوِهَا (٢) وَحَثَا<sup>(٣)</sup> فِي قَبْرِهَا ، وَقَعَدَ حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَهُ ، آبَ ٢٩/٣ بِقِيرَاطَيْنِ مِنَ ٱلأَجْرِ ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ » .

قُلت : لأبي هريرة حديث في الصحيح (٢) باختصار غير هـٰـذا .

رواه أحمد<sup>(ه)</sup> وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

 (١) في «كشف الأستار » ١/ ٣٨٩ برقم ( ٨٢٤ ) ، وأحمد ٣/ ٢٠ وعلي بن الجعد في مسنده برقم ( ٢٠٠٢ ) ، من طريق فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد . . . . وهاذا إسناد ضعيف .

وأخرجه ابن أبي شيبة برقم (١١٧٤٠)، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ١٢٥٨ ) من طريق سليمان بن بلال ،

وأخرجه الطحاوي في ﴿ شرح مشكل الآثار ﴾ برقم ( ١٢٥٩ ) من طريق وهيب ،

جميعاً : حدثنا عمرو بن يحيى المازني ، عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبي سعيد. . . وهاذا إسناد صحيح . وعند ابن أبي شيبة له أكثر من شاهد .

(٢) العُلُوُ من كل شيء : أرفعه .

(٣) عند أحمد « وحمل » وهو خطأ . وانظر فتح الباري ٣/ ١٩٣ ، وحثا التراب : هاله : أي دفعه وأرسله .

(٤) عند البخاري في الجنائز ( ١٣٢٣ ) باب : فضل اتباع الجنائز .

(٥) في المسند ٢/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ من طريق أبي عبد الرحمان ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عبد الله بن هبيرة ، عن أبي تميم الجيشاني ، قال : كتب إلىٰ عبد الله بن هرمز ـ مولى من أهل المدينة ـ يذكر عن أبي هريرة . . .

وعبد الله بن لهيعة ضعيف ، غير أن رواية عبد الله بن يزيد المقرىء عنه مقبولة صالحة عند كثير ممن شرفهم الله بالعمل في خدمة الحديث الشريف .

وعبد الله بن هرمز ، قَالَ ابن أبي حاتم ٥/ ١٩٥ : ﴿ عبد الله بن هرمز ، ويقالَ : ابن هرم : 🗻

٤١٨٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَحِمَهُ ٱللهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّىٰ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ لَهُ قِيرَاطاً » ، فَسُئِلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَنِ ٱلْقِيرَاطِ ، فَقَالَ : « مِثْلُ أُحُدٍ » .

٨١٨٥ - وَفِي رِوَايَةٍ : قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مِثْلُ قَرَارِيطِنَا هَـٰـٰذِهِ ؟
 قَالَ : « لا ، بَلْ مِثْلُ أُحُدٍ أَوْ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ( مص : ٥٥ ) ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، إلاَّ أنه قال في الكبير :

◄ أبو الشعثاء السلمي. . . » . وقال البخاري في الكبير ٥/ ٢٢١ وابن حبان في الثقات ٧/ ٥٥ :
 « عبد الله بن هرم ، وهرم هو أبو العجفاء السلمي. . . . » .

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٩٣/٣ : « وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز ، مرفوعاً... » وذكر هاذا الحديث وقال : « وإسناده ضعيف » .

نقول : عبد الله بن هرمز الفدكي متأخر عن عبد الله بن هريم ، ولم يوصف بما وصف به الثاني ، والله أعلم .

(۱) في المسند ١٦/٢ ، ٣١ ، ٣١ ، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٠ ، ٣٢١ ، والطبراني في الكبير ١٨٠ / ٣٢١ ، والطبراني في الكبير ١٨٠ / ١٣ من طريق إسماعيل ، عن سالم البراد ، عن ابن عمر . . .

وهنذا إسناد رجاله ثقات وإسماعيل هو ابن أبي خالد .

وأخرجه البزار في البحر الزخار برقم ( ٦٠٦٥ ) ـ وهو في « كشف الأستار » ١/ ٣٩٠ برقم ( ٨٢٨ ) ـ من طريق علي بن المنذر ، حدثنا محمد بن فضيل ، حدثنا ليث ، عن سالم ، به . وليث هو : ابن أبي سليم ، وهو ضعيف .

وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ٢ ل ٢٣٦ ) وفي المطبوع برقم ( ٨٤٨٧ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤١٥ \_ 1٦٠ برقم ( ٥٨٥٥ ) \_ وهو في «كشف الأستار » ١/ ٣٩٠ برقم ( ٨٢٧ ) من طريق إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهذا إسناد رجاله ثقات .

وقال الطبراني : « لم يروه عن نافع إلاَّ إسماعيل ، تفرد به يحيى بن سليم الطائفي » . نقول : لم ينفرد به يحيي ، بل تابعه عليه عمران بن عيينة كما هو عند البزار .

وقد سئل الدارقطني عن سالم البراد ، عن أبي هريرة. . . . برقم ( ٢٠٩٢ ) فقال : « اختلف ـــ

٤١٨٦ - عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَىٰ بُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثُمَّ مَشَىٰ مَعَهَا حَتَّىٰ بَدْفِنَهَا ، فَلَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ مَشَىٰ مَعَهَا حَتَّىٰ بَدْفِنَهَا ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ " .

قيل : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : " مِثْلُ أُحُدٍ » .

والبزار<sup>(١)</sup> بنحوه ، ورجاله ثقات .

٤١٨٧ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ جَنَازَةَ آمْرِىءِ مُسْلِمٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ ٱلْأَجْرِ ، كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ .

١٨٨ ٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ : مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطٌ .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ، والطبراني في الأوسط ، بلفظ : « مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا ، [فَلَهُ قِيرَاطُ مِنَ ٱلأَجْرِ ، فَإِنِ ٱنْتَظَرَهَا حَتَّىٰ يُقْضَىٰ قَضَاؤُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ] (٣) .

فيه علىٰ سالم البراد ، فرواه عبد الملك بن عمير ، والقاسم بن أبي بَزَّة ، عن سالم البراد ،
 عن أبي هريرة . . . .

وخالفهما إسماعيل بن أبي خالد ، فرواه عن سالم البراد ، عن ابن عمر . . . والمعروف حديث أبي هريرة ٩ .

وانظر فتح الباري ٣/ ١٩٤ حيث أورد الحافظ هـلذا الحديث . وانظر التعليق التالي .

(۱) في كشف الأستار ۲۹۰/۱ برقم ( ۸۲۱) من طريق محمد بن المثنى ، حدثنا بكر بن يحيى بن زبان ، حدثنا حبان بن على ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن ابن عمر . . .

وهذا إسناد حسن : حبان بن علي هو العنزي ، وقد فصلنا القول فيه في موارد الظمآن برقم ( ١٠٧٨ ) ، وبكر بن يحيى بن زبان تقدم الحديث عنه عند ( ٣٩٢٠ ) .

(۲) في المسند ٧/ ۱۳۳ برقم ( ٤٠٩٥ ) وإسناده ضعيف . وفيه ٧/ ١٨٥ برقم ( ٤١٦٩ )
 وإسناده حسن .

قالوا : وَمَا ٱلْقِيرَاطُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « مِثْلُ أُحُدٍ » .

وفي إسناد أحدهما محتسب، وفي الآخرة روح بن عطاء، وكلاهما ضعيف.

٤١٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَتَىٰ جَنَازَةً فِي أَهْلِهَا ، فَلَهُ قِيرَاطٌ ، فَإِنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا ، فَلَهُ قِيرَاطٌ ، فَإِنْ أَنْتَظَرَهَا حَنَّىٰ ثُذْفَنَ ، فَلَهُ قِيرَاطٌ » .

قلت: له حديث غير هاذا في الصحيح (١).

رواه البزار<sup>(۲)</sup> وفيه معدي بن سليمان صحح له الترمذي ، ووثقه أبو حاتم وغيره ، وضعفه أبو زرعة ، والنسائي ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٩٩٠ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص :٥٦ ) يَقُولُ : « يُوضَعُ فِي مِيزَانِهِ قِيرَاطَانِ مِثْلُ أَحُدٍ » ، يَعْنِي : مَنْ تَبعَ جَنَازَةً .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه نافع أبو هرمز ، وهو متروك .

 <sup>◄</sup> الرواية في الأوسط (٢ ل ١٤٧) وفي المطبوع برقم (٧١٢٨) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ١٥٥ برقم ( ١٢٧٧) ـ من طريق محمد بن نوح ، حدثنا محمد بن بكار العيشي ، حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أبيه ، عن أنس . . . وروح بن عطاء ضعيف .

وقد تصحفت « العيشي » عنده إلى « العبسي » وشيخ الطبراني قد تقدم برقم ( ١٩٥٢ ) .

<sup>(</sup>١) عند البخاري في الجنائز ( ١٣٢٥ ) باب : من انتظر حتى تدفن .

 <sup>(</sup>۲) في كشف الأستار ٣٨٩/١ برقم ( ٨٢٣ ) من طريق محمد بن المثنى ، حدثنا معدي بن سليمان ، أنبأنا ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبى هريرة...

ومعدي بن سليمان ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٤٥٠ ) في مسند الموصلي . وللحديث شواهد كثيرة .

وقال البزار : \* لا نعلم رواه إلاّ معدي \* . وانظر فتح الباري ٣/١٩٦ ــ ١٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١٦١/١١ برقم ( ١١٣٦٣ ) من طريق إبراهيم بن نائلة ، حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا نافع أبو هرمز ، عن عطاء ، عن ابن عباس . . .

١٩١١ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ عَادَ ٱلْحَسَنَ بْنَ عَلِيًّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : نَعُودُ ٱلْحَسَنَ وَفِي نَفْسِكَ مَا فِيهَا ؟

فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو : إِنَّكَ لَسْتَ تَرَىٰ بِصِرْفِ قَلْبِي حَيْثُ شِئْتَ .

قَالَ عَلِيٌّ : أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَمْنَعُنَا أَنْ نُؤَدِّيَ إِلَيْكَ ٱلنَّصِيحَةَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ إِلاَّ ٱبْتَعَثَ ٱللهُ لَهُ سَبْعِينَ ٱلْفَ مَلْكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ ٱللَّبْلِ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ ٱللَّبْلِ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ ٱللَّبْلِ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ ٱللَّهْارِ كَانَ ، حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ ٱللَّبْلِ كَانَ ، حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ ٱللَّبْلِ كَانَ ، حَتَّىٰ يُمْسِيحَ » .

قَالَ لَهُ عَمْرِوٌ : كَيْفَ تَقُولُ فِي ٱلْمَشْيِ مَعَ ٱلْجَنَازَةِ : بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ مِنْ خَلْفِهَا ؟

فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ فَضْلَ ٱلْمَشْيِ مِنْ خَلْفِهَا عَلَىٰ / بَيْنَ يَدَيْهَا كَفَضْلِ صَلاَةِ ٱلْمَكْتُوبَةِ ٢٠/٣ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى ٱلْوَاحِدَةِ .

قَالَ عَمْرُو: فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ ٱلْجَنَازَةِ ؟

قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُحْرِجَا ٱلنَّاسَ .

قلت : روى أبو داود<sup>(۱)</sup> منه عيادة المريض فقط ، وجعل العائد أبا موسى ، وهنا عمرو بن حريث .

ونافع بن هرمز أبو هرمز تركه البعض ، واتهمه ابن معين ، وشيخ الطبراني ما وجدت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه ابن عساكر في \* تاريخ دمشق » ٩٢/٥٣ ، والبيهقي في \* شعب الإيمان » برقم ( ٩٢٤٥ ) ، من طريق عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا محمد بن سعيد الدمشقي ، حدثنا الهيئم بن حميد ، عن العلاء بن الحارث ، عن عبد الله بن الحارث . . . عن ابن عياش . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن سعيد بن الفضل ، دمشقي ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٦٦/٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>۱) في الجنائز ( ۳۰۹۹ ) باب : في فضل العبادة ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ١/ ٢٢٧ برقم ( ٢٦٢ ) .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، والبزار ، باختصار ورجال أحمد ثقات . ويأتي أثر عن علي أبين من هـٰـذا فيما يقول عند إدخال الميت القبر<sup>(٢)</sup> .

٢١٩٢ ـ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمِ ٱلْهَجَرِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ فِي جَنَازَةِ ٱبْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ( مص : ٥٧ ) وَهُوَ عَلَىٰ بَغْلَةٍ لَهُ حَوَّاءَ ـ يَعْنِي : سَوْدَاءَ ـ ، عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ( مص : ٥٧ ) وَهُوَ عَلَىٰ بَغْلَةٍ لَهُ حَوَّاءَ ـ يَعْنِي : سَوْدَاءَ ـ ، فَجَعَلَ ٱللهِ بَنْ أَنْ لَهُ اللهِ اللهِ عَلَى النَّسَاءُ يَقُولُ لَهُ : أَيْنَ الْجَنَازَةِ ، فَلَعَلَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ : أَيْنَ الْجَنَازَةِ ؟

قَالَ : فَقَالَ : خَلْفَكَ ، قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تُقَدِّمَنِي أَمَامَ ٱلْجَنَازَةِ ؟

قَالَ : فَسَمِعَ صَوْتَ ٱمْرَأَةِ تَلْتَذِمُ<sup>(٣)</sup> وَقَالَ مَرَّةً : تَرْثِي دِفَقَالَ : مَهْ ، أَلَمْ أَنْهَكُنَّ عَنْ هَاذَا ، إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنِ ٱلْمَرَاثِي لِتَفُضَّ (٤) إِخْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ .

قلت : روى ابن ماجه منه النهي عن المراثي<sup>(٥)</sup> فقط .

<sup>(</sup>۱) في المسئد ۱/۹۷، ۱۱۸، وأبو يعلى في المسئد ۲٤٨/۱ ـ ۲٤۹ برقم (۲۸۹) من طريق حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن عبد الله بن يسار...

نقول: إسناده حسن ، عبد الله بن يسار قال ابن المديني : « شيخ مجهول » . ولنكن ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ٢٠٢ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٠٢/٥ ، والدولابي في الكنى ٢/ ١٥٥ ولم يوردوا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥ . وقال الذهبي في كاشفه : « وثق » . وقال الحافظ في تقريبه : « مجهول » .

ولتمام تخريجه انظر « موارد الظمآن » ٣/ ٤٥٥ برقم ( ٧١٠ ) .

مُلحوظة : لقد تبعنا الحافظ ابن حجر عندما حكمنا على عبد الله بن يسار بأنه مجهول ، والآن جرينا مع ما توصلنا إليه من الحق ـ إن شاء الله ـ في شأن من وثقهم ابن حبان ، وذلك في مقدمتنا لموارد الظمآن . وغيرها ؛ أعني : في أماكن في هـنذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) برقم ( ٤٢٩١ ) .

 <sup>(</sup>٣) التدمت المرأة ، تلتدم ، التدامآ : ضربت وجهها وصدرها في النواح على الميت .

<sup>(</sup>٤) لِتَفُضَّ : لِتَصُبَّ .

<sup>(</sup>٥) فَي الَّجِنائُز ( ١٥٩٢ ) باب : ما جاء في البكاء على الميت . وانظر مصباح الزجاجة ١/ ٥٢٤ - ٥٢٥ ) .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وإبراهيم الهجري فيه كلام .

219٣ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي خَلْفَ ٱلْجَنَازَةِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه سليمانُ بنُ سلمةَ الخبائريُّ ، وهو ضعيفٌ .

١٩٤ - وَعَنْ دَرَّاجٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ رَاكِباً عَلَىٰ
 دَائِةٍ بَيْنَ يَدَيِ ٱلْجَنَازَةِ حَتَّىٰ أَتَى ٱلْمَقْبَرَةَ فَنَزَلَ ، فَجَلَسَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ ٱلْجَنَازَةُ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

(۱) في المسند ٤/ ٣٨٣ ، والطيالسي ١٥٨/١ برقم ( ٧٥١ ) ، والحاكم ٣٦٠/١ ، ٣٨٣ من طريق علي بن عاصم ، وشعبة ، وشريك ، وعلي بن مسهر .

جميعهم : عن إبراهيم بن مسلم الهجري . . . وإبراهيم ضعيف .

وقال الحاكم بعد الرواية الأولى : « هـٰذا حديث صحيح ولم يخرجاه ، وإبراهيم بن مسلم الهجري لم ينقم عليه بحجة » . وتعقبه الذهبي فقال : « قلت : إبراهيم ضعفوه » .

وقال الحاكم بعد الرواية الثانية المختصرة : ﴿ إبراهيم بن مسلم الهجري ليسّ بالمتروك ، إلاّ أن الشيخين لم يحتجا به ، وهـٰذا الحديث شاهد لما تقدمه ، وهو غريب صحيح » ، ووافقه الذهبي علىٰ قوله : ﴿ إبراهيم بن مسلم الهجري ليس بالمتروك » .

(٢) في الكبير ٦/ ١٦١ برقم ( ٥٨٥٣ ) من طريق الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري ، حدثنا يحيى بن سعيد العطار ، حدثنا عبد الحميد بن سليمان المدني ، عن أبي حازم ، عن سهل . . .

وعبد الحميد بن سليمان ، ويحيى بن سعيد العطار ضعيفان ، وسليمان بن سلمة متروك ، واتهمه بعضهم .

ولنكن قد صح عن أنس ، وعبد الله بن عمر أنهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ، وقد خرجنا حديثيهما في مسند الموصلي ٢/ ٢٩١ برقم ( ٣٦٠٨ ) وفي روايته زيادة « وعثمان » و ٢/ ٢٩٧ برقم ( ٥٤٢١ ) .

(٣) في الكبير ٣٤٦/١٣ برقم ( ١٤١٦٢ ) من طريق عمر بن خالد الحراني ، حدثنا ابن لهيعة ،

وأخرجه الطبري في « تهذيب الآثار » مسند عمر بن الخطاب السفر الثاني ص ( ٥٥٤ ) برقم 🗻

# ٨٤ \_ بَابٌ : ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلْجَنَازَةِ

8140 \_ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ حُسَيْناً حِينَ مَاتَ ٱلْحَسَنُ وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ ٱلْعَاصِ وَهُوَ يَقُولُ : تَقَدَّمْ ، فَلَوْلاَ أَنَّهَا ٱلسُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ ، وَسَعِيدٌ أَمِيرٌ عَلَى ٱلْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، والبزار ، ورجاله موثقون ( مص :٥٨ ) .

قَلْمَ وَعَنْ أَبِي ٱلْحُويْرِثِ ، قَالَ : هَلَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، فَحَضَرْنَا بَابَهُ فِي بَنِي سَلِمَةَ ، فَلَمَّا خَرَجَ سَرِيرُهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ، إِذَا حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ بَيْنَ عَمُودَيِ أَلسَّرِيرِ فَأَمَرَ بِهِ ٱلْحَجَّاجُ بْنُ يُوسَفَ : أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْنِ ٱلْعَمُودَيْنِ فَتَأَبَّىٰ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ السَّرِيرِ فَأَمَرَ بِهِ ٱلْحَجَّاجُ بَنُ يُوسَفَ : أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْنِ ٱلْعَمُودَيْنِ فَتَأَبَّىٰ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ وَقَفَ بَيْنَ تَعَاطُوهُ وَ (٢) ، فَسَأَلَهُ بَنُو جَابِرٍ إِلاَّ حَرَجَ ، فَخَرَجَ ، وَجَاءَ ٱلْحَجَّاجُ حَتَّىٰ وَقَفَ بَيْنَ ٱلْعَمُودَيْنِ حَتَّىٰ وُضِعَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى ٱلْقَبْرِ ، فَإِذَا حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ (٣) قَدْ نَزَلَ فِي قَبْرِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ ٱلْحَجَّاجُ أَنْ يُخْرَجَ فَتَأَبَّىٰ ، فَقَالَ بَنُو جَابِرٍ : بِٱللهِ ، فَخَرَجَ ، وَاللهِ بَنُو جَابِرٍ : بِٱللهِ ، فَخَرَجَ ، وَلَا مَسَنُ بْنُ حَسَنٍ (٣) قَدْ نَزَلَ فِي قَبْرِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ ٱلْحَجَّاجُ أَنْ يُخْرَجَ فَتَأَبَّىٰ ، فَقَالَ بَنُو جَابِرٍ : بِٱللهِ ، فَخَرَجَ ، فَلَكَ بَنُو جَابِرٍ : بِٱللهِ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ بَنُو جَابِرٍ : بِٱللهِ ، فَخَرَجَ مَ أَنْ يُخْرَجَ فَتَأَبَىٰ ، فَقَالَ بَنُو جَابِرٍ : بِٱللهِ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ بَنُو جَابِرٍ : بِٱللهِ ، فَخَرَجَ مِنْ أَنْ يُخْرَجَ فَتَأَبَىٰ ، فَقَالَ بَنُو جَابِرٍ : بِٱللهِ ، فَخَرَجَ مَنْ أَنْ يُخْرَجَ فَتَأْبَىٰ ، فَقَالَ بَنُو جَابِرٍ : بِٱللهِ ، فَخَرَجَ مِنْ أَنْ يُعْرَبُ مَا مِنْ أَنْ يُعْرَامُ مَا مُعْ مِنْ هُ .

 <sup>◄ (</sup> ٨١٢ ) من طريق ابن وهب ، أخبرني عمر بن الحارث ،

جميعاً : عن دراج قال : رأيت عبد الله بن عمرو . . . وعند الطبراني : عن دراج أنه رأى عبد الله بن عمرو . . . . نعم ابن لهيعة ضعيف لكنه متابع ، فالإسناد حسن .

وانظر حديث المغيرة بن شعبة ، وقد خرجناه في « موارد الظمآن » ٣/ ٤ برقم ( ٧٦٩ ) ·

<sup>(</sup>١) في الكبير ٣/١٣٦ برقم (٢٩١٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي حازم قال . . . .

وهو في المصنف ٣/ ٤٧١ \_ ٤٧٢ برقم ( ٦٣٦٩ ) وإسناده حسن .

وأخرجُه البزار ١/ ٣٨٥\_ ٣٨٦ برقم ( ٨١٤ ) من طريق وكبع ،

وأخرجه الحاكم ٣/ ١٧١ ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الجنائز ٢٨/٤ ـ ٢٩ باب : من قال : الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي ـ من طريق عبيد الله بن موسىٰ ،

كلاهما : حدثنا سفيان ، بالإسناد السابق .

وقال الحاكم : « هاذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) تعاطى الشيء : تناوله واجترأ عليه .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « حسين » وهو تحريف .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وأبو الحويرث وثقه ابن حبان ، وضعفه مالك ، وغيره .

١٩٧٧ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُمْ بِٱلْخُرُوجِ إِلَىٰ بَدْرِ وَأَجْمَعَ ٱلْخُرُوجَ / مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ خَالُهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ ٣١/٣ نِيَازٍ : أَقِمْ عَلَىٰ أُمِّكَ يَا بْنَ أُخْتِ .

فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةً : بَلُ أَنْتَ فَأَقِمْ عَلَىٰ أُخْتِكَ .

فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَبَا أُمَامَةَ بِٱلْمَقَامِ عَلَىٰ أُمَّهِ وَخَرَجَ بِأَبِي بُرْدَةَ ، فَقَدِمَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تُوُفِّيَتْ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا

رواه الطبراني في الكبير<sup>(٢)</sup> ، ورجاله ثقات .

١٩٨٠ - وَعَنْ جَنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ
 عَمْرُو بْنُ حُرَيْثِ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢/ ١٨١ برقم ( ١٧٣٨ ) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني محمد بن عباد المكي ، حدثنا حنظلة بن عمرو الأنصاري ، عن أبي الحويرث...

وإسناده حسن ، أبو الحويرث عبد الرحمان بن معاوية فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧٤١٣ ) في مسند الموصلي ٢٠٨ / ٤٠٨ ، ونضيف هنا أن الحاكم صحح حديثه في المستدرك / ٢٢٢ ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٢٧٢ برقم ( ٧٩٢) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ٤/٥٥ برقم ( ٢٠٠١) = ومن طريق ابن أبي عاصم هاذه أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ١٧/٦ = من طريق عبد الرحمان بن مهدي ، حدثنا عبد الله بن المنيب المدني ، عن جده عبد الله بن أمامة ، عن أبي أمامة بن ثعلبة . . .

وهـٰذا إسناد صحيح إذا كان عبد الله بن المنيب ، عن جده عبد الله بن أمامة سمعه من أبى أمامة ، وإلاَّ فهو منقطع ، ورجاله ثقات .

عبد الله بن المنيب بينا أنه ثقة عند الحديث ( ٤٥٦٨ ) في مسند الموصلي . وانظر الإصابة ١٨/١١ وقد تحرف فيها « المنيب » إلى « المسيب » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، وجنادة وثقه ابن حبان ، وضعفه أبو زرعة ، وأبو حاتم .

٤١٩٩ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي<sup>(٢)</sup> حَازِمٍ ، قَالَ : ( مص : ٥٩ ) ٱجْتَمَعَ جَرِيرٌ وَٱلأَشْعَثُ جَرِيرٌ فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا .

رواه الطبراني (٣) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

٤٢٠٠ ـ وَعَنْ ثَابِتٍ ٱلْبُنَانِيِّ : أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرِو أَوْصَىٰ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ ، فَرَكِبَ رَاجِعاً .

رواه الطبراني(٤) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

٤٢٠١ - وَعَنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « لاَ تَزَالُ أُمَّتِي فِي مُسْكَةٍ (٥) مِنْ دِينِهَا ، مَا لَمْ يَكِلُوا ٱلْجَنَائِزَ إِلَىٰ أَهْلِهَا » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقا**ت** .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢/ ١٩٥ برقم ( ١٧٩٠) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا سلم بن جنادة قال : سمعت أبي ، قال : توفي سمرة . . . وجنادة بن سلم ضعيف وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٠٤١ ) في موارد الظمآن .

<sup>(</sup>٢) سقطت « أبي » من ( م ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ برقم ( ٢٢١٦ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا علي بن حكيم الأودي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم. . . وإسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح إلاَّ شيخ الطبراني ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٧/١٨ برقم (٢٥) من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا حماد النرسي، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني... وإسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) المسكة \_ بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح الكاف \_ : الأثر والبقية ، يقال : فيه مسكة من خد .

 <sup>(</sup>٦) في الكبير ٣/ ٢٣٧ برقم (٣٢٦٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق،
 عن الثوري عن الصلت بن بهرام ، عن الحارث بن وهب قال : قال رسول الله . . .

٤٢٠٢ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمْ يُوَقَّتْ لَنَا فِي ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْمَيَّتِ
 قِرَاءَةٌ وَلاَ قَوْلٌ ، كَبَرْ مَا كَبَّرَ ٱلإِمَامُ ، وَأَكْثِرْ مِنْ طَيِّبِ ٱلْكَلاَم .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

٤٢٠٣ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ
 عِنْدَ ٱلتَّكْبِيرَةِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ وَعَلَى ٱلْجَنَائِز .

قلت : هو في الصحيح (٢) ، خلا قوله : وَعَلَى ٱلْجَنَائِزِ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وفيه عبد الله بن محرز ، وهو مجهول .

 <sup>◄</sup> وهو في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٢٥ برقم ( ٦٥٣٠ ) وإسناده صحيح إلى الحارث بن وهب .
 وقد ذكره ابن حجر في الإصابة ٢٨/٣ في القسم الرابع من حرف الحاء ، وقال :
 لا الحارث بن وهب آخر ، تابعي ، معروف بالرواية عن الصنابح ، أرسل شيئاً فذكره الطبراني في الصحابة ، وأخرج له حديثاً ، رواه غيره من طريقه عن الصنابح وهو الصواب » .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٣٧٣/٩ برقم ( ٩٦٠٦ ) من طريق شريك ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله. . . وهــٰذا إسناد فيه جابر الجعفي وهو ضعيف .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٩٦٠٤ ) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا علي بن حكيم الأودي ، حدثنا شريك ، عن السيباني ، عن الشعبي ، عن علقمة \_ أو عن مسروق \_ قال : قال عبد الله . . . وهاذا إسناد حسن ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في موارد الظمآن .

وعلىٰ هامش (م) حاشية للحافظ لفظها: «بل فيه جابر الجعفي ، ولكن أظنه اعتمد الثاني للطبراني ، وهو معلول بالأودي » . والأودي ثقة لا يعل به حديث .

<sup>(</sup>۲) عند البخاري في الأذان ( ۷۳۰ ، ۷۳۷ ، ۷۳۷ ) ، وعند مسلم في الصلاة ( ۳۹۰ ) ( ۲۱ و۲۲ ) ، وقد استوفينا طرقه في مسند الموصلي ۹/ ۲۹۰ برقم ( ۵۶۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط ( ٢ ل ٢٣٢ ) وفي المطبوع برقم ( ٨٤١٧ ) \_ وهو في مجمع البحرين 7/18 \_ 10 برقم ( ١٢٨٢ ) \_ من طريق موسى بن عيسى الجزري \_ أو الخرزي \_ الزبيدي ، حدثنا صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب ، حدثنا عباد بن صهيب ، حدثنا عبد الله بن محرر ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهنذا إسناد تقدمت دراسته عند الحديث ( ٣٩٨١ ) . ما عدا عبد الله بن محرر وهو أحد المتروكين . وانظر ترجمته في التهنذيب وفروعه . وقال الطبراني : «لم يرو هنذه اللفظة ( وعلى الجنائز ) إلاَّ ابن محرر ، تفرد به عباد » .

٤٢٠٤ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ
 جَنَازَةٍ وَمَعَهُ سَبْعَةُ نَفَرٍ فَجَعَلَ ثَلاَثَةً صَفاً ، وَٱثْنَيْنِ صَفاً ، وَٱثْنَيْنِ صَفاً .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

٤٢٠٥ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى ٱلْجَنَازَةِ ، فَٱقْرَؤُوا بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ » . ( مص : ٦٠ ) .

(١) في الكبير ٨/ ٢٢٤ برقم ( ٧٧٨٥ ) من طريق عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري ، حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني ، حدثنا ابن لهيعة ، عن سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . .

وعبد الله بن لهيعة ضعيف .

ولكن يشهد له حديث مالك بن هبيرة ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢١٥/١٢ برقم ( ٦٨٣١ ) وهو حديث حسن بشواهده .

(٢) في الكبير ١٦٢/٢٤ برقم (٤١٣) ، من طريق مُعَلَّىٰ ـ تحرفت في الطبراني إلىٰ : عليّ ـ بن أسد العمي ، حدثنا محمد بن حمران ، حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي ، عن أبي جعفر (حماد بن جعفر) ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت بزيد . . وهاذا إسناد حسن ، من أجل شهر بن حوشب ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٣٧٠) في مسند الموصلي .

وأما حماد بن جعفر ، فعند ابن أبي حاتم اثنان يحملان هلذا الاسم .

الأول: حماد بن جعفر ، روى عن شهر بن حوشب ، روى عنه مرزوق أبو عبد الله الشامي ، وأبو عاصم النبيل ، ونقل ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ١٣٤ أنّ ابن معين قال: «حماد بن جعفر ، بصري ، ثقة » . وذكره ابن حبان في الثقات ٢/ ٢٢١ ، وقال ابن شاهين في « تاريخ أسماء الثقات » ص ( ٦٦ ) برقم ( ٢٤٤ ) : «حماد بن جعفر ، بصري ، ثقة ، قاله يحيى » . ولم يفرده البخاري بترجمة ، وإنما أورد ما تقدم ذكره في الكبير ٢٢ ٢٢ ضمن ترجمة حماد بن بشير .

والثاني : حماد بن جعفر بن زيد\_وعند ابن حبان : يزيد\_العبدي ، بصري ، روئ عن عطاء السليمي ، روئ عنه المستلم بن سعيد . وقد ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٢٣ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٠٣ .

محمد<sup>(۱)</sup> بن حُمْرَان ، ولم أجد من ذكره ، وبقية رجاله موثقون ، وفي بعضهم كلام .

َ ٤٢٠٦ ـ وَعَنْ أُمِّ عَفِيفٍ ، قَالَتْ : بَايَعْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَايَعَ ٱلنِّسَاءُ ، فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُحَدِّثُنَ ٱلرَّجُلَ إِلاَّ مَحْرَماً ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَىٰ مَيِّتِنَا بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ .

◄ وقد جمع بينهما المزي في تهذيب الكمال ، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر ، والذهبي ،
 وغيرهما .

وقال الدكتور بشار عواد في حاشية له علىٰ تهذيب الكمال ٧/ ٢٣١ : ﴿ قد تابِع المؤلف ـ في الجمع بينهما ـ البخاريُّ ، وابن حبان ، وهو الصواب إن شاء الله ﴾ .

نقول : لقد قدمنا أن البخاري ذكر ما تقدم في ترجمة حماد بن بشير ، وأفرد حماد بن جعفر في ترجمة ، وأما ابن حبان فقد فرق بينهما كما تقدم ، والله أعلم .

وترجمه ابن عدي في الكامل ٢/ ٦٥٦ ـ ٢٥٧ فقال : \* أظنه بصري ، منكر الحديث » ثم ذكر أنه روى عن ميمون بن سياه ، وعن شهر بن حوشب ، وذكر هاذا الحديث من طريقين عن أم شريك :

الأُول: من طريق أبي عاصم النبيل حدثنا حماد بن جعفر ، عن شهر بن حوشب ، عن أم شريك الأنصارية قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن نقرأ على جنائزنا بأم الكتاب. والثاني : من طريق عبد الواحد بن واصل ، حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي ، عن حماد بن جعفر ، عن شهر بن حوشب ، عن أم شريك الأنصارية . . .

وقال : « لم أجد لحماد بن جعفر غير هـنذين الحديثين اللذين ذكرتهما » .

وحديث أم شريك أخرجه ابن ماجه في الجنائز ( ١٤٩٦ ) باب : ما جاء في القراءة على الجنازة ، من طريق أبي عاصم ، وقال : « حدثنا حماد بن جعفر العبدي » .

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ١/ ٤٨٧ : « هــاذا إسناد حسن ، شهر والراوي عنه مختلف فيهما » .

ملحوظة : علىٰ هامش (م) حاشية لابن حجر لفظها : ﴿ رَوَاهُ ابنَ مَاجِهُ مِن وَجِهُ آخر عَنَ شهر بن حوشب ، فقال : عن أم شريك ، بدل أسماء بنت يزيد ﴾ .

ويشهد له حديث ابن عباس الصحيح ، وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في «مسند الموصلي » ٦٧/٥ برقم ( ٢٦٦١ ) فانظره مع التعليق عليه . وانظر المحلى ٢٩/٥ ـ ١٣١ ، والأحاديث التالية .

(١) في أصولنا ﴿ معلىٰ ﴾ وهو تحريف .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه عبد المنعم أبو سعيد ، وهو ضعيف .

٤٢٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى ٱلْجَنَازَةِ
 أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، وفيه ناهض بن القاسم ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات .

٤٢٠٨ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُتِيَ بِجَنَازَةِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، أَوْ قَالَ :
 سَهْلِ بْنِ عَتِيكٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ ٱلْجَنَائِزِ .

فَتَقَدَّمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ظ : ١٣٤ ) فَكَبَّرَ فَقَرَأَ بِأُمِّ ٱلْقُرْآنِ ،

وقال الطبراني: «لم يروه عن الزهري إلاَّ إسماعيل، ولا عنه إلاَّ ناهض، تفرد به عبد الرحمان».

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٦٨/٢٥ \_ ١٦٩ برقم (٤١٠) من طريق عبد المنعم أبي سعيد الحراني الأسواري، عن المرأة منهم يقال لها أم عفيف...

وعبد المنعم متروك الحديث ، والصلت بن دينار متروك أيضاً .

وانظر أسد الغابة ٧/ ٣٦٩ ، والإصابة ١٣/ ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط (٢ ل ٢٤٢) وفي المطبوع برقم ( ٨٥٧٠) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣١٨ برقم ( ١٢٨٣) ـ من طريق معاذ ، حدثنا عبد الرحمان بن المبارك العيشي ، حدثنا ناهض بن القاسم ، عن إسماعيل المكي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة... وناهض بن القاسم روىٰ عن إسماعيل المكي ، وروىٰ عنه عبد الرحمان بن المبارك العيشي وما رأبت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وإسماعيل المكي ضعيف ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه أبو الشيخ في « طبقات المحدثين في أصبهان » ٣/ ٢٢٠ من طريق أحمد بن محمد بن سريج ، حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي ، حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق ، حدثنا يعيى بن يعلى الأسلمي ، عن يونس بن خباب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . . . . والشيخ أحمد بن محمد بن سريج بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٤٥٨ ) ، والحسين بن عيسى البسطامي روى له الستة إلا ابن ماجه ، وهو ثقة ، ويحيى بن يعلى الأسلمي ، ضعيف ، وبقية رجاله ثقات .

فَجَهَرَ بِهَا ، ثُمَّ كَبَّرَ ٱلثَّانِيَةَ فَصَلَّىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَعَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ٱلثَّالِثَةَ فَدَعَىٰ لِلْمَيِّتِ ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَهُ وَٱرْحَمْهُ ، وَٱرْفَعْ دَرَجَتَهُ » .

ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ فَدَعَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ، ثُمَّ سَلَّمَ / .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي ، وهو ضعيف .

TY /T

٤٢٠٩ ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَيِّتٍ قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَخَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرَنَا وَأَنْثَانَا » .

وَزَادَ أَبُو سَلَمَةَ : « مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا ، فَأَحْيِهِ عَلَى ٱلإِسْلاَمِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْنَهُ مِنَّا ، فَتَوفَّهُ عَلَى ٱلإِيمَانِ » ( مص :٦١ ) .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

१८०

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ( ۱ ل ۲۹۱ ) وفي المطبوع برقم ( ٤٧٣٩ ) ـ وهوفي مجمع البحرين ٢١٨/٢ ـ ٤١٩ برقم ( ١٢٨٥ ) ـ من طريق عبد الرحمان بن سلم الرازي ، حدثنا سليم بن منصور بن عمار ، حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي ، حدثنا أبو عبادة الزرقي ، عن الزهري ، عن عن عبد الله بن عبد ا

وسليم بن منصور بن عمار ضعيف ، وانظر « الجرح والتعديل » ٢١٦/٤ ، وتاريخ بغداد اللهم بن منصور بن عمار ضعيف ، وانظر « الجرح والتعديل » ٢١٦/٤ ، والمغني ١/ ٢٨٥ . وأبو عبادة الزرقي هو عيسى بن عبد الرحمئن متروك الحديث ، وباقي رجاله ثقات ، ويحيى بن يزيد النوفلي فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤٩٥ ) .

وله في الصحيح حديث غير هاذا ، أخرجناه في مسند الموصلي ٦٧/٥ برقم ( ٢٦٦١ ) . (٢) في المسند ١٧٠/٤ و ٢٩٩/٥ ، ٣٠٨ ـ ومن طريق أحمد أخرجه المزي في \* تهذيب

ر ، به مي مستقده ، من طريق عبد الصمد ، وعفان قالا : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أبي قتادة . . . وإسناده صحيح .

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم (٦٠٨٦)، والطبراني في الدعاء برقم ( ١١٧١)، والبيهقي في الجنائز ٤/ ٤١ باب : الدعاء في صلاة الجنازة، من طريق همام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، به . وانظر الحديث التالي.

٤٢١٠ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْمَيَّتِ : « ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِحَبْنَا وَمَيْتِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَا ، فَأَخْيِهِ عَلَى ٱلإِيمَانِ » .
 فَأَحْيِهِ عَلَى ٱلإِسْلاَم ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَا ، فَتَوَفَّهُ عَلَى ٱلإِيمَانِ » .

رواه البزار(١) ، وفيه محمد بن أبي ليليٰ ، وفيه كلام .

إِن اللهِ عَلَى اللهُ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الطَّلاَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ ، . فِي الطَّلاَةِ عَلَى الْمُيَّتِ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ » .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، والطبراني في الأوسط ، وزاد ﴿ وَبَارِكْ فِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في كشف الأستار ٣٨٦/١ ـ ٣٨٧ برقم ( ٨١٧ ) من طريق عبد الله بن سعيد الكني ، حدثنا عقبة بن خالد ، حدثنا ابن أبي ليلئ ، عن أبي نجيح ـ أو ابن أبي نجيح ـ عن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ، عن أبيه عبد الرحمان...

وابن أبي ليلي ضعيف ، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه . قال علي بن المديني ، وأحمد ، وابن معين ، وأبو حاتم ، ويعقوب بن شيبة ، وأبو داود : « حديثه عن أبيه مرسل » .

وانظر المراسيل ص ( ٢٥٥ ) ، وجامع التحصيل ص ( ٢٦٠ ) ، وتهذيب الحافظ ابن حجر ١١٧/١٢ .

وقال البزار: ﴿ لا نعلمه عن أبي سلمة ، عن أبيه إلاَّ من هنذا الوجه ، وقد رواه أبو حمزة الثمالي ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الرحمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم بنحوه » . وقال الحافظ : ﴿ له طريق أخرىٰ في الدعاء للطبراني ، وفي العاشر من الخلعيات ، وفيه ثابت

وقع العاسر من الحنفيات ، وقيه نابد المعام المعامر من الحنفيات ، وقي العاسر من الحنفيات ، وقيه نابد الثمالي ». هامش (م).

وعلىٰ هامش ( م ) ما لفظه : « قلت : إسناده ضعيف ، وأبو سلمة لا يصح له سماع من أبيه » . كتبه ابن حجر .

وأخرجه عبد الرزاق ٤٨٦/٣ برقم ( ٦٤١٩ ) من طريق معتمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبى سلمة : أن رسول الله. . .

وفيه عاصم بن هلال ، وثقه أبو حاتم ، وضعفه غيره .

٤٢١٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ عَلَى ٱلْجَنَازَةِ ، قَالَ : ﴿ ٱللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَٱبْنُ عَبْدِكَ ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ .

إِنْ كَانَ مُحْسِناً ، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيتًا ، فَٱغْفِرْ لَهُ ، وَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ تَفْنِنَا بَعْدَهُ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

٢١١٣ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلصِّدِّيقِ ٱلنَّاجِي ، قَالَ : سَأَلْنَا أَبَا سَعِيدٍ عَنِ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْجَنَازَة ؟ .

قَالَ : كُنَّا نَقُولُ : ۖ ٱللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُ ، خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَخْيَيْتَهُ وَكَفِلْتَهُ ، فَٱغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ، وَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ .

السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . . .

وهاذا إسناد حسن ، زكريا بن يحيى بن عبد الله ترجمه ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٥٤ فقال : « . . . حدثنا عنه أبو يعلى بالموصل ، وغيره من شيوخنا ، وليس هاذا بزحمويه \_ تحرفت فيه إلى : ابن حمويه \_ يغرب ويخطىء » .

وانظر الإكمال للحسيني ( ٣١/ ب ) ، وذيل الكاشف لأبي زرعة العراقي ص ( ١١٠ ) ، وتعجيل المنفعة ص ( ١١٠ ) في مسند الموصلي ١١٠١ ) في مسند الموصلي ١٣/١١ .

وهو في معجم شيوخ أبي يعلىٰ برقم ( ١٧٦ ) .

وقال الطبراني : « لم يروه عن هشام إلاَّ أيوب ، ولا عنه إلاَّ عاصم ، تفرد به زكريا » .

(۱) في المسند ١٠٤/١٠ برقم ( ٢٠٠٩ ) وهو حديث صحيح ، ولتمام تخريجه انظر الله عند ١٢٣٧ ، ١٢٣٧ .

المسند ، وموارد الظمآن ٣/ ٣٤\_ ٣٥ برقم ( ٧٥٧ ) والمجموع للنووي ٥/ ٢٣٧ . ٢٧ نـ ١٠٤ بالأ على ١/ ٣٨٧ . قد ( ٨١٨ ) من طريق أحمد بين ثابت ، حدثنا

(۲) في كشف الأستار ٣٨٧/١ برقم ( ٨١٨ ) من طريق أحمد بن ثابت ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق الناجي قال : سألنا أبا سعيد . . . .

الصحيح (١) ، خلا شيخ البزار ( مص : ٦٢ ) .

١٦٦٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ عَلَى ٱلْمُعَيِّتِ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱخْفِرْ لِحَبِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَلِأَنْنَانَا وَذُكُودِنَا ، مَنْ أَخْيَيْتَهُ مِنَّا ، فَتَوَفَّهُ عَلَى ٱلإِسْلاَمِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا ، فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتُهُ مِنَّا ، فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتُهُ مِنَّا ، فَتَوَفَّهُ عَلَى اللهِ مِنْ اللهُمْ عَفْوَكَ عَفْوَكَ » .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، والأوسط ، وإسناده حسن .

٤٢١٥ ـ وَعَنِ ٱلْحَارِثِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُمُ ٱلصَّلاَةَ عَلَى ٱلْمَيِّتِ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِأَحْيَاثِنَا وَأَمْوَانِنَا ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَٱلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا .

ٱللَّهُمَّ هَـٰلاَا عَبْدُكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ لاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْراً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، فَٱغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : وَأَنَا أَصْغَرُ ٱلْقَوْمِ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ خَيْراً ؟

قَالَ : « لاَ تَقُلْ إِلاَّ مَا تَعْلَمُ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس .

وزيد هو ابن أبي الحواري ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) هـُـذا قول ليس بصحيح . وانظر ما تقدم .

ملاحظة : « على هامش ( م ) ما نصه : « بل زيد العمي راويه عن أبي الصديق ، ضعيف » : كتبه ابن حجر .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٣٣/١٢ برقم (١٢٦٨٠)، وفي الأوسط (١ ل ٦٣) وفي المطبوع برقم (١١٣٦) وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٢٠ برقم (١٢٨٦) ـ من طريق عبيد بن جناد الحلبي ، حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف ، عن العلاء بن المسيب ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عباس . . . وعطاء بن مسلم ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٨٢٤) في مسند الموصلي . وعبيد بن جناد بَيَّنا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ٢١٧٢) .

وقال الطبراني : « لم يروه عن حبيب إلاَّ العلاء ، تفرد به عطاء » .

2717 ـ وَعَنْ يَزِيدِ بْنِ رُكَانَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُكَ وَٱبْنُ أَمَتِكَ ، ٱحْتَاجَ إِلَىٰ عَلَى الْمُمَّتِكَ ، وَأَنْتُ خَنِيَ إَحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً ، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً ، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ ٢٣/٢ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ﴾ . ثُمَّ يَدْعُو مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَدْعُو .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه يعقوب بن حميد ، وفيه كلام .

٤٢١٧ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : مَاتَ ٱبْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ مَالَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٦٣ ) فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ خَلْفَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَ ٱلبَّيِ طَلْحَةَ كَأَنَّهُمْ عُرْفُ دِيكٍ .

رواه أحمد(٢) ، وفيه أم يحيىٰ ، ولم أجد من ترجمها .

ح مجمع البحرين ٢/ ٢٦١ برقم ( ١٢٨٨ ) وابن سعد في الطبقات ١/ ٣٩ ، والطحاوي في « مشكل الآثار » برقم ( ٩٧٥ ) \_ من طريق حفص بن عمر الحوضي ، حدثنا همام ، حدثنا ليث بن أبي سليم ، عن علقمة بن مرثد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أبيه الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم . . .

و ن بن أبي سليم ضعيف . وليث بن أبي سليم ضعيف .

(۱) في الكبير ۲٤٩/۲۲ برقم ( ٦٤٧ ) من طريق محمد بن علي الصائغ المكي ، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، حدثنا حسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن يزيد بن ركانة...

وهاذا إسناد ضعيف ، فيه الحسين بن زيد بن علي ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٧٨٢ ) في مسند الموصلي . وباقي رجاله ثقات .

ويعقوب بن حميد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٢٤٦٦ ) في موارد الظمآن . وصححه المحاكم ٢/ ٣٥٩ ووافقه الذهبي .

وأخرجه ابن أبي عاصم في ﴿ الآحاد والمثاني ﴾ ١/ ٣٢٤ بوقم ( ٤٤٤ ) من طريق يعقوب بن حميد ، بالإسناد السابق .

ونسبه الحافظ في الإصابة ٢٤٦/١٠ إلى ابن قانع ، والطبراني . وانظر أيضاً أسد الغابة ٥/ ٤٨٧ ـ ٤٨٨ .

(٢) في المسند ٣/٢١٧ من طريق حماد بن خالد ، حدثنا عبد الله العمري قال : سمعت أم يحيى قالت : سمعت أس بن مالك . . .

٤٢١٨ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة : أَنَّ أَبَا طَلْحَة دَعَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَة حِينَ تُوثِّي ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو طَلْحَة وَرَاءَهُ ، وَأَمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَة ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

١٩٤٤ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَىٰ جَنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه خالد بن نافع الأشعري ، ضعفه أبو زرعة .

٤٢٢٠ - وَعَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : خِلاَلٌ كَانَ يَفْعَلُهُنَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَهُنَّ ٱلنَّاسُ : إِحْدَاهُنَّ تَسْلِيمُ ٱلإِمَامِ فِي ٱلْجِنَازَةِ مِثْلَ تَسْلِيمِهِ فِي ٱلْجِنَازَةِ مِثْلَ تَسْلِيمِهِ فِي ٱلصَّلاَةِ .

وخالد بن نافع الأشعري ضعيف . وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧٢٧٩ ) في مسند الموصلي ، وباقي رجاله ثقات .

وأم يحيئ روت عن أنس بن مالك ، وروئ عنها عبد الله بن عمر العمري ، وما رأيت فيها جرحاً ولا توثيقاً ، وعبد الله بن عمر العمري فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٦٤١ ) في
 ١ موارد الظمآن » . وانظر الحديث التالى .

<sup>(</sup>١) سقط قوله : « في منزله » من ( م ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٥/ ١٠٣ برقم ( ٤٧٢٧ ) من طريق أحمد بن رشدين المصري ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن عمارة بن غزية ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبيه عبد الله : أن أبا طلحة زيد بن سهل دعا رسول الله . . . وفيه أحمد بن رشدين وهو ضعيف ، وباقي رجاله ثقات ، رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وفي الأوسط ( ١ ل ٢٦٢ ) وفي المطبوع برقم ( ٣٦٢ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٢٦ برقم ( ١٢٩٦ ) ـ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : وجدت في كتاب أبي بخطه ، حدثنا خالد بن نافع الأشعري ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسىٰ. . .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، ورجاله ثقات .

## ٨٥ - بَابُ صَلاَةِ ٱلنِّسَاءِ عَلَى ٱلْجَنَازَةِ

٤٢٢١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ ٱنْتَظَرَ أُمَّ عَبْدِ ٱللهِ حَتَّىٰ صَلَّتْ عَلَىٰ عُتْبَةَ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وإسناده حسن .

## ٨٦ ـ بَابٌ : ٱلتَّكْبِيرُ عَلَى ٱلْجَنَازَةِ

٤٢٢٢ - عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْجَابِرِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عِيسَىٰ مَوْلَى

وهـٰذا إسناد صحيح ، حماد بن أبي سليمان بينا أنه ثقة عند الحديث ( ٤٤٦٦ ) في مسند الموصلي .

وانظر حديث ابن مسعود المتقدم برقم ( ٤٢١٩ ) ، والمجموع للنووي ٥/ ٢٣٩ .

(٢) ما وجدته في المعجم الكبير بهاذا اللفظ ، والذي أخرجه الطبراني ١٣٦/١٧ برقم ( ٣٣٧ ) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم ، عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمان قال : توفي عتبة بن مسعود في زمن عمر بن الخطاب ، وإسناده ضعيف .

وأخرج لفظ حديثنا الحاكم في المستدرك ٢٥٧/٣ ـ ٢٥٨ من طريق يحيى بن أبي طالب ، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، حدثنا \_سقطت من إسناده \_المسعودي ( عبد الرحمان بن عبد الله ) ، عن أبي العميس ، عن القاسم قال : لما مات عتبة بن مسعود ، انتظر عمر بن الخطاب أم عبد فجاءت فصلت عليه . وإسناده ضعيف ، وهو موقوف على عمر \_ رَضِيَ الله عنه أ \_ . وانظر سير أعلام النبلاء ١/ ٥٠٠ بتحقيقي والزميل شعيب الأرناؤوط ، لأنه في الطبعة الثانية نسب العمل كله لنفسه .

على هامش ( مص ) ما نصه : ٩ بلغ سماعاً ومقابلة على مؤلفه بقراءة الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر ، من نسخة الأصل ، بخط المؤلف ، في السادس والعشرين ٩ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۰۰/۱۰ برقم (۱۰۰۲۲) ، والبيهقي في الجنائز ۴۳/٤ باب : من قال يسلم عن يمينه وعن شماله ، من طريق موسى بن أعين ، عن أبي عبد الرحيم ـ عند البيهقي : خالد بن يزيد أبي عبد الرحمان ، وهاذا خطأ ـ « خالد بن أبي يزيد الحراني » ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، عن عبد الله . . .

لِحُذَيْفَةَ بِٱلْمَدَاثِنِ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْساً ، ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَيْنَا ( مص : ٦٣ ) فَقَالَ : مَا وَهِمْتُ () وَلاَ نَسِيتُ ، وَلَـٰكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ مَوْلاَيَ وَوَلِيُّ نِعْمَتِي حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، قَالَ : صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فَكَبَرَ خَمْساً ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ : مَا نَسِيتُ وَلاَ وَهِمْتُ ، وَلَـٰكِنْ كَبَرْتُ كَمَا كَبَرَ رَسُولُ ٱللهِ صلى ٱلله عليه وسلم ، صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فَكَبَرَ رَسُولُ ٱللهِ صلى ٱلله عليه وسلم ، صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فَكَبَرَ خَمْساً .

رواه أحمد(٢) ، ويحيى الجابر فيه كلام .

٤٢٢٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَعْقِل : أَنَّ عَلِيّاً صَلَّىٰ عَلَىٰ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتَا ، ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ : إِنَّهُ بَدْرِيٌّ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>١) وَهِمَ ، يَوْهَمُ ، وَهَما ـ بالتحريك : غلط . وَوَهَمَ ، يَهِمُ ، وَهْما إلى الشيء : ذهب وهمه إليه .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٥/ ٤٠٦ ـ ومن طريق أحمد أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ١٤٣/١١ ـ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١/ ٤٩٤ من طريق عبد العزيز بن مسلم . حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر قال : صليت خلف عيسي . . .

ويحيى بن عبد الله الجابر لين الحديث ، وعيسى البزار نقل الذهبي عن الدارقطني أنه ضعفه ، وما وجدت ذلك لمن سبقه ، ووثقه ابن حبان .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٣/٣ من طريق وكيع ، عن جعفر بن زياد الأحمر ، عن يحبى بن عبد الله بن الحارث ، عن موليّ لحذيفة ، عن حذيفة . . . مختصراً .

وانظر التاريخ الكبير ٦/ ٣٨٨ ، والجرح والتعديل ٦/ ٢٩٢ ، وثقات ابن حبان ٥/ ٢١٦ .

وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٧٣ من طريق أبي غسان ، حدثنا جعفر الأحمر ، عن يحيى التيمي ، بالإسناد السابق .

وانظر « تخريج الأحاديث للصنعاني » ص ( ٢٠١ ) برقم ( ٤٠٥ ) للجزائري .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢/ ٧٢ برقم ( ٥٥٤٦ ) من طريق عبد الرزاق ، عن ابن عبينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن مَعْقِل . . . وهو عند عبد الرزاق برقم ( ٦٤٠٣ ) ـ ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٤٠٩ ، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الجنائز ٤٠٩/٤ ـ وإسناده إلى عبد الله صحيح .

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢١٦/٦ من طريق أبي عوانة ، عن إسماعيل ، به . 🗻

٤٣٢٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لاَ وَقْتَ وَلاَ عَدَدَ فِي ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْجَنَازَةِ \_ يَعْنِي : ٱلنَّكْبيرَ .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، ورجاله ثقات .

٣٢٧٥ ــ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَدْ كَبَّرَ / رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ٣٠/٣ وَسَلَّمَ سَبْعاً وَخَمْساً ، وَأَرْبعاً ، فَكَبِّرُوا مَا كَبَّرَ ٱلإِمَامُ إِذَا قَدَّمْتُمُوهُ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه عطاءُ بنُ السائبِ ، وفيه كلامٌ ، وهو حسن الحديث .

◄ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٤٨٠ برقم ( ٦٣٩٩ ) ـ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٥٥٤٧ ) ـ من طريق ابن عبينة ، عن يزيد بن أبي زياد قال : سمعت عبد الله بن معقل. . . ويزيد بن أبي زياد ضعيف .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠١/٣ باب : ما قالوا في التكبير على الجنازة ، من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن يزيد بن أبي زياد ، بالإسناد السابق .

وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١/ ٤٩٧ من طريق عبد الله بن رجاء ، حدثنا زائدة ، حدثنا يزيد بن أبي زياد بالإسناد السابق .

وأخرجه الطحاوي أيضاً ١/ ٤٩٧ من طريق شريك ، عن جابر ، عن عامر ، به . وجابر هو الجعفي ، وهو ضعيف .

(١) في « البحر الزخار » برقم ( ١٦٠٣ ) \_ وهو في كشف الأستار ٣٨٦/١ برقم ( ٨١٥ ) \_ والبيهقي في الجنائز ٣٧/٤ باب : من ذهب في ذلك مذهب التخيير ، من طريق داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن عبد الله . موقوفاً عليه ، وإسناده صحيح .

وأُخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤٨١ برقم ( ٦٤٠٣ ) من طريق ابن عيينة ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، قال : وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود...

وإسناده منقطع ، الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ، والله أعلم .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٣/٣ باب : من كان يكبر على الجنازة خمساً ، من طريق وكبع ، عن إسماعيل ، بالإسناد السابق .

(۲) في الأوسط (۱ ل ۲٤٠) وفي المطبوع برقم (٤٠١٩) \_ وهو في مجمع البحرين 7/2 برقم (١٢٨٩) \_ من طريق علي بن سعيد ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المروزي ، حدثنا علي بن الحسين بن واقد ، حدثني أبي ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن مسعود . . . .

٤٢٢٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ تِسْعاً تِسْعاً ، ثُمَّ سَبْعاً سَبْعاً ، ثُمَّ أَرْبَعاً أَرْبَعاً ، حَتَّىٰ لَحِقَ بِٱللهِ .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، والأوسط ، وإسناده حسن .

٤٢٢٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكَبَرُ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَعَلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ كَانَ آخِرُ صَلاَنِهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، حَتَّىٰ خَرَجَ مِنَ ٱلدُّنْيَا( مص : ٦٥) .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الكبير ، وإسناده فيه نافع أبو هرمز ، وهو ضعيف .

ح وهنذا إسناد ضعيف ، إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي والد البخاري ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٣٤٧ - ٣٤٣ ، وذكره ابن خبر في « تهذيب التهذيب » ١/ ٣٤٧ - ٣٤٨ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٨٨ . والحسين بن واقد متأخر السماع من عطاء .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عطاء إلاَّ الحسين » .

(۱) في الكبير ۱۱/ ۱۷۶ برقم ( ۱۱٤٠٣) ، وفي الأوسط ( ۱ ل ۸۷) وفي المطبوع برقم ( ۱۵۹۹) \_ من طريق أحمد بن القاسم الطائي ، حدثنا بشر بن الوليد الكندي ، حدثنا أبو يوسف ، حدثنا نافع بن عمر قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس . . . وهلذا إسناد جيد .

أحمد بن القاسم الطائي ترجمه الخطيب في تاريخ ٤/ ٣٥٠ وقال : ﴿ وَكَانَ ثُقَّةً ﴾ .

وبشر بن الوليد وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم فصلنا القول فيها عند الحديث المتقدم برقم ( ١٥٦٦ ) .

وقال الطبراني : \* لم يروه عن نافع إلاَّ أبو يوسف \* .

(٢) في الكبير ١١/ ١٦٠ ـ ١٦١ برقم (١١٣٦٢) وأبو نعيم في ﴿ ذَكَرَ أَخْبَارَ أَصْبَهَانَ ﴾ ٢/ ٢٨٦ من طريق إبراهيم بن نائلة ، حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا نافع أبو هرمز ، عن عطاء ، عن ابن عباس...

وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ٦٦ ) ، ونافع بن هرمز أبو هرمز ضعفه أحمد وجماعة ، وكذبه ابن معين ، وتركه أبو حاتم .

وانظر ميزان الاعتدال ٢٤٣/٤ ، ولسان الميزان ٦/٦٦ ـ ١٤٧ ، والكامل لابن عدي / ٢٥١٣ ـ ١٤٧ .

قلت : ويأتي حديث في الصلاة على الغائب أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى ٱلنَّجَاشِيِّ خَمْسَ تَكْبيرَاتِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

الله عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَلنَّبِيّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ، وَصَلُوا عَلَى ٱلْمَيِّتِ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ شَوَاءً » .

قلت : أخرجته لقولِهِ : « **أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ** » ، وَبَقِيَّتُهُ في الصحيح (١) بعضه ، وعند ابن ماجه (٢) بعضه .

رواه أحمد(٣) والطبراني في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .

٤٢٢٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَى ٱبْنِهِ إِبْرَاهِيمَ ، فَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً .

رواه أبو يعلىٰ(؛) ، وفيه محمدُ بنُ عبيدِ اللهِ العرزميُّ ، وهو ضعيف .

٤٢٣٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَى ٱيْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً .

 <sup>(</sup>۱) عند مسلم في الجنائز ( ۹٤٣ ) باب : في تحسين كفن الميت ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٤/ ١٦٥ برقم ( ٢٢٣٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) في الجنائز ( ١٥٢٢ ) باب : ما جاء في الأوقات التي لا يصلي فيها على الميت ولا يدفن . وفي إسناده ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٣٤٩ ، والطبراني في الأوسط ( ١ ل ١٨٤ ) وفي المطبوع برقم ( ٣٢٦٠ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٢٥ برقم ( ١٢٩٥ ) ـ من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر . . . وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة .

وقال الطبراني: ﴿ لَمْ يَرُوهُ عَنَ أَبِي الزَّبِيرِ إِلاَّ ابن لَهَيْعَةُ ، تَفُردُ بِهُ عَمْرُو بِنَ هَاشُمَ البيرُوتِي ﴾ . نقول: لم يتفرد به عمرو ، وقد تابعه عليه موسى بن داود عند أحمد ، وانظر مصادر التخريج. وأخرجه أبو يعلى الموصلي برقم ( ٢٢٣٤ ) بنحوه ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٦/ ٣٣٥ برقم (٣٦٦٠ ) وفيه العرزمي وهو متروك ، وهناك خرجناه وذكرنا ما يشهد له فانظره إذا أردت .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، والطبراني في الأوسط ، وفيه عبدُ الرحمـٰنِ بنُ مالكِ بن مغول ، وهو متروك .

٤٧٣١ ـ وَعَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : آخِرُ جَنَازَةٍ صَلَّىٰ عَلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهَا أَرْبَعاً .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه النضر أبو عمر ، وهو متروك .

٤٢٣٢ ـ وَعَنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَّ ٱلْمَلاَئِكَةُ

(۱) في كشف الأستار ١/ ٣٨٦ برقم ( ٨١٦ ) من طريق إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي ، حدثنا عبد الرحمان بن مالك بن مغول ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد. . . وعبد الرحمان تركه أحمد والدارقطني . وقال أبو داود : كذاب كان يضع الحديث . . . وانظر لسان الميزان ٣/ ٤٢٧ .

وقال البزار: « عبد الرحمان صاحب سنة ، ولم يكن بالقوي. . . . . .

وأخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٧٠) وفي المطبوع برقم (٤٤٣٦) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/٤٢٣ ـ ٢٢٤ برقم ( ١٢٩٢) ـ من طريق عبد الله بن ناجية ،

وأخرجه الخطيب في « الموضح » ٢/ ٣٤٩ من طريق يحيى بن محمد بن صاعد ،

جميعاً: حدثنا عبد الأعلى بن واصل ، حدثنا مصعب بن المقدام ، حدثنا الحسن بن صالح ، عن عطاء البصري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد...

وعطاء هو ابن عجلان البصري متروك الحديث ، وكذبه ابن معين .

ومصعب بن المقدام بينا أنه ثقة عند الحديث ( ٤٦٩١ ) في مسند الموصلي .

(۲) في الأوسط (۲ ل ۳۵) وفي المطبوع برقم ( ٥٤٧٠ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٢٤
 برقم ( ۱۲۹۳ ) وفي الكبير برقم ( ١١٦٦١ ) \_ من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة .

وأخرجه أبو يعلىٰ في « معجم شيوخه » برقم ( ٢٨٠ )\_ومن طريقه أخرجه البيهّقي في الجنائز ٣٧/٤ .

وأخرجِه ابن عساكر في « تاريخ ِدمشق » ٦١/٦١ من طريق شيبان بن فروخ ،

جميعاً \_ محمد بن عثمان ، وأبو يعلىٰ \_ : حدثنا محمد بن زياد الميموني ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس . . . حدثنا عقبة بن مكرم ، حدثنا يونس بن بكير ، عن النضر أبي عمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . موقوفاً .

والنضر هو ابن عبد الرحمان ، متروك الحديث . وانظر الاعتبار للحازمي ص ( ٢٢٧ ) .

غَسَّلَتْ آدَمَ وَكَبَّرَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ، وَقَالُوا : هَـٰذِهِ سُنَّتُكُمْ يَا بَنِي آدَمَ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط، وفيه عثمانُ بنُ سعدٍ، وتَّقه أبو نعيم ( مص :٦٦ ) وغيره ، وضعفه جماعة .

٤٢٣٣ ـ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَنْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً، وَقَامَ عَلَىٰ فَبْرِهِ ، وَحَثَا فِيهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه القاسم بن عبد الله العمري ، وهو متروك .

(۱) في الأوسط (۱ ل ٢٦٩) وفي المطبوع برقم ( ٤٤٢٦) \_ وهو في مجمع البحرين ٢٣٣/٢ برقم ( ١٢٩١) \_ والدارقطني في سننه برقم ( ١٨١٣) ، والبيهقي في الجنائز ٢٦/٤ باب : جماع أبواب التكبير على الجنائز ، من طريق الفضل بن الصباح السمسار ، حدثنا أبو عبيدة الحداد ، عن عثمان بن سعد ، عن الحسن ، عن عُتيّ بن ضَمْرَةً ، عَن أُبيّ بن كعب . . . وعثمان بن سعد ضعيف . وعنعنة الحسن ليست بضارة إذا روئ عن تابعي .

وأخرجه الدارقطني برقم ( ١٨١٥ ) من طريق شبابة بن سوار ، حدثنا خارجة بن مصعب ، عن يونس ، عن الحسن ، به ، مرفوعاً .

وخارجة بن مصعب قال النسائي : وابن خِراش وأبو أحمد الحاكم : « متروك الحديث » . وأخرجه الدارقطني أيضاً برقم ( ٤٨١٤ ) من طريق رحمة بن مصعب ، عن عثمان بن سعد ، به . موقوفاً ، ورحمة بن مصعب هو الواسطى ، قال ابن معين : « ليس بشيء » .

وقال البيهقي : ﴿ وقيل : عن عثمان بن سعد ، بإسناده موقوفاً علىٰ أبي بن كعب ﴾ .

(٢) في الجزء المفقود من معجمه .

وأخرَجه البزار في « البحر الزخار ، ٩/ ٣٧٣ برقم ( ٣٨٢٢ ) ـ وهو في كشف الأستار ٢٩٦/١ برقم ( ٨٤٣ ) ـ من طريق محمد بن عبد الله ، حدثنا يونس بن محمد ،

وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ٣/ ٤١٠ ) من طريق محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ،

وأخرجه الدارقطني ٢/ ٧٦ من طريق محمد بن عبد الله ، وعلي بن سهل بن المغبرة ،

جميعاً: حدثنا علي بن حفص المدائني ، حدثنا القاسم بن عبد الله \_ يعني: العمري \_ عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال . . .

وهـُـذا إسناد فيه القاسم بن عبد الله العمري ، وهو متروك ، كما قال الهيثمي ـ

وعاصم بن عبيد الله ضعيف .

وقال البيهقي : « إسناده ضعيف إلا أن له شاهدا من جهة جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ع

٤٣٣٤ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءِ ، قَالَ : شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ ٱلْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ بِٱلطَّائِفِ فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْحَنَفِيَّةِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ، وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ مَاتَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ بِٱلطَّائِفِ فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْحَنَفِيَّةِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ، وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقَبْلَةِ حَتَّىٰ أَدْخَلَهُ ٱلْقَبْرَ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطاً (١) ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ .

٣٥/٣ رواه الطبراني (٢) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح / .

## ٨٧ \_ بَابٌ : ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلْجَنَازَةِ بَعْدَ ٱلْعَصْرِ

٤٢٣٥ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَبْهِ
 وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ وَمَا نَرَى ٱلشَّمْسَ إِلاَّ عَلَىٰ أَطْرَافِ ٱلْحِيطَانِ .

النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » .
 وانظر طبقات ابن سعد ٣/ ١/ ٢٨٦-٢٨٦ .

وقال البلاذري في « أنساب الأشراف » : • ولما مات عثمان ( بن مظعون ) صلى عليه النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلى وكبر عليه أربعاً ، وقام على قبره حتى دفن في البقيع . . . • . وانظر تاريخ الطبري ٢/ ٤٨٥ .

(١) الفسطاط: ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق. وبه سميت المدينة. ويقال لمصر، والبصرة: الفسطاط.

(٢) في الكبير ١٠/ ٢٨٨ برقم (١٠٥٧٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمران بن أبي عطاء ، قال : شهدت محمد بن الحنفية . . .
 وهو في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٩٩ برقم ( ٦٤٧٣ ) وإسناده صحيح .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٨ ، ٣٣٦ باب : من أدخل ميتاً من قبل القبلة ، وباب : في الفسطاط يضرب على القبر ، والطبراني في الكبير ٢٨٨/١٠ برقم ( ١٠٥٧٤ ) والطحاوي في \* شرح معاني الآثار » ١/١٠٥ ، من طريق هشيم ، عن عمران بن أبي عطاء ، بالإسناد السابق ، وهشيم قد عنعن .

وأخرجه الطحاوي أيضاً ١/ ٥٠١ من طريق أبي أحمد ، حدثنا سفيان ، عن عمران ، بالإسناد السابق .

ولمزيد الاطلاع على التكبير على الجنازة ، انظر تلخيص الحبير ٢/ ١١٩ ـ ١٢٢ ، ونصب الراية ٢/ ٢٦٧ ـ ٢٧٠ ، والاعتبار للحازمي ص ( ٢٣١ ـ ٢٣٧ ) . والمجموع للنووي ٥/ ٢٣١ ـ ٢٣٨ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه الحكم بن سعيد ، وهو ضعيف .

## ٨٨ ـ بَابٌ : ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلْجَنَازَةِ بَيْنَ ٱلْقُبُورِ

٤٢٣٦ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَى ٱلْجَنَائِزِ بَيْنَ ٱلْقُبُورِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وإسناده حسن .

(۱) في الأوسط ٤٩٦/١ برقم ( ٩١٠ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٤٢٧/٢ برقم ( ١٢٩٨ ) \_ من طريق أحمد بن يحيى الحلواني ، حدثنا سعيد بن سليمان ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن الحكم بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف الحكم بن سعيد .

وقال الطبراني : « لم يرو هـُـذا الحديث عن القاسم إلاَّ الحكم بن سعيد » .

نقول : حديث عقبة بن عامر في النهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة ، في الصحيح ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٣/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ برقم ( ١٧٥٥ ) . وانظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ .

(۲) في الأوسط ( ۲ ل ٤٤ ) وفي المطبوع برقم ( ٥٦٣١ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/٢٢٤ برقم ( ١٢٩٧ ) ـ من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ،

وأخرجه ابن الأعرابي في « المعجم » برقم ( ٢٣٣٤ ) من طريق الفضيل بن يوسف ، وأخرجه البزار في « كشف الأستار » ٢٢١/١ برقم ( ٤٤٢ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم

( ١٦٩٨ ) بتحقيقنا ، من طريق محمد بن المثنى ،

جميعاً : حدثنا حسين بن يزيد الطحان ، حدثنا حفص بن غياث ، عن عاصم الأحول ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس . . .

وإسناده حسن كما قال الهيثمي رحمه الله .

روست المسابق عند عن المعلمي و عند الحديث ( ١٤٤ ) في معجم شيوخ أبي يعلىٰ .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عاصم إلاَّ حفص ، تفرّد به حسين » ولتمام تخريجه انظر « صحيح ابن حبان » .

ونسبه الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز ص ( ١٠٨ ) المسألة ( ٧٢ ) إلى ابن الأعرابي ، وإلى الضياء المقدسي في المختارة ، وإلى الطبراني في الأوسط .

ويشهد له حُديث أبي هريرة المتفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه في مُسند الموصلي ١٠/ ٢٢١ برقم ( ٥٨٤٤ ) .

## ٨٩ ـ بَابٌ : ٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ مَيَّتٍ

٤٣٣٧ - عَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ، قَالَ : صَلَّىٰ عَلِيٌّ يَوْمَ صِفِّينَ عَلَىٰ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَهَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَكَانَ عَمَّارٌ أَقْرَبَهُمَا إِلَىٰ عَلِيٍّ ، وَكَانَ هَاشِمٌ أَقْرَبَهُمَا إِلَى ٱلْقِبْلَةِ ( مص : ٦٧ ) .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه سنانُ بنُ هارونَ ، وفيه كلامٌ ، وقد وتُّق .

## ٩٠ ـ بَابٌ : فِيمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ

٤٢٣٨ - عَنِ أَبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِئَةٌ ، إِلاَّ خَفَرَ ٱللهُ لَهُ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه مبشر بن أبي المليح ، ولم أجد من ذكره .

 <sup>◄</sup> وهناك ذكرنا أيضاً حديث عائشة ، وغيره ، فانظره إذا أردت .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱٦٨/۲۲ برقم ( ٤٣٣ ) من طريق أحمد بن يحيى الحلواني ، حدثنا سعيد بن سليمان ، عن سنان بن هارون ، حدثنا أشعث بن سوار ، عن الشعبي ، قال : صلى عليّ يوم صفين...

وأشعث بن سوار ضعيف ، وأما سنان بن هارون فقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ۱۱۲۲ ) .

مبشر بن أبي المليح فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٣٤٧ ) .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤ ٣٤٣ : « رواه الطبراني في الكبير . وفيه مبشر بن أبي المليح لا يحضرني حاله » . وانظر كنز العمال ١٥/ ٥٨٢ برقم ( ٤٢٧٧٣ ) .

وأخرجه البخاري في الكبير ٥/ ١١٤ من طريق يحيى بن سعيد ، وابن أبي عدي ، بالإسناد السابق .

وأخرجه البخاري أيضاً ٥/١١٤ من طريق معلى بن أسد ، حدثنا محمد بن حُمْرَان ، حدثني 🗻

٤٣٣٩ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلْمَلِيحِ ٱلْهُذَلِيِّ : أَنَّهُ خَرَجَ فِي جَنَازَةٍ ، فَلَمَّا وُضِعَ ٱلسَّرِيرُ ، أَقْبَلَ عَلَى ٱلْقَوْمِ فَقَالَ : سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَأَحْسِنُوا شَفَاعَتَكُمْ .

ثُمَّ قَالَ أَبُو ٱلْمَلِيح : حَدَّثَنِي سَلِيطٌ (١) \_ وَكَانَ أَخَا مَيْمُونَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ \_ عَنْ مَيْمُونَةَ ، عَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِئَةً ، شُفِّعُوا فِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِئَةً ، شُفِّعُوا فِي أَخِيهِمْ » .

وَٱلْأُمَّةُ أَرْبَعُونَ إِلَىٰ مِثَةٍ ، وَٱلْعُصْبَةُ عَشَرَةٌ إِلَىٰ أَرْبَعِينَ ، وَٱلنَّفَرُ ثَلاَثَةٌ إِلَىٰ عَشَرَةٍ.

قلت : رواه النسائي<sup>(٢)</sup> باختصار .

رواه الطبراني (٣) في الكبير وفيه القاسم بن مطيب ، وهو ضعيف .

 <sup>◄</sup> الفضل بن سويد ، عن أبي المليح ، به ، وهـٰذا إسناد جيد .

 <sup>(</sup>١) في أصولنا جميعها « سليك » ، وعند أحمد في رواية « عبد الله بن سليل » .

<sup>(</sup>٢) في الجنائز ٧٦/٤ باب: في فضل من صلَّىٰ عليه مئة ، وهو في الكبرى ١/ ٦٤٥ برقم ( ٢١٢٠) ، من طريق إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن سواء أبو الخطاب ، حدثني الحكم بن فروج ، قال حدثنا أبو المليح ، حدثني عبدالله بن سليط ، عن أم المؤمنين ميمونة . . . وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٩/٢٤ برقم ( ٣٩ ) ، والبخاري في الكبير ١١٣/٥ ـ ١١٤ من طريق المبارك أبي عبد الرحمان بن المبارك ، حدثنا القاسم بن المطيب : أن أبا المليح الهذلي خرج في جنازة. . . ثم قال أبو المليح : حدثني سليط وكان أخا ميمونة. . .

وأخرجه أحمد ٦/ ٣٣١ ، والطبراني في الكبير ٢٤ / ٢٠ برقم ( ٤٢ ) من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عن أبي بكار الحكم بن فروخ قال : صليت خلف أبي المليح . . . ثم قال أبو المليح : حدثني عبد الله بن سليل ـ عند الطبراني : ابن أبي السليل ـ عن بعض أزواج النبي . . . والراوي عن يحيل عند الطبراني أبو بكر بن أبي شيبة .

وللكن ابن أبي شيبة قال في المصنف ٣/ ٣٢١ باب: في الميت ما يتبعه من صلوات الناس عليه: «حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن أبي بكار قال: صليت مع أبي المليح... قال أبو المليح: حدثني عبد الله بن سليط ، عن سليط ، عن بعض أزواج النبي...

وأخرجه أحمد ٦/ ٣٣١، ٣٣٤ من طريق أبي عبيدة عبد الواحد بن واصل الحداد قال: حدثنا 🗻

◄ الحكم بن فروخ : أن أبا المليح خرج علىٰ جنازة. . .

وقال أبو المليح: حدثني عبد الله بن سليط عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة. . .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٣٧ برقم ( ١٠٦٠ ) ، والبخاري في الكبير ١١٣/٥ من طريق مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن الحكم بن فروخ ، عن أبي المليح قال : حدثني عبد الله بن سليط عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم : ميمونة . . .

وقال البخاري أيضاً: « وقال علي : حدثنا مبارك أبو عبد الرحمان ، عن الحكم ، عن أبى المليح ، عن عبد عن عن عبد الله بن سليط . . . . .

والذي نرجحه أن شيخ أبي المليح هو عبد الله بن سليط ، وهـٰـذا ما قاله المزي في تهذيب الكمال ٣/ ١٦٥٠ وهو يذكر شيوخ أبى المليح .

وقال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب » ٥/ ٢٤٤ ترجمة عبد الله : " روى له النسائي حديثاً واحداً في الصلاة على الجنازة ، قلت : هو من رواية أبي المليح عنه ، وقد أخرجه أحمد فقال في رواية له : عبد الله بن سليل ، وكذا ذكر البخاري الاختلاف في أبيه ، والراجح السليط .

وأما الذي روئ عنه عبد الله بن عمرو بن ضمرة ـ تحرفت فيه إلىٰ : حمزة ـ فهو آخر ، يروي عن أبيه ، وأبوه أبو سليط بلفظ الكنية ، لا سليط .

وأبو سليط بدري ، وحديثه عند أحمد أيضاً ، والبغوي في معجم الصحابة .

وذكر البخاري أنه في اسم أبي الراوي عنه اختلاف ، وكذا في إسناد حديثه ، وهو في الحمر الأنسية .

وأخرجه الطحاوي في ( الديباج ) من هـٰذا الوجه ، فوضح بهـٰذا أنهما رجلان ، وأن الذي روىٰ عنه أبو المليح ما روىٰ عنه غيره .

وأما عبد الله بن أبي سليط فقد ذكره ابن عبد البر وقال : في صحبته نظر .

وقال ابن حبان : «له صحبة فيما يزعمون» ، وذكر عبد الله بن سليط في ثقات التابعين ، وكذا فرق بينهما ابن أبي حاتم ، وهو المعتمد .

ومما تقدم نصل إلىٰ أن الإسناد حسن ، والله أعلم .

وانظر التاريخ الكبير ٩٨/، ١١٣ ـ ١١٤ ، والجرح والتعديل ٧٦/، ٧٨ ، وثقات ابن حبان ٣/٢٤٥ ، و ٧/٥، ، وتعجيل المنفعة ص ( ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ) ، وأسد الغابة ٦/١٥٥ ، والإصابة ١١/٨/١ ـ ١٧٩ ، والترغيب والترهيب ٤/ ٣٤٤ ولم ينسبه إلاَّ إلى النسائي .

ويشهد له حديث عائشة عند مسلم في الجنائز ( ٩٤٧ ) باب : من صلًىٰ عليه مئة شُفعوا فيه ، والترمذي من الجنائز ( ١٠٢٩ ) باب : ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت ، ـــ

## ٩١ ـ بَابٌ: ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلْقَبْرِ

٤٣٤٠ ـ عَنْ أَنَس ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ أَسْوَدَ كَانَ يُنَظِّفُ ٱلْمَسْجِدَ فَمَاتَ ، فَدُفِنَ لَيْلاً ، فَأَتَى ٱلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ ، فَقَالَ : « ٱنْطَلِقُوا إِلَىٰ قَبْرِهِ » .

فَاَنْطَلَقُوا ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ هَـٰلَـٰهِ ٱلْقُبُورَ مُمْتَلِثَةٌ عَلَىٰ أَهْلِهَا ظُلْمَةً ، وَإِنَّ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُنَوِّرُهَا بِصَلاَتِي عَلَيْهَا ﴾ .

فَأَتَى ٱلْقَبْرَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ .

وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ( مص : ٦٨ ) إِنَّ أَخِي مَاتَ وَلَمْ تُصَلُّ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ﴿ فَأَيْنَ قَبْرُهُ ؟ » . فَأَخْبَرَهُ ، فَأَنْطَلَقَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ٱلأَنْصَارِيِّ فَصَلَّىٰ .

قلت: في الصحيح<sup>(١)</sup> طرف منه.

رواه أحمد(٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

والنسائي في الجنائز ٤/ ٧٥ باب : فضل من صلّىٰ عليه مئة .

كما يشهد له حديث ابن عباس عند مسلم في الجنائز ( ٩٤٨ ) باب : من صلَّىٰ عليه أربعون شفعوا فيه ، وأبى داود فيه الجنائز ( ٣١٧٠ ) باب : فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها .

 <sup>(</sup>۱) عند مسلم في الجنائز ( ۹۵۵ ) باب : الصلاة على القبر ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٦/ ١٧٢ \_ ١٧٣ برقم ( ٣٤٥٤ ) .

وكنا قد خرجناه في صحيح ابن حبان برقم ( ٣٠٨٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٣/ ١٥٠ ، والدارقطني ٢/ ٧٧ من طريق سليمان بن داود ، حدثنا أبو عامر الخزاز ، عن ثابت ، عن أنس. . . وإسناده حسن ، ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي رحمه الله .

وأخرجه البيهقي في الجنائز ٤٦/٤ باب : الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت ، من طريق خالد بن خداش ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس...

ويشهد له حديث أبي هريرة المتفق عليه ، وقد خرجناه في مسند الموصلي ٣١٤/١١ برقم ( ٦٤٢٩ ) . وهناك ذكرنا له شواهد أخرىٰ .

١٤٢١ ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَيْ فَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ .

رواه الطبراني(١٠) في الأوسط ، وفيه محمد بن جامع العطار ، وهو ضعيف .

٢٢٤٢ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٦/٢ يَعُودُ/ فُقَرَاءَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا ، فَتُوُفِّيَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ ٢٦/٢ لَعُوالِي ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا حُضِرَتْ فَآذِنُونِي » .

فَأَتَوْهُ لِيُؤْذِنُوهُ ، فَوَجَدُوهُ نَائِماً ، وَقَدَ ذَهَبَ مِنَ ٱللَّيْلِ ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ ، وَتَخَوَّفُوا عَلَيْهِ ظُلْمَةَ ٱللَّيْلِ ، وَهَوَامَّ ٱلأَرْضِ ، فَذَهَبُوا بِهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَتَيْنَاكَ لِنُؤْذِنَكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِماً ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظُكَ ، وَتَخَوَّفُنَا عَلَيْكَ ظُلْمَةَ ٱللَّيْلِ وَهَوَامَّ ٱلأَرْضِ ، فَمَشَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ قَبْرِهَا فَصَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ قَبْرِهَا فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعاً .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه سفيان بن حسين ، وفيه كلام ، وقد وثقه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

وانظر تلخيص الحبير ٢/ ١٢٥ ، ونصب الراية ٢/ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (۱ ل ۱۰۷) وفي المطبوع برقم (۱۹٦٤) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٢٨ برقم (۱۳۰۰) \_ من طريق أحمد بن عمرو ، حدثنا محمد بن جامع العطار ، حدثنا حماد بن واقد الصفار ، حدثنا ثابت ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة...

ومحمد بن جامع العطار ضعيف ، وشيخه حماد كذلك . (٢) في الكبير ٨٤/٦ برقم ( ٥٥٨٦ ) من طريق أبي بكر ، وعثمان ابني أبي شيبة ، حدثنا أبو سفيان الحميري ، حدثنا سفيان بن الحسين ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه سهل .

وهو في المصنف ٣/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧ باب : من رخص في الأذان بالجنازة ، وإسناده ضعيف . سفيان بن حسين قال ابن حبان في الثقات ٦/ ٤٠٠ : « وأما روايته عن الزهري فإن فيها تخاليط يجب أن تجانب ، وهو ثقة في غير الزهري » .

<sup>202</sup> 

٤٢٤٣ ـ وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ : أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ ٱلْبَرَاءِ لَمَّا لَقِيَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ مُرْنِي بِأَمْرِكَ ، وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً .

قَالَ : فَعَجِبَ لِذَلِكَ ٱلنَّبِيُّ ( مص :٦٩ ) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلاَمٌ ، فَقَالَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ ٱذْهَبْ فَٱقْتُلْ أَبَاكَ » .

قَالَ : فَذَهَبَ مُولِّياً يَفْعَلُ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : « أَقْبِلْ ، فَإِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ » .

فَمَرِضَ طَلْحَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَتَاهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فِي ٱلْمَسَاءِ<sup>(١)</sup> فِي بَرْدٍ وَغَيْمٍ .

فَلَمَّا أَنْصَرَفَ ، قَالَ لِأَهْلِهِ : ﴿ إِنِّي لاَ أَرَىٰ طَلْحَةَ إِلاَّ حَدَثَ فِيهِ ٱلْمَوْتُ ، فَاذِنُونِي بِهِ حَتَّىٰ أَشْهَدَهُ وَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَجِّلُوا » .

فَلَمْ يَبْلُغِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ حَتَّىٰ تُوُفِّيَ وَجَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ طَلْحَةُ : ٱدْفِنُونِي وَٱلْحِقُونِي بِرَبِّي ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَلاَ تَدْعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ظ : ١٣٥ ) فَإِنِّي أَخَافُ ٱلْيَهُودَ أَنْ يُصَابَ فِي سَبَى .

وَأُخْبِرَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ فَجَاءَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ قَبْرِهِ ، وَصَفَّ ٱلنَّاسَ مَعَهُ ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱلْقَ طَلْحَةَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ » .

قلت : عزا صاحبُ الأطرافِ بعضَ هـُـذا إلىٰ أبي داودَ ، ولم أره (٢٠) .

 <sup>(</sup>١) لقد تحرفت في ( د ) ، وفي مصادر التخريج التي جاءت بالرواية مطولة إلى « الشتاء » ،
 وكذلك جاءت في ( مص ) وللكن ضبب فوقها .

<sup>(</sup>٢) بل هو عند أبي داود في الجنائز ( ٣١٥٩) باب : التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها ـ ومن طريق أبي داود هاذه أورده ابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٨٣ ـ من طريقين : حدثنا عيسى بن يونس ، عن سعيد بن عثمان البلوي ، عن عزرة بن سعيد ـ أو عروة بن سعيد ـ عن أبيه ، عن الحصين بن وحوح . . . وإسناده ضعيف .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وإسناده حسن .

## ٩٢ - بَابُ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْغَائِبِ

٤٢٤٤ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَى ٱلنَّجَاشِيِّ.
 رواه أحمد (٢) ، وفيه رجل لم يسم .

(۱) في الكبير ٢٨/٤ ـ ٢٩ برقم ( ٣٥٥٤) ، وفي الأوسط برقم ( ٨١٦٤) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد المثاني » ١٥٥/٤ برقم ( ٢١٣٩) والبيهقي في السير ٢٦/٩ ـ ٢٧ من طريق عيسى بن يونس ، عن سعيد بن عثمان البلوي ، عن عروة بن سعيد الأنصاري ، \_ وعند ابن أبي عاصم : أو عزرة بن سعيد الأنصاري \_ عن أبيه ، عن حصين بن وحوح : أن طلحة بن البراء... وإسناده ضعيف كما قدمنا .

وقال الطبراني : لا يروئ هـُـذا الحديث عن حصين إلا بهـُـذا الإسناد ، تفرد به عيسى بن يونس .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٣٧٢ ـ ٣٧٣ برقم ( ٨١٦٣ ) من طريق الحسن بن جرير الصوري ، حدثنا هشام بن خالد الدمشقي ، حدثنا عبد ربه بن صالح ، عن عروة بن رويم ، عن أبى مسكين ، عن طلحة بن البراء ، أنه أتى النبى . . .

وهنذا إسناد ضعيف ، قال أبو حاتم في « الجرح والتعدل » ٦/ ٤٧٢ : « طلحة بن البراء ، توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روئ عروة بن رويم ، عن أبي مسكين الأنصاري ، عنه ، مرسل » .

وأبو مسكين ذكره الذهبي في \* المقتنىٰ في سَرُد الأسماء والكنىٰ » برقم ( ٥٧٣٧ ) فقال : \* أبو مسكين ، روىٰ عن طلحة بن البراء ، وعنه عروة بن رويم » . وما رأيت فيه جرحاً . وشيخ الطبراني قال الذهبي في \* سير أعلام النبلاء » ٢٣/ ٤٤٢ : \* الإمام ، المحدث... » وقد روىٰ عنه جماعة ، وباقي رجاله ثقات .

وعبد ربه به صالح الأشعري ترجمه البخاري في الكبير ٧٩/٦ ـ ٨٠ ، وابن أبي حاتم في الله المجرح والتعديل ٢ / ٤٤ ولم يوردا فبه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧ / ١٥٥ .

وسيأتي هـٰذا الحديث برقم ( ١٥٩٤٣ ) باب : ما جاء في طلحة بن البراء .

وانظر « أسد الغابة » ٢/ ٢٩ ، والإصابة ٢/ ٢٦١ \_ ٢٦٢ ، و ٥/ ٢٢٧ .

(۲) في المسند ۱/۲۵۶ من طريق عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أنبأنا علي بن زيد ، عن رجل ، عن ابن عباس...

٤٧٤٥ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَى ٱللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَى ٱلنَّجَاشِيِّ .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، وفيه حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِية ، وفيه كلام .

٤٢٤٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَاتَ ( مص : ٧٠) مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ٱللَّيْثِيُّ ، فَتُحِبُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .

قَالَ : فَضَرَبَ بِجَنَاحِهِ ٱلأَرْضَ ، فَلَمْ تَبْقَ شَجَرَةٌ وَلاَ أَكَمَةٌ إِلاَّ تَصَعْصَعَتْ (٢) .

قَالَ : فَرُفِعَ سَرِيرُهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَخَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ فِي كُلِّ صَفِّ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ .

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا جِبْرِيلُ ، بِمَ نَالَ هَـٰذِهِ ٱلْمَنْزِلَةَ مِنَ ٱللهِ؟ » .

قَالَ : بُحُبِّهِ ﴿ قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾ وَقِرَاءَتِهِ إِيَّاهَا ذَاهِباً وَجَائِياً ، وَقَائِماً وَقَاعِداً ، وَعَلَىٰ / كُلِّ حَالٍ .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ، والطبراني في الكبير ، وفي إسناد أبي يعلىٰ : محمدُ بنُ

 وهاذا إسناد فيه جهالة ، وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف . غير أن الحديث صحيح ، وانظر الحديث التالى .

نقول : يشهد للحديثين السابقين حديث أبي هريرة المتفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ١٠/٣٦٥ برقم ( ٥٩٥٦ ) . وانظر أيضاً ( ٥٩٦٨ ) .

كما يشهد له حديث جابر أيضاً ، وقد خرجناًه في المسند المذكور برقم ( ١٧٧٣ ، ١٨٦٤ ، ٢١١٨ ، ٢١٤٤ ) .

(٢) تَصَعْصَعَتْ : تحركت واضطربت . ويقال : تصعصعت الرايات ، إذا تفرقت .

(٣) في المسند ٧/ ٢٥٨ \_ ٢٥٩ برقم ( ٢٦٦٨ ) وإسناده ضعيف .

20V

إبراهيمَ بنِ العلاءِ ، وهو ضعيف جداً ، وفي إسناد الطبراني : محبوبُ بنُ هلالٍ ، قال الذهبيُّ : لا يُعْرَفُ ، وحديثُهُ منكرٌ .

١٤٤٧ ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : أَتَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ وَهُو بِتَبُوكَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَشْهَدْ جَنَازَةَ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ٱلْمُزَنِيِّ ، فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ جِبْرِيلُ فِي سَبْعِينَ أَلْفا مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ ، فَوضَعَ جَنَاحَهُ ٱلأَيْسَرَ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ ، فَوضَعَ جَنَاحَهُ ٱلأَيْسَرَ عَلَى ٱلأَرْضِينَ ، وَوَضَعَ جَنَاحَهُ ٱلأَيْسَرَ عَلَى ٱلأَرْضِينَ ، فَوَاضَعْ جَنَاحَهُ ٱلأَيْسَرَ عَلَى ٱلأَرْضِينَ ، فَتَوَاضَعْنَ حَتَّىٰ نَظَرَ إِلَىٰ مَكَّةَ وَٱلْمَدِينَةِ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

قَالَ : بَقِرَاءَةٍ ﴿ قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَكَادُ ﴾ قَائِماً وَقَاعِداً ، وَرَاكِباً ، وَمَاشِياً .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، والأوسط ، ( مص : ٧١ ) ، وفيه نوحُ بنُ

ح وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٩/ ٢٦٨ ـ ٢٢٩ برقم ( ١٠٤٠) ، والبيهقي في " دلائل النبوة " ٥/ ١٥٢ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في البداية ٥/ ١٤ ـ ١٥ ـ وابن الضريس في " فضائل القرآن " ص ( ١١٦ ـ ١١٧ ) برقم ( ٢٧١ ) من طريق عثمان بن المؤذن العبدي ، حدثنا محبوب بن هلال بن أبي ميمون ، عن أنس بن مالك . . . وهنذا إسناد ضعيف ، وانظر المسند ، والكامل لابن عدي ٢/ ٢٤٣٦ .

وقال ابن كثير : « وهـٰـذا أيضاً منكر من هـٰـذا الوجه ٩ .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٥/ ٢٤٥ من طريق يزيد بن هارون قال : أخبرنا العلاء أبو محمد قال : سمعت أنس بن مالك . . .

وعند الضريس ، والطبراني برقم ( ١٠٤١ ) أيضاً ـ ستأتي هـلـذه الرواية برقم ( ٤٢٥٨ ) ولها طريقان ضعيفان .

وانظر الدر المنثور ٦/ ٤١٢ . ومسند الموصلي لتمام التخريج .

والمجروحين لابن حبان ٢/ ١٨١ .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : « فرغوا » .

عمرَ ، قال ابن حبان : يقال إنه سرقَ هاذا الحديث .

قلت : ليس هنذا بضعفٍ في الحديثِ ، وفيه بقيةً ، وهو مدلس ، وليس فيه علةٌ غير هنذا .

٤٢٤٨ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ غَازِياً بِتَبُوكَ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَلْ لَكَ فِي جَنَازَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَعَاوِيَةَ ٱلْمُزَنِيِّ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ » .

◄ الشاميين برقم ( ٨٣١ ) وابن السني في « عمل اليوم والليلة » برقم ( ١٨٠ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٦/ ٢٣٩ من طريقين ، حدثنا نوح بن عمرو ـ عنده في الكبير : عمر ـ بن حُوَيّ السكسكي الحمصي ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أمامة . . . وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن .

وذكر ابن حبان حديث أنس السابق في المجروحين ١٨١/٢ من طريق العلاء بن محمد الثقفي ، عن أنس بن مالك ، ثم قال : « حديث منكر ، لم يتابع عليه \_ يعني العلاء بن محمد \_ ولست أحفظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً يقال له معاوية بن معاوية الليثي ، وقد سرق هاذا الحديث شيخ من أهل الشام فرواه عن بقية ، عن محمد بن زياد ، عن أبى أمامة بطوله » .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢٧٨/٤ ترجمة نوح بن عمرو بن نوح : « قال ابن حبان : يقال : إنه سرق هــٰذا الحديث » . ثم ذكره وقال : « هـٰذا حديث منكر » .

وقال الحافظ في « لسان الميزان » ٦/ ١٧٤ معقباً علىٰ قول الذهبي : « هـٰـذا الحديث قد رواه جماعة من غير هـٰـذا الوجه ، قد أشرت إليه في ترجمة محبوب بن هلال .

ولم يترجم ابن حبان نوحاً هاذا في الضعفاء ، ولا سماه ، وإنما قال في ترجمة العلاء بن محمد الثقفي بعد أن أورد هاذا الحديث في ترجمته : وسرقه شيخ من أهل الشام. . . هاذا كلامه ، والظاهر أنه غير هاذا . لكن لا يحسن الجزم بذلك .

وقد تقدم في ترجمة محبوب بن هلال أنه روى هـنذا الحديث أيضاً ، وهو أقوى طرق هـنذا الحديث » . وانظر ميزان الاعتدال ٥/ ١٧ ـ . ١٨ .

وقال الحافظ في حاشيته على هامش (م) عن نوح: البل هو ممن يضعف به الحديث، لأن الحديث في الأصل موضوع بلا شك، وَضَعَهُ بعض الكذابين، ثم سرقه هـنذا الرجل فركب له إسناداً، وأي علة أشد من هـنذا ؟! الفوازن بين أقواله رحمه الله.

وقال الطبراني : « لم يروه عن محمد بن زياد إلاَّ بقية ، تفرد به نوح » .

فَقَالَ جِبْرِيلُ بِيَدِهِ هَكَذَا ، فَفَرَجَ لَهُ عَنِ ٱلْجِبَالِ وَٱلآكَامِ فَجَاءَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَمَعَهُ جِبْرِيلُ ، وَمَعَ جِبْرِيلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ، فَصَلَّىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِمَ بَلَغَ مُعَاوِيَةُ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مُعَاوِيَةً مُعَاوِيَةً مُعَاوِيَةً مُعَاوِيَةً مُعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مُعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مُعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مُعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مُعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مُعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مُعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً مَعْوَى اللَّهِ مَا لَا رَسُولُ اللهُ مَا اللّهُ مَا مُلْكُ اللهُ مَا اللّهُ مَلْمَ اللّهُ مَا مُعَاوِيَةً مَا رَائِهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالَعَلَالَ مَا اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّ

قَالَ : بِكَثْرَةِ قِرَاءَةِ ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾ كَانَ يَقْرَؤُهَا قَائِماً وَقَاعِداً وَرَاقِداً وَمَاشِياً ، فَبَهَلْذَا بَلَغَ مَا بَلَغَ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وفيه صدقةُ بنُ أبي سهلٍ ، ولم أعرفْه ، وبقيةُ رجالِهِ ثقاتٌ .

٤٢٤٩ ـ وَعَنِ آبْنِ عُمَرَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَى ٱلنَّجَاشِيِّ ،
 فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً .

رواه البزار(٢) ، والطبراني في الأوسط ، ورجال الطبراني رجال الصحيح .

٤٢٥٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَى ٱلنَّجَاشِيِّ حِينَ نُعِيَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، تُصَلِّي عَلَىٰ عَبْدٍ حَبَشِيٍّ ؟

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٩/١٩ برقم ( ١٠٤١) من طريق أحمد بن زهير التستري ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا يونس بن محمد المعلم ، حدثنا صدقة بن أبي سهل ، عن يونس ، عن الحسن ، عن معاوية بن معاوية : أن رسول الله . . . وهنذا إسناد ضعيف . وصدقة بن أبي سهل تقدم برقم ( ١٦٩٦) .

الحسن قد عنعن ، ومعاوية توفي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ـ وانظر أسد الغابة ٥/ ٢١٤ \_ ٢١٥ \_ وانظر أسد الغابة ما ٢١٥ \_ وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( ١٦٩٦ ) حيث بينا أن صدقة ثقة .

 <sup>(</sup>٢) في البحر الزخار برقم ( ٥٩٧٧ ) \_ وهو في كشف الأستار ٣٩٢/٢ برقم ( ٨٣٣ ) \_ والطبراني في الأوسط ( ٢ ل ٤٠٠ ) ، و ( ٢ ل ٢٩٣ ) وفي المطبوع برقم ( ٩٢٥٨ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٣٠ \_ ٤٣١ ، ١٣٠٥ ) \_ وأبو يعلىٰ في « معجم شيوخه » برقم ( ٢١٦ ) \_ من طريق يحيى بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر ، وفليح بن سليمان .

جميعهم : عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهلذا إسناد صحيح .

فَأَنْزَلَ ٱللهُ \_عَزَّ وَجَلَّ \_ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران : ١٩٩] الآية .

رواه البزار<sup>(۱)</sup>، والطبراني ( مص : ۷۲ ) في الأوسط ، ورجال الطبراني ثقات .

٤٢٥١ ـ وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلنَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً .

قلت : رواه ابن ماجه (۲) خلا ذكر النجاشيّ .

رواه الطبراني (٣) في الكبير ، والأوسط ، وكثير ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في البحر الزخار برقم ( ٦٥٥٦ ) ـ وهو في كشف الأستار ١/ ٣٩٢ برقم ( ٨٣٢ ) ـ من طريق عبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان ، ومعتمر بن سليمان .

وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ٢ ل ١٣ ) وفي المطبوع برقم ( ٥١٤٣ ) ــ وهو في مجمع البحرين ٦/ ٤٢٥ برقم ( ٣٩٢٨ ) من طريق أبي بكر بن عياش .

جميعهم : حدثنا حميد الطويل ، عن أنس. . . وهـُـذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٠ ل ١٥٠) وفي المطبوع برقم ( ٢٦٨٨) ـ وهو في مجمع البحرين ٢٦٨٨ ) برقم ( ٣٩٢٧) من طريق إبراهيم بن أحمد الوكيعي ، حدثنا أبي ، حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن أنس... وهنذا إسناد ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في الجنائز ( ١٥٠٦ ) باب : ما جاء فيمن كبر خمساً ، وانظر التعليق التالي .

 <sup>(</sup>٣) في الأوسط ( ٢ ل ٢٨٤ ) وفي المطبوع برقم ( ٩١٣٣ ) ـ وهو في « مجمع البحرين »
 ٢/ ٤٣١ برقم ( ١٣٠٦ ) ـ من طريق مسعدة بن سعد .

وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٠ برقم ( ٢٤ ) من طريق العباس بن الفضل الأسفاطي . وأخرجه الترمذي في الجنائز ( ١٥٠٦ ) باب : ما جاء فيمن كبر خمساً .

جميعاً ( مسعدة ، والعباس ، والترمذي ) : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، حدثنا إبراهيم بن علي الرافعي ، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده . . . وإبراهيم بن علي ضعيف ، وكثير بن عبد الله منهم من انهمه .

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ١/ ٤٩١ : « كثير بن عبد الله قال فيه الشافعي : ركن من أركان الكذب » .

٢٥٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَفَاةُ ٱلنَّجَاشِيِّ ، قَالَ : ٱخْرُجُوا فَصَلُّوا عَلَىٰ أَخ لَكُمْ لَمْ تَرَوْهُ قَطُّ .

فَخَرَجْنَا وَتَقَدَّمَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّنَا خَلْفَهُ فَصَلَّىٰ وَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّنَا خَلْفَهُ فَصَلَّىٰ وَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا اللهُ عَلَىٰ عِلْجٍ نَصْرَانِيِّ لَمْ ١٨/٣ ٱنْصَرَفْنَا ، قَالَ ٱلْمُنَافِقُونَ : ٱنْظُرُوا إِلَىٰ هَلْذَا ، خَرَجَ / فَصَلَّىٰ عَلَىٰ عِلْجٍ نَصْرَانِيٍّ لَمْ اللهُ عَرَجَ / فَصَلَّىٰ عَلَىٰ عِلْجٍ نَصْرَانِيٍّ لَمْ عَرَةً وَقُلًا ؟

فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران : ١٩٩] إِلَىٰ آخر الآية .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه عبدُ الرحمانِ بنُ أَبِي الزنادِ<sup>(٢)</sup> ، وهو ضعيفٌ .

مسند الموصلي .

<sup>☀</sup> وقال ابن حبان : « روئ عن أبيه ، عن جده نسخة موضوعة » .

وقال ابن عبد البر: « مجمع على ضعفه . وإبراهيم بن علي ضعفه البخاري ، وابن حبان ، ورماه بعضهم بالكذب » ومع كل ذلك فإن الحديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (۱ ل ۲۸۰) وفي المطبوع برقم (٤٦٤٥) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٢٩ برقم (٣٩٢٦) \_ من طريق عُبَيْد الله بن ١٣٩٨ برقم (٣٩٢٦) \_ من طريق عُبَيْد الله بن محمد بن خنيس الدمياطي ، حدثنا أبو أسلم محمد بن مخلد الرعيني ، حدثنا عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري . . . وعبد الرحمان بن زيد بن أسلم ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (٧٥٢١) في

ومحمد بن مخلد قال ابن عدي في الكامل ٢٢٦٠/١ : « يحدث عن مالك وغيره بالبواطيل... وهو منكر الحديث عن كل من يروي عنه » .

وانظر ميزان الاعتدال ٤/ ٣٢ ، ولسان الميزان ٥/ ٣٧٥ .

وآخرجه الطبراني في الأوسط ( ٢ ل ٣٠٤ ) وفي المطبوع برقم ( ٩٤٠٩ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٣٠ برقم ( ١٣٠٣ ) ـ من طريق الهيثم بن خلف ، حدثنا عباد بن يعقوب ، حدثنا عبد القدوس ، عن فطر ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد. . .

وأبو هارون عمارة بن جوين متروك الحديث .

 <sup>(</sup>٢) ليس في الإسناد عبد الرحمئن بن أبي الزناد ، بل فيه عبد الرحمان بن زيد بن أسلم كما تقدم ، والله أعلم .

٤٢٥٣ ـ وَعَنْ جَرِيرٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱلنَّجَاشِيَّ قَدْ
 مَاتَ ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ » .

رواه الطبرانيُّ<sup>(١)</sup> في الكبير ، ورجالُهُ ثقاتٌ .

٤٢٥٤ - وَعَنِ أَبْنِ جَارِيَةَ (٢) قَالَ : لَمَّا بَلَغَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَاةُ ٱلنَّجَاشِيِّ ، قَالَ : « إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ تُوفِّي » ، فَخَرَجَ ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّيْنَا وَمَا نَرَىٰ شَيْئاً .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه حمران بن أعين ، وثقه . . . . . . . . . .

(۱) في الكبير ۳۲۳/۲ برقم ( ۳۲۲ ، ۳۳۵۷ ، ۲۳۶۸ ) وأحمد ۴، ۳۱۰ ، ۳۱۳ وابن أبي شيبة ۳/ ۳۱۳ باب : ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلّم في صلاته على النجاشي ، من طريق إسرائيل ، وشريك ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن جرير بن عبد الله . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً ٣٢٣/٢ برقم ( ٢٣٥٠ ) من طريق العباس بن حمدان الحنفي ، حدثنا شريك ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن جرير...

وهاذا إسناد فيه محمد بن عبيد بن ثعلبة ، ترجمه الذهبي في الميزان ٣ / ٦٣٩ فقال : « محمد بن عبيد بن ثعلبة ، عن جعفر بن محمد الصادق ، أتى بخبر ساقط في ذكر معاوية » . وانظر « لسان الميزان » ٢٧٦/٥ .

وأبوه : عبيد بن ثعلبة روى عن شريك بن عبد الله العاصي ، وصالح بن موسى الطلحي ، وأبو بكر بن عياش ، وروى عنه ابنه : محمد بن عبيد بن ثعلبة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجاله ثقات .

وشريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » .

والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان .

(٢) في أصولنا جميعها « ابن خارجة » وهو تحريف ، وابن جارية هو مجمع بن جارية .

(٣) في الكبير ٤٤٦/١٩ برقم ( ١٠٨٥ ) من طريق أحمد بن حنبل ، وأبي بكر بن أبي شيبة قالا : حدثنا معاوية بن هشام ، حدثنا سفيان ، عن حُمْرَان بن أعين ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، عن ابن جارية . . .

وهـُـذا إسناد فيه حمران بن أعين وهو ضعيف .

أبو حاتم (١) ، وضعفه ابن معين ، وبقية رجاله ثقات .

٤٢٥٥ ـ وَعَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ ٱلنَّجَاشِيُّ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٧٣ ) لِأَصْحَابِهِ : « إِنَّ أَخَاكُمُ ٱلنَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ، قُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ » .

فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ فِي كُفْرِهِ ؟

فَقَالَ : ﴿ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَىٰ قَوْلِ ٱللهِ : ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ ﴾ [آل عمران : ١٩٩] إِلَىٰ آخِرِ ٱلآيَةِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه سليمان بن أبي داود الحراني ، وهو ضعيف .

وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٢ باب : ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته
 على النجاشي ، وفيه تحريفان : الأول : « حمران » تحرف إلىٰ « عمران » .

والثاني : « أبن جارية » تحرف إلى « أبي حارثة » .

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢/٤ ، وابن ماجه في الجنائز (١٥٣٦) باب : ما جاء في الصلاة على النجاشي ، وابن عدي في الكامل ٢/٨٤٣ ، وفي المسند « فلان بن جارية » وسماه ابن ماجه فقال : « مجمع بن جارية » .

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ١/ ٥٠٠ : « هـٰذا إسناد فيه مقال. . . . » .

وأخرجه أحمد ٤/٦٤ ، و ٥/٣٧٦ من طريق معاوية بن هشام ، به ، وعنده أيضاً \* فلان بن جارية الأنصاري \* .

وأخرجه البخاري في الكبير ٨/ ٤٣٢ ، والخطيب في تاريخ بغداد ٥/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥ من طريق عبد الله بن محمد العبسي ومحمد بن خلف الحواري ،

كلاهما حدثنا معاوية بن هشام ، به .

(٢) في الكبير ١٣٦/٢٢ برقم (٣٦١) من طريق الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا هَوْيَرُ بن معاذ ، حدثنا وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب ، عن أبيه ، عن جده وحشي قال : . . .

وهـُـذاً إسناد حسن ، وأنظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( ٩٩٤ ) .

٤٢٥٦ \_ وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : ﴿ إِنَّ أَخَاكُمُ ٱلنَّجَاشِيِّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ ، .

فَتَوَجَّهَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ ٱلْحَبَشَةِ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً .

قلت : رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup> ، خلا التكبيرِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وإسناده حسن .

ح. وهَوْبَرَ \_ بفتح الهاء وسكون الواو ، وفتح الباء الموحدة من تحت ، بعدها راء ، ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٢٣/٩ وقال : « سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول : كتبت عن هوبر هاذا ، ومحله عندي الصدق » .

وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٢٤٧ ولكن سماه : هوير ـ بالياء المثناة من تحت ـ وانظر تبصير المنتبه ٤/ ١٤٥٤ .

ملاحظة : ليس في إسناد الطبراني « عن أبيه » بعد « محمد بن سليمان » وإنما رواه مباشرة عن وحشي ، ولئن كان محفوظاً ، يكن من المزيد في متصل الأسانيد ، والله أعلم .

(۱) في الجنائز ( ۱۵۳۷ ) باب : ما جاء في الصلاة على النجاشي ، والطيالسي ١٦٢/١ برقم ( ٧٧١ ) وأحمد ٧/٤ ، والبخاري في الكبير ٨/ ٣٣٤ ، والطبراني في الكبير ٣/ ١٧٨ برقم ( ٣٠٤٦ ، ٣٠٤٧ ) ، من طريق قتادة ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد. . . وهاذا إسناد صحيح .

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ١/ ٥٠٠ : « هـــلذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات » . (٢) في الكبير ٣/ ١٧٩ برقم ( ٣٠٤٨ ) من طريق شعيب بن بيان ، حدثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد. . .

وهـُـذا إسناد حَسن ، عمران بن داور القطان فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٨٨١ ) في موارد الظمآن .

وشعيب بن بيان ، قال العقيلي في الضعفاء ١٨٣/٢ : « يحدث عن الثقات بالمناكير ، وكاد أن يغلب عليه الوهم » .

وقال الحافظ في التهذيب : « قلت : وقال الجوزجاني : له مناكير » . وما وجدت ذلك في « أحوال الرجال » له .

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً : « ذكره ابن حبان في الثقات ولم ينسبه بل قال : شعيب بن 🗻

# ٩٣ \_ بَابٌ : ٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ

٢٠٥٧ ـ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ وَحَنَّطْنَاهُ ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَخَطَا خُطْوَةً ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ » .

قُلْتُ : دِينَارَانِ ، فَٱنْصَرَفَ ، فَتَحَمَّلَهَا أَبُو قَتَادَةَ ، فَأَتَيْنَاهُ ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : أَلدُّينَارَانِ عَلَيَّ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ قَدْ أَوْفَى ٱللهُ حَقَّ ٱلْغَرِيمِ ، وَبَرِىءَ مِنْهَا ٱلْمَيِّتُ ؟ » .

قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ : « مَا فَعَلَ ٱلدِّينَارَانِ ؟ » . قُلْتُ : ( مص : ٧٤ ) إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ ، قَالَ : فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْغَدِ .

قَالَ : قَدْ قَضَيْتُهُمَا .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلآنَ بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَتَهُ » .

 <sup>◄</sup> بيان ، يروي عن يزيد المزي ، عن الحسن ، وعنه عبد الله بن الحارث ، فما أدري هو ذا أم غيره » .

ونسبه الدكتور بشار في تعليقه على « تهذيب الكمال » ١٢/ ٥٠٨ إلى ابن حبان في الثقات ( ١/ الورقة ١٨٩ ) وما وجدت ذلك في المطبوع ، والله أعلم .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢/ ٢٧٥ : « صدوق » ثم ذكر كلام العقيلي ، وكلام الجوزجاني . ولكام المعني ٢٩٨/١ الجوزجاني . ولكنه قال في كاشفه « صدوق » ولم يذكر شيئاً آخر ، وأما في المعني ٢٩٨/١ فقد قال : « صدوق » ثم أورد قول الجوزجاني .

وقال ابن حجر في تقريبه : ﴿ صدوق يخطىء ﴾ .

وما وجدت للمتقدمين فيه كلاماً ، وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ٢/ ٤١ برقم ( ١٦٢٩ ) ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٣٤ في حديث : « من آذى المسلمين في طرقهم . . . » .

وقد أخرجه الطبراني في الكبير ٣/١٧٩ برقم ( ٣٠٦٠ ) بمثل هـٰذا الإسناد : « رواه الطبراني في الكبير ، وإسناده حسن » . فهو حسن الحديث إن شاء الله .

قلت : رواه أبو داودَ باختصار<sup>(١)</sup> .

رواه أحمد(۲) ، والبزار ، وإسناده حسن .

١٢٥٨ ـ وَعَنْ عِيسَى بْنِ صَدَقَةَ بْنِ عَبَّادٍ ٱلْيَشْكُرِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَقُلْنَا : حَدِّثْنَا حَدِيثاً يَنْفَعُنَا ٱللهُ بِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنِ ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ وَلاَ دَيْنَ عَلَيْهِ ، فَلْيَفْعُلْ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنِي يَجَنَازَةِ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ : « لاَ أُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَضْمَنُوا دَيْنَهُ ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَضْمَنُوا دَيْنَهُ ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَضْمَنُوا دَيْنَهُ ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَضْمَنُوا دَيْنَهُ ، فَإِنَّ

فَلَمْ يَضْمَنُوا دَيْنَهُ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : « إِنَّهُ مُرْتَهَنَّ فِي قَبْرِهِ » ·

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٧٢ باب : في الرجل يموت وعليه دين ـ ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلَّىٰ ٨/ ١١٤ ـ ١١٥ ـ من طريق حسين بن علي ،

> وأخرجه الدارقطني ٣/ ٧٩ ، والحاكم ٢/ ٥٨ من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي ، وأخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٤١٤٥ ) من طريق شريك ،

جميعاً : عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، به . وهــاذا إسناد حسن أيضاً . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي !!

وأخرجه البزار ٢/ ١١٥ برقم ( ١٣٣٤ ) باب : ما جاء في الدين ، من طريق عبد الملك بن عمرو ، حدثنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن عقيل ، بالإسناد السابق .

وقال البزار: « لا نعلم بهنذا اللفظ إلاَّ بهنذا الإسناد عن جابر » . وفيما سبق الرد على ما قاله البزار ، وسيأتي هنذا الحديث أيضاً برقم ( ٦٦٨٨ ) .

وانظر الحديث ( ١١٦٢ ) في « موارد الظمآن » بتحقيقنا .

 <sup>(</sup>۱) في البيوع ( ٣٣٤٣ ) باب : في التشديد بالدين ، وقد استوفينا تخريجه في موارد الظمآن
 ٢/ ٥٢ \_ ٥٣ ـ برقم ( ١١٦٢ ) . وفي صحيح ابن حبان برقم ( ٣٠٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/ ٣٣٠ وإسناده حسن .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وعيسىٰ وتَّقه أبو حاتم ، وضعَّفه غيرُهُ .

٣٩/٣ - ٤٢٥٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ / عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، قَالَ : ﴿ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ » .

قَالُوا: نَعَمْ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ جِبْرِيلَ نَهَانِي أَنْ أَصَلِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ جِبْرِيلَ نَهَانِي أَنْ أَصَلِّي عَلَيْهِ وَيْنٌ » .

فَقَالَ : « إِنَّ صَاحِبَ ٱلدَّيْنِ مُرْتَهَنَّ فِي قَبْرِهِ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ دَيْنُهُ عَنْهُ » .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، وفيه من لم أعرفه .

٤٢٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنِي بِجَنَازَةٍ فَقَامَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ، قَالُوا : عَلَيْهِ دَيْنٌ .

فَقَالَ ( مص :٧٥ ) رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱنْطَلِقُوا بِصَاحِبِكُمْ فَصَلُّوا عَلَيْهِ » .

فَقَالَ رَجُلٌ : عَلَيَّ دَيْنُهُ ، فَصَلِّ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ورجالُهُ رجالُ الصحيح .

<sup>(</sup>١) في المسند ٧/ ٢٣٩ برقم ( ٤٢٤٤ ) وإسناده ضعيف .

ونسبه الحافظ في « المطالب العالية » ٤١٣/١ برقم ( ١٣٧٩ ) إلىٰ أبي يعلىٰ ، وضعف البوصيري إسناده .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٦/ ١٩٣ برقم ( ٣٤٧٧ ) وفي إسناده يوسف بن عطية الصفار وهو متروك .

ولئكن ذكرنا هناك حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه شاهداً له ، وانظر أحاديث الباب . (٣) في كشف الأستار ٢/١١٥ برقم ( ١٣٣٣ ) من طريق محمد بن معمر ، حدثنا روح بن

عبادة ، حدثنا محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة... وهنذا إسناد صحيح ، ورجاله رجال الصحيح .

وقال البزار : « رواه ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، ولا نعلم أحداً قال : عن سعيد ، إلاّ ابن أبي حفصة » . وسيأتي هـلذا الحديث أيضاً برقم ( ٦٧١٥ ) .

٢٦٦١ .. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُتِيَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ : « هَلْ عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ » .

قَالُوا : نَعَمْ .

قَالَ : « فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أَصَلِّيَ عَلَىٰ رَجُلٍ رُوحُهُ مَرْتَهَنَّ فِي قَبْرِهِ لاَ يَضْعَدُ رُوحُهُ (١) إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، فَلَوْ ضَمِنَ رَجُلٌّ دَيْنَهُ ، قُمْتُ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ صَلاَتِي تَنْفَعُهُ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه عبدُ الحميدِ بنُ أميةً ، وهو ضعيف .

٤٢٦٢ \_ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « هَلْ عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ » قَالُوا : نَعَمْ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ ﴾ .

فَقَالَ رَجُلٌ : هُوَ عَلَيَّ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

 <sup>(</sup>١) الروح: الذي يقوم به الجسد وتكون به الحياة ، وقد أطلق على القرآن ، وعلى الوحي ،
 والرحمة ، وعلىٰ جبريل ، ويذكر ، ويؤنث .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط ( ٢ ل ٢٠ ) وفي المطبوع برقم ( ٥٢٥٣ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢١٦/٢ برقم ( ١٦/٣ ) ـ من طريق محمد بن الربيع بن شاهين ، حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، وأخرجه البيهقي في « الجنائز ٢ / ٧٥ من طريق يونس بن محمد ،

جميعاً : حدثناً عيسى بن صدقة ، حدثني عبد الحميد بن أمية قال : كنا عند أنس بن مالك فقال : . . .

وعيسى بن صدقة ويقال : صدقة بن عيسى بن محرز ، والصحيح الأول سمع أنس بن مالك ، وبعضهم يدخل بينه وبين أنس عبد الحميد بن أبي أمية . . . . انظر الجرح والتعديل ٢٧٨/٦- ٢٧٨ ، و « ميزان الاعتدال » و « لسان الميزان » ٣٩٨/٤ ، والكامل لابن عدي ٥/ ١٨٩٥ ، وقال الدارقطني : متروك .

وعبد الحميد بن أمية ، قال الدارقطني : لا شيء ، وشيخ الطبراني ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ٥/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ، ولم يورد فيه جِرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني: « لا يروىٰ عَنْ أنس إلاَّ بَهَـٰذَا الإسناد ، تفرد به عيسىٰ \* .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه عبدُ اللهِ العمريُّ ، وفيه كلامٌ ، وبقية رجاله ثقات .

٤٢٦٣ - عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قَالَ : مَاتَ مَيِّتٌ فَمَرُّوا عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَدَعَوْهُ لِلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ : « عَلَىٰ صَاحِبكُمْ دَیْنٌ ؟ » .

قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، دِينَارَانِ .

قَالَ : « صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ » .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَرَابَتِهِ : هُوَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : ﴿ هُوَ عَلَيْكَ ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ ؟ » .

قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٧٦ ) فَلَقِيَهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : « مَا صَنَعْتَ ؟ » . قَالَ : مَا فَرَغْتُ .

فَالَ : « بَرِّدْ عَلَىٰ صَاحِبِكَ ثُمَّ عَجُلْ قَضَاءَهُ » .

ثُمَّ لَقِيَهُ فَقَالَ : قَدْ قَضَيْتُهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : ﴿ ٱلْآنَ حِينَ بَرَّدْتَ عَلَىٰ صَاحِبِكَ » .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (۱ ل ۱۳۹) وفي المطبوع برقم (۲٤۹۱) ـ وهو في مجمع البحرين ٢٢٥١ ـ الله عبد الله مسلم الكشي ـ ٢١٦٤ ـ ٤١٧ برقم (١٢٨٠) ـ من طريق أبي مسلم ـ إبراهيم بن عبد الله مسلم الكشي ـ حدثنا القعنبي ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن سالم أبي النضر ، عن ابن أبي قتادة ، عن أبيه قال : . . .

وهـٰذا إسناد حسن ، عبد الله بن عمر العمري فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٦٤١ ) في \* موارد الظمآن » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أبي النضر إلاَّ عبد الله » .

وأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٢٩٠ برقم ( ١٥٢٥٨ ) من طريق عبد الله بن عمر ، بالإسناد السابق وقد خرجناه في «صحيح ابن حبان » برقم ( ٣٠٥٧ و٣٠٥٨ و٣٠٥٠ و٣٠٦٠ ) ، وفي «موارد الظمان » بـرقـم ( ١٩٦١ و ١٩٦١ ) ، وفي « مسنـد الـدارمـي » بـرقـم ( ٢٦٣٥ ) .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه حكيمُ بنُ نافعٍ ، وتَّقه ابنُ معينٍ ، وضعفه أبو زرعة ، وبقية رجاله ثقات .

٤٢٦٤ \_ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : تُوفِّي رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ دَيْناً عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَفَاءٌ ، فَأَبَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي مَشُوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ » .
وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَالَ : \* صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ » .

فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ : أَنَا أَقْضِي عَنْهُ .

فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ (٢) .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه أبو عتبة الكندي ، ولم أعرفه .

٤٢٦٥ \_ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ : دُعِيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (۱ ل ۱۹۸) وفي المطبوع برقم (٣٤٦٩) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/٢٧ برقم (٢١٨١) \_ من طريق الحسين بن منصور الرماني ، حدثنا المعافى بن سليمان ، حدثنا حكيم بن نافع ، حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر . . .

وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ١١٢٠ ) . وحكيم بن نافع ضعيف ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٥٩٠٠ ) في مسند الموصلي .

وقال الطبراني : « لم يروه عن موسىٰ إِلاَّ حكيم » .

<sup>(</sup>٢) سقط من (ظ) قوله : « فصليٰ علَيه » .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١٢٥/٨ برقم ( ٧٥٠٨ ) ، وفي مسند الشاميين برقم ( ٢٠٥٨ ) من طريق بكر بن سهل ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن أبي عتبة الكندي أنه سمع أبا أمامة . . .

وشيخ الطبراني ضعيف ، وكذلك عبد الله بن صالح كاتب الليث .

وأبو عتبة الكندي روى عن صدي بن عجلان ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وثوبان بن محدد ، وروى عنه معاوية بن صالح الحضرمي ، ومسلم بن مالك الأزدي ، وبكر بن زرعة الخولاني . روى له النسائي ، وقال الذهبي في « ميزانه » ٤٩/٤ : « فيه جهالة » . وقال ابن حجر : « مجهول » . ولئكن كثيراً من أهل العلم مشوّا من كان مثله في القوم . والله أعلم . وانظر الأحاديث ( ٧٠٠٦ ، ٧٥٧٢ ، ٧٥٧٤ ، ٧٠١٨ ، ٨٠١٨ ) عند الطبراني . والحديث الآتي برقم ( ٤٢٧٦ ) وبرقم ( ٤٧٦٤ ، ٤٧٦٥ ) .

إِلَىٰ جَنَازَةِ رَجُٰلٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، فَلَمَّا وُضِعَ ٱلسَّرِيرُ تَقَدَّمَ نَبِيُّ ٱللهِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثُمَّ ٱلْتَفَتَ فَقَالَ : « عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ » .

قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، دِينَارَانِ .

قَال « صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ » .

فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً : أَنَا بِدَيْنِهِ يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ .

رواه الطبرانيُّ (١) في الكبير ، ورجالُهُ ثقاتٌ / .

#### ۹۶ ـ بَاتُ

٢٦٦٦ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : تُوُفِّي رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ ( مص : ٧٧ )
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ ، فَأَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « كَتَتَانِ ، صَلُّوا « أَنْظُرُوا إِلَىٰ دَاخِلَةِ إِزَارِهِ » ، فَأُصِيبَ دِينَارٌ أَوْ دِينَارَانِ ، فَقَالَ : « كَتَتَانِ ، صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ » .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، ورجالُهُ ثقاتٌ .

ويأتي في الزهد وغيره ، أحاديث<sup>(٣)</sup> من هلذا إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١٨٤/٢٤ برقم ( ٤٦٥ ، ٤٦٦ ) من طريق يحبى بن عثمان بن صالح ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد. . . وهلذا إسناد حسن .

مهاجر هو ابن أبي مسلم الشامي مولئ أسماء ، وهو من رجال التهذيب .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ١٧٦/٨ برقم ( ٧٦٥٤) من طريق أرطاة بن المنذر حدثنا غيلان بن معشر
 قال : سمعت أبا أمامة . . .

وهـٰذا إسناد صحيح ، غيلان بن معشر ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ١٠٢ ، وابن أبي حاتم في ﴿ الحِرح والتعديل ﴾ ٧/ ٥٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٠٩ ، وقال العجلي في ﴿ تاريخ الثقات ﴾ ص ( ٣٨١ ) : ﴿ شامي ، تابعي ، ثقة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) زيادة « كثيرة » .

# ٩٥ ـ بَابٌ : ٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْمَعَاصِي

٤٣٦٧ ـ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ : ﴿ إِنَّا مُذْلِجُونَ (١) فَلاَ يُذْلِجَنَّ مُصْعِبٌ (٢) وَلاَ مُضْعِفٌ (٣) » .

فَأَذْلَجَ رَجُلٌ عَلَىٰ نَاقَةٍ لَهُ صَعْبَةٍ ، فَسَقَطَ ، فَأَنْدَقَتْ فَخِذُهُ فَمَاتَ ، فَأَمَرَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَ مُنِادِياً يُنَادِي فِي ٱلنَّاسِ : « إِنَّ ٱلْجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ لِعَاصِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » .

رواه أحمد<sup>(٤)</sup> ، والطبراني في الكبير ، وإسناد أحمد حسن .

<sup>(</sup>١) أُدلِج ، يُدلِج ، فهو مُذلِج : سار من أول الليل .

 <sup>(</sup>۲) يقال: أصعب الرجل، يصعب، فهو مصعب، إذا كان بعيرُه صعباً غير مُنْقاد ولا ذلول.

<sup>(</sup>٣) يقال : أضعف الرجل يضعف ، فهو مضعف ، إذا ضعفت دابته .

 <sup>(</sup>٤) في المسند ٥/ ٢٧٥ من طريق إسماعيل بن عياش ، عن راشد بن داود الأملوكي ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . .

وهـُـذا إسناد حسن .

راشد بن داود ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٢٩٧ وابن أبي حاتم في \* الجرح والتعديل \* ٣/ ٤٨٦ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الذهبي في \* ميزان الاعتدال \* ٢/ ٣٥ : \* وثقه دحيم ، وابن معين . وقال البخاري : فيه نظر . وقال الدارقطني : ضعيف لا يعتبر به » .

نقول : إن قول البخاري « فيه نظر » لم يرد في تواريخ البخاري الثلاثة ، ولا في الضعفاء له أيضاً .

وصنيع الدكتور بشار معروف في « تهذيب الكمال » ٧/٩ خطأ ، فقد دل في حاشيته علىٰ أن هـٰذا القول ورد في تاريخ البخاري ، وليس كذلك .

وقال ابن الجنيد في سؤالاته ابن معين برقم ( ٦٢٧ ) : ٩ سألت يحيى عن راشد بن داود الصنعاني ، فقال : ليس به بأس ، ثقة ٧ .

وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٣٠٢ .

كَلَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَبِي أُمَامَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ \_ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ، فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَىٰ : مَنْ كَانَ مُضْعِفاً مَعَنَا ، فَلْيَرْجِعْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَاجَعُونَ حَتَّىٰ بَلَغُوا مَضِيقاً مِنَ الطَّرِيقِ ، فَوَقَصَتْ بِرَجُلِ (۱) نَاقَتُهُ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا شَأَنْكُمْ \_ بَرَجُلِ (۱) نَاقَتُهُ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا شَأَنْكُمْ \_ أَوْ مَا حَبَسَكُمْ ؟ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فُلاَنٌ أَتَى ٱلْمَضِيقَ مِنَ ٱلطَّرِيقِ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَدَعَوْهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَأَتَىٰ ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَىٰ : إِنَّ ٱلْجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ لِعَاصٍ ، أَلاَ وَإِنَّ ٱلْحُمُرَ ٱلأَهْلِيَّةَ حَرَامٌ ( مص :٧٨ ) وَكُلَّ ذِي نَابِ أَوْ قَالَ : ظُفُرٍ .

رواه الطبراني(٢) في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس، وللكنه ثقة.

 <sup>◄</sup> وقال الذهبي في الكاشف : ٩ مختلف فيه ، وثقه ابن معين ، وضعفه الدارقطني » .

وقال ابن حجر في تقريبه : ١ صدوق له أوهام » .

فمثل هلذا لا يمكن إلا أن يكون حديثه حسناً .

وقد حسن المنذري حديثه في ترغيبه ٢/ ٤١٥ . وانظر الحديث ( ٩١٩٩ ، ٩٢٠٠ ) .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٩٨/٢ ــ ٩٩ برقم ( ١٤٣٦ ) ، وفي مسند الشاميين ٢/ ١٥٠ ــ ١٥١ برقم ( ١٠٨٥ ) والبزار ١/ ٣٩١ برقم ( ٨٣٠ ) ، والحاكم ٢/ ١٤٥ والبيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٢٨٢ ، من طريق الهيثم بن حميد ، عن راشد بن داود ، بالإسناد السابق .

النبوه ٢٠ ( ١٨٠١ ) من طريق الهيم بن حميد ، عن راسد بن داو وقد ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في السنَّة برقم ( ١٠٥٩ ) .

وقال الحاكم: « هاذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وسكت عنه الذهبي .

<sup>(</sup>١) وقصت برجل ناقته : طرحته فكسرت عنقه .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٨/ ٢٢٧ ، ٢٢٨ برقم ( ٧٧٩٢ ، ٧٧٩٣ ) من طريق ليث بن أبي سليم ، عن ثابت بن عجلان ، عن أبي عبد الرحمان الباهلي ، عن أبي أمامة . . .

وليث بن أبي سليم ضعيف ، وأبو عبد الرحمان هو القاسم بن عبد الرحمان ، وقد تحرف في إسناد الرواية الثانية « يعلى بن الحارث » إلى « على بن الحارث » .

وأخرجه الطبراني مقتصراً على المرفوع أيضاً برقم ( ٧٧٩٩) من طريق أحمد بن أحمد بن الحسين بن مدرك ، حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي ، حدثنا عتبة بن حماد ، حدثنا ابن ثوبان ، عن القاسم ، عن أبى أمامة . . . . .

وسليمان بن أحمد الواسطى كذبه يحيى . وقال البخاري : فيه نظر .

٤٣٦٩ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجُلةٍ لَهُ فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ ٱلأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا صَنَعَ ، فَقَالَ : ﴿ أَوَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ ﴾ .

وَقَالَ : ﴿ لَوْ أَعْلَمْتَنَادِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ ـ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ » .

قلت: هو في الصحيح<sup>(١)</sup> باختصار.

رواه أحمد(٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

## ٩٦ ـ بَابٌ : ٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ أَهْلِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ أَ

٤٢٧٠ - عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَىٰ ذَانِيَةٍ
 مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا وَوَلَدِهَا .

جه وانظر لسان الميزان ٣/ ٧٢ .

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة \_ بغية الباحث عن زوائد الحارث 1/ ٣٧٤ \_ ٣٧٥ برقم ( ٢٧٦ ) \_ بتحقيق الدكتور حسين أحمد صالح الباكري \_ من طريق معاوية بن عمرو ، حدثنا أبو إسحاق ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم ، به .

وبشر متروك ، واتهم .

<sup>(</sup>۱) عند مسلم في الأيمان والنذور ( ١٦٦٨ ) ( ٥٦ ) باب : من أعتق شركاً له في عبد ، وهو عند أحمد ٢٦٦/٤ ، وأبي داود في العتق ( ٣٩٥٨ ) باب : فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث ، والترمذي في الأحكام ( ١٣٦٤ ) باب : فيمن يعتق مماليكه ، والنسائي في الجنائز ١٤٤٢ باب : الصلاة علىٰ من يحيف في وصيته ، وابن ماجه في الأحكام ( ٢٣٤٥ ) باب : القضاء بالقرعة .

<sup>(</sup>۲) في المسند ٤٢٨/٤ ، ٤٣٨ ، ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، ٤٤٥ ، والطبراني في الكبير المسند ٤٢٨/٤ ، وبرقم ( ٣٠٧ ، ٣٠٧ ، ٣٠٥ ، ٣٠٤ ، ٤٠٥ ، ٣٤٢ ، ٣٥٨ ، ٣٥٨ ، ١٤٢/١٨ برقم ( ٣٠١ ) ، وبرقم ( ٣٠٢ ، ٣٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤١٢ ، ٤١٨ ، ٤٢٨ ، ٣٥٥ ، ٣٥٥ ، ٤٠٥ ) بأسانيد بعضها صحيح ، وبروايات ، وانظر مصنف عبد الرزاق ٩/١٥٩ ، برقم ( ١٦٧٤٩ ) ، والتعليق السابق .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وفيه محمدُ بنُ زيادِ صاحبُ نافعٍ ، ولم أجد من ترجمه .

٤٢٧١ ـ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ ٱلسَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : مَرَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ بِنْرِ فِيهَا أَسْوَدُ مَيِّتٌ قَالَ : فَأَشْرَفَ فِي ٱلْبِنْرِ فَإِذَا هُوَ مُلْقَىّ فِي ٱلْبِنْرِ ، فَسَأَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا لَهُ مُلْقَىًّ فِي ٱلْبِنْرِ ؟ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّهُ كَانَ جَافِيَ ٱلدُّينِ : يُصَلِّي أَحْيَاناً ، وَأَحْيَاناً ١١/٣ لاَ يُصَلِّي ، قَالَ : ﴿ وَيُحَكُمْ / أَخْرِجُوهُ ٩ .

فَأَمَرَ بِهِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغُسَّلَ وَكُفِّنَ (ظ:١٣٦) وَقَالَ: « ٱخْمِلُوهُ » .

وَقَالَ : « إِنْ كَادَتِ ٱلْمَلاَثِكَةُ لَتَسْبِقُنَا » . قَالَ : وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، وعطاء فيه كلام ( مص :٧٩ ) وراويه لا يعرف.

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٨٦/١٢ برقم ( ١٣٤٢٩ ) من طريق محمد بن علي المروزي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد ، حدثنا على بن الحسين ،

وأخرجه الدولابي في \* الكنىٰ والأسماء » برقم ( ٢٦١٩ ) ، والبغدادي في تاريخه ٤٣٢/٤ برقم ( ١٦٢٦ ) من طويق الفضل بن موسىٰ ،

جميعاً : حدثنا أبو حمزة ، عن محمد بن زياد ، عن نافع ، عن ابن عمر . . .

ومحمد بن زياد صاحب نافع روئ عن نافع مولى ابن عمر ، وعن ابن عمر ، وروئ عنه أبو حمزة السكري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجاله ثقات .

أبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٠٣/١٩ برقم ( ٦٧٤ ) من طريق سعيد بن عبد الرحمان التُستَرِيّ ، حدثنا راشد بن سلام الأهوازي ، حدثنا عبيد الله بن تمام السلمي ، عن محمد بن تمام : حدثني عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن جده قال : . . .

وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ٥٣ ) .

وعبيد الله بن تمام ، قال أبو حاتم في • الجرح والتعديل » ٥/ ٣٠٩ وقد سأله ابنه عنه : « ليس بالقوي ، ضعيف الحديث ، روئ أحاديث منكرة » .

٤٢٧٢ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ غُلاَمٌ شَابٌ يَخْدُمُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَوُدُهُ ، فَقَالَ : « تَشْهَدُ أَنَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلَـٰهُ أَنْهُ وَاللّٰهُ ؟ » .

قَالَ : فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ كَمَا يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ : فَقَبِلَ ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ صَلُّوا عَلَىٰ أَخِيكُمْ ﴾ .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

# ٩٧ \_ بَابٌ : ٱلنَّهْيُ عَنِ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْمُنَافِقِينَ

٢٧٣ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أُبَيِّ ، فَأَخَذَ جِبْرِيلُ بِثَوْبِهِ فَقَالَ : « لأَتُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَلاَ تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ » .

<sup>◄</sup> وقال أبو زرعة : ﴿ ضعيف الحديث ، وأمر أن يضرب علىٰ حديثه ﴾ .

ومحمد بن تمام هو: البهراني الحمصي ترجمه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٦٧/٥٢ ، والذهبي في « السير » ٤٦٨/١٤ ، وفي « المغني » ٢/ ٥٦٠ وفي « تاريخ الإسلام » ٧/ ٢٧٢ ) بوقم ( ١٢٧ ) . وقال الذهبي « قال ابن منده : حدث عن محمد بن آدم بمناكير » . وتعقبه الذهبي في السير بقوله : « قلت : لا أظن به بأساً » .

وراشد بن سلام ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٤١ . وقد روىٰ عن عطاء متأخراً ، والله أعلم. (١) في المسند ٧/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣ برقم ( ٤٣٠٦ ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا شريك ، عن عبد الله بن عيسىٰ ، عن عبد الله بن جبر ، عن أنس بن مالك. . .

وهاذا إسناد حسن ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في \* موارد الظمآن » وقد سبق لنا أن ضعفنا الإسناد الذي فيه شريك قبل هاذا التحقيق .

والحديث عند ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥١ باب : في الكافر والسبي يتشهد مرة ثم يموت ، أيصلى عليه ؟ وقد تحرف فيه « عبد الله بن عيسىٰ » إلىٰ « عبيد الله بن عيسىٰ » . و « جبر » إلىٰ « جبير » . « جبير » .

ولمزيد الاطلاع علىٰ هـٰذا ، ولتمام التحقيق انظر مسند الموصلي .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وفيه يزيدُ الرقاشيُّ ، وفيه كلام وقد وثقه .

٤٧٧٤ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : دُعِيَ عُمَرُ لِجَنَازَةٍ ، فَخَرَجَ فِيهَا ـ أَوْ يُرِيدُهَا ـ فَتَعَلَّقْتُ بِهِ ، فَقُلْتُ : ٱجْلِسْ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مِنْ أُولَئِكَ ، فَقَالَ : نَشَدْتُكَ بِاللهِ أَنَا مِنْهُمْ ؟ قَالَ : لا ، وَلا أُبَرِّىءُ أَحَداً بَعْدَكَ .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، ورجاله ثقات .

# ٩٨ - بَابٌ : كُلُّ أَحَدِ يُدْفَنُ فِي ٱلتُّرْبَةِ ٱلَّتِي خُلِقَ مِنْهَا

٤٢٧٥ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِٱلْمَدِينَةِ فَرَأَىٰ جَمَاعَةً يَحْفِرُونَ قَبْراً ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : حَبَشِيّاً قَدِمَ فَمَاتَ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٨٠ ) : « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، سِيقَ مِنْ أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ إِلَى ٱلتُرْبَةِ ٱلَّتِي خُلِقَ مِنْهَا » .

رواه البزار (٣) ، وفيه عبدُ اللهِ والدُ عليِّ بنِ المدينيِّ ، وهو ضعيفٌ .

<sup>(</sup>١) في المسند ٧/ ١٤٤ ـ ١٤٥ برقم ( ٤١١٢ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في كشف الأستار ١/ ٣٩١ برقم ( ٨٣١) من طريق عبد الواحد بن غياث ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، حدثنا الأعمش ، . عن أبي واثل ، عن حذيفة قال : دعي . . . وهاذا إسناد صحيح .

وانظر حديث عمر عند البخاري في الجنائز ( ١٣٦٦ ) باب : ما يكره من الصلاة على المنافقين\_وطرفه ( ٤٦٧١ ) باب : ومن سورة براءة ، والنسائي في الجنائز ٤٨/٤ باب : الصلاة على المنافقين .

<sup>(</sup>٣) في كشف الأستار ٣٩٦/١ برقم ( ٨٤٢) من طريق بشر بن معاذ العقدي ، حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح ، حدثنا أبي ، حدثنا أنيس بن أبي يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد . . .

وقال البزار: « لا نعلمه عن أبي سعيد إلاَّ بهـٰذا الإسناد ، وأنيس وأبوه صالحان ، حدث عن أنيس : حاتم بن إسماعيل ، وعبد العزيز ، وصفوان بن عيسىٰ وغيرهم . وأبو نجيح لا نعلم روىٰ عنه غير ابنه » .

نقول : عبد الله بن جعفر ضعيف ، وجعفر بن نجيح ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٢٠١ \_ ـ

٤٢٧٦ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلذَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَرَّ بِنَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ
 نَحْفِرُ قَبْراً ، فَقَالَ : « مَا تَصْنَعُونَ ؟ » .

فَقُلْنَا : نَحْفِرُ قَبْراً لِهَاذَا ٱلأَسْوَدِ .

فَقَالَ : « جَاءَتْ بِهِ مَنيَّتُهُ إِلَىٰ تُرْبَتِهِ » .

قَالَ أَبُو أُسَامَةَ : تَذْرُونَ يَا أَهْلَ ٱلْكُوفَةِ ، لِمَ حَدَّثْتُكُمْ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ؟ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ خُلِقًا مِنْ تُرْبَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه الأحوصُ بنُ حكيمٍ ، وثَّقه العجليُّ ، وضعفه الجمهورُ .

٤٧٧٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ حَبَشِيّاً دُفِنَ بِٱلْمَدِينَةِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « دُفِنَ بِٱلطِّينَةِ ٱلَّتِي خُلِقَ مِنْهَا » .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وفيه عبدُ اللهِ بنُ عيسى الخزَّازُ ، وهو ضعيفٌ .

<sup>◄</sup> ٢٠٢ ، وابن أبي حاتم في ﴿ الجرح والتعديل ﴾ ٢/ ٤٩١ \_ ٤٩٢ ولم يوردا فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ١٤٠

ومن طريق البزار أورده السيوطي في ﴿ الدر المنثور ؟ ١ / ٣١١ .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ( ۲ ل ۱۲ ) وفي المطبوع برقم ( ٥١٢٦ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٥/٣٨٢ ـ ٣٨٢ برقم ( ٣٢٤٩ ) من طريق محمد بن هشام المستملي ، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال : كنا عند أبي أسامة يوماً فقال للمستملي : خذ إليك ، حدثني الأحوص بن حكيم ، عن راشد بن سعد ، وأبي الزاهرية قالا : سمعنا أبا الدرداء. . .

والأحوص بن حكيم ضعيف . وقال الطبراني : « لا يروى عن أبي الدرداء إلاَّ بهاذا الإسناد ، تفرد به أبو أسامة » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٦٨/١٣ برقم ( ١٤٠٢٢ ) \_ ومن طريقه أخرجه السيوطي في « اللآلىء المصنوعة ١ / ٣١١ ـ من طريق عبد الله بن أحمد ،

وأخرجه الخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » ٢١٧/٢ من طريق عبد الله بن إسحاق المدائني ،

جميعاً : حدثنا عقبة بن مكرم ، حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز \_ تحرفت إلى : الخواز \_ عن 🗻

## ٩٩ ـ بَابٌ : فِي ٱللَّحْدِ

٤٢٧٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ ، وَٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ .

رواه أحمد(١) ، ورجالُهُ رجالُ الصحيح .

بحيى البكاء ، عن ابن عمر . . .

وأخرجه الخطيب في الموضح ٢١٧/٢ ، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ٣٠٤/٢ من طريق عمر بن شبة ، حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى الخزاز ، بالإسناد السابق .

وعبد الله بن عيسى الخزاز ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٨١٦ ) في « موارد الظمآن » .

ويحييٰ هو ابن مسلم البكاء وهو ضعيف كذلك .

ونسبه المتقى الهندي في الكنز ١٥/ ٦٨٢ برقم ( ٤٢٧٢٨ ) إلى الطبراني في الكبير .

ويشهد لأحاديث الباب حديث ابن عباس عند عبد الرزاق ٣/ ٥١٥ ـ ٥١٦ برقم ( ٦٥٣١ ) ـ ومن طريقه أورده السيوطي في اللآليء ٢/ ٣١١ ـ من طريق ابن جريج قال : أخبرني عمر بن عطاء بن وَرَاز ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وعمر بن وراز ضعيف .

كما يشهد له حديث جابر عند ابن أبي شيبة ٣٩٦/٣ باب : في الميت أو القتيل ينقل من موضعه إلى غيره ، من طريق وكيع ، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي ، عن يحيى بن بهمان ، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ٥ تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح ٥. وهنذا إسناد فيه ثلاث علل : الانقطاع ، وإبراهيم بن يزيد متروك ، ويحيى بن بهمان روئ عن جابر ، وروى عنه إبراهيم بن يزيد الخوزي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . ومثله في القدم مقبول الرواية عند كثير من أفاضل المحدثين .

نقول : هـٰـذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً فيصبح الحديث حسناً ، والله أعلم .

(۱) في المسند ۲٪۲۲، و ٦/ ١٣٦، وابن سعد في الطبقات ۲/ ۷۳/۱ من طريق وكيع،
 حدثنا العمري ( عبد الله عمر بن حفص ) ، عن نافع ، عن ابن عمر . . .

وعن عبد الرحمان بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة... وإسنادهما حسن، والكنهما صحيحان بالشواهد.

وعبد الله العمري فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٦٤١ ) في ﴿ موارد الظمآن ﴾ .

وأخرجه الطيالسي ١٦٨/١ برقم ( ٨٠٣ ) من طريق صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة. . .

٤٢٧٩ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : أُلْحِدَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُصِبَ
 عَلَيْهِ ٱللَّبِنُ نَصْباً ، وَأُخِذَ مِنْ قِبَلِ ٱلْقِبْلَةِ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه يحيى الحمانيُّ ( مص : ٨١ ) وفيه كلام .

٤٢٨٠ ـ وَعَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَمَّا ثُوُفِّيَ آدَمُ غَسَّلَتْهُ ٱلْمَلاَئِكَةُ بِٱلْمَاءِ وِثْراً ، وَلُحِدَ لَهُ ، وَقَالَتْ / : هَاذِهِ سُنَّةُ آدَمَ وَوَلِدِهِ » . ٢/٣

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، ورجاله موثقون ، وفي بعضهم كلام .

 <sup>◄</sup> وصالح بن أبي الأخضر ضعيف . وانظر طبقات ابن سعد ٢/ ١/ ٧٢ ـ ٧٤ .

وأخرجه ابن عدي في كامله ٥/ ١٨٧٠ من طريق عاصم بن عمر بن حفص العمري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : لحد لرَسُول الله صلى الله عليه وسلّم ، ولأبي بكر ، وعمر . وهاذا إسناد ضعيف أيضاً .

ويشهد لهما حديث جابر ، وحديث ابن عباس ، وقد استوفينا تخريجهما في « موارد الظمآن » ٧/ ٦٣ ـ ١٥ برقم ( ٢١٦٠ ، ٢١٦١ ) .

وانظر أيضاً مسند الموصلي ٣٩٦/٤ برقم ( ٢٥١٨ ) ، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٧٥ باب : اللحد .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ( ۲ ل ٥٤ ) وفي المطبوع برقم ( ٥٧٦٨ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٣٣٤ برقم ( ١٣٠٧ ) ـ وابن عدي أخرجه البيهقي في الكامل ٥/ ١٧٨٨ ـ ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في الجنائز ٤/ ٥٤ ـ ٥٥ ـ والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٢٨٣٨ ) من طريق يحيى الحماني ، حدثنا أبو بردة ( عمرو بن يزيد ) ، حدثنا علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه . . . وعمرو بن يزيد ضعيف .

ويحيى بن عبد الحميد الحماني فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٧٦٥ ) في مسند الموصلي . وأخرجه ابن عدي أيضاً ١٧٨٨/٥ من طريق عبد الله بن أبي سفيان العبادني . حدثنا عبيد الله بن إسحاق ، حدثنا عمرو بن يزيد ، بالإسناد السابق .

وانظر سابقه ولاحقه .

وقال الطبراني: ﴿ لَم يَرُوهُ عَنَ عَلَقَمَةً إِلاَّ أَبُو بَرَدَةٌ عَمَرُو بِنَ يَزِيدُ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) في الأوسط ( ۲ ل ۲۲۲ ) وفي المطبوع برقم ( ۸۲٦۱ ) ـ وهو في مجمع البحرين
 ۳۸۹/۲ برقم ( ۱۲۳۱ ) ، وبرقم ( ۱۳۰۸ ) ـ من طريق موسى بن جمهور ،

## ١٠٠ ـ بَابٌ : فِي دَفْنِ ٱلْمَبَّتِ

٤٢٨١ ـ عَنْ أَنَسِ : أَنَّ رُقَيَّةُ (') ـ رَحِمَهَا ٱللهُ ـ لَمَّا مَاتَتْ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا يَدْخُلِ ٱلْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ ('' أَهْلَهُ ٱللَّيْلَةَ » . فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ ـ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ـ ٱلْقَبْرَ .

رواه أحمد(٣) ، ورجاله رجال الصحيح .

وأخرجه الضياء في \* المختارة » برقم ( ١١٥٩ ) من طريق محمد بن هارون الروياني ،
 جميعاً : حدثنا على بن حرب ، حدثنا روح بن أسلم ،

بنيك . حديد عني بن حرب ، حديد روح بن استم . وأخرجه الحاكم ٢/ ٥٤٤ من طريق أبي حاتم الرازي ، حدثنا موسى بن إسماعيل ،

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن الحسن ، عن عتي ، عن أبي بن كعب. . .

وروح بن أسلم الباهلي ضعيف ، وعتي هو ابن ضمرة .

وقال الطبراني : « لم يروه عن حماد إلاّ روح » .

(١) قال الطحاوي في « مشكل الآثار » ٣/ ٢٠٢ : « وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم هـُـذه هـِي أم كلثوم ، توفيت ، وكانت وفاتها سنة تسع من الهجرة » .

وقال الحافظ في الفتح ٣/ ١٥٨ أثناء شرحه حديث أنس: شهدنا بنتاً للنبي صلى الله عليه وسلّم: « هي أم كلئوم زوج عثمان ، رواه الواقدي. . . ورواه حماد بن سلمة ، عن أنس

فسماها رقية ، أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط ، والحاكم في المستدرك . قال البخاري : ما أدري ما هـٰذا ، فإن رقية ماتت والنبي ببدر لم يشهدها . قلت ـ القائل ابن

قال البخاري: ما ادري ما هـٰذا ، فإن رقية ماتت والنبي ببدر لم يشهدها . قلت ـ القائل ابن حجر ـ : وهم حماد في تسميتها فقط » .

(٢) في أصولنا ﴿ فارق ٤ . وهو تحريف ، وقارف الرجل زوجه : جامعها .

وقارف الذنب ، واقترفه ، وقَرَفَهُ : خالطه ولاصقه .

(٣) في المسند ٣/ ٢٢٩، ٢٧٠، والبخاري في الصغير ١٨/١، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار » ٣/ ٢٠٢، والحاكم ٤٧/٤ وابن حزم في المحلى ٥/ ١٤٥ من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك . . .

وقال الحاكم: « هنذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وهو كما قال ، وسكت عنه الذهبي .

وانظر كنز العمال ٦٠٣/١٥ برقم ( ٤٢٣٩٩ ) .

أخرجه برواية أخرىٰ : أحمد ٣/ ١٢٢ ، ١٦٢ ، والبخاري في الجنائز ( ١٢٨٥ ) باب : قول 🕳

٤٢٨٢ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ
 وَعُمَرُ يُدْخِلُونَ ٱلْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ ٱلْقِبْلَةِ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وفيه عبدُ اللهِ بنُ خراشٍ ، وتَّقه ابنُ حبانَ ، وضعَّفه جماعةٌ .

٤٢٨٣ ـ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو ٱلسَّكْسَكِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا فِي جَنَازَةٍ فَإِذَا أَهْلُهَا يُدْخِلُونَهَا ٱلْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ ٱلْقِبْلَةِ ، فَقَالَ كَرَبُ ٱلْيَحْصِبِيُّ (٢) : قَالَ ٱلنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ لِكُلِّ بَيْتٍ بَاباً ، وَبَابُ ٱلْقَبْرِ مِنْ نِلْقَاءِ رِجْلَيْهِ » .

النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء أهله... وطرفه ( ١٣٤٢ ) ـ وفي الصغير ١٨/١ ، والحاكم ٤/٤٤ ، والطحاوي ٣/٤٢ ، والبيهقي في الجنائز ٤/٣٥ باب : الميت يدخله قبره الرجال . وابن حزم ٥/١٤٥ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۸۱/۱۱ برقم ( ۱۱۱۱۲ ) من طريق عبدان ( بن أحمد ) ، حدثنا عبد الله بن خراش ، عن العوام ، عن مجاهد ، عن ابن عباس...

وعبد الله بن خراش ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٣٧٩ ) في موارد الظمآن . وباقي رجاله ثقات ، وزيد هو : ابن الحريش الأهوازي ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٨ ) في موارد الظمآن أيضاً .

ويشهد له حديث عمير بن سعيد : أن علياً رضي الله عنه \_ كبر علىٰ يزيد بن المكفكف أربعاً ، وأدخل من قبل القبلة ، عند ابن أبي شيبة ٣/٣٢ باب : من أدخل ميتاً من قبل القبلة ، وعند الطحاوي ١/ ٤٩٩ باب : التكبير على الجنائز ، كم هو ؟ وعبد الرزاق ٣/ ٤٩٩ ـ وقد تحرف فيه ( عمير ) إلىٰ ( عمر ) و ( سعيد ) إلىٰ ( سعد ) ـ . وقال ابن حزم في المحلَّىٰ ٥/ ١٧٨ : « وقد صح عن على أنه أدخل يزيد بن المكفكف من قبل القبلة » .

وانظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، وسنن البيهةي ٤/ ٥٤ ، ومصنف عبد الرزاق ٣٨/٣ ـ ( ٢٩٨ ـ ( ٢٩٨ ـ ) ، والمجموع ٥/ ٢٩١ . وتلخيص الحبير ٢/ ١٢٨ ، ونصب الراية ٢/ ٣٠٠ ، والمحلئ ٥/ ١٧٧ ـ ١٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) البحصبي ـ بفتح الياء المثناة من تحت ، وسكون الحاء المهملة ، وكسر الصاد المهملة ،
 وقيل : بضمها ، وكسر الباء الموحدة من تحت ـ : نسبة إلىٰ يَحْصِب ، وهي قبيلة من حمير ،
 وهو يحصب بن مالك بن زيد . . . وانظر اللباب ٣/ ٤٠٧ .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه جماعة لم يعرفوا .

٤٧٨٤ ـ وَعَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي جَنَازَةٍ ، فَأَمَرَ بِٱلْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ ٱلْقَبْرِ .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ، ورجاله ثقات .

٤٢٨٥ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : مِنَ ٱلسُّنَّةِ يَبْدَؤُوا بِدَفْنِ ٱلْمَيِّتِ وَأَنْ يُلْقَى ٱلتُّرَابُ ( مص : ٨٢ ) مِنْ قِبَلِ ٱلْقِبْلَةِ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه عبيدةُ بنُ حسانٍ ، وهو ضعيف .

\_\_\_\_\_

(۱) في الكبير \_ قطعة من المجلد الحادي والعشرين برقم ( ٢١٦ ) \_ وفي مسند الشاميين ٢/ ١١٢ برقم ( ١٠١٣ ) من طريق الحسين بن إسحاق ، حدثنا مسلم بن عبد الملك الحضرمي ، حدثنا محمد بن حِمْيَر ، حدثنا صفوان بن عمرو ، حدثني كرب اليحصبي قال : خرجنا في جنازة...

وكرب البحصبي روئ عن النعمان بن بشير ، وروئ عنه صفوان بن عمرو ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . لقلة النقد والنقاد في هاذا الماضي البَعيد ، ومسلم بن عبد الملك البحصبي ، روئ عن محمد بن حِمْيَر ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وروئ عنه الحسين بن إسحاق التستري ، وعمرو بن إسحاق الحمصي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٦٠٠ برقم ( ٤٢٣٨٠ ) إلى الطبراني في الكبير .

(٢) في المسند ١/ ٤٢٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٧ باب : ما قالوا في الميت : من قال : يسل من قبل رجليه ، من طريق عبد الأعلى . حدثنا خالد ، عن محمد بن سيرين قال : كنت مع أنس. . . وهاذا إسناد صحيح ، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى ، وخالد هو الحذاء .

ويشهد له حديث عبد الله بن يزيد عند ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٨ ، وعند أبي داود في الجنائز ( ٣٢١١ ) باب : في الميت يدخل من قبل رجليه \_ ومن طريق أبي داود هـٰـذه أخرجه البيهقي ٤/٤٥ باب : من قال : يسل الميت من قبل رجل القبر \_ وإسناده صحيح .

۶۰/۵ باب ، من قان ، يسل الميت من قبل رجل القبر ـ ورسد مانظ محمد عالن مي ٥/ ٢٩١ ، ٢٩٤ م مالا دارة ١/ ٢٤٠

وانظر مجموع النووي ٥/ ٢٩١ ـ ٢٩٤ ، والدراية ١/ ٢٤٠ .

# ١٠١ ـ بَابُ ٱلدَّفْنِ بِٱللَّيْلِ

٤٢٨٦ ـ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ ذِي النَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَمَ عَنْ وَقَالَ الأَبِي بَكُرِ وَعُمَرَ : « دَلِّيَا إِلَيَّ أَخَاكُمَا » .

فَلَمَّا وَضَعَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَحْدِهِ ، قَالَ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي رَاضِ عَنْهُ ، فَأَرْضَ عَنْهُ » .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَٱللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي صَاحِبُ ٱلْحُفْرَةِ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وكثير ضعيف .

# ١٠٢ - بَابُ دَفْنِ ٱلشُّهَدَاءِ فِي مَصَارِعِهِمْ

٤٢٨٧ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ نَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ ٱللهِ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ رُدُّوا ٱلْقَتْلَىٰ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ .

رواه البزا**ر<sup>(۲)</sup> ، وإسناده ح**سن .

أنس. . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : عمرو بن عبد الجبار ، وشيخه عبيدة بن حسان .
 وقال الطبراني : " لم يروه عن ربيعة إلاَّ عبيدة ، ولا عنه إلاَّ عمرو ، تفرد به علي » .
 وقد تحرف " عمرو » في الأوسط إلىٰ " عمر » .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (۲ ل ۲۸۱) وفي المطبوع برقم (۹۱۱۱) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/٣٤ برقم (۱۳۱۰) \_ من طريق مسعدة بن سعد ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا إبراهيم بن علي بن حسن بن أبي رافع ، حدثنا كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله ذي البجادين...

وشبخ الطبراني قد تقدم برقم ( ٢١٣٦ ) ، وإبراهيم بن علي ، وكثير ضعيفان ، وقد اتهم الثاني بالكذب .

وقال الطبراني : « لِم يروه عن كثير إلاَّ إبراهيم بن علي ، تفرد به إبراهيم بن المنذر » .

 <sup>(</sup>۲) في كشف الأستار ٣٩٥/١ ـ ٣٩٦ برقم (٨٤١) من طريق محمد بن عبد الرحيم
 صاعقة ، حدثنا مصعب بن عبد الله ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن كثير بن زيد ، عن عد

## ١٠٣ \_ بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ إِذْ خَالِ ٱلْمَيِّتِ ٱلْقَبْرَ

٤٢٨٨ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُوم بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نَعْيِدُكُمْ وَمِنْهَا نَخْدِ حُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ » .

قَالَ : ثُم قَالَ : لاَ أَدْرِي أَقَالَ : ﴿ بِٱسْمِ ٱللهِ ، وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » . أَمْ لاَ ، فَلَمَّا بُنِيَ عَلَيْهَا لَحْدُهَا ، طَفِقَ يَطْرَحُ ( مص : ٨٣ ) إِلَيْهِمُ ٱلْجَبُوبَ وَيَقُولُ : « سُدُوا خِلاَلَ ٱللَّبِنِ » .

ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا هَـٰذَا لَبْسَ بِشَيْءٍ وَلَـٰكِنَّهُ يُطَيِّبُ نَفْسَ ٱلْحَيِّ » .

رواه أحمد(١) ، وإسناده ضعيف .

٢٦٨٩ - وَعَنِ ٱبْنِ/ سِبرِينَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ شَهِدَ جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ،
 قَال : فَأَظْهَرُوا ٱلِاسْتِغْفَارَ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَنَسٌ ، وَأَدْخَلُوهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ ٱلْقَبْرِ .
 رواه أحمد (٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>◄</sup> ربيح بن عبد الرحمان بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن جده أبي سعيد. . .

وإسناده حسن كما قال الهيثمي رحمه الله ٍ.

وقال البزار : « لا نعلمه عن أبي سعيد إلاَّ بهـٰـذا الإسناد » .

ويشهد له حديث جابر الصحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٣/ ٤٨ ـ ٥٠ ـ برقم ( ٧٧٤ ، ٧٧٠ ) .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٥/ ٢٥٤ والحاكم ٢٧٩/٢ ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الجنائز ٣/ ٤٠٩ باب : الإذخر في القبور وسد الفرج ـ من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . .

وهـُـذا إسناد فيه ضعيفان .

وَالجَبُوبُ \_ بفتح الجيم ثم باءان موحدتان من تحت بينهما واو \_ : المدر ، والأرض الغليظة ، والمراد هنا التراب المتجمع إلى بعضه كصغار الحجارة .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١/ ٤٢٩ من طريق هشيم ، أخبرنا خالد ، عن ابن سيرين : أن أنس بن مالك شهد جنازة ، موقوفاً عليه ، وإسناده صحيح ، خالد هو الحذاء .

٤٢٩٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقُلْتُ : يَا أَبَا ٱلْحَسَنِ ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ : ٱلْمَشْيُ خَلْفَ ٱلْجَنَازَةِ ، أَوْ أَمَامَهَا ؟

فَقَالَ لِي : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، وَمِثْلُكَ يَسْأَلُ عَنْ هَـٰذَا ؟

قُلْتُ : وَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ هَـٰذَا إِلاَّ مِثْلِي ؟ إِنِّي رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا .

فَقَالَ : رَحِمَهُمَا ٱللهُ وَغَفَرَ لَهُمَا ، وَٱللهِ لَقَدْ سَمِعَا كَمَا سَمِعْنَا ، وَلَكِنَّهُمَا كَانَا سَهْلَيْنِ يُحِبَّانِ ٱلسُّهُولَة ، يَا أَبَا سَعِيدِ إِذَا مَشَيْتَ خَلْفَ أَخِيكَ ٱلْمُسْلِمِ ، فَأَنْصِتْ وَفَكُو فِي نَفْسِكَ كَأَنَّكَ قَدْ صِرْتَ مِثْلَهُ ، أَخُوكَ كَانَ يُشَاجُكَ عَلَى ٱلدُّنْيَا ، خَرَجَ مِنْهَا حَزِينَا اللهُ اللهُ إِلاَّ مَا تَزَوَّدَ مِنْ عَمَلِ صَالِحٍ ، فَإِذَا بَلَغْتَ ٱلْقَبْرَ فَجَلَسَ حَزِينَا اللهُ إلاَّ مَا تَزَوَّدَ مِنْ عَمَلِ صَالِحٍ ، فَإِذَا بَلَغْتَ ٱلْقَبْرَ فَجَلَسَ كَانَاسُ ، فَلاَ تَجْلِسْ ، وَلَلْكِنْ قُمْ عَلَىٰ شَفِيرِ قَبْرِهِ ، فَقُلْ : بِأَسْمِ ٱللهِ ، وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ٱللَّهُمَّ عَبْدُكَ نَوْلَ بِكَ ، وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ٱللَّهُمَّ عَبْدُكَ نَوْلَ بِكَ ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، خَلَفَ ٱلدُّنْيَا خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَأَجْعَلْ مَا قَدِمَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا فَلَاتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، خَلَفَ ٱلدُّنْيَا خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَأَجْعَلْ مَا قَدِمَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَلْقَ ، فَإِنَّكَ قُلْتَ : ﴿ وَمَا عِندَ ٱللهِ خَيْرٌ لِلاَبْرَادِ ﴾ [آل عمران : ١٩٨] ، ثُمَّ ٱحْثُ عَلَيْهِ خَيْراً مِمَّا فَلَاتَ ، فَإِنْكَ قُلْتَ : ﴿ وَمَا عِندَ ٱلللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴾ [آل عمران : ١٩٨] ، ثُمَّ ٱحْثُ عَلَيْهِ خَيْراً مِنَا مَوْدَ عَلَيْهِ خَيْراً مِنْ اللهَ كَانَاتِ .

رواه البزار(٢٠) وفيه عبدُ اللهِ بنُ أيوبَ ، وهو ضعيفٌ .

<sup>(</sup>١) عند البزار: ﴿ حَرِيباً ﴾ يقال: حَرَبَهُ ، يَحرُبه ، حرباً: سلبه جميع ما يملك ، فهو حريب : أي : هو المسلوب جميع ما له . فتكون الكلمتان ﴿ حريباً ، وسليباً ﴾ بمعنى ، لذلك نميل إلى تصحيفها عند البزار والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في كشف الأستار ٢/ ٣٩٤ \_ ٣٩٥ برقم ( ٨٣٩ ) من طريق عبد الله بن أيوب ، حدثنا على بن يزيد الصدائي ، عن سعدان الجهني ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد...

وعطية هو ابن سعد العوفي ، ضعيف ، وعلي بن يزيد ـ تحرف فيه إلىٰ : زيد ـ فيه لين ، وعبد الله بن أيوب هو المخرمي ، وسعدان هو ابن بشر ، ويقال : ابن بشير .

وقال البزار : ﴿ لَا نَعْلُمُ رُوئُ عُطِّيةً ، عَنَ أَبِي سَعِيدٌ ، عَنَ عَلِي إِلَّا هَـٰـٰذَا ﴾ .

٤٢٩١ ـ وَعَنِ أَبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : ( مص : ٨٤ ) سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ ، فَلاَ تَحْبِسُوهُ وَٱسْرِعُوا بِسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ ، فَلاَ تَحْبِسُوهُ وَٱلْسِمُوا لَسُومُوا بَهُ إِلَىٰ قَبْرِهِ ، وَلَيْقُرَأُ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير، وفيه يحيى بنُ عبدِ اللهِ الْبَابْلُتي(٢)، وهو ضعيف.

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٧٢٢ برقم ( ٢٢٨٧٨ ) إلى البزار ، وقال : « وضعف » .
 وأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤٤٧ ـ ٤٤٩ برقم ( ٦٢٦٧ ) من طريق حسين بن مهران ، عن المطرح أبي المهلب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، قال :
 جاء أبو سعيد . . . بأطول مما هنا . وإسناده تالف .

وانظر كامل ابن عدي ٦/ ٢٤٤٠ ، ونصب الراية ٢/ ٢٩١ ، والعلل المتناهية ٢/ ٨٩٩ . والخلل المتناهية ٢/ ٨٩٩ . والخديث المتقدم برقم ( ٤٢٠١ ) .

ويجوز المشي أمام الجنازة وخلفها ، وحيث شاء منها ، وانظر من أجل هـنـدا  $^{*}$  موارد الظمآن  $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$ 

(۱) في الكبير ۱۲/٤٤ برقم ( ۱۳٦١٣ )، والبيهقي في « شعب الإيمان » ۱٦/٧ برقم ( ٩٢٩٤ ) من طريق أبي شعيب الحراني ، حدثنا يحيى بن عبد الله الْبَائِلُتِي ، حدثنا أيوب بن نهيك قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : سمعت ابن عمر يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم...

ويحييٰ ضعيف ، ولـٰكن أيوب بن نهيك متروك .

وأبو شعيب هو عبد الله بن الحِسن بن أحمد الحراني .

وقال البيهقي : ﴿ لَم يَكْتُبُ إِلاَّ بَهِـٰذَا الْإِسْنَادُ فَيَمَا أَعْلَمُ ، وقد رُويْنَا القراءة المذكورة فيه عن ابن عمر موقوفاً عليه ﴾ .

ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٢٨/١، والمتقي الهندي في الكنز ٦٠١/١٥ برقم ( ٤٢٣٩٠ ) إلى الطبراني في الكبير ، وإلى البيهقي في « شعب الإيمان » .

(٢) البابلتي ـ بفتح الباء الموحدة من تحت ، وسكون الباء الثانية ، وضم اللام ـ : نسبة إلىٰ
 بابلت وهي قرية بالجزيرة بين حران والرقة .

وانظر الأنساب ١٤/٢ ، ومعجم البلدان ١/ ٣٠٩ .

٢٩٧ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ ٱلْعَلاَءِ بْنِ ٱللَّجْلاَجِ ، [عَنْ أَبِيهِ] (١) قَالَ : قَالَ لِي أَبِي : يَا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مِثُ ، فَٱلْحَدْ لِي لَحْداً ، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي ، فَقُلْ : لِي أَسِم ٱللهِ ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ سُنَّ ٱلتُّرَابَ عَلَيَّ مِسْنَا ٱللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ وَسَلَم ، فَمَّ مُولِ ٱللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ وَسَلَم يَقُولُ ذَلِكَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، ورجاله موثقون .

٢٩٣ ـ وَعَنْ وَاثِلَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ الْمَيَّتُ فِي قَبْرِهِ قَالَ : « بِأَسْمِ ٱللهِ ، وَعَلَىٰ شُنَّةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .

وَوَضَعَ خَلْفَ قَفَاهُ مَدَرَةً ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ مَدَرَةً ، وَبَيْنَ رُكْبَتَيْهِ مَدَرَةً ، وَمِنْ وَرَائِهِ أُخْرَىٰى .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وفيه بسطامُ بنُ عبدِ الوهّابِ ، وهو مجهول .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من أصولنا ، واستدركناه من المعجم الكبير .

<sup>(</sup>٢) سُنَّ عليَّ التراب سناً : ضعه على وضعاً سهلاً .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢٠/١٩ ـ ٢٢١ برقم ( ٤٩١ ) من طرق : حدثنا مبشر بن إسماعيل ، حدثني
 عبد الرحمان بن العلاء بن اللجلاج ، عن أبيه ، قال : قال لي أبي : يا بني . . .

وهـُـذا إسنادَ جَيدٌ ، لا بأس به ، عبد الرحمـُن ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ٣٣٦ ولم يورد فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٩٠ .

وانظر تلخيص الحبير ٢/ ١٢٩ ـ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٢/ ٢٢ برقم ( ١٥١ ) من طريق الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا علي بن شبابة ، حدثنا إبراهيم بن بكر الشيباني ، حدثنا بسطام بن عبد الوهاب الأرزي ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع قال : . . .

وبسطام بن عبد الوهاب روى عن مكحول بن أبي مسلم ، وروى عنه إبراهيم بن بكر الشيباني ، قال الدارقطني : « مجهول » ، وعلي بن شبابة كذلك .

وإبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ٦/٤٦ ـ ٤٧ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٦٤ .

٤٢٩٤ ـ وَعَنِ ٱلْحَكَمِ بْنِ ٱلْحَارِثِ ٱلسُّلَمِيِّ : أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ غَزَوَاتٍ ، قَالَ : قَالَ لَنَا : إِذَا دَفَنْتُمُونِي وَرَشَشْتُمْ عَلَىٰ قَبْرِي ٱلْمَاءَ ، فَقُومُوا عَلَىٰ قَبْرِي ، وَٱسْتَقْبِلُوا ٱلْقِبْلَةَ ، وَٱدْعُوا لِي .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه عطية الدعَّاء ، ولم أعرفه .

٤٢٩٥ ـ وَعَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ أَنَساً دَفَنَ ٱبْناً لَهُ فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ جَافِ ٱلأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ
 ( مص : ٨٥ ) وَٱفْتَحْ أَبْوَابَ ٱلسَّمَاءِ لِرُوحِهِ ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقات / .

28/4

## ١٠٤ \_ بَابُ دَفْنِ ٱلآثَارِ ٱلصَّالِحَةِ مَعَ ٱلْمَيِّتِ

١٩٩٦ عن أنس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عُصَيَّةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِنَتْ مَعَهُ بَيْنَ جَيْبِهِ وَقَمِيصِهِ .
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِنَتْ مَعَهُ بَيْنَ جَيْبِهِ وَقَمِيصِهِ .

رواه البزار<sup>(۳)</sup> ، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٣/ ٢١٥ برقم ( ٣١٧١) من طريق محمد بن حمران ، عن عطية بن سعد الدعاء \_ تحرفت فيه إلى : الرعاء \_ عن الحكم بن الحارث السلمي . . . موقوفاً عليه ، وإسناده جيد ، عطية بن سعد الدعاء ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٩ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 7 ٣٨٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٢٦٣/٥ .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۲٤٤/۱ برقم ( ٦٨٧ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف ٣٢٩/٣ ـ ٣٣٠ باب :
 ما قالوا إذا وضع الميت في قبره ، من طريق هشام ووكيع ، حدثنا قتادة : أن أنساً... موقوفاً
 عليه ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) في كشف الأستار ١/ ٣٩٥ برقم ( ٨٤٠ ) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن محمد . حدثنا مخول بن إبراهيم ، حدثنا إسرائيل ، عن عاصم ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس ، موقوفاً عليه ، وإسناده حسن .

مُخَوَّل بن إبراهيم ، قال العقيلي في الضعفاء ٢٦٢/٤ : « كان يغلو في الرفض » . وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٤/ ٨٥ : « رافضي ، بغيض ، صدوق في نفسه » . وقال ابن عدي في الكامل ٦/ ٣٤٣٢ : « ومخول هـلذا كأنه يُقبِل بإسرائيل . وأكثر رواياته عنه ، وقد روئ عنه أحاديث لا يرويها غيره . وهو من جملة متشيعي أهل الكوفة » .

# ١٠٥ ـ بَابُ تَلْقِينِ ٱلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ

٤٢٩٧ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلأُوْدِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا أَمَامَةَ وَهُوَ فِي ٱلنَّزْعِ فَقَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ فَأَصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « إِذَا أَنَا مِثُ فَأَوْنِكُمْ فَسَوَيْتُمُ ٱلتُرَابَ عَلَىٰ قَبْرِهِ ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ رَأْسِ قَبْرِهِ ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ رَأْسِ قَبْرِهِ ، فَلْيَقُلُ : يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنَةَ ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلاَ يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ : يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنَةَ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنَةَ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَرْشِدْنَا فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِداً ، ثُمَّ بَقُولُ : يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنَةَ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَرْشِدْنَا وَحِمَكَ ( ) ٱللهُ نَعْ يَعْوَلُ : أَدْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ ٱللَّذُيْنَا : رَحِمَكَ ( ) ٱللهُ ، وَلَكِينُ لاَ تَشْعُرُونَ ، فَلْيَقُلْ : أَذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ ٱللَّذُيْنَا : رَحِمَكَ ( ) ٱللهُ ، وَلَكِينُ لاَ تَشْعُرُونَ ، فَلْيَقُلْ : أَذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ ٱللَّذُيْنَا : وَبِالْقُرْونِ إِمَامًا ، فَإِنَّ مُنْكُولُ وَرَجْنِ إِمَامًا ، وَإِلْ مُنْكُولُ وَاحِدٍ وَبِالْمُ رَبِنَا ، وَبِمُحَمِّد نَبِينًا ، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا ، فَإِنَّ مُنْكُرا وَنَكِيراً يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ : ٱنْطَلِقُ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ لُقُنَ حُجَّتَهُ ، فَيَكُونُ ٱللهُ عَبِي عَلَى مَنْ لُقُنَ حُجَتَهُ ، فَيَكُونُ ٱللهُ عَبِي مَا عَلَى اللهُ مُؤْلِكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ ؟

قَالَ : ﴿ فَيَنْسِبُهُ إِلَىٰ حَوَّاءَ ( مص : ٨٦ ) يَا فُلاَنُ ٱبْنَ حَوَّاءَ ﴾ .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، وفي إسناده جماعةٌ لم أعرفْهُم .

### ١٠٦ - بَابُ رَشِّ ٱلْمَاءِ عَلَى ٱلْقَبْر

٤٢٩٨ - عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِ
 عُثْمَانَ بْن مَظْعُونٍ ، وَأَمَرَ فَرُشَ عَلَيْهِ ٱلْمَاءُ .

 <sup>◄</sup> وترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٣٩٩ وقال : سئل أبي عنه فقال : « هو صدوق » . وذكره ابن حبان في الثقات .

وقال البزار : « تفرد به مخول ، وهو صدوق ، شيعي ، احتمل علىٰ ذلك » .

<sup>(</sup>١) في (ظ): « يرحمك » .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٣٩٦١ ) .

رواه البزار<sup>(۱)</sup>، ورجاله موثقون ، إلاَّ أن شيخ البزار محمد بن عبد الله لم أعرفه .

٤٢٩٩ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَشَّ عَلَىٰ قَبْرِ ٱبْنِهِ إِبْرَاهِيمَ .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا شيخ الطبراني.

(۱) في البحر الزخار ، برقم ( ۳۸۲۲ )\_وهو في كشف الأستار ۳۹۲/۲۹۱ برقم ( ۸٤٣ ) ـ من طريق محمد بن عبد الله ، حدثنا يونس عن ـ سقطت من إسناده في كشف الأستار ـ العمري ، \_ وهي مثبتة في البحر الزخار \_ عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم . . .

وعاصم بن عبيد الله ضعيف، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (٥٥٠١) في مسند الموصلي. والعمري، هو :عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، أبو عبد الرحمان، ضعفه غير واحد، وقال أحمد وغيره: صالح لا بأس به. وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف عابد. ويونس هو المؤدب بن محمد.

ومحمد بن عبد الله هو المخرمي ، وهو من رجال البخاري ، وقد تقدم برقم ( ٥٨ ) · وانظر ابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٩\_٣٨٩ باب : في رش الماء على القبر . والحديث التالي ·

(٢) في الأوسط ( ٢ ل ٨٠ ) وفي المطبوع برقم ( ٦١٤٦ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٣٤ برقم ( ١٣٤١ ) \_ من طريق محمد بن زهير الأبُلِّي ، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، حدثنا

عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة. . .

وهـُذا إسناد لا بأس به ، محمد بن زهير بن الفضل ترجمه الذهبي في " تاريخ الإسلام " ٣٤٦/٧ برقم ( ٣٩٣ ) ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . قال حمزة السهمي في سؤالاته للدارقطني ص ( ١١٥ \_ ١١٦ ) برقم ( ٨٣ ) : " وسألته عن محمد بن زهير بن الفضل أبي يعلى الأَبُلِّي ، فقال : ما كان به بأس .

محمد بن زهير بن الفضل قد أخطأ في أحاديث. . . . . . وقد اختلط قبل موته بسنتين . وانظر الاغتباط ص ( ٤١٧ ـ ٤١٨ ) .

وانظر ميزان الاعتدال ٣/ ٥٥١ ، ولسان الميزان ٥/ ١٧٠ ـ ١٧١ فلم يوردا تهمة اختلاطه . وقد اختلطت ترجمته بترجمة محمد بن زياد بن زبار الكلبي .

> وذكر الحافظ ابن حجر أنه في ثقات ابن حبان ، وما وقعت عليه ، والله أعلم . وقال الطبراني : « لم يروه عن هشام إلاَّ الدراوردي ، تفرد به أحمد » .

## ١٠٧ ـ بَابُ خِطَابِ ٱلْقَبْرِ

٤٣٠٠ عنْ أَبِي ٱلْحَجَّاجِ ٱلثُّمَالِيِّ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَقُولُ ٱلْقَبُرُ لِلْمَيَّتِ حِينَ بُوضَعُ فِيهِ : وَيْحَكَ يَا بْنَ آدَمَ ، مَا غَرَّكَ بِي ؟ وَسَلَّمَ : « يَقُولُ ٱلْقَبْرُ لِلْمَيِّتِ حِينَ بُوضَعُ فِيهِ : وَيْحَكَ يَا بْنَ آدَمَ ، مَا غَرَّكَ بِي ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنِّي بَيْتُ ٱلْفِئْنَةِ ، وَبَيْتُ ٱلظُّلْمَةِ ؟ مَا غَرَّكَ إِذْ كُنْتَ تَمُرُّ بِي فَدَّاداً ؟ (٢) فَإِنْ كَانَ مُصْلِحاً ، أَجَابَ عَنْهُ مُجِيبُ ٱلْقَبْرِ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَأْمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ؟
 ٱلْمُنْكَرِ ؟

قَالَ : فَيَقُولُ ٱلْقَبْرُ : إِنِّي إِذا أَعُودُ عَلَيْهِ خَضِراً (٣) ، وَيَعُودُ جَسَدُهُ نُوراً ، وَيَعُودُ جَسَدُهُ نُوراً ، وَيَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ » .

فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عَايِدٍ : يَمَا أَبَا ٱلْحَجَّاجِ ، وَمَا ٱلْفَدَّادُ ؟

قَالَ : ٱلَّذِي يُقَدِّمُ رِجْلاً / وَيُؤخِّرُ أُخْرَىٰ كَمِشْبَتِكَ يَا بْنَ أَخِي أَحْيَاناً ، قَالَ : ١٥/٢ وَهُوَ يَوْمَئِذِ يَلْبَسُ وَيَتَهَيَّأُ .

رواه أبو يعلىٰ (٤) ، والطبراني في الكبير ، وفيه أبو بكر بن أبي مريم ، وفيه ضعفٌ لاختلاطه .

<sup>(</sup>١) في (ظ): « اليماني » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) الفَدَّادُ في النهاية ٣/ ٤٢٠ \_ : ذو أمل كثير ، وذو خيلاء وسعي دائم . وانظر شرحها في نهاية الحديث .

<sup>(</sup>٣) خضراً : غضاً ، هنيئاً ، ندياً طرباً .

<sup>(</sup>٤) في المسند ١٢/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦ برقم ( ٦٨٧٠ ) وإسناده ضعيف ، وهناك خرجناه .

ونضيف هنا: أخرجه الطبراني في الكبير ٢٧ /٣٧٧ برقم ( ٩٤٢) ، وفي مسند الشاميين ٢ / ٣٠٠ ـ ٣٦١ برقم ( ١٤٩٩ ) ـ ومن طريقه هنذه أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦ / ٩٠ ـ من طريق أبي بكر بن أبي مريم ، عن الهيثم بن مالك ، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ، عن أبي الحجاج الثمالي . . .

وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف .

وانظر كنز العمال ١٥/ ١٤٤ برقم ( ٤٢٥٤٦ ) .

١٣٠١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَجَلَسَ إِلَىٰ قَبْرِ مِنْهَا ، فَقَالَ : « مَا يَأْتِي عَلَىٰ هَلْذَا ٱلْقَبْرِ مِنْ يَوْمِ إِلاَّ وَهُوَ يُنَاذِي بِصَوْتٍ ذُلُقٍ طُلَقٍ (١) يَا بْنَ آدَمَ ، كَيْفَ نَسَيْتَنِي ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنِّي بَيْتُ ٱلْوَحْلَةِ وَبَيْتُ ٱللهُودِ ، وَبَيْتُ ٱلضِّيقِ إِلاَّ مَنْ وَسَعَنِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ ؟ » .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱلْقَبْرُ إِمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ ٱلْجَنَّةِ ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ ٱلنَّادِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه محمد بن أيوب بن سويد ، وهو ضعيف .

## ١٠٨ ـ بَابٌ : فِي ضَغْطَةِ ٱلْقَبْرِ

٢٣٠٢ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ ، فَلَمَّا ٱنْتَهَبْنَا إِلَى ٱلْقَبْرِ ، قَعَدَ عَلَىٰ شَفَتِهِ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ بَصَرَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : « يُضْغَطُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ ٣ وَيُمْلأُ عَلَى ٱلْكَافِرِ نَاراً . . . » ، فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

 <sup>(</sup>١) ذُلَقٌ طُلَقٌ : أي : فصيح بليغ ، ويقال : طَلِقٌ ذَلِقٌ ، وطُلُقٌ ذُلُقٌ ، وَطَلَيقٌ ذَلَيقٌ : يراد بالجميع المضاء والنفاذ .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط (٢ ل ٢٤٥) وفي المطبوع برقم (٨٦١٣) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٣٧ \_ ٤٣٨ برقم (١٣١٧) \_ من طريق الرملي ، حدثنا محمد بن أيوب بن سويد ، حدثنا أبي ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة...

وشيخ الطبراني ، وأيوب بن سويد ضعيفان ، ومحمد بن أيوب متهم بالوضع عند بعضهم . وقال الطبراني : « لم يروه عن الأوزاعي إلاَّ أيوب ، تفرد به ابنه » .

 <sup>(</sup>٣) حمائله ـ قال الأزهري : هي عروق أنثييه ، ويحتمل أن يراد موضع حمائل السيف : أي عواتقه وصدره وأضلاعه .

وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الزهد(١) إن شاء الله .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ، وفيه محمد بن جابر ، وهو ضعيف .

٤٣٠٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : لَمَّا دُفِنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَبَّحَ ٱلنَّاسُ مَعَهُ طَوِيلاً ، ثُمَّ كَبَّرَ وَكَبَّرَ ٱلنَّاسُ ، ثُمَّ قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لِمَ سَبَّحْتَ ؟

قَالَ : « لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلرَّجُلِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّىٰ فَرَّجَ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ » .

رواه أحمــــد<sup>(۳)</sup> ، والطبـــرانـــي فـــي الكبيـــر ( مـــص : ۸۸ ) وفيـــه

<sup>(</sup>١) باب : فيمن لا يؤبه له . وقد أورد هناك تمامه ، ولم يورده بتمامه .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٥/ ٤٠٧ من طريق موسى بن داود ، حدثنا محمد بن جابر ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن حذيفة قال : . . . وهاذا إسناد منقطع أبو البختري سعيد بن فيروز لم يدرك حذيفة ، ومحمد بن جابر ضعيف .

ونسبه المنذري في « الترغيب والترهيب » ٣/ ٥٦٤ إلىٰ أحمد وقال : « ورواته رواة الصحيح ، إلاَّ محمد بن جابر » .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٣٦٠ ، ٣٧٧ ، وابن هشام في السيرة ٢/ ٢٥٠ ، والبيهقي في «عذاب القبر » برقم ( ١٣٤٦ ) من طريق محمد بن إسحاق ، حدثني معاذ بن رفاعة ، عن محمود\_وعند الطبراني : محمد\_بن عبد الرحمان بن عمرو بن الجموح ، عن جابر . . .

وقال البخاري في الكبير ١٤٨/١ يذكر الاختلاف في تسميته: « محمد بن عبد الرحمان بن عمرو بن الجموح ، عن جابر: دفن سعد بن معاذ ، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلّم قاله إبراهيم ، وزياد ، وبكر ، عن ابن إسحاق ، حدثنا معاذ بن رفاعة .

وقال يحيى بن محمد ، عن ابن إسحاق : محمود بن عبد الرحمـٰن ، .

وقال ابن الهاد : « عن معاذ ، عن جابر » .

وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٣١٦/٧ : « محمد بن عبد الرحمان بن عمرو بن الجموح ، روى عن أشياخ من الأنصار ، روى محمد بن إسحاق ، عن رجل ، عنه » . وسئل أبو زرعة عنه فقال : « أنصاري مديني ، ثقة » .

وقال ابن حبان في الثقات ٥/ ٣٧٣ : « محمد بن عبد الرحمان بن عمرو بن الجموح ، يروي 🗻

محمودُ (١) بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرحمانِ بنِ عمرِو بنِ الجموحِ ، قال الحسينيُّ : فيه نظرٌ . قلت : ولم أجد من ذكره غيره .

٤٣٠٤ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً ، لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِياً مِنْهَا ، لَنَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، عن نافع ، عن عائشة .

◄ عن جابر بن عبد الله ، روى عنه محمد بن إسحاق ، عن معاذ بن رفاعة ، عنه ٩ .

وقال المزي في « تهذيب الكمال » ٣/ ١٣٣٩ وهو يذكر من روئ عنهم معاذ بن رفاعة : « وعن محمد بن عبد الرحمان بن عمرو بن الجموح ، ويقال : محمود » .

وأورد الحافظ ابن حجر في تهذيبه ١٠٩/١٠ هـاذا ولـاكنه لـم يقل : ﴿ ويقال : محمود ﴾ .

وقال الحافظ ابن حجر في « تعجيل المنفعة » ص ( ٣٩٦) ترجمة محمود : \* قلت : لم يذكره البخاري ، ولا من تبعه ، بل ذكروا محمود بن عبد الرحمان بن سعد بن معاذ . وذكر في الرواية عن . . . محمد بن عبد الرحمان بن عمرو بن الجموح ، فلعله تحرف اسمه ، أو هما أخوان » . والأول هو ما نرجحه بناء على ما تقدم والله أعلم .

نقول: وإذا صح ما ذهبنا إليه وهو صحيح إن شاء الله يكون الإسناد صحيحاً ، والله أعلم . وقال الخطيب في الفصل للوصل الإسماد الله علم إيراده هاذا الحديث من طرق: «قال لنا موسى بن هارون: هاذه الرواية التي رواها محمد بن إسحاق أصح عندنا وأثبت من الرواية التي رواها يزيد بن الهاد ، لأن محمد بن إسحاق فصل بين أول الحديث وبين آخره ، فروى أوله بإسناد ، وروى آخره بإسناد آخر ، وأدرج ابن الهاد أول الحديث وآخره فرواه كله بإسناد .

قال موسىٰ : وقد وهم من قال في إسناد هاذا الحديث : عن معاذ بن رفاعة قال : سمعت جابراً ، لأن بينهما رجلاً ، وهو : محمود بن عبد الرحمان » .

وانظر البداية ٤/ ١٢٨ ، وطبقات ابن سعد ٣/ ٢/ ٩ ـ ١٠ .

وقال الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٠٦ : « وقد صح إسناده عن جابر » ثم أورده ، من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن يحيى بن سعيد ، ويزيد بن عبد الله بن أسامة الليثي ، عن معاذ بن رفاعة ، عن جابر . . . ووافقه الذهبي .

(١) هـُنكذًا في الأصول جميعها ، والصواب أنه محمد ، وانظر التعليق السابق .

(٢) في المسنّد ٦/ ٥٥ ــ ومن طريق أحمد أورده ابن كثير في البداية ١٢٨/٤ ــ والطحاوي في « مشكل الآثار » ١/١ من طريق يحيئ ، ووهب بن جرير .

◄ جميعاً : ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن نافع ، عن عائشة . . .

وقال الطحاوي : « هكذا حدثناه ابن مرزوق بغير إدخال منه بين نافع ، وبين أم المؤمنين أحداً » .

وقال ابن كثير : « هـٰذا حديث سنده علىٰ شرط الصحيحين ، إلاَّ أن الإمام أحمد رواه عن غندر ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن إنسان ، عن عائشة ، به .

ورواه الحافظ البزار ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . ، .

وأخرجه أحمد ٦/ ٥٥ ، ٩٨ ، من طريق محمد بن محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن نافع ، عن إنسان ، عن عائشة . . . وهـٰـذا إسناد فيه جهالة .

وأخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار » ١٠٧/١ والبيهقي في « عذاب القبر » برقم ( ١١٩ ، ١٢٠ ) من طريق أبي عبد الرحمان بن زياد ، ويحيى بن أبي بكير الكرماني ، وآدم بن أبي إياس ، وأبي عائشة ، جميعهم : حدثنا شعبة : قال سعد : سمعت نافعاً يحدث عن امرأة ابن عمر ، عن عائشة . . . وسماها آدم فقال : صفية امرأة ابن عمر ، وهاذا إسناد صحيح . وانظر « العلل . . . » للدارقطني ٤٢/١٤ رقم ( ٣٧٩١ ) .

وقد خالف سُفيان بن سعيد شعبة في إسناد هـُـذَا الحديث عن سعد .

فأخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار » ١٠٨/١ والبيهقي في « عذاب القبر » برقم ( ١٢١ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٣/ ١٧٣ ـ ١٧٤ من طريق أبي حذيفة ، حدثنا سفيان ، عن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر . . .

وقال أبو نعيم : ﴿ كَذَا رَوَاهُ أَبُو حَذَيْفَةً ، عَنَ النَّوْرِي ، عَنْ سَعَد .

ورواه غندر وغيره ، عن شعبة ، عن سعد ، عن نافع ، عن إنسان\_تحرفت إلىٰ : سنان\_عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ ، مثله ، وهاذا ميل منه إلىٰ تضعيف حديث ابن عمر ، وترجيح حديث عائشة .

وأخرجه ابن أبي شيبة في الفضائل ١٤٢/١٢ ــ ١٤٣ برقم ( ١٢٣٦٦ ) ــ ومن طريقه أخرجه المحاكم ٢٠٦/٣ والبيهقي في « عذاب القبر » برقم ( ١٢٤ ) ــ والبزار ٢٥٦/٣ برقم ( ٢٦٩٧ ) وابن سعد في الطبقات ٣/ ٢/ ١٢ من طريق محمد بن فضيل ، حدثنا عطاء بن السائب ، عن مجاهد ، عن ابن عمر . . . وفيه زيادة .

وقال الحاكم : « هـٰذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

نقول: إسناده ضعيف محمد ـ تحرف عند البزار إلىٰ: يحيى ـ روىٰ عن عطاء بعد الاختلاط. وأخرجه البزار ٣/ ٢٥٦ برقم ( ٢٦٩٨ ) من طريق سليمان، حدثنا أبو عتاب، حدثنا مسكين بن عبد الله بن عبد الرحمان بن يزيد بن الخطاب، أخبرني نافع، بالإسناد السابق. -

٢٣٠٥ - وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِنْسَانٍ ، عَنْ عَائِشَةً (١) ، وَكِلاَ ٱلطَّرِيقَيْنِ رجالُهما
 رجالُ الصحيح .

٢٣٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ يَهُودِيَّةٌ [فَحَدَّثَتْنِي عَنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ قَالَتْ : فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهَا ] (٢) فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئاً ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، تَعَوَّذِي بِٱللهِ بِقَوْلِهَا ] (٢) فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئاً ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، تَعَوَّذِي بِٱللهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، فَإِنَّهُ لَوْ نَجَا أَحَدٌ ، نَجَا مِنْهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَلَـٰكِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ضَمَّةٍ » .

قلت : ذكر هاذا في حديث طويل في عذابِ القبرِ .

ومسكين بن عبد الله أبو فاطمة ضعيف .

وأبو عتاب هو سهل بن حماد الدلال ، وسليمان هو ابن سيف الحراني .

وأخرجه النسائي في الجنائز ١٠٠١ - ١٠١ باب: ضمة القبر وضغطته ، والبيهقي في «عذاب القبر » برقم ( ١٢٢) ، وابن سعد في الطبقات ٣/٢/٣ ، والبزار ٣/٢٥٧ برقم ( ٢٦٩٩) من طريق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : « هنذا الذي تحرك له العرش ، وفتحت له أبواب السماء . وشهده سبعون ألفاً من الملاتكة ، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه » . وهنذا إسناد رجاله ثقات ، ولنكن سئل أبو زرعة في «كتاب العلل » برقم ( ٢٥٩٥) عن حديث رواه محمد بن عمرو بن علقمة ، واختلف في الرواية عنه سعدان بن يحيى ، ومحمد بن بشر العبدي . . . . وبعد إخراج رواته منها خلف الى قول آخر : « ورواه محمد بن بشر ، عن عبيد الله ، عن نافع قال : بلغني أن سعد بن معاذ صلى عليه سبعون ألف ملك ، ولم يذكر ابن عمر .

قال أبو زرعة : الحديث حديث محمد بن بشر .

قلت \_ القائل أبو حاتم \_ : كذا رواه يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع قال : أخبرت أنه شَيَّعَ جنازة سعد بن معاذ » . وانظر أيضاً السؤال الآتي في العلل برقم (٢٦٢٦ ) . و\* الفصل للوصل » للخطيب ١/ ٤٣٤ ـ ٤٤٣ . وانظر الأحاديث الآتية بالأرقام (٤٣١٧ ، ٤٣١٨ ) .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ ) .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه ابنُ لهيعةَ ، وفيه كلامٌ .

٤٣٠٧ \_ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ دُفِنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ \_ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَىٰ قَبْرِهِ \_ قَالَ : « لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ فِتْنَةِ ٱلْقَبْرِ \_ أَوْ مَسْأَلَةِ ٱلْقَبْرِ ـ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ، ثُمَّ أُرْخِيَ عَنْهُ » .

رواه الطبراني (٢)/ في الكبير ، والأوسط ، ورجاله موثقون .

11/1

وقال الطبراني : « تفرد به ابن لهيعة » .

(٢) في الكبير ٢٠٦/١٠ برقم ( ١٠٨٢٧ ) ، وفي الأوسط ( ٢ ل ١١٢ ) وفي المطبوع برقم ( ٦٥٩٣ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٣٤ ـ ٤٣٥ برقم ( ١٣١٢ ) ـ من طريق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبي النضر ، عن زياد مولى ابن عياش ، عن ابن عياش . . . وهاذا إسناد صحيح .

زياد هو ابن أبي زياد ميسرة المخزومي ، وابن عياش هو عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة . وقد تحرف « عياش » إلى « عباس » فجاء في مصادر التخريج « زياد مولى ابن عباس ، عن

ابن عباس » . ولذلك وضعوه في مسند ابن عباس ، وهو خطأ ، لأنه ينبغي أن يكون في مسند عباس بن أبي ربيعة المخزومي .

وقال الطبراني : « لَم يُرُوه عن أبي النضر إلاَّ عمرو ، تفرد به ابن وهب » . وهـٰـذا ليس بضار للحديث .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً ٢٣٢/١٢ برقم ( ١٢٩٧٥ ) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنا حسان بن غالب ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي النضر ، بالإسناد السابق . وفيه ما سبق من التحريف .

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ١/ ٢٤٧ ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في \* عذاب القبر » برقم ( ١٢٥ ) ـ من طريق أبي صالح ، حدثنا الليث قال : حدثني خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أبي النضر ، بالإسناد السابق .

وجاء في المعرفة على الصواب ، ولنكن التحريف وقع في « عذاب القبر » .

١٣٠٨ - وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : تُوفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْتَمّاً شَدِيدَ ٱلْحُزْنِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ ، فَرَأَيْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْتَمّاً شَدِيدَ ٱلْحُزْنِ (مص : ٨٩) فَجَعَلْنَا لاَ نُكَلِّمُهُ حَتَّى ٱنْتَهَيْنَا إِلَى ٱلْقَبْرِ ، فَإِذَا هُوَ لَمْ يَفُرُغُ مِنْ لَحْدِهِ ، فَفَعَدَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ ، فَحَدَّتَ نَفْسَهُ هُنَيَّةً ١٧ لَحُدِهِ ، فَفَعَدَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ ، فَحَدَّتَ نَفْسَهُ هُنَيَّةً ١٧ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، ثُمَّ إِنَّهُ فَرَغَ مِنَ ٱلْقَبْرِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقَهُ وَسَلَّمَ فَيْ وَسَلَّمَ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَتَبَسَمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلَاهُ مُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلَمَ ذَلْكَ ؟ وَلَا لَهُ مُ رَأَيْنَاكَ مُوتَى عَنْهُ وَتَبَسَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولُ ٱلللهِ ، رَأَيْنَاكَ مُهْتَمَا حَزِيناً ، فَلَمْ نَسْتَطِعْ أَنْ نُكُلِمَكَ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَنَ اللهُ مَ وَأَيْنَاكَ مُوتَمَا مَوْنِينًا ، فَلَمْ نَسْتَطِعْ أَنْ نُكُلِمَكَ ، ثُمَّ إِنْ نُكُلِمَكَ عَنْكَ فَلِمَ ذَلِكَ ؟

قَالَ : ﴿ كُنْتُ أَذْكُرُ ضِيقَ ٱلْقَبْرِ وَخَمَّهُ ، وَضَعْفَ زَيْنَبَ ، فَكَانَ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَيَّ ، فَدَعَوْتُ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهَا فَفَعَلَ ، وَلَقَدْ ضَغَطَهَا ضَغْطَةٌ سَمِعَهَا مَنْ بَيْنَ ٱلْخَافِقَيْنِ إِلاَّ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنْسَ ﴾ .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، والأوسط ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>١) هنيَّة : قليل من الزمان ، وهي تصغير : هنَّةٍ . ويقال : هُنَيْهَة أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٥٧/١ برقم (٧٤٥)، و ٤٣٣/٢٢ برقم (١٠٥٤) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا عمر بن أبي الرطيل، حدثنا حبيب بن خالد الأسدي، عن سليمان الأعمش، عن عبد الله بن المغيرة، عن أنس بن مالك قال : . . .

وفي الرواية الثانية « عمران بن أبي الرطيل » .

وعمر - أو عمران ـ بن أبي الرطيل ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٠٩/٦ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٤٦ بدون شك .

وحبيب بن خالد ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٣١٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وضعفه ابن المبارك ، وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ١٠٠ : « سألت أبي عن حبيب بن خالد فقال : شيخ صالح ، لم يكن صاحب حديث ، وليس بالقوي » .

وقال الذهبي في « الموقظة » ص ( ٨٢ ) : « وقد قيل في جماعات : ليس بالقوي ، واحتُجَّ به . وهـٰـذا النسائي قد قال في عِدَّةٍ : ليس بالقوي ، ويخرج لهم في كتابه ، قال : قولنا : ليس بالقوي ، ليس بجرح مفسد » .

وقال أيضاً فيها ص ( ٨٣ ) : " وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم : ليس بالقوي ، يريد بها أن هـلذا 🗻

٤٣٠٩ \_ وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ : أَنَّ صَبِيّاً دُفِنَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « لَوْ أُفْلِتَ أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ ٱلْقَبْرِ ، لَأُفْلِتَ هَـٰذَا ٱلصَّبِيُّ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

٤٣١٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ عَلَىٰ صَبِيٍّ - أَوْ صَبِيَّةٍ ـ ، فَقَالَ : « لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَجَا مِنْ ضَمَّةِ ٱلْقَبْرِ ، لَنَجَا هَاٰذَا ٱلصَّبِيُّ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، ورجاله موثقون .

◄ الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت » .

وإذا أَضْفُنا إَلَىٰ ذلك أنَّ ابن حبان قد ذكره في الثقات ٦/ ١٨١ يكون ممن تجاوزوا عتبة الضعف ، والله أعلم .

وعبد الله بن المغيرة ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ١٧٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٣ وقد تقدم برقم ( ١٠٩٣ ) .

وأخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط ( ٢ ل ٥٦ ) وفي المطبوع برقم ( ٥٨١٠ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٣٦ ـ ٤٣٧ برقم ( ١٣١٦ ) ـ من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، عن زكريا بن سلام ، عن سعيد بن مسروق ، عن أنس بن مالك . . .

وهـٰـذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، سعيد بن مسروق ما علمنا له رواية عن أنس ، والله أعلم . وزكريا بن سلام ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٤٢٣ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٥٩٨ ولـم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٥٢ .

(۱) في الكبير ١٢١/٤ برقم (٣٨٥٨) من طريق الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن البراء بن عازب ، عن أبي أيوب . . وإسناده صحيح .

ببرام بل تاريخ من بي يرو. ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٦٤٠ برقم ( ٤٢٥٢٣ ) إلى الطبراني في الكبير .

ملاحظة : على هامش (م) : كتب الحافظ ابن حجر : « في الأصل الذي نقل الشيخ منه : البراء بن عازب ، فليحرر » .

فحرره تلميذ ابن حجر الحافظ شمس الدين السخاوي وكتب تحته: «حررته بمراجعة أصل المعجم، فوجدت الحديث من رواية البراء، عن أبي أيوب، فصح ما هنا، والله الموفق؟ . (٢) في الأوسط (١١ ل ١٥٥) وفي المطبوع برقم (٢٧٥٣) ـ وهو في مجمع البحرين >

٢٣١١ ـ وَعَنْ نَافِع ، قَالَ : أَتَيْنَا صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنْ كُنْتُ لاَّرَىٰ لَوْ أَنَّ أَحَداً أُعْفِيَ مِنْ ضَغْطَةِ ٱلْقَبْرِ ، لَعُفِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً » ( مص : ٩٠ ) .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وهو مرسل ، وفي إسناده من لم أعرفه .

### ١٠٩ ـ بَابٌ : ٱلسُّؤَالُ فِي ٱلْقَبْرِ

٤٣١٢ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِهِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فَتَّانَ ٱلْقَبْرِ .

فَقَالَ عُمَرُ : أَتُرَدُّ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَعَمْ ، كَهَيْئَتِكُمُ ٱلْيَوْمَ » .

فَقَالَ عُمَرُ : بِفِيهِ ٱلْحَجَرُ .

رواه أحمد (٢<sup>)</sup> ، والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

🗻 ۲/ ٤٣٦ برقم ( ١٣١٥ ) ـ من طريق إبراهيم بن هاشم .

وأخرجه أبو يعلى الموصلي برقم ( ١٦٦١ ) ـ ومن طريقه أخرجه الحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٥٠٩٣ ) ـ .

جميعاً : حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس . . . وإسناده صحيح .

وقال الطبراني : « لم يروه عن ثمامة إلاَّ حماد » .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ٩٣/٢ برقم ( ١١٨١ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٣٥ برقم ( ١٣١٣ ) \_ من طريق أحمد بن علي بن نفيل \_ سقط من طريق أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل \_ سقط من الأوسط \_ حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن زيد ( بن أبي أنيسة ) ، عن جابر ، عن نافع ، قال : أتينا صفية بنت أبي عبيد. . .

وهو مرسل ضعيف ، وفيه جابرٌ بن يزيد الجعفي وهو ضعيف .

وقد سقط من إسناد الأوسط عبد الله بن محمد بن نفيل .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/ ١٧٢ من طريق الحسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثني حيي بن عبد الله : أن 🗻

٢٣١٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّ هَـٰذِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّ هَـٰذِهِ اللَّمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا ، فَإِذَا ٱلإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، جَاءَ مَلَكٌ فِي بَدِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا ، فَإِذَا ٱلإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، جَاءَ مَلَكٌ فِي بَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَقْعَدَهُ ، قَالَ : مَا تَقُولُ فِي هَـٰذَا ٱلرَّجُلِ ؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنْهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

فَيَقُولُ لَهُ : صَدَقْتَ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ : هَاذَا كَانَ مَنْزِلَكَ لَوُ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ ، فَأَمَّا إِذْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ ، فَهَاذَا مَنْزِلُكَ ، فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى ٱلْجَنَّةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ لَهُ : ٱشْكُنْ ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ .

وَإِنْ كَانَ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً يَقُولُ / لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَـٰذَا ٱلرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ: ٣/٧ لَا أَدْرِي ، سَمِعْتُ ٱلنَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً ، فَيَقُولُ : لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ (١) وَلاَ أَدْرِي ، سَمِعْتُ ٱلنَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً ، فَيَقُولُ : هَـٰذَا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ ، فَأَمَّا إِذْ آهَنَدَيْتَ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى ٱلْجَنَّةِ فَيَقُولُ : هَـٰذَا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ ، فَإِنَّ ٱللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَبْدَلَكَ هَـٰذَا ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى ٱلنَّارِ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ ، فَإِنَّ ٱللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَبْدَلَكَ هَـٰذَا ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى ٱلنَّارِ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ ، فَإِنَّ ٱللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَبْدَلَكَ هَـٰذَا ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى ٱلنَّارِ (مص : ٩١) ثُمَّ يَقْمَعُهُ (٢) مِقْمَعَةً بِٱلْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ ٱللهِ كُلُهُمْ غَيْرَ ٱلثَّقَلَيْنِ » .

فَقَالَ بَعْضُ ٱلْقَوْمِ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا أَحَدٌ يَقُومُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ إِلاَّ هِيلَ عِنْدَ ذَلِكَ .

أبا عبد الرحمان حدثه ، عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله . . .

وإسناده ضعيف فيه ابن لهيعة ، وللكن أورده ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن ، وقد استوفينا تخريجه فيه برقم ( ٣١١٥ ) .

<sup>(</sup>١) لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ هَكَذَا يرويه المحدثون ، والصواب : وائتليت : أي : ولا استطعت أن تدري . يقال : ما آلوه : أي ما أستطيعه ، وائتليت : افتعلت منه .

وقيل : معناه : لا قرأت أي : لا تلوت فقلبوا ( الواو ) ياء ليزدوج الكلام مع دَرَيْتَ .

قال الأزهري : ويروىٰ أَتْلَيْتَ ، يدعو عليه أن لا تتليٰ إبله ، أي : لا يكون لها أولاد تتلوها . وانظر « إصلاح غلط المحدثين » للخطابي ص ( ١٥٨ ) نشر دار المأمون للتراث .

 <sup>(</sup>٢) قمعه ، يقمعه ، قمعاً : ضربه بالمقمعة . والمقمعة ـ بكسر الميم ، وسكون القاف ،
 وفتح الميم الثانية والعين المهملة أيضاً ـ حديدة معوجة الرأس يضرب بها الفيل ليذل ويهان .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ﴾ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والبزار ، وزاد : ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآيَخِـرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّـٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَـَاءُ﴾ [براميم : ٢٧] ، ورجاله رجال الصحيح .

٤٣١٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ هَاٰذِهِ ٱلْأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا ، فَإِذَا أَدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، جَاءَهُ مَلَكُ شَدِيدُ ٱلإنْتِهَارِ ، فَيَقُولُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَاذَا ٱلرَّجُلِ ؟ أَصْحَابُهُ ، جَاءَهُ مَلَكُ شَدِيدُ ٱلإنْتِهَارِ ، فَيَقُولُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَاذَا ٱلرَّجُلِ ؟

فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : أَقُولُ : إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُهُ ، فَيَقُولُ لَهُ الْمُلَكُ : اَنْظُرْ إِلَىٰ مَفْعَدِكَ اللَّذِي كَانَ لَكَ فِي النَّارِ ، قَدْ أَنْجَاكَ اللهُ مِنْهُ وَأَبْدَلَكَ بَمَقْعَدِكَ اللهِ مَقْعَدِكَ اللهِ عَلَى النَّارِ ، قَدْ أَنْجَاكَ اللهُ مِنْهُ وَأَبْدَلَكَ بِمَقْعَدِكَ اللّذِي تَرَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَبَرَاهُمَا كِلاَهُمَا (٢) بِمَقْعَدِكَ اللّذِي تَرَىٰ مِنَ النَّذِي تَرَىٰ مِنَ النَّذِي تَرَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَبَرَاهُمَا كِلاَهُمَا (٢) فَيَقُولُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَأَمَّا ٱلْمُنَافِقُ فَيُقْعَدُ إِذَا تَوَلَّىٰ عَنْهُ أَهْلُهُ ، فَبَقُولُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَـاذَا ٱلرَّجُلِ ؟

فَيَقُولُ : لاَ أَذْرِي ، أَقُولُ كَمَا نَقُولُ ٱننَّاسُ .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/٣\_٤ ـ ومن طريقه أورده البيهقي في « عذاب القبر » برقم ( ٤١ ) ـ والبزار المراه المراه

وقال البزار: ﴿ وَلاَ نَعْلُمُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدُ إِلاَّ بَهِنْذَا الْإِسْنَادُ ، وَهَاذَا مِنْ أَغْرِبُ مَا كَانَ يِسْأَلُ عَنْهُ : الحسين ( بن أَبِي كَبَشَةَ ، ومحمد ) بن معمر ﴾ . وهما شيخا البزار في هاذا الحديث . وانظر كنز العمال ٦٦٧/١٥ ـ ٦٣٨ برقم ( ٤٢٥٠٩ ) ، والحديث التالي .

 <sup>(</sup>۲) في أصولنا ، وفي الأوسط ، وعند أحمد ، والأمثل «كليهما » ولنكن بنى الحارث بن كعب ، وخثعم ، وزبيد ، وكنانة وآخرين ، يلزم المثنى الألف رفعاً ونصباً وجراً ، وكلا ، وكلتا ملحقتان به ، والله أعلم .

فَيْقَالُ : لاَ دَرَيْتَ ، هَـٰذَا مَقْعَدُكَ ٱلَّذِي كَانَ لَكَ فِي ٱلْجَنَّةِ ، قَدْ أَبْدَلَكَ ٱللهُ مَقْعَدَكَ مِنَ ٱلنَّارِ » .

قَالَ جَابِرٌ: فَيَرَاهُمَا جَمِيعاً ، فَسَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ فِي ٱلْقَبْرِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ: ٱلْمُؤْمِنُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ ( مص : ٩٢ ) ، وَٱلْمُنَافِقُ عَلَىٰ نِفَاقِهِ » .

قلت في الصحيح (١) منه: ﴿ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ ﴾ فقط.

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام ، وبقية رجاله ثقات .

٤٣١٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ ٱسْتَطْعَمَتْ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ بَابِي ، فَقَالَتْ : أَطْعِمُونِي أَعَاذَكُمُ ٱللهُ مِنْ فِتْنَةِ ٱلدَّجَّالِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ .

قَالَتْ : فَلَمْ أَزَلْ أَخْبِسُهَا حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ ٱللهِ ، مَا تَقُولُ هَـٰذِهِ ٱلْيَهُودِيَّةُ ؟ قَالَ : « وَمَا تَقُولُ ؟ » .

قُلْتُ : تَقُولُ : أَعَاذَكُمُ ٱللهُ مِنْ فِتْنَةِ ٱلدَّجَّالِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ .

<sup>(</sup>۱) عند مسلم في الجنة ( ۲۸۷۸ ) باب : الأمر بحسن الظن بالله تعالىٰ عند الموت . وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٤١٥/٣ برقم ( ١٩٠١ ) . وانظر أيضاً الحديث ( ٢٢٦٩ ) في المسند المذكور .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٣٤٦/٣، والطبراني في الأوسط ( ٢ ل ٢٧٨ ) ـ وهو في مجمع البحرين
 ٢/ ٤٤٢ برقم ( ١٣٢٢ ) ـ من طرق : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر...
 وإسناده ضعيف فيه ابن لهيعة .

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ٦٧٤٦ ، ٦٧٤٦ ) من طريق ابن جريج ؛ أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. . . وهاذا إسناد صحيح .

وانظُّر الحديث السابق ، والحديث الآتي برقم ( ٤٣٤٤ ) .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٦٣١ \_ ٦٣٢ برقم ( ٤٢٥٠٨ ) إلى أحمد .

<sup>(</sup>٣) عند أحمد : « فاستطعمت » .

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ (١) يَدَيْهِ مَدَّا يَسْتَعِيذُ بِٱللهِ مِنْ فِتْنَةِ ٱلدَّجَّالِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا فِتْنَةُ ٱلدَّجَّالِ فَإِنَّهُ لَمْ بَكُنْ نَبِيُّ إِلاَّ حَذَّرَ أُمَّتَهُ ، وَسَأْحَذَّرُكُمُوهُ تَحْذِيراً (٢) لَمْ يُحَذِّرُهُ نَبِيُّ أُمَّتَهُ ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَنِهِ كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ .

فَأَمَّا فِتْنَةُ ٱلْقَبْرِ فَبِي تُفْنَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ : فَإِذَا كَانَ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ أَجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلاَ مَشْعُوفٍ (٣) فَيُقَالُ لَهُ (١٤) : فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُولُ : فِي ٱلإِسْلاَم .

فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ جَاءَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ ، فَصَدَّفْنَاهُ ، فَيُعْرَجُ لَهُ فَرْجَةٌ قِبَلَ ٱلنَّارِ ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَيُقَالَ لَهُ : ٱنْظُرْ إِلَىٰ مَا وَقَاكَ ٱللهُ ، ثُمَّ يُهْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى ٱلْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا ، فَيُقَالُ لَهُ : هَا وَقَاكَ ٱللهُ ، ثُمَّ يُهْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى ٱلْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا ، فَيُقَالُ لَهُ : هَا وَقَاكَ ٱللهُ ، مُنَّ يُعْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى ٱلْبَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ نُبْعَثُ إِنْ هَاءَ ٱللهُ .

وَإِذَا كَانَ ٱلرَّجُلُ ٱلسُّوءُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعاً مَشْعُوفاً ، فَيُقَالُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ ؟(٦)

فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي ، فَيُقَالُ لَهُ : مَا هَلذَا ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي كَانَ قَبْلَكُمْ ؟(٧) فَيَقُولُ :

<sup>(</sup>١) عند أحمد : « فرفع » .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ، م ) : « وسأحدثكموه بحديث » .

 <sup>(</sup>٣) الشَّعَفُ : شدة الفزع حتىٰ يذهب بالقلب ، وشدة الحب أيضاً ، وما يغشىٰ قلب صاحبه .
 وشعفه الحب ، يَشْعَفُهُ ، شَعَفاً : أحرق قلبه ، ومشعوف اسم المفعول من « شُعِفَ » .

وشعفه الحب ، يشعفه ، شعفا : احرق قلبه ، ومشعوف اسم المفعول من « شعِهْ وقال الزمخشري : المشعوف : من أصيب شعاف قلبه بفزع أو حب أو جنون .

<sup>(</sup>٤) عند أحمد : « ثُمَّ يقال له » .

<sup>(</sup>٥) عند أحمد : « ويقال : علىٰ. . . » .

<sup>(</sup>٦) عند أحمد : ١ فيم كنت ؟ فيقول : لا أدري ١ .

<sup>(</sup>٧) عند أحمد : « فيكم » .

سَمِعْتُ ٱلنَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً ، فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى (١) ٱلْجَنَّةِ ، فَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَهْرَنِهَا ، وَمَا فِيهَا ، فَيُقَالُ لَهُ : ٱنْظُرْ إِلَىٰ مَا صَرَفَ ٱللهُ عَنْكَ .

ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ ٱلنَّارِ ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، وَيُقَالُ : هَـٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا عَلَى ٱلشَّكَ كُنْتَ ، وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ ، ثُمَّ يُعَذَّبُ » .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> .

٢٣١٦ ـ وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، فَٱنْتَهَيْنَا إِلَى ٱلْقَبْرِ ، وَلَمَّا يُلْحَدْ ، فَجَلَسَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، وَكَأَنَّ عَلَىٰ يُلْحَدْ ، فَجَلَسَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُوُوسِنَا ٱلطَّيْرَ ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ (٣) بِهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : « أَسْتَعِيدُوا بِٱللهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ » مَوَتَيْنِ أَوْ ثَلاَناً ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ ٱلْعَبْدَ ٱلْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي ٱنْقَطَاعِ مِنَ ٱللَّذِيْنَا وَإِقْبَالٍ مِنَ ٱلآخِرَةِ نَزَّلَ ٱللهُ (٤) مَلاَئِكَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ بيضَ كَانَ فِي ٱنْقَطَاعِ مِنَ ٱللَّذِيْنَا وَإِقْبَالٍ مِنَ ٱلآخِرَةِ نَزَّلَ ٱللهُ (٤) مَلاَئِكَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ بيضَ ٱلْوُجُوهِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلشَّمْسُ ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ ٱلْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ (٥) مِنْ أَنْوَانِ ٱلْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ (٥) مِنْ أَنْ فَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ (٥) مِنْ

<sup>(</sup>١) عند أحمد : ﴿ قبل ﴿ .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١٣٩/٦ \_ ١٤٠ من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ذكوان ، عن عائشة . . . وهاذا إسناد صحيح . ذكوان هو أبو عمرو المدنى مولئ عائشة .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٤/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣ برقم ( ٣٨٨٣٧ ) إلى أحمد .

وأخرجه ابن راهويه برقم ( ١١٧٠ ) ، وابن منده في « الإيمان » برقم ( ١٠٦٧ ) ، والبيهقي في « عذاب القبر » برقم ( ٣٨ ) من طريق محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا محمد بن عبد الرحمان بن أبي ذئب ، بالإسناد السابق .

<sup>(</sup>٣) ينكت بقضيب : يضرب الأرض بطرفه فعل المفكر المهموم .

<sup>(</sup>٤) عند أحمد : « إليه » .

<sup>(</sup>٥) الحنوط والحناط: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة .

حَنُوطِ ٱلْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ ٱلْبَصَرِ ، وَيَجِيءُ (١) مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ـ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ـ حَتَّىٰ يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ : أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلطَّيِّبَةُ ٱخْرُجِي إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنَ ٱللهِ وَرَضْوَانِ ( مص : ٩٤ ) .

قَالَ : فَتَخْرُجُ فَتَسِيلُ (٢) كَمَا تَسِيلُ ٱلْقَطْرَةُ مِنْ فِيِّ ٱلسِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا ، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي ذَلِكَ ٱلْكَفَنِ ، وَفِي ذَلِكَ ٱلْكَفَنِ ، وَفِي ذَلِكَ ٱلْكَفَنِ ، وَفِي ذَلِكَ ٱلْحَنُوطِ ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْبَ ِنَفْحَةِ مِسْكِ وُجِدَتْ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلأَرْضِ .

قَالَ : فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلاَ يَمُرُّونَ (٣) عَلَىٰ مَلاَءِ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا : مَا هَـٰذَا ٱلرُّوحُ ٱلطَّبِّبُ ؟

فَيَقُولُونَ : فُلاَنُ بُنُ فُلاَنٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَاثِهِ ٱلَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا حَتَّىٰ يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا ، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ ، فَيُشَيِّعُهُمْ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلَّتِي تَلِيهَا ، حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ بِهَا (٤) إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلسَّابِعَةِ .

فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّنَ ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ .

٤٩/٠ قَالَ : فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي / جَسَدِهِ ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ ، فَيُجُلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ<sup>٥٠)</sup> : مَـنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : رَبِّى ٱللهُ .

فَيَقُولاَنِ<sup>(٦)</sup> : مَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : دِينِي ٱلإِسْلاَمُ .

<sup>(</sup>١) عند أحمد : ( ثم يجيء ) .

<sup>(</sup>۲) عند أحمد : « تسيل » .

<sup>(</sup>٣) عند أحمد زيادة : « يعنى : بها » .

<sup>(</sup>٤) الهاء ضمير يعود على الروح ، والروح يذكر ويؤنث .

<sup>(</sup>٥) زيادة « له » عند أحمد .

<sup>(</sup>٦) زيادة ( له ) عند أحمد .

فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا هَـٰذَا ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ : رَسُولُ<sup>(١)</sup> ٱللهِ .

فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا عَمَلُكَ ؟ فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ ٱللهِ وَٱمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ .

فَيْنَادِي مُنَادٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ، أَنْ صَدَقَ عَبْدِي ، فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، وَٱلْبِسُوهُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، وَٱفْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى ٱلْجَنَّةِ .

قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي فَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ .

قَالَ : وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ ٱلْوَجْهِ ، حَسَنُ ٱلثِّيَابِ ، طَيِّبُ ٱلرِّيحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِٱلَّذِي بَشَّرَكَ ، هَاذَا يَوْمُكَ ٱلَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ ، فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ ، فَوَجْهُكَ ٱلْوَجْهُ يَجِيءُ بِٱلْخَيْرِ .

فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ ٱلصَّالِحُ.

فَيَقُولُ : رَبِّ أَقِمِ ٱلسَّاعَةَ حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِي ( مص : ٩٥ ) وَمَالِي .

قَالَ : وَإِنَّ ٱلْعَبْدَ ٱلْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي ٱنْقِطَاعِ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ ٱلآخِرَةِ ، نَزَلَ مَلاَئِكَةٌ شُودُ ٱلْوُجُوهِ مَعَهُمُ ٱلْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ ٱلْبُصَرِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ حَتَّىٰ يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ : أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْخَبِيثَةُ ٱخْرُجِي إِلَىٰ سَخَطٍ مِنَ ٱللهِ وَغَضَب .

قَالَ : فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ ، فَيُنْزِعُهَا كَمَا بَنْزِعُ ٱلسَّفُودَ مِنَ ٱلصُّوفِ ٱلْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا ، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّىٰ يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ ٱلْمُشُوحِ ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا ، فَلاَ يَمُرُّونَ بِهَا عَلَىٰ مَلاْ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا : مَا هَلْذَا ٱلرِّيحُ ٱلْخَبِيثُ ؟ فَيَقُولُونَ : يَمُرُّونَ بِهَا عَلَىٰ مَلاْ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا : مَا هَلْذَا ٱلرِّيحُ ٱلْخَبِيثُ ؟ فَيَقُولُونَ : فَلاَنُ بُنُ فُلاَنُ بِنَا فَكُنْ بَنُ فَلاَنْ بِمَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ لَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي ٱلدُّنْيَا حَتَىٰ يُنْتَهَىٰ بِهَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا فَي ٱلدُّنْيَا حَتَىٰ يُنْتَهَىٰ بِهَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ لَللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللللللْهُ الللللْ

عند أحمد : « هو رسول الله » .

ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا نَفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوْبُ ٱلشَّمَآةِ وَلَا يَدْخُلُونَ النَّجُوا الْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر لَلِنِيَاطِ ﴾ الاعراف : ٤٠] . فَيَقُولُ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ : أَكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينِ (١) فِي ٱلأَرْضِ ٱلشَّفْلَىٰ ، ثُمَّ تُطْرَحُ (٢) رُوحُهُ طَرْحاً ، ثُمَّ تَلا (٢) : ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَمَا خَرَ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهْوِي بِدِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ (١) فَيُعْدَدُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَنْ رَبُك ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ ، لاَ أَذْرِي !

[قَالَ : فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ ، لاَ أَدْرِي !

قَالَ : فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا هَـٰذَا ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ ، لاَ أَذْرِي !

قَالَ : ]<sup>(٥)</sup> فَئِنَادِي مُنَادٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ، أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ ٱلنَّارِ ( ظ : ١٣٨ ) وَٱفْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى ٱلنَّارِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّىٰ تَخْتَلِفَ فَاقْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى ٱلنَّارِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّىٰ تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ ( مص : ٩٦ ) وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ ٱلْوَجْهِ قَبِيحُ ٱلثَّيَابِ مُنْتِنُ ٱلرِّيحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِٱلَّذِي يَسُوؤُكَ ، هَاذَا يَوْمُكَ ٱلَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ .

فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ ، فَوَجْهُكَ ٱلْوَجْهُ يَجِيءُ بِٱلشَّرِّ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ ٱلْخَبِيثُ ، فَيَقُولُ : رَبِّ لاَ تُقِم ٱلسَّاعَةَ . . . » .

قلت : هو في الصحيح<sup>(٦)</sup> وغيره باختصار .

<sup>(</sup>١) سجين : موضع فيه كتاب الفجار . وقال ابن عباس : هو دواوينهم . وقال أبو عبيدة : هو فِعِيّل من السجن .

<sup>(</sup>٢) عند أحمد : « فتطرح » .

<sup>(</sup>٣) عند أحمد : « قرأ » .

<sup>(</sup>٤) سَحيق : مثل بعيد وزناً ومعنى .

ها بين حاصرتين ساقط من أصولنا ، واستدركناه من مسند أحمد .

<sup>(</sup>٦) عند البخاري في الجنائز ( ١٣٦٩ ) باب : ما جاء في عذاب القبر \_ وطرفه ( ٤٦٩٩ ) \_ ومسلم في المساجد ( ٥٨٤ ) باب : استحباب التعوذ من عذاب القبر . وهو عند النسائي أيضاً ـــ

رواه أحمد(١) ورجاله رجال الصحيح .

٤٣١٧ ـ وَعِنْدَ أَحْمَدَ<sup>(٢)</sup> فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَيْضاً نَحْوُ هَـٰذَا ، وزَادَ فِيهِ : ﴿ فَيَأْتِيهِ آتٍ قَبِيحُ ٱلْوَجْهِ، قَبِيحُ ٱلثِّيَابِ/ مُنْتِنُ ٱلرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِهَوانٍ مِنَ ٱللهِ وَعَذَابٍ ٥٠/٣ مُقِيمٍ.

فَيَقُولُ : وَأَنْتَ ، فَبَشَّرَكَ ٱللهُ بِالشَّرِ ، مَنْ أَنْتَ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ ٱلْخَبِيثُ . كُنْتَ بَطِيئاً عَنْ طَاعَةِ ٱللهِ سَرِيعاً فِي مَعْصِيَتِهِ ، فَجَزَاكَ ٱللهُ شَرّاً ، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَىٰ أَصَمُّ أَبُكُمُ فِي يَكِهِ مِرْزَبَةٌ (٣) لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ كَانَ تُرَاباً فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً فَبَصِيرُ تُرَاباً ، ثُمَّ يُعِيدُهُ ٱللهُ كَمَا كَانَ ، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَخْرَىٰ ، فَيَصِيْحُ صَبْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ أَلَيْقَلَيْن » .

ح في الجنائز ٤/٤ · ١٠٥ باب : التعوذ من عذاب القبر .

وانظر فتح الباري ٣/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٢٨٧/٤ ـ ٢٨٨ ، ٢٩٧ ، وأبو داود في السنّة ( ٤٧٥٣ ، ٤٧٥٤ ) باب : في المسألة في القبر وفي عذاب القبر ، والطيالسي ١٥٤/١ برقم ( ٧٤٣ ) ، وابن المبارك في الزهد ( ١٢١٩ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٧٤ باب : في عذاب القبر وممّ هو ؟ ، والحاكم ١/ ٣٧ ـ ٤٠ ، والبيهقي في عذاب القبر برقم ( ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٣٠ ) .

وهو حديث صحيح ، وقد فصلت طرقه في المستدرك برقم ( ١٠٨ \_ ١٢٠ ) . وانظر أيضاً تفسير الطبري ٢١٣/١٣ \_ ٢١٦ ، ٢١٦ ، ٢١٧ .

والحديث في المصنف ٣/ ٥٨٠ \_ ٥٨٢ ) برقم ( ٦٧٣٧ ) باب : فتنة القبر .

<sup>(</sup>٣) المِرْزَبَةُ \_ بكسر الميم وسكون الراء المهملة ، وفتح الزاي ، والباء الموحدة من نحت مخففة \_ : المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد . وتطلق على العصا من الحديد ، والمرزبّة \_ بالتشديد \_ كذلك .

قَالَ ٱلْبَرَاءُ : ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى ٱلنَّارِ وَيُمَهَّدُ لَهُ مِنْ فُرُشِ ٱلنَّارِ .

١٣١٨ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ : أَنَّهَا كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت : « إِذَا أُدْخِلَ ٱلإِنْسَانُ قَبْرَهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً حَفَّ بِهِ عَمَلُهُ : ٱلصَّلاَةُ وَٱلصِّيَامُ ، قَالَ : فَيَأْتِيهِ ٱلْمَلَكُ مِنْ نَحْوِ ٱلصَّلاَةِ فَيَرُدُّهُ ، وَمِنْ نَحْوِ ٱلصَّيَامِ فَيَرُدُّهُ ، فَيُنَادِيهِ : قَالَ : فَيَجْلِسُ ، فَيَقُولُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي هَاذَا ٱلرَّجُلِ ـ يَعْنِي : ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قَالَ : مَنْ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ ٱللهِ .

قَالَ : يَقُولُ : عَلَىٰ ذَلِكَ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وعَلَيْهِ تُبْعَثُ ( مص :٩٧ ) .

قَالَ : وَإِنْ كَانَ فَاجِراً ، أَوْ كَافِراً ، قَالَ : جَاءَهُ مَلَكٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ يَرُدُّهُ ، قَالَ : فَأَجْلَسَهُ ، قَالَ : ٱجْلِسْ ، مَاذَا تَقُولُ فِي هَـٰذَا ٱلرَّجُلِ قَالَ : أَيُّ رَجُلٍ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، يَقُولُ : مَا أَدْرِي ، وَٱللهِ سَمِعْتُ ٱلنَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ .

قَالَ لَهُ ٱلْمَلَكُ : عَلَىٰ ذَلِكَ عِشْتَ ، وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ ، وَتُسَلَّطُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ فِي قَبْرِهِ مَعَهَا سَوْطٌ ثَمَرَتُهُ (١ جَمْرَةٌ مِثْلُ [غَرْبِ](٢) ٱلْبَعِيرِ تَضْرِبُهُ مَا شَاءَ ٱللهُ ، صَمَّاءُ ، لاَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ فَتَرْحَمَهُ » .

قلت: لها في الصحيح (٣) حديث غير هاذا .

<sup>(</sup>١) ثمرة السوط: طرفه الذي يكون من أسفل.

 <sup>(</sup>۲) ساقطة من أصولنا ، واستدركناها من مسند أحمد . وقد تحرفت في الكنز إلىٰ
 ٤ عرف ١٠ .

والغرب : الدلو العظيمة ، وهـُلذا كناية عن عظم حجم الجمرة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) عند البخاري في الجنائز ( ١٣٧٣ ) باب : ما جاء في عذاب القبر .

وأخرجه النسائي أيضاً في الجنائز ١٠٣/٤ ـ ١٠٤ باب : التعوذ من عذاب القبر .

رواه أحمد (١<sup>)</sup> ، وروى الطبراني منه طرفاً في الكبير ، ورجاله أحمد رجال الصحيح .

٤٣١٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ آللهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ آللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِبنَ يُولُونَ عَنْهُ ، فَإِذَا كَانَ مُؤْمِناً ، كَانَتِ ٱلصَّلاَةُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَٱلرَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَٱلصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ ، وَفِعْلُ مُؤْمِناً ، كَانَتِ ٱلصَّلاَةُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَٱلرَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَيُوْتَىٰ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ٱلخَيْرَاتِ وَٱلْمَعْرُونِ وَٱلإِحْسَانِ إِلَى ٱلنَّاسِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ، فَيُوْتَىٰ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ ٱلرَّكَاةُ : لَيْسَ قِبَلِي مَدْخَلٌ ، فَيُوْتَىٰ عَنْ يَمِينِهِ ، فَتَقُولُ ٱلرَّكَاةُ : لَيْسَ قِبَلِي مَدْخَلٌ ، فَيُوْتَىٰ مِنْ قِبَلِي مَدْخَلٌ ، فَيُقَالُ لَهُ أَلْ مَنْ قِبَلِي مَدْخَلٌ ، فَيُقَالُ لَهُ أَلْ السَّمْلُ لِلْغُروبِ ، فَيُقَالُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَلْذَا ٱلرَّجُلِ رَجْلِيهِ ، فَيَقُالُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَلْذَا ٱلرَّجُلِ رَجْلِيهِ ، فَيَقُالُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَلْذَا ٱلرَّجُلِ رَجْلِيهِ ، فَيَعْلَى مَدْخَلٌ ، فَيُقَالُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَلْذَا ٱلرَّجُلِ رَجْلِيهِ مَلْكُمْ وَلِي مَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهُ رَشُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٩٨ ) جَاءَنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا فَصَدَّقْنَاهُ وَٱتَّبَعْنَاهُ .

فَيُقَالُ لَهُ : صَدَقْتَ وَعَلَىٰ هَلِذَا حَبِيتَ ، وَعَلَىٰ هَلِذَا مِثَّ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ / ١٠/٣

<sup>(</sup>۱) في المسند ٢/ ٣٥٣ ـ ٣٥٣ ، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٠٥ برقم ( ٢٨١ ) من طريق حجين بن المثنىٰ ، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، عن محمد ـ يعني : ابن المنكدر ـ قال : كانت أسماء تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلّم. . .

رجاله رجال الصحيح ، واتصاله متوقف على سماع ابن المنكدر من أسماء . فإننا لا نعلم له رواية عنها ، والله أعلم .

وللكن الحديث حسن بشواهده ، انظر الحديث التالي ، وأورده ابن حبان في صحيحه برقم (٣١١٤ ) .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٦٣٥ ـ ٦٣٦ برقم ( ٤٢٥٠٦ ) إلى أحمد ، والطبراني في الكبير .

شَاءَ ٱللهُ ، وَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُهُ مَدَّ بَصَرِهِ ، فَلَلِكَ قَوْلُ ٱللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللّهُ اللّهِ مَا الْآخِرَةِ ﴾ وَيُقَالُ : اَفْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى ٱلنَّارِ ، فَيُقَالُ : اَفْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى ٱلنَّارِ ، فَيُقَالُ : هَاذًا كَانَ مَنْزِلَكَ لَوْ عَصَيْتَ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَيَزْدَاهُ غِبْطَةً وَسُرُوراً ، وَيُقَالُ : هَاذَا مَنْزِلُكَ وَمَا وَسُرُوراً ، وَيُقَالُ : هَاذَا مَنْزِلُكَ وَمَا أَعَدَهُ اللهُ لَكَ فَيَرُدَاهُ غِبْطَةً وَسُرُوراً ، فَيُعَادُ ٱلْجِلْدُ إِلَىٰ مَا بَدَا مِنْهُ وَيُجْعَلُ رُوحُهُ فِي أَعَدَهُ اللهُ لَكَ فَيَرُدَاهُ غِبْطَةً وَسُرُوراً ، فَيُعَادُ ٱلْجِلْدُ إِلَىٰ مَا بَدَا مِنْهُ وَيُجْعَلُ رُوحُهُ فِي نَسَم طَيْرٍ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ ٱلْجَنَّةِ .

وَأَمَّا ٱلْكَافِرُ فَيُؤْتَىٰ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلاَ يُوجَدُ شَيْءٌ ، فَيُؤْتَىٰ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ، فَلاَ يُوجَدُ شَيْءٌ ، فَيُؤْتَىٰ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ، فَلاَ يُوجَدُ شَيْءٌ ، فَيُوْلُ فِي هَـٰلذَا ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي يُوجَدُ شَيْءٌ ، وَمَا تَشْهَدُ بِهِ ؟ فَلاَ يَهْتَدِي لِإِسْمِهِ ، فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ كَانَ فِيكُمْ ، وَمَا تَشْهَدُ بِهِ ؟ فَلاَ يَهْتَدِي لِإِسْمِهِ ، فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ : سَمِعْتُ ٱلنَّاسَ يَقُولُونَ شَيئنًا فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا . فَيُقَالُ لَهُ : صَدَقْتَ ، وَصَلَيْهِ مِتَ ، وَعَلَيْهِ مِتْ ، وَعَلَيْهِ ثَبْعَتُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّىٰ تَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ ، فَلَالِكَ قَوْلُ ٱللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ : ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكًا﴾ [طه : ١٧٤] .

فَيُقَالُ : ٱفْتَحُوا لَهُ بَابِاً إِلَى ٱلْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ : هَاذَا كَانَ مَنْزِلَكَ ، وَمَا أَعَدَّ ٱللهُ لَكَ لَوْ أَطَعْتَهُ ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُوراً ، ثُمَّ يُقَالُ : ٱفْتَحُوا لَهُ بَابِاً إِلَى ٱلنَّارِ ، فَيُفْتَحُ لَهُ إِلَىٰ اَلنَّارِ ، فَيُفْتَحُ لَهُ إِلَىٰهَا ، فَيُقَالُ : هَـٰذَا مَنْزِلُكَ وَمَا أَعَدَّ ٱللهُ لَكَ ( مص : ٩٩ ) فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُوراً » .

قَالَ أَبُو عُمَرَ - يَعْنِي : ٱلضَّرِيرَ - قُلْتُ لِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ : كَانَ هَـٰذَا مِنْ أَهْلِ ٱلْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَأَنَّهُ يَشْهَدُ بِهَـٰذِهِ ٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ غَيْرِ يَقِينٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ قَالِهِ ، كَانَ يَسْمَعُ ٱلنَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَيَقُولُهُ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>١) في الأوسط ( ١ ل ١٤٧ ) وفي المطبوع برقم ( ٢٦٣٠ ) ـ وهو في مجمع البحرين 🗻

٤٣٢٠ ـ وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الأَوْسَطِ<sup>(١)</sup> أَيْضاً رَفَعَهُ ، قَالَ : " يُؤْتَى ٱلرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ : فَإِذَا أَتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ، دَفَعَتْهُ تِلاَوَةُ ٱلْقُرْآنِ ، وَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ يَكَيْهِ دَفَعَتْهُ اللَّوْرَانِ ، وَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ يَكَيْهِ دَفَعَتْهُ اللَّهُ الْفُرْآنِ ، وَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ، دَفَعَهُ مَشْيُهُ إِلَى ٱلْمَسَاجِدِ ، وَٱلصَّبْرُ حَجَزَهُ الصَّبْرُ حَجَزَهُ فَقَالَ : أَمَا إِنِّي لَوْ رَأَيْتُ خَلِيلاً ، كُنْتُ صَاحِبَهُ » .

وروى البزار<sup>(۲)</sup> طرفاً منه .

١٣٢١ ـ وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ ـ قَالَ : " إِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ يَنْزِلُ بِهِ ٱلْمَوْتُ ، وَيُعَايِنُ مَا يُعَايِنُ فَوَدَّ لَوْ خَرَجَتْ ـ يَعْنِي : نَفْسَهُ ـ وَٱللهُ يُحِبُ لِقَاءَهُ ، فَإِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ يُصْعَدُ بِرُوحِهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، فَتَأْنِيهِ أَرْوَاحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ،

۲۰/۲ = ۱۶۱ برقم (۱۳۲۱) \_ من طريق أبي مسلم ، حدثنا أبو عمر الضرير ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي هريرة . . .
 وإسناده حسن كما قال الهيشمى .

وأبو مسلم هو الكشي : إبراهيم بن عبدالله بن مسلم ، وأبو عمر هو حفص بن عمر الضرير .

وصححه ابن حبان برقم ( ٣١١٣ ، ٣١١٧ ، ٣١١٨ ) بتحقيقنا .

وقال الطبراني: ﴿ لَم يروه عن محمد بن عمرو بهاذا التمام إلاّ حماد ، تفرد به أبو عمر ﴾ . وهاذا القول لا يسلم للطبراني ، وانظر موارد الظمآن ٣/٥٦ ـ ٥٨ برقم ( ٧٨١ ) حيث استوفينا تخريجه .

(۱) في الأوسط (۲ ل ۳۰٦) وفي المطبوع برقم (۹٤٣٨) \_ وهو في مجمع البحرين ۲/۶۳۹ \_ ٤٤٠ برقم (۱۳۲۰) \_ من طريق هيثم بن خلف ، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي ، حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى التوزي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن مالك بن مغول ، عن طلحة بن مصرف عن أبي حازم ، عن أبي هريرة. . . وهاذا إسناد صحيح .

وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٣١٦٣)، وفي \* موارد الظمآن » برقم ( ٧٧٧).

وقال الطبراني : « لم يروه عن طلحة إلاَّ مالك بن مغول ، ولا عنه إلاَّ ابن عيينة ، ولا عنه إلاًّ محمد ، تفرد به أبو حفص » .

وهنذا التفرد لا يضر لأن المتفردين كلهم ثقات .

(٢) في كشف الأستار ١٣/١ برقم ( ٨٧٣ ) وإسناده حسن .

فَيَسْتَخْبِرُونَهُ عَنْ مَعَارِفِهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلأَرْضِ ، فَإِذَا قَالَ : تَرَكْتُ فُلاَناً فِي ٱلدُّنْيَا أَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ : إِنَّ فُلاَناً قَدْ مَاتَ ، قَالُوا : مَا جِيءَ بِهِ إِلَيْنَا ، وَإِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ يُجْلَسُ فِي قَبْرِهِ فَيُسْأَلُ مَنْ رَبُّهُ ؟ فَيَقُولُ : رَبِّيَ ٱللهُ . فَيَقُولُ : مَنْ نَبِيُّكَ ؟ فَيَقُولُ : نَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : فَمَا دِينُكَ ؟ قَالَ : دِينِيَ ٱلإِسْلاَمُ ، فَيُفْتَحُ لَهُ / بَابٌ فِي قَبْرِهِ فَيَقُولُ ـ أَوْ يُقَالُ ـ ٱنْظُرْ إِلَىٰ مَجْلِسِكَ ، ثُمَّ بَرَى ٱلْقَبْرَ كَأَنَمَا كَانَتْ رَقْدَةً ، فَإِذَا كَانَ عَدُوَّ ٱللهِ ، يُقَالُ ـ ٱنْظُرْ إِلَىٰ مَجْلِسِكَ ، ثُمَّ بَرَى ٱلْقَبْرَ كَأَنَمَا كَانَتْ رَقْدَةً ، فَإِذَا كَانَ عَدُوجُهُ نَزَلَ بِهِ ٱلْمَوْتُ ، وَعَايَنَ مَا عَايَنَ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ ( مص : ١٠٠ ) لاَ تَخْرُجَ رُوحُهُ أَبُداً ، وَٱللهُ يُبْغِضُ لِقَاءَهُ ، فَإِذَا جَلَسَ فِي قَبْرِهِ ـ أَوْ أَجْلِسَ ـ فَيُقَالُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : لاَ أَذْرِي ، فَيُقَالُ : لاَ دَرَيْتَ ، فَيَفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ جَهَنَمَ ، ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً فَيُقُولُ : لاَ أَذْرِي ، فَيُقَالُ : لاَ دَرَيْتَ ، فَيَفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ جَهَنَمَ ، ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً تَسْمَعُ كُلُّ دَابَةٍ إِلاَّ ٱلتَّقَلَيْنِ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : نَمْ كَمَا يَنَامُ ٱلْمَنْهُوشُ » .

فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا ٱلْمَنْهُوشُ ؟

قَالَ : ٱلَّذِي تَنْهَشُهُ ٱلدَّوَابُ وَٱلْجَنَادِبُ ، ثُمَّ يَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ .

قلت: في الصحيح طرف منه (١).

رواه البـزار(٢) ، ورجـالـه ثقـات ، خـلا سعيـد بـن بحـر القـراطيسـي ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الجنة ( ۲۸۷۲ ) ( ۷۰ ) باب : عرض مقعد الميت... وانظر حديث أبي هريرة في صحيح ابن حبان ـ موارد الظمآن ٣/ ٥٥ ـ ٥٤ برقم ( ٧٨٠ ) ـ وهناك استوفينا تخ بحه .

 <sup>(</sup>٢) في كشف الأستار ١٣/١ ـ ٤١٤ برقم ( ٨٧٤ ) من طريق سعيد بن بحر القراطيسي ،
 حدثنا الوليد بن القاسم ، حدثنا يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة . . .

وانظر أيضاً الأنساب للسمعاني ١٠/ ٨٤ .

وقال البزار : « لا نعلم رواه عن يزيد هاكذا إلاَّ الوليد » .

والوليد بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ١٥٠ ) .

فإِني لم أعرفه (١).

٤٣٢٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، تُبْتَلَىٰ هَاذِهِ ٱلأُمَّةُ فِي قُبُورِهَا فَكَيْفَ بِي وَأَنَا ٱمْرَأَةٌ ضَعِيفَةٌ ؟

قَالَ : ﴿ يُشَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم : ٢٧] .

قلت : لها حديث غير هاذا في الصحيح (٢) .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، ورجاله ثقات .

٣٣٣ \_ وَعَنْ أَبِي رَافِع \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيعِ ٱلْغَرْقَدِ ، وَأَنَا أَمْشِي خَلْفَهُ إِذْ قَالَ : ﴿ لاَ هُدِيتَ ( مص : ١٠١ ) وَلاَ ٱهْتَدَيْتَ ، لاَ هُدِيتَ وَلاَ ٱهْتَدَيْتَ » .

قَالَ أَبُو رَافع : مَا لِي يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

قَالَ : « لَسْتُ أُرِيدُكَ ، وَلَـٰكِنْ أُرِيدُ صَاحِبَ هَـٰلَـٰا ٱلْقَبْرِ ، سُئِلَ عَنِّي فَزَعَمَ أَنَّهُ لاَ يَعْرِفُني » .

فَإِذَا قَبْرٌ مَرْشُوشٌ عَلَيْهِ مَاءٌ حِينَ دُفِنَ صَاحِبُهُ .

 <sup>(</sup>١) بل هو معروف ، ومن الثقات ، انظر التعليق السابق . وقال الحافظ ابن حجر في حاشية له عليٰ ( م ) : ( قلت : هو موثق ، ولم ينفرد به » .

<sup>(</sup>٢) لعله أراد حديثها الذي أخرجه البخاري في الجنائز ( ١٣٧٢ ) باب : ما جاء في عذاب القبر . ومسلم في المساجد ( ٥٨٤ ) باب : استحباب التعوذ من عذاب القبر .

<sup>(</sup>٣) في كشف الأستار ١/ ٤١٠ برقم ( ٨٦٨ ) من طريق محمد بن خرابة البغدادي .

وأخرجه ابن الأعرابي في « المعجم ؛ برقم ( ٨١ ) من طريق أبي يحيئ .

جميعاً : حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن عروة ، عن عائشة. . .

وعبد الله بن سعيد هو : ابن كيسان ، وهو متروك وباقي رجاله ثقات .

رواه البزار(١) ، والطبراني في الكبير ، وفيه من لم أعرفه .

٤٣٢٤ ـ وَعَنْ أَيُوبَ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ نَائِرَةٌ (٢) فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ ، فَلَاهُونَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ ، فَٱلْتَفَتَ إِلَىٰ قَبْرٍ فَقَالَ : « لاَ دَرَيْتَ » .

فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَلْذَا بُسْأَلُ عَنِّي فَقَالَ : لاَ أَدْرِي » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، والطبراني في الكبير ، وفيه عمر بن محمد بن صهبان ، وهو ضعيف .

وانظر الإصابة ١/ ٢٦٠ بهامشها الاستيعاب ، وأسد الغابة ١/ ٢٢٧ .

عبادل بن عبيد الله ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ١٣٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال : « ثقة » الجرح والتعديل ٦/ ٩٧ ، وذكره ابن حبان في الثقات / ١٤١ .

ولست أدري ما مسوغ قول الحافظ علىٰ هامش (م): «قلت: عبادل فيه لين» بعد ما تقدم. وانظر الحديث الآتي برقم ( ٤٣٢٦ ) وما بعده.

 <sup>(</sup>٢) النَّائِرَةُ : الفتنة الحادثة والعداوة والشحناء ، وقد تصحفت عند البزار ، والطبراني ،
 وأبي نعيم ، وابن أبي عاصم ، إلىٰ « ثائرة » .

<sup>(</sup>٣) في كشف الأستار 1/11 برقم (.404) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » 0/8 برقم 0/8 الطبراني هائده أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 0/8 0/8 برقم 0/8 برقم 0/8 بن معرفة الصحابة 0/8 برقم 0/8 بن محمد بن صهبان ، عن عبد الله بن الطائي ، حدثنا معمر ، عن أبوب بن بشير المعافري ، عن أبيه بشير . . . وعمر بن محمد بن صهبان ضعيف .

8٣٢٥ \_ وَعَنْ أَبِي رَافِع \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِٱللَّيْلِ يَدْعُو بِٱلْبَقِيعِ وَمَعَهُ أَبُو رَافِعٍ ، فَدَعَا بِمَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَدْعُو ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ مُقْبِلاً ، فَمَرَّ عَلَىٰ قَبْرِ فَقَالَ : « أَفَ أَفَ أَفَ أَنْ ﴾ .

فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِعٍ : يَا رَسُولَ آللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، مَا مَعَكَ غَيْرِي ، فَمِنِّي أَفَّفْتَ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* لاَ ، وَلَـٰكِنِّي أَفَّفْتُ مِنْ صَاحِبِ هَـٰذَا ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِي سُئِلَ عَنِّي فَشَكَّ فِيَّ » .

رُواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه من لم أعرفه .

(۱) في الكبير ٢/ ٣٢٢ برقم (٩٦١) من طريق علي بن المبارك الصنعاني ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني عبد الملك بن إبراهيم بن جبر ، عن رباح بن صالح بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده . . .

ورباح بن صالح ، عن أبيه ، عن جده ، مجهول .

وشبخ الطبراني ترجمه الذهبي في « تاريخ الإسلام » ٦/ ٧٨٤ برقم ٣٧٢ ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وعبد الملك بن إبراهيم بن جبر ، ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ٤٠٦ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٣٤٢ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه النسائي في الافتتاح ٢/١١٥ ـ ١١٦ باب: الإسراع إلى الصلاة من غير سعي ، والطبراني في الكبير ١١٥/٧ من طريق أبى إسحاق الكبير ١١٥/٧ من طريق أبي إسحاق الفزاري ، عن ابن جريج: حدثني منبوذ ـ رجل من آل أبي رافع ـ عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبي رافع . . .

وهنذا إسناد قابل للتحسين : الفضل بن عبيد الله ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ١١٥ ، وابن أبي حاتم في « المجرح والتعديل » ٧/ ٦٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٩٥ ، وقال الذهبي في كاشفه : وثق . وقد روئ عنه جمع .

ومنبوذ ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤١٨/٨ ولم يورد فيه جرحاً ، وقال الحافظ في تقريبه : مقبول .

وأخرجه النسائي أيضاً ٢/ ١١٥ ، والبخاري في الكبير ٧/ ١١٥ من طريق ابن وهب ، حدثنا 🗻

وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَنْ اَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ / ـ قَالَ : شَهِدْنَا جَنَازَةً مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّهُ الآنَ بَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِكُمْ ، أَتَاهُ نَكِيرٌ وَمُنْكَرٌ أَعْيَتُهُمَا مِثْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّهُ الآنَ بَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِكُمْ ، أَتَاهُ نَكِيرٌ وَمُنْكَرٌ أَعْيَتُهُمَا مِثْلُ فَدُورِ النَّكَاسِ ، وَأَنْبَابُهُمَا مِثْلُ صَيَاصِي الْبَقْرِ ، وَأَصْوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّعْدِ ، فَدُورِ النَّكَانِ مَثْلُ الرَّعْدِ ، فَيُسْأَلاَنِهِ : مَا كَانَ يَعْبُدُ ، مَنْ كَانَ نَبِيتُهُ ؟ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللهَ ، فَيُسْأَلاَنِهِ : مَا كَانَ يَعْبُدُ ، مَنْ كَانَ نَبِيتُهُ ؟ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللهَ ، فَيُشَلِّعُ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَامَنَا بِهِ قَالَ : كُنْتُ أَعْبُدُ اللهَ ، وَنَبِيقِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَامَنَا بِهِ وَاللّهَ مَنْ كَانَ بَعْبُدُ اللهُ ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ : ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَامَنَا بِهِ وَاللّهَ مُنْ كَانَ بَعْبُدُ اللهُ إِلْفَوْلِ النَّابِي فِ الْمُنَالِقِ فِ الْمُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَامَانُوا بِاللهِ مَنْ كَانَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ مِتَ ، وَيُوسَعُ ( مص : ١٠٢ ) لَهُ فِي وَعَلَيْهِ مِثَ ، وَيُوسَعُ ( مص : ١٠٢ ) لَهُ فِي حُفْرَتِهِ . خُفْرَتِهِ .

وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّكِّ ، قَالَ : لاَ أَدْرِي ، سَمِعْتُ ٱلنَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

فَيُقَالُ لَهُ : عَلَى ٱلشَّكِّ حَبِيتَ ، وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى ٱلنَّارِ ، وَيُسَلِّطُ عَلَيْهِ عَقَارِبُ وَتَنَانِينُ<sup>(١)</sup> لَوْ نَفَخَ أَحَدُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا مَا نَبَتَتْ شَيْئاً ، تَنْهَشُهُ ، وَتُؤْمَرُ ٱلأَرْضُ فَتَضُمُّهُ حَتَّىٰ تَخْتَكِفَ أَضْلاَعُهُ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، قلت : وفيه كلام .

ابن جریج ، بالإسناد السابق .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٤/ ٥٤٤ برقم ( ١١٦٠٣ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>١) التنانين جمع ، واحدها : تنين : حيوان يجمع بين الزواحف والطير ، يقال : له مخالب أسد ، وأجنحة نسر ، وذنب أفعى ، وهو الحوت الكبير والحية العظيمة ، والمعنى الأخير هو المراد هنا ، والله أعلم .

وسيأتي شرحه ضمن الحديث الآتي برقم ( ٤٣٣٦ ) .

٤٣٢٧ ـ وَعَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا دُفِنَ ٱلْمَيِّتُ ، سَمِعَ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ مُنْصَرِفِينَ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، ورجاله ثقات .

٤٣٢٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِحَدِيثِ أَتَيْتُكُمْ بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ [فِي كِتَابِ ٱللهِ] : إِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ ، جَلَسَ فِي قَبْرِهِ فَيُقَالُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ مَا دِينُكَ ؟ مَنْ نَبِيُّكَ ؟ مَنْ نَبِيُّكَ ؟

فَيَقُولُ: رَبِّيَ آللهُ ، وَدينِيَ ٱلإِسْلاَمُ ، وَنَبِيِّيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُوَسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَيُفْرَجُ لَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ ٱللهِ : ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلْلِعِينَ ﴾ [ابراحيم : ٢٧] .

رواه الطبراني (٢) في الكبير وإسناده حسن .

عمرو بن خالد الحرائي ، حدثنا ابن لهيعة ، عن موسى بن جبير الحذاء : أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف ومحمد بن عبد الرحمان بن ثوبان يحدثان عن أبي هريرة . . .
 وإسناده ضعيف .

وقال الطبراني: «لم يروه عن أبي أمامة ، ومحمد ، إلاَّ موسىٰ ، تفرد به ابن لهيعة » . وأخرجه الحارث في مسنده ـ بغية الباحث ١/ ٣٧٧ ـ ٣٧٤ برقم ( ٢٨٠ ) ـ من طريق أحمد بن يزيد ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن عبد الرحمان بن إسحاق المدني ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن أبي هريرة . . .

وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٣/ ٥٥ \_ ٥٦ برقم ( ٧٨٠ ) ، وإسناده صحيح . وانظر الأحاديث الآتية : برقم ( ٤٣٢٩ ) ، و( ٤٣٣٦ ) . وصحيح ابن حبان برقم ( ٣١١٣ ، ٣١١٧ ، ٣١١٨ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۸۷/۱۱ برقم ( ۱۱۱۳۵ ) من طريق روح بن الفرج أبي الزنباع ، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا محمد بن فضيل ، حدثنا مسلم الضبي ، عن مجاهد ، عن ابن عباس. . . ومسلم هو ابن كيسان ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٦٦/٩ برقم ( ١١٤٥ ) من طريق عمر بن حفص السدوسي ، حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا المسعودي ، عن عبد الله بن مخارق بن سليم ، عن أبيه قال : قال علي ، . . . موقوفاً عليه ، وإسناده ضعيف .

٤٣٢٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱلْمُيَّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ ـ يَعْنِي : مُدْبِرِينَ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وإسناده حسن .

وإسناده حسن كما قال الهيثمي رحمه الله .

٤٣٣٠ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : ٱسْمُ ٱلْمَلَكَيْنِ ٱللَّذَيْنِ يَأْتِيَانِ فِي ٱلْفَبْرِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ ، وَكَانَ ٱسْمُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَهُمَا ( مص :١٠٣ ) فِي ٱلسَّمَاء عَزْراً وَعُزَيْراً .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وإسناده حسن .

# ١١٠ - بَابٌ : فِي ٱلْعَذَابِ فِي ٱلْقَبْرِ

٤٣٣١ ـ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ يَهُودِيَّةٌ كَانَتْ تَخْدُمُهَا فَلاَ تَصْنَعُ عَائِشَةُ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنَ ٱلْمَعْرُوفِ إِلاَّ قَالَتْ لَهَا ٱلْيَهُودِيَّةُ : وَقَاكِ ٱللهُ عَذَابَ ٱلْقَبْرِ .

 « قَالَتْ : فَدَخَلَ رَسُولُ / ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ،
 هَلْ لِلْقَبْرِ عَذَابٌ قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : ﴿ لَا ، وَعَمَّ ذَاكَ ؟ » .

قَالَتْ : هَـٰذِهِ يَهُودِيَّةٌ لاَ نَصْنَعُ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنَ ٱلْمَعْرُوفِ إِلاَّ قَالَتْ : وَقَاكِ ٱللهُ عَذَابَ ٱلْقَبْرِ .

 <sup>(</sup>١) في كشف الأستار ١/ ٤١٣ برقم ( ٨٧٣ )، وابن أبي شببة ٣/ ٣٧٨ من طريق وكيع ، عن
 سفيان ، عن السدي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة. . .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط ٣/ ٣٣٩ برقم ( ٢٧٢٤ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٣٨ برقم ( ١٣١٨ ) \_ من طريق إبراهيم بن أحمد بن عمر ، حدثنا أبي ، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، حدثنا عيسى بن موسىٰ ، عن عبد الله بن كيسان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . موقوفاً عليه ، وعبد الله بن كيسان ضعيف .

وقال الطبراني : « لم يرو هـُـذا الحديث عن عبد الله بن كيـــــان إلاَّ عيسىٰ ، تفرد به يعقوب » .

قَالَ : « كَذَبَتْ يَهُودُ ، هُمْ عَلَى ٱللهِ أَكْذَبُ ، لاَ عَذَابَ دُونَ بَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ » .

قَالَتْ : ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمِ بِنِصْفِ النَّهَارِ مُشْتَمِلاً بِثَوْبِهِ مُخَمَّرَةً عَيْنَاهُ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَظَلَّتُكُمُ النَّهَارِ مُشْتَمِلاً بِثَوْبِهِ مُخَمَّرَةً عَيْنَاهُ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَظَلَّمُ مُ النَّاسُ الْفَتَنُ كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِم .

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا .

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱسْتَعِيذُوا بِٱللهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، فَإِنَّ عَذَابَ ٱلْقَبْرِ حَقٌّ » .

قلت : هو في الصحيح<sup>(١)</sup> باختصار .

رواه أحمد (٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

٢٣٣٧ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحَلاً لِبَنِي ٱلنَّجَارِ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رِجَالٍ مِنْ بَنِي ٱلنَّجَارِ مَاتُوا فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ ، فَخَرَجَ ( مص : ١٠٤ ) رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعاً فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والبزار .

<sup>(</sup>١) عند البخاري في الجنائز ( ١٣٧٢ ) باب : ما جاء في عذاب القبر ، ومسلم في المساجد ( ٥٨٤ ) باب : استحباب التعوذ من عذاب القبر .

وهو عند النسائي أيضاً في الجنائز ٤/٤٠١ ـ ١٠٥ باب : التعوذ من عذاب القبر .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ۱/۲ من طريق هاشم ، حدثنا إسحاق بن سعيد ، حدثنا سعيد ، عن عائشة . . . وهاذا إسناد صحيح .

هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ، وإسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن العاص . وسعيد هو والمده .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله . . . وهاذا إسناد صحيح علىٰ شرط مسلم .

قَالَ : مَرَّ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قُبُورِ نِسَاءٍ مِنْ بَنِي ٱلنَّجَارِ هَلَكُوا فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَمِعَهُمْ يُعَذَّبُونَ فِي ٱلْقُبُورِ فِي ٱلنَّمِيمَةِ .

ورجال أحمد رجال الصحيح ، وفي إسناد الطبراني ابن لهيعة ، وفيه كلام .

١٣٣٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يُرْسَلُ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ رَجْلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْكَافِرِ حَيَّتَانِ : وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ رَجْلَيْهِ ، وَٱلأُخْرَىٰ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ يَقُرُصَانِهِ قَرْصاً ، كُلَّمَا فَرَغَتَا عَادَتَا إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيَامَةِ » .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ، وإسناده حسن .

٤٣٣٥ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنَيْناً تَلْدَغُهُ حَتَّىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنَيناً تَلْدَغُهُ حَتَّىٰ

 <sup>◄</sup> عن أبي الزبير ، بالإسناد السابق .

وسبق أن خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ٢١٤٩ ) . وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط (۱ ل ۲۸۳) وفي المطبوع برقم ( ٤٦٢٨) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٤٣ برقم ( ١٣٢٤) \_ من طريق عبيد الله بن محمد بن عبد الرحيم البرقي ، حدثنا عمرو بن خالد الحراني ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أسامة بن زيد ، عن أبي الزبير ، عن جابر . . .

وهاذا إسناد ضعيف .

وقال الطبراني : ﴿ لَم يروه عن أسامة إلاَّ ابن لهيعة ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٦/ ١٥٢ والخطيب في « تاريخ بغداد » ٣٨٤/٢ من طريق روح ، حدثنا
 حماد ، عن على بن زيد ، عن أم محمد ، عن عائشة . . .

وهـٰذا إسناده ضِعيف لضعف علي ، وهو ابن زيد بن جدعان .

وأم محمد هي أُمَيّةُ ـ ويقال : أمينة ـ بنت عبد الله زوجة أبي علي بن زيد بن جدعان . ونسبه المتقي الهندي في الكنز ١٥/ ٦٤٥ برقم ( ٤٢٥٤٩ ) إلىٰ أحمد ، والخطيب .

تَقُومَ ٱلْقِيَامَةُ ، وَلَوْ أَنَّ تِنِّيناً مِنْهَا نَفَخَ ( ظ : ١٣٩ ) فِي ٱلأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضِراً » .

رواه أحمد(١) ، وأبو يعلىٰ موقوفاً ، وفيه دراج ، وفيه كلام ، وقد وثق .

٢٣٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ فِي رَوْضَةٍ وَيُرْحَبُ لَهُ قَبْرُهُ سَبْعِينَ ذِرَاعاً وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ ٱلْبَدْدِ .

أَتَذْرُونَ فِيمَا أُنْزِلَتْ هَـٰذِهِ ٱلآيَةُ : ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحْشُـٰرُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﷺ قَالَ رَبِّ لِمَرَحَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴾ [طه : ١٢٤\_١٢٥] \* .

قَالُوا: ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ : « عَذَابُ ٱلْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهُ لَيُسَلَّطُ عَلَيْهِمْ نِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّيناً ، أَتَدْرونَ مَا ٱلتَّنِينُ ؟ » .

قَالَ ( مص : ١٠٥ ) : ﴿ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ حَيَّةٌ لِكُلِّ حَيَّةٍ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ يَنْفُخُونَ فِي جِسْمِهِ وَيَلْسَعُونَهُ وَيَخْدِشُونَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٢)</sup> وفيه دراج ، وحديثه حسن ، واختلف فيه .

 <sup>(</sup>١) في المسند ٣٨/٣ من طريق أبي عبد الرحمان ، حدثنا سعيد بن أبي أبوب قال : سمعت أبا السمح يقول : . . .
 أبا السمح يقول : سمعت أبا الهيثم يقول : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : . . .

وإسناده قال أحمد : ﴿ أَحَادِيثُ دَرَاجٍ ، عَنَ أَبِي الْهَيْثُم ، عَنَ أَبِي سَعِيد ، فيها ضعف ﴾ .

وأخرجه أبو يعلىٰ موقوفاً في المسند ٢/ ٩٦٪ برقم ( ١٣٢٩ ) ، وإسناده ضعيف ، وهناك استوفينا تخريجه .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٣١٢١ ) ، وفي \* موارد الظمآن ، ٣/ ٦٠ برقم ( ٧٨٣ ) كلاهما بتحقيقنا ، من طريق أبي يعلىٰ ، وللكنه مرفوع ، وهناك أتممنا تخريجه .

ونضيف هنا : وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/ ١٧٥ برقم ( ١٦٠٣٤ ) من طريق عبد الله بن يزيد ، بهاذا الإسناد وانظر « الترغيب والترهيب » ٣٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١١/ ٥٢١ ـ ٥٢٢ برقم ( ٦٦٤٤ ) وإسناده حسن ، ولتمام تخريجه انظر المسند المذكور ، وموارد الظمآن ٣/ ٥٩ ـ ٦٠ برقم ( ٧٨٧ ) .

ره، ٢٣٣٧ ـ وَعَنْ أَنَسِ / ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخْلِ لِأَبِي طَلْحَةَ يَبُرُزُ لِحَاجَتِهِ ، قَالَ : وَبِلاَلٌ يَمْشِي وَرَاءَهُ يُكَرِّمُ نَبِيَّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، فَمَرَّ نَبِيُّ ٱللهِ بِقَبْرٍ فَقَامَ حَتَّىٰ تَمَّ إِلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، فَمَرَّ نَبِيُّ ٱللهِ بِقَبْرٍ فَقَامَ حَتَّىٰ تَمَّ إِلَيْهِ بِلاَلٌ ، فَقَالَ : « وَيُحَكَ يَا بِلاَلُ ، هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ ؟ » .

قَالَ : مَا أَسْمَعُ شَيْئاً .

قَالَ : « صَاحِبُ ٱلْقَبْرِ يُعَذَّبُ » . فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَوُجِدَ يَهُودِيّاً .

رواه أحمد(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٣٣٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَا بِلاَلُ ، هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ ؟ » .

قَالَ : وَٱللَّهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا أَسْمَعُهُ .

قَالَ : ﴿ أَلاَ تَسْمَعُ أَهْلَ هَاذِهِ ٱلْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ ـ يَعْنِي : قُبُورَ أَهْلِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ » .

رواه أحمد(٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

٤٣٣٩ ـ وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ١٥١ ، والبيهقي في « عذاب القبر » برقم ( ١٠٧ ) من طريق عبد الصمد ، وعبد الله بن عمر ، وأبي معمر قالوا : حدثنا عبد الوارث ، حدثنا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك . . . وهنذا إسناد صحيح .

وانظر حديث أنس برقم ( ٢٩٩٦ ) في مسند الموصلي ٥/ ٣٥٣ مع التعليق المفيد\_إن شاء الله \_عليه .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/ ٢٥٩ ، والبيهقي في # عذاب القبر » برقم ( ١٠٩ ) من طريق فليح بن سليمان ، حدثنا هلال بن علي ـ وهو ابن أبي ميمونة ـ عن أنس بن مالك . . . وليس عند البيهقي قوله : « أخبرني من لا أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم » . وهاذا إسناد حسن ، فليح بن سليمان بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٦١٥٥ ) في مسند الموصلي .

وَأَنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ بَنِي ٱلنَّجَّارِ فِيهِ قُبُورٌ مِنْهُمْ قَدْ مَاتُوا فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَمِعَهُمْ يُعَذَّبُونَ ، فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ : « ٱسْتَعِيذُوا بِٱللهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ » .

قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ( مص :١٠٦ ) وَإِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، عَذَاباً تَسْمَعُهُ ٱلْبَهَائِمُ » .

رواه أحمد(١) ورجاله رجال الصحيح .

٤٣٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، وَهُوَ يَسِيرُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ ، فَنَفَرَتْ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا شَأْنُ رَاحِلَتِكَ نَفَرَتْ ؟

قَالَ : ﴿ إِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ فَنَفَرَتْ لِذَلِكَ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط، وفيه جابر الجعفي، وفيه كلام كثير، وقد وثق.

<sup>(</sup>۱) في المسند ٦/ ٣٦٢ ، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٤ ، وأبو يعلى الموصلي ـ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم ( ٢٧٢٠ ) ومن طريق الموصلي أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ٣١٢٥ ) ـ والطبراني في الكبير ١٠٣/٢٥ برقم ( ٢٦٨ ) ، وابن أبي عاصم في السنة برقم ( ٨٧٥ ) من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن أم مبشر . . .

وإسناده صحيح . وقد استوفيناً تخريجه في « موارد الظمآن » ٣/٣٪ ـ ٦٤ برقم ( ٧٨٧ ) . وقال البوصيري : « رواه ابن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، وأحمد بن منيع ، وأبو يعلىٰ ، وعنه ابن حبان في صحيحه » .

وانظر كنز العمال ١٥/ ٦٣٨ برقم ( ٤٢٥١٢ ) ، ورقم ( ٤٢٩٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط ( ١ ل ١٩٢ ) وفي المطبوع برقم ( ٣٦٦ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ برقم ( ١٣٢٣ ) ـ من طريق جعفر بن محمد بن بريق البغدادي ، حدثنا سعيد بن محمد اللجرمي ، حدثنا أبو حمزة السكري ، عن جابر الجعفي ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري . . .

وعطية بن سعد ، وجابر الجعفي ضعيفان ، باقي رجاله ثقات .

شيخ الطبراني ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد " ٧/ ١٩٣ - ١٩٣ ، وابن الجوزي في المنتظم ـــ

١٣٤١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱلْمَوْتَىٰ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ حَتَّىٰ إِنَّ ٱلْبَهَائِمَ نَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وإسناده حسن .

١٣٤٢ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : مَرَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ ٱلْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ ٱلْغَرْقَدِ ، فَلَمَّا مَرَّ بِبَقِيعِ ٱلْغَرْقَدِ ، قَالَ : إِذَا بِقَبْرَينِ وَفَيْ مَا لَخُرْقَدِ ، فَالَ : إِذَا بِقَبْرَينِ وَفَيْهُمَا رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ دَفَنْتُمْ هَلُهُنَا وَفَيْهُمَا رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ دَفَنْتُمْ هَلُهُنَا ٱلْيُومَ ؟ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَمَا ذَاكَ ؟

قَالَ : « أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِٱلنَّمِيمَةِ .

وَأَمَّا ٱلآخَرُ فَكَانَ لاَ يَتَنَزَّهُ مِنَ ٱلْبَوْلِ » .

وَأَخَذَ جَرِيدَةً فَشَقَّهَا ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَى ٱلْقَبْرَيْنِ ، قَالُوا : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، وَلِمَ فَعَلْتَ ذَاكَ ؟

قَالَ : « لِيُخَفَّفَ عَنْهُمَا » .

قَالُوا : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، وَحَتَّىٰ مَتَىٰ يُعَذَّبَانِ ؟

قَالَ : ﴿ غَيْبٌ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ ٱللهُ ، وَلَوْلاَ تَجَافِي قُلُوبِكُمْ ، وَتَزَيُّدُكُمْ فِي ٱلْحَدِيثِ ، سَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ » .

١٦/١٣ وأوردا: « وكان قد حدث قبل موته بقليل ، وتوفي على ستر جميل » .
 وانظر الحديث ( ٧٨٥ ) في « موارد الظمآن » بتحقيقنا .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲٤٧/۱۰ برقم (۱۰٤٥٩) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا يعلى بن المنهال السكوني ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم . . ويعلى بن المنهال الكندي ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٠٥/٩ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديل ، وروئ عنه أكثر من واحد ، فهو على شرط ابن حبان .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، وفيه علي بن يزيد<sup>(٢)</sup> ، وفيه كلام .

٤٣٤٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ / ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٣٥ ( مص :١٠٧ ) مَرَّ يَوْماً بِقُبُورِ وَمَعَهُ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ فَشَقَّهَا بِٱثْنَتَيْنِ وَوَضَعَ وَاحِدَةً عَلَىٰ قَبْرٍ وَٱلأُخْرَىٰ عَلَىٰ فَبْرٍ آخَرَ ، ثُمَّ مَضَىٰ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟

فَقَالَ : ﴿ أَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَكَانَ يُعَذَّبُ فِي ٱلنَّمِيمَةِ .

وَأَمَّا ٱلآخَرُ ، فَكَانَ لاَ يَتَّقِي ٱلْبَوْلَ ، وَلَنْ يُعَذَّبَا مَا دَامَتْ هَــٰذِهِ رَطْبَةً ، .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه جعفر بن ميسرة ، وهو ضعيف .

١٣٤٤ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: بَيْنَا أَسِيرُ بِجَنَبَاتِ بَدْرٍ إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ حُفْرَةٍ فِي عُنُقِهِ سِلْسِلَةٌ فَنَادَانِي : يَا عَبْدَ ٱللهِ ٱسْقِنِي ، فَلاَ أَدْرِي أَعَرَفَ ٱسْمِي أَو دَعَانِي بِدَعَايَةِ ٱلْعَرَبِ ، وَخَرَجَ رَجُلٌ فِي ذَلِكَ ٱلْحَفِيرِ ، فِي يَدِهِ سَوْطٌ ،

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٥٧/٨ ـ ٢٥٨ برقم ( ٧٨٦٩) من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا معان بن رفاعة ، حدثنا علي بن يزيد قال : سمعت القاسم يحدث عن أبي أمامة قال : . . .

وعلي بن يزيد ضعيف ، وباقي رجاله ثقات ، معان بن رفاعة فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٥٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ زيد ﴾ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢٦/١٣ برقم ( ١٣٩٥٥ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٤٣٩١ ) .. وهو في مجمع البحرين ص ( ٣٤ ) ، وهو في المطبوع برقم ( ٣٦٢ ) ـ من طريق : عبد الله بن محمد بن عزيز ، قال : حدثنا جعفر بن ميسرة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر . . . وإسناده فيه : جعفر بن أبي جعفر الأشجعي ، منكر الحديث .

وقد تقدم تخريجه برقم ( ١٠٤٦ ) .

وقال الطبراني في الأوسط: ( لا يروئ هلذا الحديث عن ابن عمر إلا بهلذا الإسناد). وانظ أحاديث باب: ( ١٠٣٧)، والترغيب

وانظر أحاديث باب : الاستنزاه من البول ، التي تبدأ بالحديث ( ١٠٣٧ ) ، والترغيب والترغيب والترغيب الـ ١٠٣٨ و ١٤٩٦ على والترهيب ١٨٣٨ ـ ١٤١ و٣/ ٤٩٦ على والترهيب ١٨٣٨ ـ ١٤١ و٣/ ٤٩٦ على الم

فَنَادَانِي: لاَ تَسْقِهِ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ، ثُمَّ ضَرَبَهُ بِٱلسَّوْطِ حَتَّىٰ عَادَ إِلَىٰ حُفْرَتِهِ ، فَأَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعاً فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي : ﴿ أَوَقَدْ رَأَيْتَهُ ؟ ﴾ . قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : « ذَاكَ عَدُوُّ ٱللهِ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ ، وَذَاكَ عَذَابُهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط، وفيه عبدالله بن محمد بن المغيرة، وهو ضعيف.

٤٣٤٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَبْرِ فَقَالَ : ٱثْتُونِي بِجَرِيدَتَيْنِ ، فَجَعَلَ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَٱلأُخْرَىٰ عِنْدَ رِجْلَيْهِ . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ ؟

قَالَ : « لَنْ يَزَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، مَا دَامَ فِيهِمَا نَدُوّ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٦٥٥٦ ) ، وهو في مجمع البحرين ٤٤٤/٢ برقم ( ١٣٢٥ ) ـ من طريق محمد بن أبي غسان ، حدثنا عبر الله بن محمد بن المغيرة ، عن مالك بن مغول ، عن نافع ، عن ابن عمر . . .

وعبد الله بن محمد بن المغيرة قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» ١٥٨/٥: «ليس بالقوي». وقال ابن عدي في كامله ١٥٣٥: « وسائر أحاديثه عامتها مما لا بتابع عليه ، ومع ضعفه يكتب حديثه » . وقال ابن يونس : « منكر الحديث » . وانظر لسان الميزان ٣/ ٣٣٢\_٣٣٣ . وعمرو بن يوسف وعمرو بن يوسف بن يزيد البصري ما وجدت له ترجمة غير أني أزعم أنه عمرو بن يوسف مولىٰ عثمان الذي ترجمه البخاري في « الكبير » ٢/ ٣٨٣ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٢٩٨ وابن حبان في الثقات ٧/ ٢٣٠ . وانظر الحديث ( ٩٩ ) في « معجم شيوخ أبي يعلىٰ » بتحقيقنا .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/ ٤٤١ من طريق محمد بن عبيد ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة. . . وهـُـذا إسناد صحيح ، أبو حازم هو سلمان الأشجعي .

وأُخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٦ باب : فيما يَخْفُف به عذاب القبر ـ ومن طريق ابن أبي شيبة هاذه أخرجه البيهقي في « عذاب القبر » برقم ( ١٣٦ ) ـ من طريق محمد بن عبيد ، بالإسناد السابق . وانظر كنز العمال ٧٤٣/١٥ برقم ( ٤٢٩٥٢ ) .

٤٣٤٦ ـ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ سِيَابَةَ (١) : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ ( مص : ١٠٨ ) فَقَالَ : ﴿ إِنَّ صَاحِبَ هَـٰلذَا ٱلْقَبْرِ يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ ﴾ . ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَوَضَعَهَا عَلَىٰ قَبْرِهِ ، فَقَالَ : ﴿ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً ﴾ .

رواه أحمد(٢) ، وفيه حبيب بن أبي جبيرة ، قال الحسيني : مجهول .

(۱) سِيَابة ، قال الدوري \_ تاريخ ابن معين ٣/٣ برقم ( ٢ ) \_ : « سمعت يحيئ يقول : يعلى بن مرة هو يعلى بن سِيَابَة \_ ضبطها الدكتور أحمد محمد نور سيف بكسر المهملة \_ يقولون : سَيابة أمه » .

وتبعه علىٰ توحيدهما الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٣/١٣٧٥ ، وابن عبد البر في الاستيعاب ٩٢/١١ ، وابن الإصابة ، وابن الأثير في «أسد الغابة » ٥/٥٢٥ . والأمير في الاكمال ٥/١٤ .

وقال الحافظ في الإصابة ١٠/ ٣٧٣ : « يعلى بن سيابة هو ابن مرة ، وفرق بينهما أبو حاتم ، وابن قانع ، والطبراني ، وابن حبان. . . » .

وقال ابن حبان في الثقات ٣/ ٤٤٠: «يعلى بن مرة. . . ومن قال إنه يعلى بن سيابة فقد وهم». غير أنه عاد فقال في الثقات ٣/ ٤٤١ : « يعلى بن سيابة ، يقال : له صحبة » . وانظر الجرح والتعديل ٩/ ٣٠١ حيث أفرد كلاً منهما بترجمة .

وضبطها الدارقطني بفتح المهملة ، وقال الشيخ محمد طاهر الهندي في « المغني في ضبط أسماء الرجال » ص ( ١٣٦ ) : « سيابة \_ بفتح مهملة ، وخفة تحتية ، وبموحدة ، وهي أم يعلى بن مرة » .

وانظر المشتبـه ٢/ ٣٨٧ ، وتبصيـر المنتبـه ٢/ ٣٨٧ ، تصحيفـات المحـدثيـن ٢/ ١٠٧١ ، والمؤتلف والمختلف للدارقطني ٣/ ١٣٧٥ . وتعجيل المنفعة ص ( ٨٣ ـ ٨٤ ) .

(٢) في المسند ٤/ ١٧٢ ، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٦ باب : فيما يخفف به عذاب القبر \_ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٤٢ برقم ( ١٦٠٣ ) \_ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٥ برقم ( ٧٠٥ ) والبيهقي في « عذاب القبر » برقم ( ١٣٩ ) من طريق سليمان بن حرب ، حدثنا أبو سلمة حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن حبيب بن أبي جبيرة \_ وزان عظيمة \_ عن يعلى بن سيابة . . .

وإسناده حسن ، حبيب بن أبي جبيرة ، ترجمه البخاري في الكبير ٣١٤/٢ ـ ٣١٥ ، وابن أبي حاتم في العبرح والتعديل ٣٧/٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في النقات ١٤٠/٤ ـ ٣١٥ ، و٦/ ١٧٨ .

٢٣٤٧ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : إِنَّ تَسْوِيَةَ ٱلْفَبْرِ مِنَ ٱلسُّنَّةِ ، وَقَدْ رَفَعَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ ، فَلاَ تَشَبَّهُوا بِهِمَا .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

١٣٤٨ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَخِي ، قَالَ : أُصِيبَ أَبُوكَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ مَعَ ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، فَأَمَرَ بِهِ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ فَدُفِنَ فِي مَسْجِدِ ٱلْكَعْبَةِ ، ثُمَّ أَبُوكَ عَبْدُ ٱلرَّحْيْلَ عَلَىٰ فَبْرِهِ لِئَلاَّ يُرَىٰ أَثَرُهُ .

رواه الطبراني في الكبير<sup>(٢)</sup> ، وعثمان ضعفه الدارقطني .

◄ وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٥ برقم ( ٧٠٥ ) من طريق عفان ، وحجاج بن منهال جميعاً حدثنا حماد بن سلمة ، بالإسناد السابق .

وقال الحافظ في حاشيته علىٰ هامش ( م ) تعليقاً علىٰ قول الهيثمي : ﴿ ورجاله رجال الصحيح ﴾ : ﴿ وَلَـٰكنه منقطع بين أبي مجلز ومعاوية ﴾ .

ولئكن يشهد له قول علي لأبي الهياج الأسدي : « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أن لا تدع تمثالاً إلاَّ طمسته ، ولا قبراً إلاَّ سويته » . عند مسلم في الجنائز ( ٩٦٩ ) باب : الأمر بتسوية القبر .

وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي بالأرقام ( ٣٤٣ ، ٣٥٠ ، ٥٠٧ ، ٥٠٧ ، ٥٦٣ ، ٥٠٧ ، ٣٤٣ ، ٦١٤ ) .

(٢) لعله في الجزء المفقود من هـندا المعجم ، والله أعلم .

وللكن أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٦١٢) من طريق الطبراني، حدثنا يحيى بن عثمان، وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم ( ٥٨٨١ ) من طريق الفضل بن محمد الشعراني ،

جميعاً: حدثنا نعيم بن حماد المروزي ، حدثنا محمد بن طلحة بن عبد الرحمان بن طلحة أبو عبد الله التيمي أخو معاذ بن أبو عبد الله بن الطويل، عن عثمان بن عبد الرحمان بن عثمان بن عبيد الله التيمي أخو معاذ بن عبد الرحمان قال : أصيب أبي . . . وهاذا إسناد حسن . يحيى بن عثمان بن صالح تقدم برقم ( ٣٣ ) ، ونعيم بن حماد المروزي تقدم برقم ( ٢٠٥ ) ، ومن فوقه فمن رجال التهذيب .

# ١١١ ـ بَابُ زِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ

٤٣٤٩ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنِّي/ نَهَيْنُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً ﴾. ٣/٧٠ رواه أحمد (١) ، ورجاله رجال الصحيح .

٤٣٥٠ ـ وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِبَارَةِ ٱلْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا عِبْرَةً » .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وفيه يحيى بن المتوكل ، وهو ضعيف .

١٣٥١ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ ٱلأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَكُلُوا وَٱلْخُورِ اللَّهُورِ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ ٱلرَّبَّ ، وَٱلْخُورِ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ ٱلرَّبَ ، وَلَهُ يَنْكُمْ عَنِ ٱلأَوْعِيَةِ فَٱنْتَبِذُوا ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » .

رواه البزار<sup>(۳)</sup> ، وإسناد رجاله رجال الصحيح ( مص :۱۰۹ ) .

<sup>(</sup>١) في المسند ٣/ ٣٨ من طريق يحيى بن آدم ، حدثنا ابن المبارك ، عن أسامة ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه ، عن أبي سعيد . . .

وهـُذا إسناد حسن ، أسامة بن زيد فصلنا القول فيه عند الحديث (٧٠٢٧) في مسند الموصلي وعم محمد هو واسع بن حبان ، وابن المبارك هو عبد الله .

وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢/ ٨٢١ برقم ( ٩٩٧ ) ، و ( ١١٩٦ ) وعلقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه .

وانظر إضافة إلىٰ ما ذكرنا في المسند من مصادر : الاعتبار للحازمي ص ( ٣٤٦ ـ ٣٤٨ ) ، والحديث الآتي برقم ( ٤٣٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٣/ ٢٧٨ من طريق ابن السميدع ، حدثنا يعقوب بن كعب ، حدثنا يحيى بن المتوكل ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن أم سلمة قالت : . . . ويحيى بن المتوكل ضعيف فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٥٦٨ ) في مسند الموصلي ، وابن جريج قد عنعن وهو مدلس ، وباقي رجاله ثقات ، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة .

<sup>(</sup>٣) في كشف الأستار ٤٠٧/١ برقم ( ٨٦١ ) من طريق سليمان ، حدثنا شعبة ، حدثنا 🗻

٤٣٥٢ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ زِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا ، أَحْسَبُهُ قَالَ : « فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ ٱلآخِرَةَ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، ورجاله ثقات .

٣٥٣ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ نَحْوَ ٱلْمَقَابِرِ ، فَقَعَدَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ قَبْرٍ ، فَرَأَيْنَاهُ كَأَنَّهُ يُنَاجِي .

فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ٱلدُّمُوعَ مِنْ عَيْنَيْهِ ، فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ ــ وَكَانَ أَوَّلَنَا ــ فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، مَا يُبْكِيكَ ؟

قَالَ : ﴿ إِنِّي ٱسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّي ـ وَكَانَتْ وَالِدَةَ وَلَهَا قِبَلِي حَتَّ ـ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا ، فَنَهَانِي ﴾ .

◄ عمر بن محمد بن زيد العمري ، [عن أبيه] ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد. . .

وهنذا إسناد رجاله ثقات ، وأزعم أن شيخ البزار قد سقط من هنذا الإسناد .

فقد قال البزار بعد تخريجه : « وعمر ، ومحمد قد حدث كل منهما بأحاديث لم يتابع عليها » . والله أعلم . ولـكن الحديث صحيح ، وكثيرة الأحاديث التي تشهد له .

(۱) في كشف الأستار ٢٠٧/١ برقم ( ٨٦٢) من طريق يحيى بن حكيم ، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، حدثنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة . . . وابن جريج قد عنعن وهو مدلس .

وأخرجه ابن ماجه في الجنائز ( ١٥٧٠ ) باب : ما جاء في زيارة القبور ، من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا بسطام بن مسلم قال : سمعت ابن أبي مليكة ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم رخص في زيارة القبور . وهنذا إسناد صحيح .

وأبو التياح هو يزيد بن حميد .

وقال البزار : « رواه ابن ماجه خلا قوله : فإنها تذكر الآخرة » .

نقول: وهانمه العبارة وردت بأسانيد صحيحة . وانظُّر أحاَّديث الباب .

وانظر أيضاً مصباح الزجاجة ١/ ١٣ ٪ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٣٤٣٪ .

قَالَ : ثُمَّ أَوْمَا إِلَيْنَا : أَنِ ٱجْلِسُوا ، فَجَلَسْنَا ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَزُورَ ، فَلْيَزُرْ ، وَإِنِّي نَهَيْنُكُمْ عَنْ لُحُومِ ٱلأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ ، فَكُلُوا وَٱدَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَإِنِّي نَهَيْنُكُمْ عَنْ ظُرُوفٍ ، فَٱنْتَبِذُوا فَوْقَ ثَلاَثَةٍ لاَ تُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ تُحَرِّمُهُ ، وَٱجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفي إسناده من لم أعرفه .

قلت : وتأتي أحاديث من هـلذا النوع في الأشربةِ إنْ شاءَ اللهُ .

١٣٥٤ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ زِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ ، وَعَنِ ٱلأَوْعِيَةِ ، وَأَنْ نَحْبِسَ لَحُومَ ٱلأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ ٱلآخِرَةَ ، وَأَجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ ( مص : ١١٠ ) وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ ٱلأَضَاحِي أَنْ تَحْتَبِسُوا فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَأَحْتَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ » .

قلت: في الصحيح<sup>(٢)</sup> ، طرف منه.

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٥/ ٨٢ برقم ( ٨٦٤٨ ) \_ ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٢٨٨٢ ) من طريق عبد الرحمان بن خلاد الدورقي ، حدثنا محمد بن حزام الضبعي البصري ، حدثنا إسماعيل بن محمد أبو عامر الأنصاري ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن أبي جناب الكلبي عن عبد الرحمان بن زيد بن الخطاب ، عن أبيه زيد بن الخطاب قال : . . .

وأبو جناب هو يحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه ، وشيخ الطبراني تقدم برقم (١٢٧٠).

ومحمد بن حزام الضبعي البصري ، روى عن إسماعيل بن محمد أبي عامر الأنصاري ، وروىٰ عنه عبد الرحمـٰن بن خلاد الدورقي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وإسماعيل بن محمد أبو عامر الأنصاري ، روى عن عبد العزيز بن مسلم ، وروى عنه محمد بن حزام الضبعي البصري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>٢) عند مسلم في الجنائز ( ٩٦٩ ) باب : الأمر بتسوية القبر .

وانظر مسند الموصَّلي ١/ ٢٨٥ تعليقاً على الحديث ذي الرقم ( ٣٤٣ ) .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وأحمد ، وفيه ربيعةُ بنُ التابعةِ ، قال البخاري : لم يصحَّ حديثُهُ عن عليَّ في الأضاحي .

١٥٥٥ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ١٠/٠٠ ﴿ زُورُوا ٱلْقُبُورَ وَلاَ تَقُولُوا هُجْراً ﴾ / .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الصغير ، وفيه محمد بن كثير بن مروان ، وهو ضعيف جداً .

٤٣٥٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارةِ ٱلْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، وَلاَ تَقُولُوا هُجْراً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ ٱلأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَكُلُوا وَٱمْسِكُوا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ ، فَٱشْرَبُوا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً ﴾ .

رواه الطبراني(٣) في الكبير، والأوسط، وفيه النضر أبو عمر، وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱/ ٢٤٠ برقم ( ۲۷۸ ) وإسناده ضعيف ، وهناك استوفينا تخريجه كما أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٢ \_ ٣٤٤ باب : من رخص في زيارة القبور ، وإسناده ضعيف . غير أن متنه صحيح .

<sup>(</sup>۲) في الصغير 7/3 والأوسط \_ ولم أجده فيه \_ وهو في مجمع البحرين 1/3 برقم (۲) في الصغير 1/3 والأوسط \_ ولم أجدة المصيصي ، حدثنا محمد بن كثير بن مروان الفلسطيني ، حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه زيد بن ثابت . . .

وشيخ الطبراني ترجمه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٦٥/٥٤ ، والذهبي في « تاريخ الإسلام » ٨١٣/٦ برقم ( ٤٧١ ) وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ومحمد بن كثير بن مروان متروك .

وقال الطبراني : « لا يروئ عن زيد إلاّ بهـُـذا الإسناد ، تفرد به محمد بن كثير ١ .

يقال: أهجر في منطقه، يهجر، إهجاراً، إذا أفحش أو أكثر الكلام فيما لا ينبغي، والاسم: الْهُجْرُ، وَهَجَرَ المريض، يهجرُ، هجراً: خلط في كلامه وهذئ، والهجر أيضاً: القطيعة، وأهجرت بالرجل: استهزأت به وقلت فيه قولاً قبيحاً.

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٥٣/١١ \_ ٢٥٤ برَقم ( ١١٦٥٣ ) ، وفي الأوسط ٣٤٣/٣ برقم ( ٢٧٣٠ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٤٤٥/٢ برقم ( ١٣٢٧ ) مختصراً ، و ١٠٣/٧ برقم ( ٤١٢٠ ) تاماً ، ــــ

قلت : وتأتي بقيةُ هـٰـذهِ الأحاديثِ في الأضاحي ، والأشربةِ إنْ شـاءَ اللهُ .

١٣٥٧ - وَعَنْ نَوْبَانَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
« كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ذِبَارَةِ ٱلْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، وَٱجْعَلُوا زِيَارَتَكُمْ لَهَا صَلاَةً عَلَيْهِمْ
وَٱسْتِغْفَاراً لَهُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ ٱلأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ ، فَكُلُوا مِنْهَا وَٱذَخِرُوا ،
وَنَهَيْتُكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي ٱلدُّبَاءِ وَٱلْحَنْتَمِ وَٱلنَّقِيرِ (١) فَٱنْتَبِذُوا وَٱنْتَفِعُوا بِهَا » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي ، وهو ضعيف .

٤٣٥٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

من طريق إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي ، حدثنا أبي ، حدثنا أبو يحيى الحماني ، عن
 النضر أبي عمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . .

والنضر أبو عمر متروك . وباقي رجاله ثقات .

(١) الدُّبَّاء: القرع ، والواحدة: دُبَّاءة. وقال ابن الأثير في النهاية ٩٦/٢ : «كانوا ينتبذون فيها ، فتسرع الشدة في الشراب ، وتحريم الانتباذ في هـنذه الظروف كان في صدر الإسلام ، ثم نسخ وهو المذهب... » .

والحنتم : جرار مدهونة خضر ، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، واحدتها حنتمة . وأمَّا نهيه عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها .

وقيل : لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها ، والأول هو الوجه . قاله ابن الأثير في النهاية ١/ ٤٤٨ .

والنقير : أصل النخلة ينقر وسطه ، ثم ينبذ فيه التمر ويلقىٰ عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً ، والنهي واقع علىٰ ما يعمل فيه ، لا على اتخاذ النقير ، فيكون علىٰ حذف مضاف ، تقديره : عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنىٰ مفعول . قاله ابن الأثير في النهاية ٥/ ١٠٤ .

(٢) في الكبير ٢/ ٩٤ \_ ٩٥ برقم ( ١٤١٩ ) من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر ، حدينا يزيد بن ربيعة ، أخبرنا أبو الأشعث ، عن ثوبان . . . ويزيد بن ربيعة الرحبي فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (٣٠٧٤) وهو واهي الحديث . وشيخ الطبراني ضعيف أيضاً ، وباقي رجاله ثقات ، وأبو الأشعث هو شراحيل بن آده .

ويشهد له حدَّيث أبي هريرة الصحيَّح ، وقد فصلنا القوّل فيه في مُسندُ الموصلي ٣٤٨/١٠ برقم ( ٥٩٤٤ ) ، وهناك ذكرنا شواهد أخرى له .

وانظُر تلخيص الحبير ٢/ ١٣٧ .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ ثَلَاثٌ نَهَيْتُكُمْ عَنْهَا : زِيَارَةُ ٱلْقُبُورِ ، وَلُحُومُ ٱلأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ ( مص : ١١١ ) وَنَبْذٌ فِي ٱلْمُزَفَّتِ وَٱلْحَنْتَمِ وَٱلنَّقِيرِ .

أَلاَ فَزُورُوا إِخْوَانَكُمْ ، وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ فِيهِمْ عِبْرَةً .

أَلاَ وَلُحُومُ ٱلأَضَاحِي فَكُلُوا مِنْهَا وَٱذَّخِرُوا .

أَلاَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، أَلاَ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ » .

قلت : في الصحيح بعضه<sup>(١)</sup> .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، وقال : لم يروه عن عبد الجبار إلاَّ محمد بن أبي الخصيب .

قلت : ولم أجد من ذكره .

١٣٥٩ ـ وَعَنْ أَبِي مُوَيْهِبَةَ ـ مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ : أُمِرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْبَقِيعِ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلاً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

رواه أحمد مطولاً<sup>(٣)</sup> ، ويأتي إن شاءَ الله ُ **ني** الوفاءِ في علاماتِ النبوَّةِ .

 <sup>(</sup>۱) عند البخاري في الأشربة ( ٥٥٩٥ ) باب : ترخيص النبي صلى الله عليه وسلّم في الأوعية والظروف ومسلم في الأشربة ( ١٩٩٥ ) ( ٣٦ ) باب : في النهي عن الانتباذ في المزفت ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٧/ ٤٣٩ برقم ( ٤٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط ( ٢ ل ١٧ ) وفي المطبوع برقم ( ٥٢٠٩ ) وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٤٥ . وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٤٥ . - ٤٤٦ برقم ( ١٣٢٨ ) من طريق محمد بن الفضل السقطي ، حدثنا محمد بن أبي الخصيب الأنطاكي ، حدثنا عبد الجبار بن الورد المخزومي قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : سمعت عائشة تقول : . . . وإسناده صحيح .

٤٣٦٠ ـ وَلَفْظُهُ عِنْدَ الْبَزَّارِ (١) : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ : يَا أَبَا مُويْهِبَةَ ٱنْطَلِقْ ، فَإِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْلِ ٱلْبَقِيعِ ، فَٱنْطَلَقْتُ ، فَلَنَّا أَهْلَ ٱلْمُقَابِرِ لِيَهْنِ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ (١) فَلَمَا أَنْ أَشْلَ ٱلْمُقَابِرِ لِيَهْنِ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ (١) بِمَا أَصْبَحْتُمُ فِيهِ (١) بِمَا أَصْبَحَ ٱللهُ مِنْهُ : أَقْبَلَتِ ٱلْفِتَنُ . . . » .

وإسنادُ أحمدَ ، والبزارِ ، كلاهما ضعيفٌ .

ولا تعديلاً ، وسأل ابن الجنيد \_ سؤالاته ليحييٰ ص ( ٤٧٠ ) \_ يحييٰ عن الحكم بن فضيل الواسطي فقال : « لم يكن به بأس » .

وقال الدوري ـ تاريخ يحيى ٤/ ٣٧٥ برقم ( ٣٨٥٢ ) ـ : « سألت يحيىٰ عن الحكم بن فضيل فقال : ثقة » .

وسئل أبو زرعة عنه فقال : « شيخ ليس بذاك » الجرح والتعديل ٣/ ١٢٧ .

ووثقه أبو داود ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ١٩٣ . وقال الأزدي : منكر الحديث ، وقال عاصم : كان أعبد أهل زمانه .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣٤٧/٢٢ برقم ( ٨٧٢ ) من طريق محمد بن أبان الواسطي ، حدثنا الحكم بن فضيل ، به . وقد تحرفت « جبير » فيه إلىٰ « حنين » .

وانظر كامل ابن عدي ٢/ ٦٣٣ ، وذيل الكاشف ص ( ٨٠ ) ، وتعجيل المنفعة ص ( ٩٩ \_ ١٠٠ ) ، ولسان الميزان ٢/ ٣٣٧\_ ٣٣٨ .

(۱) في كشف الأستار ٤٠٨/١ برقم ( ٨٦٣ ) من طريق محمد بن يحيى القطعي ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن عمر قال : حدثني عبيد بن جبير - تحرفت فيه إلى : حنين مولى الحكم بن أبي العاصي - عن عبد بن عمرو ، عن أبى مويهبة . . . وفيه ابن إسحاق وقد عنعن .

ولــــكـن أخرجه أحمد ٣/ ٤٨٩ ، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٤٧ برقم ( ٨٧١ ) ، والدارمي برقم ( ٧٩١ ) ، والدارمي برقم ( ٧٩ ) بتحقيقنا ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٤٦٧ ) ، والحاكم ٣/ ٥٦ ، والبيهقي في الدلائل٦/ ١٦٣ ، والدولابي في الكنيل١/ ٥٧\_ ٥٨ من طريق محمد بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن عمر بن علي بن عدي ، به .

وهمنذا إسناد حسن ، وسيأتي همئذا الحديث ثانية برقم ( ١٤٢٥٩ ) و( ١٤٢٦٠ ) وقال البزار : « لا نعلم أسند أبو مويهبة إلاَّ هـنذا » .

(٢) ليهن لكم ما أصبحتم فيه: ليكن ما أصبحتم فيه هنيئاً لكم .

٤٣٦١ \_ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى ٱلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى ٱلْجَيَّانِ (١) مَاشِياً ، [وَيَرْجِعُ مَاشِياً] (٢) ، وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وزاد فيه ويرجع ماشياً . وفي إسناده من لم أعرفه .

٤٣٦٢ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا كُلَّ جُمُعَةٍ، غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرَأَ » (مص:١١٢).

«٩/ه رواه / الطبراني<sup>(٤)</sup> في الأوسط ، والصغير ، وفيه عبد الكريم أبو أمية ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) تحرفت عند الهيثمي إلى ( الحيان ) والتصويب من الأوسط والكبير .

والجبان والجبانة كما في النهاية : الصحراء ، وتسمى بهما المقابر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين زيادة من الأوسط ، ومجمع البحرين .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢/ ٣٧٢ برقم ( ١٣٣٨٢ ) ، وفي الأوسط ٢ ( ٢ ٢ برقم ( ٢٨٨٨ ) \_ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٤٧ برقم ( ١٣٣٨ ) \_ من طريق إبراهيم بن هاشم البغوي ، حدثنا سعد بن زنبور، حدثنا عبد الرحمان بن عبد الله بن عمر العمري ، عن أبيه وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر \_ سقط اسم الصحابي من الأوسط ، ومجمع البحرين \_ : أن رسول الله . . . وعبد الرحمان بن عبد الله العمري ، متروك الحديث .

وسعد بن زنبور بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٤٣٥ ) .

<sup>(3)</sup> في الأوسط ( Y ل Y ) وفي المطبوع برقم ( X ) وهو في مجمع البحرين Y 18 و المحرين Y 18 برقم ( Y 18 ) والصغير Y 19 ومن طريق الطبراني أورده السيوطي في اللآلىء المصنوعة : Y 18 ومن طريق محمد بن أحمد بن النعمان بن شبل البصري ، حدثنا أبي ، حدثني عم أبي محمد بن النعمان بن عبد الرحمان ، عن يحيى بن العلاء البجلي ، عن عبد الكريم ابن أبي أمية ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة . . .

وعبد الكريم ضعيف ، ويحيى بن العلاء البجلي قال أحمد : ﴿ كَذَابِ يَضِعُ الْحَدَيثُ ﴾ .

ومحمد بن النعمان قال العقيلي في الضعفاء ١٤٦/٤ : « محمد بن النعمان ، عن يحيى بن العلاء مجهول ، ويحيي متروك الحديث » .

ومحمد بن محمد بن النعمان بن شبل الباهلي ، طعن فيه الدارقطني ، واتهمه . وانظر لسان الميزان ٥/ ٣٥٨ .

١٣٦٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : ٱلْخُروُجُ إِلَى ٱلْجَيَّانِ<sup>(١)</sup> فِي ٱلْعِيدَيْنِ مِنَ ٱلسُّنَّةِ .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه الحارث ، وهو ضعيف .

٤٣٦٤ ـ وَعَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، قَالَ : تُوفِقي يَعْنِي : عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْحُبْشِيِّ (٣) ، فَلَمَّا حَجَّتْ عَانِشَةُ ، أَتَتْ قَبْرَهُ فَقَالَتْ :

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةٌ '' حُقْبَةً مِنَ ٱلدَّهْرِ حَتَّىٰ قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَقْنَا كَأَنَّي وَمَالِكَا '' لِطُولِ ٱجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا '''

<sup>(</sup>١) تحرفت عند الهيثمي إلى ( الحيان ) والتصويب من الأوسط والكبير .

والجبان والجبانة كما في النهاية : الصحراء ، وتسمى بهما المقابر ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) في الأوسط ـ مجمع البحرين ٢/٤٤٧ برقم ( ١٢٣٠ ) وإسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم
 ( ٣٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الحُبْشِيّ ـ بضم الحاء المهملة ، وسكون الباء الموحدة من تحت ، وكسر الشين المعجمة ـ : جبل بأسفل مكة ، على بعد عشرة أكيال . يقال : به سميت أحابيش قريش ، مات عنده عبد الرحمان فجأة فحمل على رقاب الرجال إلى مكة حيث دفن . انظر معجم البلدان ٢/ ٢١٤ ، والمعالم الأثيرة ص ( ٩٦ ـ ٩٧ ) للأخ محمد شراب ، نشر دار القلم .

<sup>(</sup>٤) جذيمة ، قال المبرد : هو جذيمة الأبرش الأزدي ، وكان ملكاً ، وهو الذي قتلته الزباء ملكة تدمر ، وهو أول من أوقد الشمع ، ونصب المجانيق للحرب ، وله قصص تطول . وانظر « شرح أبيات مغني اللبيب » للبغدادي ٢٩٢/٤ ، وتاريخ الطبري ٢١٣/١ ـ ٦٢٧ .

<sup>(</sup>٥) مالك هو ابن نويرة هو ابن جمرة اليربوعي ، فارس ، شاعر ، من أرداف الملوك في المجاهلية ، أسلم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطرب في أموال الصدقات زمن أبي بكر ، فأخذ أسيراً ، وفي ليلة باردة ، فأمر خالد مناديه أن ينادي : أدفئوا أسراكم ، وهي في لغة كنانة : اقتلوا أسراكم . فقتل مالك مع من قتل .

وانظر تاريخ الطبري ٣/ ٢٧٦ ـ ٢٨٠ ، والكَّامل ٢/ ٣٥٧ ـ ٣٦٠ ، وغربال الزمان ص ( ١٩ ـ ٢٠ ) ، والبداية لابن كثير ٦/ ٣٢١ ـ ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٦) الأبيات لمتمم بن نويرة وانظر خزانة الأدب ١/ ٤٨٢ ، والمفضلية رقم ( ٦٧ ) في الممفضليات وعدد الأبيات فيها ( ٢٧ ) ، والأمالي الشجرية ٢/ ٢٧١ ، وشرح الأشموني لألفية ابن مالك ٢/ ٢١٨ ، والطبري ١/ ٦١٧ ، والكامل ٣/ ٣٦٠ ، والبداية لابن كثير ٦/ ٣٢٢ .

أَمَا وَٱللهِ لَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ ، وَلَدَفَنْتُكَ حَيْثُ مِتَّ . رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

# ١١٢ \_ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا زَارَ ٱلْقُبُورَ

٤٣٦٥ - عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى ٱلْبُقِيعِ ، بَقِيعِ ٱلْغَرْقَدِ فَقَالَ : « ٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلدِّيَارِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَرَحِمَ ٱللهُ ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ ٱللهُ لاَحِقُونَ - يَعْنِي : بِكُمْ » .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، وفيه غالبُ بنُ عبدِ اللهِ ، وهو ضعيف .

١٣٦٦ ـ وَعَنْهُ ، قَالَ : مَرَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ حِينَ رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : « أَشْهَدُ أَنْكُمْ أَحْيَاءٌ عِنْ رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : « أَشْهَدُ أَنْكُمْ أَحْدًا إلاَّ عِنْدَ ٱللهِ ، فَزُورُوهُمْ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ ، فَوَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إلاَّ وَنُدُوا عَلَيْهِ إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيَامَةِ » .

<sup>(</sup>١) ما وقعت عليه في مسند عائشة عند الطبراني في الكبير .

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٤٣/٣ ـ ٣٤٤ باب : من رخص في زيارة القبور ، والحاكم في المستدرك ٣٤٦/٣ من طريق عيسى بن يونس ، عن أسامة ـ ساقط من إسناد الحاكم ـ عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة قال : توفي عبد الرحمان. . . وابن جريج قد عنعن فالإسناد ضعيف .

<sup>(</sup>۲) في كشف الأستار ٤٠٨/١ ـ ٤٠٩ برقم ( ٨٦٤ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن داود السؤاق ، حدثنا غالب بن عبد الله ، حدثنا عباد بن منصور ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وعباد بن منصور ضعيف ، وغالب بن عبد الله متروك .

وقال البزار : ﴿ لَا نَعَلَمُ أَسْنَدُ عَبَادٌ ، عَنْ نَافَعَ إِلَّا هَٰٰذًا ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا غَالب ﴾ .

نقول: ولئكن يشهد له حديث عائشة ، عند عبد الرزاق ٣/ ٥٧٦ برقم ( ٦٧٢٢) ، وأحمد ٢/ ٢٢١ ، ومسلم في الجنائز ( ٩٧٤) باب: ما يقال عند دخول المقابر ، والنسائي في الجنائز ٩ ٩٤ باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين .

وانظر أيضاً الحديث ( ٤٥٩٣ ، ٤٦٢٠ ، ٤٧٤٨ ، ٤٧٥٨ ) في مسند الموصلي . وفتح الباري ٢١/ ٥ ، وتلخيص الحبير ٢/ ١٣٧ .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه أبو بلال الأشعري ، ضعفه الدارقطني .

١٣٦٧ ـ وَعَنْ مُجَمِّع بْنِ حَارِثَةَ ( مص :١١٣ ) قَالَ : خَرَجَ ٱلنَبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ حَتَّى ٱنْتَهَىٰ إِلَى ٱلْمُقْبَرَةِ ، فَقَالَ : « ٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْقُبُورِ ـ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعُ ، عَافَانَا ٱللهُ وَإِيَّاكُمْ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير<sup>(٣)</sup> ، والأوسط ، وفيه إسماعيلُ بنُ عياش ، وفيه كلام ، وقدوثق .

(۱) في الكبير ۲۰/ ٣٦٤ برقم ( ۸۵۰) وفي الأوسط برقم ( ٣٧١٢) ـ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء ٩ / ١٠٨ ـ من طريق عمر ـ تحرفت عند الطبراني إلىٰ : عمرو ـ بن حفص السدوسي ، حدثنا أبو بلال الأشعري ، حدثنا يحيى بن العلاء ، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة ، عن قطن بن وهب ، عن عبيد بن عمير ـ وفي الأوسط : عن عبد الله بن عمر ـ قال : مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلّم علىٰ مصعب . . .

وأبو بلال الأشعري فيه لين ، ويحيى بن العلاء رمي بالوضع ، وباقي رجاله ثقات .

وقول الطبراني : « وعنه » أي « عن ابن عمر » ويبدو أنه سقط من إسناد الطبراني ، وإسناد أبي نعيم ، والله أعلم .

وذكره المتقي الهندي في الكنز ١٠/ ٣٨١ ـ ٣٨٢ برقم ( ٢٩٨٩٤ ) ونسبه إلى الطبراني في الكبير ، وإلىٰ أبي نعيم في ﴿ حلية الأولياء ﴾ عن عبيد بن عمير ، فإذا كان هـُـذا هو الصواب ، يكون الحديث مرسلاً أيضاً .

وانظر « مستدرك الحاكم » برقم ( ٤٣٢٠ ) ، ودلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٣٠٧ حيث أخرجه من طريق الحاكم .

(٢) في الكبير ١٩/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦ برقم ( ١٠٨٣) ، والأوسط ( ٢ ل ٢١٦) وفي المطبوع برقم ( ٨١٧٨) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٤٨ برقم ( ١٣٣٢) ـ من طريق موسى بن هارون ، حدثنا داود بن عمرو ـ تحرفت في الكبير إلىٰ : عمر ـ حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عبيد الله ـ تحرف في الكبير إلىٰ : عبد الله ـ ، عن يعقوب بن مجمع بن جارية ، عن أبيه مجمع . . . وعبد العزير بن عبيد الله هو ابن حمزة الحمصي ، وهو ضعيف .

وقال الطبراني: « لا يروىٰ عن مجمع إلاَّ بهـٰذَا الإسناد ، تفرد به دَّاود » .

(٣) سقطت « الكبير ، و » من ( م ) .

٤٣٦٨ ـ وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ ٱلْخَصَاصِيَّةِ ، قَالَ : أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحِقْتُهُ بِٱلْبَقِيعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلدِّيَارِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ » وَٱنْقَطَعَ شِسْعِي (١) فَقَالَ : « أَنْعِشْ قَدَمَكَ » .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، طَالَتْ عُزُوبِتِي وَنَأَيْتُ عَنْ دَارِ قَوْمِي .

فَقَالَ : « يَا بَشِيرُ ، أَلاَ تَحْمَدُ أَللهُ ٱلَّذِي أَخَذَ بِنَاصِيَتِكَ مِنْ بَيْنِ رَبِيعَةَ : قَوْمٍ يَرَوْنَ لَوْلاَهُمُ ٱنْكَفَأَتِ<sup>(٢)</sup> ٱلأَرْضُ بِمَنْ عَلَيْهَا » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، والأوسط ، ورجاله ثقات .

وله طريق عند أحمد (٤) تأتي في المناقب إن شاء الله / .

(١) الشسع : أحد سيور النعل .

<sup>(</sup>٢) انكفأت : مالت ، انقلبت ، وجاء في الكبير ، والأوسط « انكفت » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢/ ٤٥ ـ ٤٦ برقم ( ١٣٣٦ ) ، وفي الأوسط ( ١ ل ١٦١ ) وفي المطبوع برقم ( ٣ ٢٨٤ ) ـ وهو في مجمع البحرين ٢/ ٤٤٩ برقم ( ١٣٣٣ ) ـ من طريق إبراهيم بن هاشم البغوي ، وعبيد العجل قالا : حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري ، حدثنا عقبة بن المغيرة الشيباني ، عن أبيه ، عن بشير بن الخصاصية . . .

وهنذا إسناد رجاله ثقات ، غير أنه منقطع ، أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان لم يسمع من بشير فيما نعلم والله أعلم .

وعقبة بن المغيرة ترجمه البخاري في الكبير ٦/٤٤٣ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكر له هاذا الحديث ، كما ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣١٦/٦ وأفاد أنه روئ عنه جماعة ، وذكره ابن حبان في الثقات .

وإسحاق بن أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان ـ ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٣٩١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٢٢٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٤٨ .

وقال الطبراني : ﴿ لَمْ يَرُو عَنْ بَشَيْرُ إِلاًّ بَهِئْذًا الْإِسْنَادُ ، تَفْرُدُ بِهُ عَقْبَةً ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في المسند ٥/ ٨٣، ٨٤، وإسناده صحيح، وفي الرواية الثانية تحرف «بشير» إلىٰ
 «بشر»، وقد استوفينا تخريجه في «موارد الظمآن» ٣/ ٦٧ ـ ٦٨ برقم ( ٧٩٠).

# ١١٣ ـ بَابُ ٱلْبِنَاءِ عَلَى ٱلْقُبُورِ وَٱلْجُلُوسِ عَلَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ

٤٣٦٩ حَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ آللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : نَهَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَى ٱلْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ .

رواه أحمد(١) ، وَزَاهَ فِي رِوَايَةٍ مُوْسَلَةٍ : ﴿ أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ ﴾(٢) .

وَفِي الْإِسْنَادَيْنِ ابْنُ لهيعةً ، وفيه كلامٌ وقدْ وُثْقَ .

٤٣٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : نَهَىٰ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا .

قلت : روى ابنُ ماجه النَّهي عنِ البناءِ عَلَيْهَا<sup>(٣)</sup> فقط . ( ظ : ١٤٠ ) .

رواه أبو يعلىٰ <sup>(٤)</sup> ، ورجاله ثقات .

لهبعه ، خديبي بريد بن ابي حبيب ، عن ناعم شوتي ام سنمه . . . . مرسلة ، وإسنادها حسن ، رواية عبد الله بن المبارك ، عن ابن لهيعة مقبولة .

<sup>(</sup>١) في المسند ٦/ ٢٩٩ من طريق الحسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا يزيد بن أبي حبيب ، عن ناعم مولى أم سلمة ، عن أم سلمة . . . وإسناده فيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) أخرجها في المسند أيضاً ٢/ ٢٩٩ من طريق على بن إسحاق ، حدثنا عبد الله ، أخبرنا ابن الهيعة ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن ناعم مولى أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>٣) في الجنائز ( ١٥٦٤ ) باب : ما جاء في النهي عن البناء على القبور ، من طريق محمد بن يحيئ ، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهيب ـ تحرفت فيه إلىٰ : وهب ـ حدثنا عبد الرحمان بن يزيد بن جابر ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن أبي سعيد. . .

وقال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمُه الله : ﴿ في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات » .

نقول : والذي قاله البوصيري في « مصباح الزجاجة » ١/ ٥١٠ : « هـُــذا إسناد رجاله ثقات إلاًّ أنه منقطع ، القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد » .

وقد سبق لنا أن نقلنا كلامه \_ أي كلام عبد الباقي \_ في مسند الموصلي ، ولم يكن مصباح الزجاجة في حوزتنا ، وانظر التعليق التالي .

 <sup>(</sup>٤) في المسند ٢٩٧/٢ برقم ( ١٠٢٠ ) من طريق العباس بن الوليد النرسي ، حدثنا وهيب ، حدثنا عبد الرحمان بن يزيد بن جابر ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن أبي سعيد. . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، ولاكنني أخشىٰ أن يكون منقطعاً ، فإن قاسماً هاذا توفي سنة ( ١٠٠ أو >

١٣٧١ ـ وَعَنْ عُمَارَةَ ( مص : ١١٤ ) بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : رَآنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً عَلَىٰ قَبْرِ فَقَالَ : ﴿ يَا صَاحِبَ ٱلْقَبْرِ ، ٱنْزِلْ مِنْ عَلَى ٱلْقَبْرِ ، لاَ تُؤْذِي صَاحِبَ ٱلْقَبْرِ وَلاَ بُؤْذِيكَ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام ، وقد وثَّق .

# ١١٤ - بَابُ ٱلْمَشْيِ عَلَى ٱلْقُبُورِ

٤٣٧٢ - عَنْ عَبْدِ ٱللهِ - يَعْنِي : ٱبْنَ مَسُعُودٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : لأَنْ أَطَأَ عَلَىٰ جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِمٍ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه عطاء بن السائب ، وفيه كلام .

 <sup>◄</sup> ١٠١)، وتوفي الخدري سنة ( ٣٢) فإمكانية السماع تكاد تكون معدومة ، والله أعلم .

وقال عباس الدوري في تاريخ ابن معين ٣/ ٤٣٠ برقم ( ٢١١١ ) : « سمعت يحيىٰ يقول : القاسم بن مخيمرة كوفي ذهب إلىٰ دمشق ، ولم أسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم » .

<sup>(</sup>۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وأخرجه أحمد ـ طبعة المكنز الإسلامي ، دار المنهاج ـ برقم ( ۲٤٤٦٠ ) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠٣/٤٣ من طريق الحسن بن موسىٰ ،

وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٩٠ من طريق أسيد بن موسى ،

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢٠٧٦/٤ برقم ( ٥٢٢٢ ) من طريق زيد بن أبي الزرقاء ، جميعاً : عن ابن لهيعة ، حدثنا بكر بن سوادة ، عن زياد بن نعيم الحضرمي ، عن عمارة بن حزم . . .

وهـٰذَا إسناد فيه ابن لهيعة ، وهو سيىء الحفظ ، وباقي رجاله ثقات .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٣٧٤ : « رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن لهيمة » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٢٢/٩ برقم ( ٨٩٦٦) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الله البراد قال : كنت مع عبد الله فقال : . . . موقوفاً عليه ، وإسناده ضعيف ، عبد السلام بن حرب متأخر السماع عن عطاء . وأبو عبد الله البراد هو سالم .

# ١١٥ ـ بَابُ ٱلْمَشْي بَيْنَ ٱلْقُبُورِ فِي ٱلنِّعَالِ

٢٣٧٣ ـ عَنْ عِصْمَةَ ، قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ رَجُلٍ يَمْشِي فِي نَعْلَيْهِ بَيْنَ ٱلْمَقَابِرِ فَقَالَ : « يَا صَاحِبَ ٱلسَّبْتِيَةِ (١) ٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ » .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، وإسناده ضعيف/ .

\* \* \*

11/1

ح وأخرجه الطبراني أيضاً ٣٧٣/٩ برقم ( ٩٦٠٥ ) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن عطاء بن السائب الثقفي قال : سمعت سالماً البراد قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : . . . وهاذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود ، من قوله .

<sup>(</sup>١) النعال السبتية : هي النعال المصنوعة من جلد البقر المدبوغ بالقرظ ، وانظر « معالم السنن » للخطابي ١/ ٣١٧ ، والنهاية ٢/ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٨٥/١٧ برقم ( ٤٥٩) من طريق أحمد بن رشدين المصري ، حدثنا خالد بن عبد الله بن موهب ، عن عصمة بن مالك الخطمي قال : . . .

وشيخ الطبراني ضعيف ، والفضل بن المختار أحاديثه منكرة ، ويحدث بالأباطيل . ولكن يشهد له حديث بشير بن الخصاصية ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » ٣/ ٢٧ \_ ٦٨ برقم ( ٧٩٠ ) .





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

# مخستوى الكناسبُ

| ٥- باب الإكثار من الصلاة من العملاة من العملاة من العملاة من ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١_باب: صلاة الليل تنهي عن الفحشاء ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| ٥٨_ باب: فيمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩                                     |
| ٥٥_باب من أطاع الله فقد ذكره و إن قلَّت صلاته                                         |
| ٦٠_باب الاقتصار في العمل والدوام عليه                                                 |
| ٦١_باب: فيمن نام حتىٰ أصبح ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
| ٦٢_باب الإِيقاظ للصلاة                                                                |
| ٦٣ ـ باب ما يفعل إذا قام من الليل                                                     |
| ٦٤_باب: صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| ٦٥_باب: صلاة المرأة بغير إذن زوجها ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| ٦٦_ باب ما تستفتح به الصلاة                                                           |
| ٦٧_ باب الجهر بالقرآن وكيف يقرأ                                                       |
| ٦٨_ باب التغني بالقرآن                                                                |
| ٦٩_باب: كم يقرأ في الليل ٢٩_٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| ٧٠_باب ثان منه منه دروی در دروی دروی دروی دروی دروی دروی د                            |
| ٧١_باب: فيمن يقرأ القرآن في النهار ويبيت بالليل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ٧٧_بابِ                                                                               |
| ٧٣_باب: في عمل السر ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| ٧٤ باب صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٧٥_باب: فيمن صلى صلاة لا يحدث نفسه فيها إلاَّ بخير ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |

| ٧٦.          |
|--------------|
| .٧٧.         |
| .٧٨          |
| ٧٩_          |
| ۸٠           |
| ۸١           |
| ٨٢           |
| ۸۳           |
| ۸٤           |
| ۸٥           |
| ۲۸.          |
| ۸۷.          |
|              |
| . , ., .     |
| - ^^<br>- ^9 |
|              |
|              |
| -            |
| -            |
| -            |
| -            |
| -            |
| -            |
|              |

| ٣- باب تصرع المريض                             |
|------------------------------------------------|
| ١٥٤                                            |
| ١١_باب عيادة المريض١١                          |
| ١٧٤ ـ                                          |
| ١٧٦ ـ باب: فيما لا يعاد المريض منه١٧٦          |
| ١٧٦                                            |
| ١٥_ باب كفارة سيئات المريض وما له من الأجر     |
| ١٩٢ ـ باب ما يجري على المريض ١٩٢ ـ             |
| ١٩٨                                            |
| ١٨_باب: في الحميٰ                              |
| ١٩ ـ باب: فيمن صبر على الحمي واحتسب ٢١٢        |
| ۲۰ ـ باب: فيمن كان به لمم فصبر عليه ۲۱۳        |
| ٢١٥                                            |
| ٢٢_ باب: فيمن ذهبت عينه الواحدة                |
| ٢٣ ـ باب: في وجع العين                         |
| ٢٤_ باب: في الطاعون وما تحصل به الشهادة ٢٢٦    |
| ٢٥_ باب: في الطاعون والثابت فيه والفار منه     |
| ٢٦_ باب جامع: فيمن هو شهيد                     |
| ٢٧ ـ باب: في المبطون ٢٧ ـ باب: في المبطون      |
| ٢٨ ـ باب: في ذات الجنب                         |
| ٢٩_باب: في موت الغريب ٢٥٠                      |
| ٣٠_باب: في موت الفجأة والمرض قبل الموت ٢٥١ ٢٥١ |
| ٣١_باب: فيما يستعاذ من الموتات ٢٥٢             |

| ٢٦ ـ باب حسن الظن بالله تعالى ٢٥٤ ٢٥٤                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ باب: فيمن مات في أحد الحرمين ٢٥٦                                      |
| ٣٤_باب: فيمن مات يوم الجمعة ٢٥٨                                          |
| ٣٥_باب: فيمن مات في بيت المقدس ٢٥٨ ٢٥٨                                   |
| ٣٦ باب ما جاء في الموت ٢٥٩ ٢٥٩                                           |
| ٣٧_باب: فيمن يفر من الموت ٢٦٠                                            |
| ٣٨ باب: تحفة المؤمن الموت٣٨                                              |
| ٣٩_باب: لا يترك الموت أحداً لِأَحد ٢٦٢                                   |
| ٤٠ـ باب: فيمن أحب لقاء الله تعالى                                        |
| ٤١_باب حمد الله عز وجل عند النزع ٢٦٦                                     |
| ٤٢_باب ما يخفف الموت٢٦                                                   |
| ٤٣ باب حضور الأعمال عند الموت ٢٦٧                                        |
| ٤٤ ـ باب تلقين الميت لا إله إلا الله                                     |
| ٤٥_باب: في موت المؤمن وغيره٤٥                                            |
| ٤٦_ باب عرض أعمال الأحياء على الأموات٢٨٧                                 |
| ٤٧_باب: في الأرواح ٢٨٨                                                   |
| ٤٨_باب إغماض البصر وما يقول٤٨                                            |
| <b>٤٩_ باب حضور النساء عند الميت ١٩٣</b>                                 |
| ٥٠ باب: فيمن يستريح إذا مات ٥٠                                           |
| ٥١_باب الاسترجاع وما يسترجع عنده٠٠٠                                      |
| ٥٢_باب: فيمن كتم مصيبتههم                                                |
| ٥٣ ـ باب: في الصبر والتسلي بموت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٣٠١ |
| ٥٤_باب التعزية٠٠٠ معرية                                                  |

| ٥٦_باب: في الطعام يصنع                                |
|-------------------------------------------------------|
| ٥٧_باب: في موت الأولاد                                |
| ٥٨_ باب: فيمن مات له ابنان                            |
| ٥٩_باب: فيمن مات له واحد                              |
| ٦٠_باب: فيمن لم يقدم ولداً ولا غيره                   |
| ٦٦_باب: فيما يعد فرطاً أو مصيبةً                      |
| ٦٢_ باب موت البنات ٢٦_ باب موت البنات                 |
| ٦٣_باب موت الزوجة                                     |
| ٦٤_ باب: في النوح                                     |
| ٦٥_ باب: فيما يقال في الميت مما فيه                   |
| ٦٦_باب: فيمن ضرب الخدود وغير ذلك                      |
| ٦٧ باب ما جاء في البكاء٠٠٠ ٢٥٩                        |
| ٦٨ ـ باب تقبيل الميت                                  |
| ٦٩_باب تجهيز الميت وغسله والإسراع بذلك ٢٨٠            |
| ٧٠_باب: فيمن يجنب ثم يموت قبل أن يغتسل ٣٩٠            |
| ٧١_باب: في المرأة تموت مع الرجال ولا محرم لها فيهم٣٩١ |
| ٧٧_باب: في الشهيد                                     |
| ٧٣_باب ما جاء في الكفن٧٣                              |
| ٧٤_باب الإيذان بالميت ٧٤                              |
| ٧٥_باب إجمار الميت٠٠٠ ٤٠٤                             |
| ٧٦_باب حضور النساء عند الميت٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| ٧٧ باب ستر سرير المرأة                                |

| ٧٨- باب حمل السرير                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧٩_باب: القيام للجنازة ٢٠٦                                            |
| ٨٠ ـ باب اتباع النساء الجنائز٨٠                                       |
| ٨١_باب الصمت والتفكر لمن اتبع جنازةً ٤١٨                              |
| ٨٢ ـ باب: لا يتبع الميت صوت ولا نار ١٩٠٤                              |
| ٨٣ ـ باب اتباع الجنازة ، والمشي معها ، والصلاة عليها                  |
| ٨٤ ـ باب: الصلاة على الجنازة٨٤                                        |
| ٨٥ ـ ياب صلاة النساء على الجنازة ٤٤١                                  |
| ٨٦ ـ باب: التكبير على الجنازة٨٦                                       |
| ٨٧ ـ باب: الصلاة على الجنازة بعد العصر ٤٤٨                            |
| ٨٨ ـ باب: الصلاة على الجنازة بين القبور                               |
| ٨٩ ـ باب: الصلاة علىٰ أكثر من ميت ٤٥٠                                 |
| ٩٠_باب: فيمن صليٰ عليه جماعة ٤٥٠                                      |
| ٩١_باب: الصلاة على القبر٩١                                            |
| ٩٢_باب الصلاة على الغائب                                              |
| ٩٣_باب: الصلاة علىٰ من عليه دين٩٣                                     |
| ٩٤_باب                                                                |
| ٩٥ باب: الصلاة على أهل المعاصي ٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٩٦_باب: الصلاة على أهل لا إله إلا الله ٤٧٥                            |
| ٩٧_باب: النهي عن الصلاة على المنافقين ٤٧٧                             |
| ٩٨_باب: كل أحد يدفن في التربة التي خلق منها ٤٧٨                       |
| ٩٩_باب: في اللحد                                                      |
| ٠٠٠ _ باب: في دفن الميت                                               |

| ١٠١_ باب الدفن بالليل                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| ١٠٢_باب دفن الشهداء في مصارعهم ٢٠٠٠٠٠٠                      |
| ١٠٣_باب ما يقول عند إدخال الميت القبر ٢٠٠٠                  |
| ١٠٤_باب دفن الآثار الصالحة مع الميت ٤٩٠                     |
| ٠٠٥ ـ باب تلقين الميت بعد دفنه                              |
| ١٠٦_باب رش الماء على القبر                                  |
| ١٠٧_باب خطاب القبر ١٠٧                                      |
| ١٠٨_باب: في ضغطة القبر                                      |
| ١٠٩_باب: السؤال في القبر                                    |
| ١٠- باب: في العذاب في القبر                                 |
| ١١١_باب زيارة القبور                                        |
| ١١٢_باب ما يقول إذا زار القبور                              |
| ١٣ ١_باب البناء على القبور والجلوس عليها وغير ذلك ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ١٤٤_باب المشي على القبور                                    |
| ١٥٥_باب المشي بين القبور في النعال                          |
| محته ي الكتاب                                               |



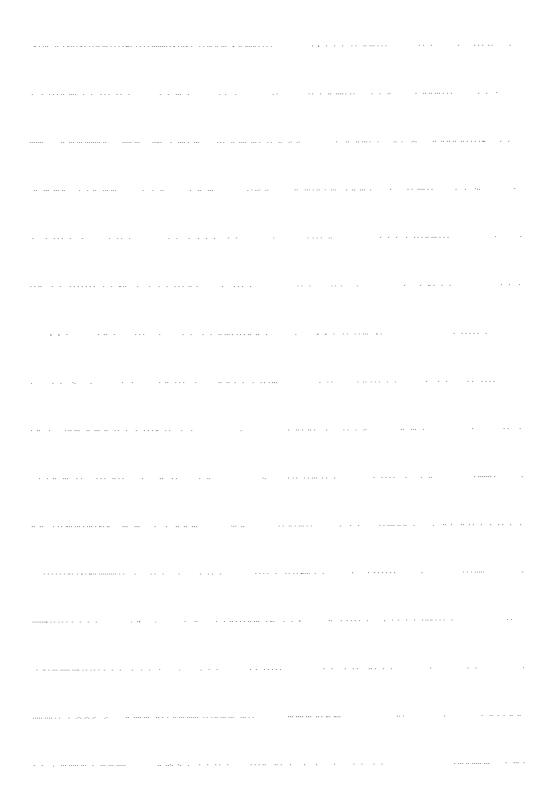